

کتابُ ال سی کری کری ال ال سی کری کری ال

فيعف الشماء الاستياء

لأبيه المتوفى بعدستنة ٢٩٥ه

عني بتَحقيقيه الدكتورعزة حسَن



## رَبِيتِ السِدَّارِ كَوْنِهُ مِرَادُكِ كَالْمِنَادُ وَبِنَاكُ كَالْمُشْكِدُ لِوَجِ لِلْمُعْطِرِيِّنَ الْمُورِثِّنَ الْمُورِثِّنَ

دمشق أوتوستراد المزة ص.ب: ١٦٠٣٥ ـ برقياً طلاسدار





الطبعة الأولى لمجمع اللغة العربية ١٩٦٩

جميع الحقوق محفوظة لدار طلاس للدراسات والترجمة والنشر

الطبعة الثانية ١٩٩٦

www.dorat-ghawas.com



لأبي هـ المتوفى بعد سكري المتوفى بعد سكري

عني بتَحقِيقِهِ الد*كتورعزة حسَ*ن



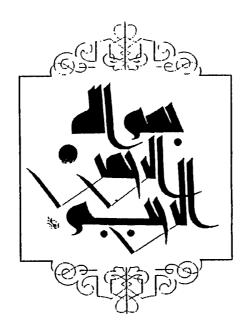

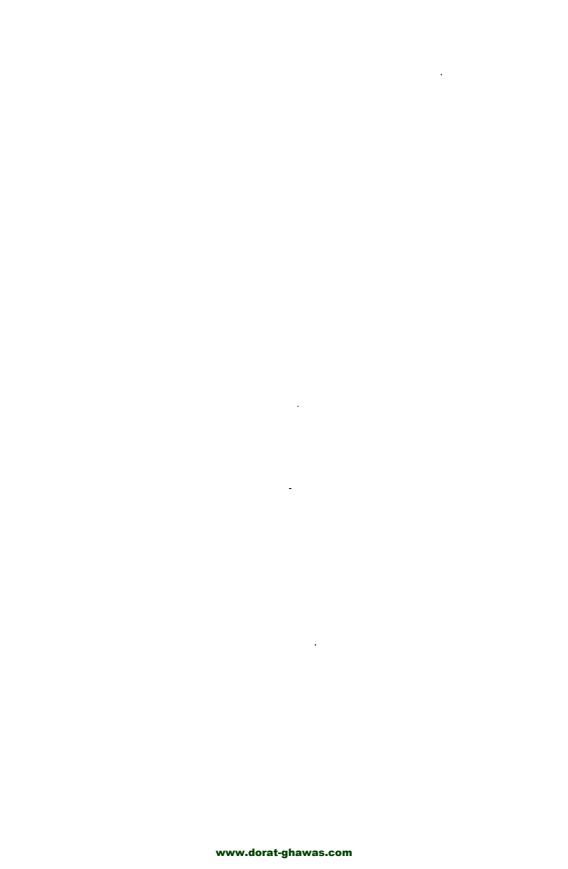

## المقدمة

ـــأبو هلال العسكري . حياته وثقافته .

ــ كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء.

ـ مخطوطة الكتاب وعملنا في تحقيقه.

٩



## أبو هلال العسكري

مؤلف هذا الكتاب هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران اللغوي العسكري<sup>(١)</sup> ، صاحب كتاب الصناعتين المشهور في الأدب والنقد الأدبي .

ولد أبو هلال العسكري في عَسْكَرِ مُكْرَم (٢) ، وهي بلدة من كُورة الأهواز في بلاد فارس شرقي العراق . ومن ثُمَّ قبل له العسكري نسبةً إلى بلده . ويُقال إنه ابن أخت أبي أحمد العسكري اللغوي المشهور المنسوب إلى عسكر مكرم أيضاً ٢) .

(٣) معجم الأدباء ٨ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة أبي هلال في معجم الأدباء ۸ / ٢٥٨ – ٢٦٧، ودمية القصر ١٠١ – ١٠١، وبنية الوعاة ٢٢١، وطبقات المفسرين للسيوطي ١٠، وخزانة الأدب المرادي للسيوطي ١٠، وخزانة الأدب المرادي للسيوطي ١٠١، وخزانة الأدب المرادي للروكلمان ١/ ١٢٦، وملحقه ١/ ١١٣ – ١٩٤، والأعلام ٢ / ٢١١ – ٢١٢، ودائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الفرنسية) ١ / ٤٩٢ – ٤٩٧، والنثر الفني ٢ / ٩٤ – ١١٠، وأعيان الشيعة ٢ / ١٥٤ – ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) وهي من البلدان التي اختطها العرب في الإسلام ، واتخذوها معسكرات للجيوش العربية الزاحفة من العراق شرقاً في الفتوح . ومن ثم أتاها امم عسكر على الأغلب . ثم كبرت مع الزمن واتسعت حتى غدت مدينة ثابتة ، كا ثبتت قبلها الكوفة والبصرة في صدر الإسلام . ونسبت إلى مُكْرَم بن مَعْزاء بن الحارث العامري من قواد الحجاج بن يوسف الثقفي . وقد عُرفت عسكر مكرم بعلماء كبار خرجوا منها . وقد نُسب إليها غير أبي هلال العسكري وأبو أحمد العسكري الحسن بن عبد الله بن سعيد شيخ أبي هلال وصاحب كتاب شرح التصحيف ، وأبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي العسكري صاحب كتاب الإبدال والأضداد في كلام العرب . ( انظر البلدان : عسكر مكرم ) .

ولم تذكر المصادر القديمة القليلة التي ترجمت لأبي هلال متى وُلِدَ من السنين ، ولا متى توفي . حتى قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء : ﴿ وأما وفاته فلم يلغني فيها شيء . غير أني وجدت في آخر كتاب الأوائل من تصنيفه : وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة (٤) ﴾ . فشاع بين الناس وعُرف منذ القديم أن أبا هلال قد توفي في هذه السنة . وقد يكون ذلك صحيحاً ، أو قد تكون وفاة أبي هلال بعد هذه السنة بفترة وجيزة ، إذ ذكر جلال الدين السيوطي في طبقات المفسرين أن أبا هلال قد نوفي بعد الأربعمائة (٩) .

ولا نعرف شيئاً كثيراً عن حياة أبي هلال ، فأخباره ضئيلة في المصادر القليلة التي تَرْجمت له . والسبب في ذلك أن أبا هلال كان منصرفاً عن الدنيا ، منقطعاً إلى العلم ، وكان أبياً عزيز النفس ، لا يتصل برجال الدولة ، ولا يسعى إلى مشاهير العصر . وهذا ما يفسر لنا عمله في التجارة . فقد كان أبو هلال يتبزز ، أي يبيع البَرَّ ، وهي الثياب ، ترفعاً بنفسه عن سؤال الناس ، واحترازاً من الطمع والدناءة والتبذل لهم (٢) . وله في ذلك شعر قال فيه (٧) :

جلوسي في سوق أبيعُ وأشري دليل على أن الأنام قرود ولا خير في قوم تذلُّ كرامُهم ويعظمُ فيهم نذلهم ويسودُ ويهجوهم عني رَثاثة كسوقي هجاءً قبيحاً، ما عليه مزيدُ

وكان من نتائج ترفع أبي هلال بنفسه ، واحترازه من الطمع أنه عاش في ضيق وإقتار وقلة من المال . وكان مع ذلك يعرف قدر نفسه ومكانته في العلم ، ويحس في قرارة نفسه أنه لم يأخذ حقه من نعمة الحياة وبهجتها . وكان يألم لذلك أشد الألم . ولكن الألم ما كان يجديه نفعاً ، ولا يغنيه شيئاً . فكان ينفث آلامه في شعره ، كا في هذه الأبيات (^) :

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء ٨ / ٢٦٤ . وقد رأبت هذا الكلام أيضاً في آخر نسخة مخطوطة قديمة من كتاب الأوائل لأبي هلال العسكري محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة في المدينة المنبرة .

<sup>(</sup>٥) طبقات المفسرين ١٠.

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء ٨ / ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧) معجم الأدباء ٨ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٨) معجم الأدباء ٨ / ٢٦١ .

ومن ذا الذي في الناس يبصر حالتي

إذا كان مال مال مَن يلقط العجم وحاليَ فيكم حالَ من حاكُ أو حجم فأين انتفاعي بالأصالة والحجى وما ربحتْ كفي من العلم والحكمْ فلا يبلعن القرطاس والحبر والقبلم

وهي أبيات تنطق بالنقمة ، وترتعش بالألم الدفين في أعماق أبي هلال الناقم الساخط على حظه من الحياة . وتذكرنا هذه الأبيات بصيحات الألم والنقمة التي كان يطلقها أبو حيان التوحيدي ، حيناً بعد حين ، في كتبه شاكياً حظه من الدنيا ومن الناس ، على الرغم من الاختلاف الظاهر بين طبيعة الرجلين وأخلاقهما .

عاش أبو هلال العسكري كما عرفنا آنفاً في القرن الرابع للهجرة ، وهو أزهى عصور الحضارة العربية ، وأغناها في العلم والثقافة على الإطلاق . وقد استفاض فيه البحث والتأليف في اللغة والأدب وغيرهما من فنون الثقافة المختلفة . ودرس أبو هلال على خاله أبي أحمد العسكري ، وكان تلميذاً له وتبيعاً ( ) . وأبو أحمد إمام من أمَّة عصره ، كان يعـلُّم ويملي بقطر خوزستان ، وهو الأهواز . وقد انتهت إليه رياسـة التحديث والإملاء للآداب والتدريس في هذا القطر ومدن ناحيته . ورحل الله الأجلاء للأخذ عنه ، والقراءة عليه (١٠٠ . ولا نشك أن أبا هلال قد لازمه وأخذ عنه ، ونشأ عليه في بلده عسكر مكرم ، حتى صار شيخاً من شيوخ العصر مثل شيخه ، وطارت شهرته في الآفاق .

كان الغالب على أبي هلال الأدب والشعر ، كما قال عنه ياقوت في معجم الأدباء(١١) . ولكنه كان مع ذلك عارفاً باللغة ، يُعدُّ عالماً من علماتها الكيار . وكتابه هذا الذي نخرجه يشهد له بذلك أحسن شهادة . وكان مشغوفاً بالدرس والبحث ومطالعة الكتب. ولذلك كان يحب فصل الشتاء ولياليه الطويلة الباردة ، لأنه كان ينصرف فيها إلى الدرس والقراءة . وله قصيدة جيدة غريبة في مدح فصل الشتاء ، وتفضيله على غيره من الأزمنة يقول فيها٢١٪:

وليال أطلن مدة درسي مشلما قد مددن في عمر لهوي

إنباه الرواة ١ / ٣١١ ، ومعجم الأدباء ٨ / ٢٥٨ ، والبلدان ( عسكر مكرم ) . (٩)

معجم الأدباء ٨ / ٢٣٦ . (1.)

معجم الأدباء ٨ / ٢٥٩ . (11)

معجم الأدباء ٨ / ٢٦٧ . (11)

مَرَّ لِى بعضُها بفقهِ ، وبعضُ بين شعيرِ أخذت فيه و نَحْوِ وحديثٍ كأنه عِفْهُ رَيَّهَ بتُّ أرويه للرجسال وتسروي في حديث الرجال روضه أنس بات يُرْعى بأهل نبل وسَرْو

وقد أفاده هذا الشغف بالدرس والقراءة ، فاستطاع بفضله أن يحيط بثقافة القرن الرابع الواسعة الغنية ، ويؤلف في فنونها المختلفة كتباً جياداً حساناً ، تُعدُّ من تراث العرب الثمين ، مثل هذا الكتاب الذي نخرجه .

ونقدر تقديراً أن أبا هلال كان من أصل فارسي، وأنه كان يجيد اللغة الفارسية يدلنا على ذلك شرحه بعض الألفاظ العربية بما يقابلها في الفارسية في كتابه، وإيراده عدداً كبيراً من الألفاظ المعربة مع أصولها الفارسية فيه أيضاً.

ولأبي هلال شعر جيد ، أوردنا طرفاً منه آنفاً . ويبدو أنه كان شاعراً مجيداً ، يكثر من نظم الشعر ويحسنه . وقد ذكرت المصادر التي ترجمت له أن له ديوان شعر .

#### \* \* \*

أكثر أبو هلال العسكري من التأليف . وكانت كتبه جياداً حساناً كما ذكرناً آنفاً ، وفي فنون مختلفة من الثقافة العربية (١٢٦ . فصار لذلك علماً من أعلام التأليف في القرن الرابع للهجرة ، وهو عصر العلم والحضارة في تاريخ العرب كما قلنا .

<sup>(</sup>۱۳) انظر لكتب أبي هلال معجم الأدباء ٨ / ٢٦٣ ــ ٢٦٤ ، وبغية الوعاة ٢٢١ ، وخزانة الأدب ١٩٢١، ٢٥٣ ، ١٩٤٥ ، ٢٢٩ ـ ٢٦٣ ، ١٩٩٥ ، ٢٧٩ ، ٤٧٩ ، ٤٧٩ ، ٤٧٩ ، ٢٩٣ ، ١٩٩١ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ ، ١٩٨٠ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، ١٩٤١ ، وهدية العارفين ١ / ٢٧٣ ، وبروكلمان ١ / ١٢٦ ، وملحقه ١ / ١٩٣ ــ ١٩٤ ، والأعلام ٢ / ٢١١ ، ومعجم المؤلفين ٣ / ٢٤٠ .

### كتاب التلخيص

هذا الكتاب معجم في المعاني والصفات . وهو حلقة من سلسلة كتب اللغة التي وضعها علماؤنا القدامى في موضوع المعاني والصفات . ولكنه يمثل الغاية التي انتهى إليها هذا الضرب من التأليف في اللغة . فقد كانت الكتب التي ألفت قبله كتبأ بالمعنى المعروف المألوف من مفهوم الكتاب . فلم تُرق إلى صفة السعة والشمول التي تتصف بها المعجمات ، بل ظلت كتباً تتناول أطرافاً وأبواباً من الموضوع كثيرة أو قليلة ، ولكنها تضيق عن الإحاطة بالموضوع من أطرافه جميعاً . حتى جاء أبو هلال العسكري ، ووضع كتاب التلخيص هذا ، فارتفع به إلى مستوى المعجم في سعته العسكري ، ووضع كتاب التلخيص هذا ، كا يُستدل من اسمه . ولا يفوقه في ذلك وشموله ، على الرغم من إيجازه واختصاره ، كا يُستدل من اسمه . ولا يفوقه في ذلك إلا كتاب المخصص لابن سيده الأندلسي المتوفى سنة ٨٥٤ . على أنه لا يغني كتاب عن كتاب . ففي كتاب التلخيص ما ليس في المخصص ، على الرغم من سعة هذا وضخامته .

أحسن أبو هلال تبويب كتابه وتنظيمه ، فكسره على أربعين باباً ، وجعل كل باب منها في معنى من المعاني العامة الواسعة . وقسم كل باب إلى فصول صغيرة في الفروع الخاصة للمعنى العام الذي بُنِيَ عليه الباب .

قال أبو هملال في مقدمة الكتاب في التعريف بموضوعه: « هذا كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء ونعوتها ، وشرح أنواعها وفنونها التي تفتقر عامة أهل الأدب إلى علمها ، وتحتاج إلى إتقانها وحفظها . وقد هذبته ، وشذبته ، ونقحته : وأوضحته ... فضمنته من أسماء خلق الإنسان وأوصافها ، وذكر أخلاقه وأصنافها ، ومن أسامي الآلات والأدوات ، وألوان المطعومات والملبوسات ، وجل أنواع

المشروبات والمشمومات، وأجناس البهائم والطيور والحشرات، وغير ذلك من أسماء السحاب والأمطار، وأوصاف النبات والأشجار، وذكر المياه والأنهار، ونعوت الأحساء والآبار، وتسمية الأبنية والدور، والمنازل والقصور، ما عجز جميع كتب الأسماء والصفات عن بلوغ غايته فيه، وقصر عن التخطي إلى انتظام معانيه .

#### \* \* \*

بدأ أبو هلال الكتاب بموضوع الإنسان ، فذكر خلقه وصفاته ، وما يتعلق به في حياته من جميع أدواته وحاجاته . وأورد ذلك جميعه في سبعة عشر باباً .

ثم انتقل إلى موضوع السهاء والنجوم والأزمنة ، وظواهر الهواء كالريح والمطر ، وما ينشأ عنها من الظواهر الطبيعية . وقد أورد ذلك كله في خمسة أبواب .

ثم انتقل إلى أسماء النبات والشجر والثمار ، وذكر الزراعة وأدوات الزراعين . واستنفدها في أربعة أبواب .

ثم انتقل إلى الجماد ، فذكر أسماء الأرضين ، وأسماء الفلوات والجبال والرمال . وأوردها جميعاً في باب واحد .

ثم انتقل إلى موضوع الحرب والسلاح . فذكر أصناف السلاح . وأسماء مواضع الحرب ، وصفات الجيوش والكتائب في باب واحد .

ثم انتقل إلى عالم الحيوان ، فذكر الحيل والإبل وغيرها ، والوحوش والسباع والهوام والطيور . واستنفدها جميعاً في سبعة أبواب .

ثم انتقل بعد ذلك إلى موضوع الصناعات . فذكرها وذكر الأدوية ، والكتب وادوات الكتابة ، والملاهي والملاعب .

وختم الكتاب أخيراً بباب ذكر فيه أسماء أشياء مختلفة ، لا تدخل في الأبواب السابقة . ومما أورده في هذا الباب الأخير الميسر ، وطريقة لعبه عند العرب في الجاهلية . ولا نجد هذا المعنى مذكوراً في معجم آخر من المعجمات العربية مثلما أورده أبو هلال هاهنا في بيان وتفصيل .

\* \* \*

اتبع أبو هلال ، كما نرى ، في تأليف هذا الكتاب مبدأ عاماً اتخذه لنفسه ، وهو مبدأ تقسيم الكون إلى كائنات عامة ، مثل الإنسان والسماء والطبيعة والنبات والحيوان والجماد وغير ذلك . ثم تصور أبو هلال ، بعد هذا التقسيم ، معاني عامة تتعلق بكل كائن من هذه الكائنات . فجعل هذه المعاني في أبواب عامة . ثم كسر كل باب من هذه الأبواب على فصول صغيرة عديدة ، جعلها في الفروع والشعب الحاصة التي تتفرع من المعنى العام الأصلي ، وتتشعب منه . على أن أبا هلال قد خالف خطته في التنظيم ، وأخل بتبويب كتابه حين أتى بين أبواب النبات وأبواب الحيوان بياب أصناف السلاح ، وأسماء مواضع الحرب ، وصفات الجيوش والكتائب . وكان حق هذا الباب أن يذكره المؤلف مع أبواب حاجات الإنسان . كا أن الأبواب الأخيرة من الكتاب المتعلقة بالصناعات ألصق بموضوع الإنسان وحاجاته . وكان من حقها أن يذكرها المؤلف في أبواب هذا الموضوع . ولعل لأبي هلال العسكري رأياً في ذلك لم يستبن لنا .

كانت الحطة التي اتبعها أبو هلال العسكري في إيراد الألفاظ في كتابه هي خطة علماء اللغة التي اتبعوها في كتب اللغة قبله ، مثل ابن السكيت في كتاب الألفاظ . وهي خطة تقوم على إيراد الألفاظ التي تدور في الكلام للتعبير عن معنى من المعاني ، في أحواله المختلفة ، وشرح هذه الألفاظ ، وذكر الألفاظ المترادفة ، وبيان ما بينها من فروق وتفاوت في المعنى . ثم سياقة الشواهد من آيات القرآن الكريم ، وأحاديث الرسول عليالية ، ومن أقوال العرب الفصحاء وأمثالهم ، وأبيات الشعر القديم الموثوق بصحته وضبطه ، لتوثيق صحة هذه الألفاظ ، وإيضاح معانيها .

على أن أبا هلال كان يسعى إلى الاختصار في كتابه ، والتخفيف عن القراء الذين ينظرون فيه ، وجعله مرجعاً لجمهور القراء . فمن ثَمَّ سماه التلخيص . ولذلك أيضاً أراد أن يخلي الكتاب من الشواهد ، فلم يورد منها إلا نبذاً يسيراً تفرق في أثناء الكتاب . قال أبو هلال في بيان رأيه في ذلك : ﴿ قد هذبته ، وشذبته ، ونقحته ، وأوضحته . ونفيت الشواغل عنه بإسقاط الشواهد والتصاريف منه . إلا نبذاً يسيراً متفرقاً في أثنائه ، لا يشغل خاطراً ، ولا يمل ناظراً ، لتتدانى شعبه ، وتتقارب سبله ، ولا يكبر عن المبتدئين ، ولا يصغر عن المتوسطين » .

وقد اقتفى ابن سيده الأندلسي صاحب كتاب المخصص ، وهو أكبر معجم في الصفات والمعاني في العربية ؛ اقتفى آثار أبي هلال العسكري في كتاب التلخيص . فاتبع خطته في تبويب الكتاب ، فقسمه إلى عدد من الأبواب كما فعل أبو هلال . ولكنه سمّى الباب كتاباً . ويبدو أنه اختار اسم الكتاب على الباب لطول كل باب وسعة مادته في معجمه الضخم . ثم قسم كل كتاب إلى أبواب حسب فروع المعنى العام الذي عُقد عليه الكتاب .

وكذلك اتبع ابن سيده أبا هلال العسكري في خطة ترتيب الموضوعات العامة في كتابه . فبدأ بالإنسان ، ثم انتقل إلى الحيوان ، ثم إلى السماء والزمان وظواهر الطبيعة ، ثم إلى النبات المعادن ، وهكذا ... وهذا ترتيب أبي هلال في كتاب التلخيص ، على الرغم مما أجرى عليه ابن سيده من تعديل . على أن ابن سيده قد أخل بترتيب الموضوعات في النصف الثاني من معجمه الكبير . فجاءت الموضوعات مختلطة في هذا القسم مضطربة . كما أنه أورد فيه مسائل في اللغة خارجة عن طبيعة المعجم اللغوي ، مثل الذكر والمؤنث ، والمثنيات والأضداد والمقصور والمهموز ، وأوزان الأسماء والأفعال والصفات وغيرها . ومعظمها مسائل نحوية وصرفية بعيدة عن موضوع الكتاب الأصلى .

#### \* \* \*

عني أبو هلال العسكري في كتابه عناية خاصة بالمعرَّب. وقد قلنا آنفاً في القسم الأول من هذه المقدمة أن أبا هلال كان يعرف الفارسية . ويبدو لنا أن ذلك قد أعانه على إيراد عدد كبير من الألفاظ المعربة من اللغة الفارسية ، في أبواب كتابه المختلفة ، وعدد آخر من الألفاظ المعربة من اللغات الأخرى غير الفارسية . فكان كتابه لذلك معرضاً حافلاً للمعربات . ولا يدانيه في ذلك كتاب آخر في العربية .

وقد أغار أبو منصور الجواليقي ، صاحب كتاب المعرب المعروف ، على كتاب التلخيص ، ونفض ما فيه من الألفاظ المعربة ، وحازها إلى كتابه بعد أن رتبها على حروف المعجم ، دون أن يشير إلى ذلك في أكثر الأحيان . وفي حواشي الأصل الخطوط الذي أخرجنا عنه هذا الكتاب تعليقات معزوة إلى الجواليقي ربما دلت على أنه قد قرأ كتاب التلخيص لأبي هلال ، وعلن عليه . وسنبيّن هذا الأمر فضل بيان

حين الكلام على مخطوطة الكتاب بعد قليل . وهذا يقوي ما ذهبنا إليه من إغارته على الكتاب ، وتجريد ما فيه من المعربات .



## مخطوطة الكتاب

لم يصل إلينا من كتاب التلخيص هذا إلا نسخة مخطوطة واحدة فيما نعلم ، وهي محفوظة في خزانة لاله لي Lâleli في استانبول برقم ٢٥٥١. رأيت هذه النسخة الفريدة في صيف عام ١٩٦٥. فنظرت فيها ، وعرفت قدرها. كما أنني عرفت قدر الكتاب بالموازنة بينه وبين كتب اللغة التي ألفت في الأسماء والصفات من قبله ومن بعده .

هذه النسخة المخطوطة جيدة ، مكتوبة بخط نسخ جميل ، فيه إتقان وإحسان ، ومضبوطة بالشكل ضبطاً تاماً من أولها إلى آخرها . ولكن هذا الشكل فيه أوهام قليلة نراها هنا وهناك . ونقدر أن النسخة مكتوبة في القرن السادس ، أو القرن السابع . وفي حواشيها تعليقات منقولة عن أبي منصور موهوب الجواليقي صاحب كتاب المعرب المتوفى سنة ، ٤٥ . وهذا دليل على أن النسخة مكتوبة بعد هذا التاريخ . وكانت هذه التعليقات موجودة في حواشي الأصل الذي نُقلت عنه هذه النسخة . وقد صرح الناقل بذلك في حاشية الورقة ( ٢٥ ب ) ، إذ كتب : ١ في الحاشية : موهوب الجواليقي : الورع ، بالراء والعين مهملتين ، الضعيف ٤ . وفي حاشية الورقة ( ٢٥ أ ) : ١ قال الشيخ الإمام موهوب : المغد النتف . أي لم ينتف فيبيض شعرها ، وإنما هي خلقة ٤ . وهذا التعليق في شرح بيت من الشواهد . وربما فيبيض شعرها ، وإنما هي خلقة ٤ . وهذا التعليق في شرح بيت من الشواهد . وربما كانت هذه التعليقات مكتوبة بخط الجواليقي نفسه في حواشي الأصل الذي نُقلت عنه نسختنا .

ويبدو أن ناقل هذه النسخة كان وراقاً ضابطاً . فقد اتبع خطة محكمة شبيهة بخطة المحققين الأثبات في عصرنا الحاضر . وكان لديه نسختان أو عدة نسخ من

الكتاب ، فاختار منها نسخة اعتمدها أصلاً ، وهي نسخة أبي منصور الجواليقي فيا نرى ، والتزم النقل عنها . وسماها كذلك ( الأصل ) ، ورمز إليها بالحرفين ( ا ص ) . وقد خرج على هذا الأصل في بعض المواضع من الكتاب ، وأخذ بما جاء في النسخة الثانية أو النسخ الأخرى منه . وكان يشير إلى ذلك دائماً في حواشي الكتاب ، فيضع الرمز ( ١ ص ) ، ويثبت إلى جانبه ما كان في الأصل .

وكان في أثناء النقل ينظر في النسخة الثانية أو النسخ الأخرى من الكتاب التي كانت عنده ، وينبه في حواشي نسخته على ما يجده من فروق بين الأصل الذي اعتمده وبين هذه النسخ . وقد اتخذ حرف (خ) رمزاً لها . فكان يثبت هذا الرمز في حاشية نسخته ، ثم ينقل إلى جانبه ما جاء في النسخة أو النسخ الأخرى ، مع توقيع إشارة التنبيه ، وهي حرف دال مقلوبة ، فوق الكلمة أو في أول العبارة التي يرى فيها فرقاً ما .

وكان إذا وجد زيادة في إحدى النسخ على الأصل الذي ينقل عنه ضم هذه الزيادة إلى المتن ، وألحقها بالكتاب ، وأشاز إليها بقوله « من » في أول الزيادة ، وقوله « إلى » في آخرها ، وكتب كلمة « نسخة » بعد كلمة « إلى » . وكل هذا يدل على قيمة هذه النسخة المخطوطة ، وصحة نقلها وضبطها .

وقد سقطت من آخر هذه النسخة ورقة أو ورقتان ، ولو سلمت من هذه العاهة لعرفنا اسم الوراق الذي نقلها ، وتاريخ النقل ، والأصل الذي نقل عنه . كما سقطت من أولها الورقة الأولى التي يثبت فيها عنوان الكتاب واسم المؤلف في العادة ، أو أن الناسخ أهمل ذلك فلم يكتبه البتة .

وأصابت الرطوبة أوراق المخطوطة ، فتحلل الحبر بعض التحلل في مواضع كثيرة منها . فلحق الكتابة أذى وضيم من جراء ذلك ، ولا سيما في الأوراق الأخيرة منها ، حيث انطمس كثير من الكلمات . فصعب لذلك قراءة بعض هذه الأوراق .

وورق المخطوطة سميك أبيض إلى زرقة خفيفة ما هو . وربما كانت هذه الزرقة من أثر الرطوبة التي أصابتها . وقد كتب الناسخ الأبواب والفصول ورؤوس الفقر بالمداد الأحمر ، وبخط أكبر من خط الكتاب .

وهي في ١٤٩ ورقة ، قياسها ٢٦ × ١٧ سم . وفي كل وجه من أوراقها ١٧ سطراً . هذا وقد اتبعت في تحقيق هذا الكتاب وتقويم مخطوطته الطريقة التي اتبعتها سابقاً في تحقيق كتاب النوادر لأبي مستحل الأعرابي الذي طبع في سلسلة مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٦١، وفي تحقيق كتاب الأضداد في كلام العرب لأبي الطيب اللغوي الذي طبع في سلسلة المجمع نفسه ١٩٦٣ ثم في دار طلاس ١٩٩٦. وقد بينت أصول هذه الطريقة في المقدمتين اللتين كتبتهما للكتابين المذكورين. ولاأرى سبباً لبيانها مرة أخرى هاهنا. وأحب لمن أراد الاطلاع عليها أيضاً أن يرجع إلى إحدى المقدمتين اللتين أشرت إليهما، أو كليهما معاً.

#### \* \* \*

وبعد فلا يسعني أن أضع القلم من بدي ، في خاتمة المطاف ، قبل أن أن أبذل الشكر خالصاً لأخي وصديقي الأديب الشاعر وهيب دياب الذي أوتي حساً رهيفاً في لغمة العرب يضاهي حسمه الشعري ، على ما أعانني في التصحيح حين طُبع الكتاب ، وفي إعداد فهارسه المختلفة .





(\*)<u>:</u> الما المارة الملافق المارة المارة والما الروانام والوال وتعالى のはいるというないないできる المرافق الداران ورادار المرافق والمرافع والمرافق りませんかというというというしているいい منائية إنفيته بالأبير والملوزة موازين وسائر والاومليخ المرارات 公司の行為の政治、政治的 に他に変なられる。 進一致水 北京地北京 الما المراق المر ではいきしまった والتابة والفائل مدوا はないないのはないないないないないのではない いるからいないというでは 出るないというからいいいいと وسائح المراجعة ووراء والمرحارة والمدارا المحارات المحارات المحارات 京のできているでは、これでは、 でいるというといいというとう المرافق المراسمة المراسمة المراسمة المراسمة 以外がよりないというのは 出版記述 いとなっていると というできる 







## بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشُّيْخُ أبو هِلال ِ الحسنُ بْنُ عبدِ اللهِ بْنِ سَهْلِ ، رَحِمهُ اللهُ :

هذا كِتابُ التَّلْخِيصِ فِي مَعْرِفةِ أَسْماءِ الأَشياءِ ولُعُوتِها، وشَرْحِ النَّواعِها وفُنونِها التي تَفْتَقِرُ عَامَّةُ أَهْلِ الأَدَبِ إلى عِلْمها، وتَحْتاجُ إلى الْقانِها وحِفْظِها. قد هَذَّبُتُه، وشَنَّبْته، ونَقَحْته، وأَوْضَحْتُه، ولَقَانِها وحِفْظِها. قد هَذَّبُتُه، وشَنَّبْته، ونقَحْته، والوَضَحْتُه، ولَنفَيْتُ الشواغِلَ عنه بإسقاطِ الشَّواهِدِ والتَّصَارِيفِ منه، إلَّا نَبْدَاً (١) يَسِيراً مُتَفَرِقاً فِي أَثْنائِه، لا يَشْعُلُ خاطِراً، ولا يُحِلُّ ناظراً، لِتَتَدائى شُعَبُه، وتَعَفَرُقاً فِي أَثْنائِه، لا يَشْعُلُ خاطِراً، ولا يُحِلُّ ناظراً، لِتَتَدائى شُعَبُه، وتَتَقارَبَ سُبُلُه ، ولا يَحْبُرَ عن (١) المُبْتَدِئِينَ، ولا يَصْغُرَ عن المُتَوسِطِينَ. أَسْأَلُ اللهُ الانتِفاع بهِ، والعَوْنَ على أَداء حَقِّهِ فيهِ، وأَسْتَوهِ بُهُ تَمامَ النَّعْمَةِ. وهُو تَعالى وَلِيُ ذلك ومُولِيهِ، بَمَنْهِ ولُطْفِهِ.

#### \* \* \*

وقدْ قَدَّمْتُ إِنْشَاءَ هذا الكتابِ لكَ ، أَيَّدَكَ اللهُ ، قَصْداً لِمُتْعَتِكَ ، والزِّيادَةِ فِي مَعْرِفَتِكَ ، وبالَغْتُ مَنْ أَسْماء والزِّيادَةِ فِي مَعْرِفَتِكَ ، وبالَغْتُ مَنْ أَسْماء أَعْضَاءِ خَلْقِ الإِنْسانِ وأَوْصَافِها ، وذِكْرِ أَخْلاقِهِ وأَصْنافِها ، ومن أَسَامي الآلاتِ

<sup>(</sup>١) ضُبطت في الأصل المخطوط بتسكين الباء وتحريكها . ولم أجدها بالتحريك في معجمات اللغة .

<sup>. (</sup>٢) في هامش الأصل المخطوط: (ح: على).

والأدّواتِ ، وألوان المَـطْـعُـوماتِ والمَــلْبوسَـاتِ ، وأَجْناسِ البَهائِمِ والطيُّورِ والحَـشراتِ ، وغَيْرِ ذلكَ مِن أَسْماءِ السَّحابِ والأَمْطارِ ، وأَوْصَـافِ النَّـبَاتِ والأَمْساءِ ، ووَكُرِ المِياهِ والأَنْهارِ ، ونُعوتِ الأَحْساءِ والآبارِ ، وتَسْمِيَةِ الابْنيَةِ والأُهُورِ ، والمَنازِلِ والقُصُورِ ، ما عَجَزَ جميعُ كُتبِ الأُسماء والصَّفاتِ عن بُلوغِ غايتهِ فيه ، وقَصَّرَ عن التَّحَطّي إلى انْتِظامِ معانِيه .

( وهو مشتملٌ على أربعين باباً )

البابُ الأوَّلُ في أَسْماءٍ أَعْضاءِ الإنسانِ ، وذِكْرِ الحَسْلِ والوِلادَةِ ، وما يَجْرِي مَعَ ذلك .

البابُ النَّاني في ذِكْرِ أَسْماء أَفْعالِ الإنسانِ ، وتَصَـرُّفِ أَحُوالِهِ ، وما يَدْخـلُ في مَدْجِهِ وذَمَّه .

البابُ الثَّالِثُ في ذِكْرِ القَرَاباتِ.

البابُ الرَّابِعُ فِي ذِكْرِ أَسْمَاءِ الكُسْوَةِ وصَفَاتِهَا ، وَذِكْرِ أُصُولِهَا ، وَذِكْرِ

 <sup>(</sup>٣) هو أبو على الحسن بن عبد الله ، لغذة الإصفهاني اللغوي النحوي المتوفى سنة ٢١٠ . له
 كتب منها كتاب الصفات ، وهو الذي يشير إليه أبو هلال هاهنا . ترجمته في الفهرست
 ٨١ ، ومعجم الأدباء ٨ / ١٣٩ ــ ١٤٥ ، وبغية الوعاة ٢٢٢ ــ ٢٢٣ ، وبروكلمان
 الذيل ١ / ١٨٨ .

<sup>( } )</sup> في الأصل المخطوط : المتوسطين ، وهو غلط .

<sup>(</sup>٥) هو أبو محمد القاسم بن محمد بن على الإصفهاني الديمرتي اللغوي النحوي المتوفى سنة ٣٥٥. له كتب منها كتاب الصفات ، وهو الذي يشير إليه أبو هلال هاهنا . ترجمته في الفهرست ٨٦ ، وتاريخ إصفهان ٢ / ١٥٣ ، ومعجم الأدباء ١٦ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، ومعجم البلدان ٢ / ٣١٠ ، وإنباه الرواة ٣ / ٣٠ ، وبغية الوعاة ٣٨١ ، وبروكلمان الذيل ١ / ٤٠ .

الخِيَاطَةِ والنَّسَاجَةِ وأَدُواتِ النَّسَّاجِينَ ، وما يَجْرِي مَعَ ذلكَ .

البابُ الخامسُ في ذِكْرِ الفُرُسْ والوَسائِدِ والنَّمَطِ ، وما يَجْرِي مَعَ ذلك . البابُ السَّادِسُ في ذِكْرِ النَّعْلِ والخُفِّ ، وأَدُواتِ الْأَسَاكِفَةِ والحَدَّائِينَ .

البابُ السَّابِعُ فِي أَسْمَاءِ الدُّورِ والْمَنَازِلِ وأُدواتِ البِّنَّائِينَ .

البابُ الثامِنُ في ذِكْرِ الأبوَابِ والأغْلاقِ وأدَواتِ النُّجَارِينَ .

البابُ التَّاسِعُ في ذِكْرِ الآنِيَةِ والأَثاثِ والآلاتِ وما يُسْتَعْمَلُ في البُيُوتِ . البابُ العَاشِرُ في ذِكْرِ المَوَازِينِ والمَكَايِيلِ والنَّقُودِ .

البابُ الحادِي عَشَرَ في ذَكُر الْمُجلاَّتِ وَالْظُّرُوفِ.

البابُ الثاني عَشَرَ فِي ذِكْرِ الرَّحي .

البابُ الثالِثَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ النَّارِ والسَّرَاجِ .

البابُ الرَّابِعَ عَشَرَ فِي ذِكْرِ الحُلِيِّ .

الباب الحامِسَ عَشَرَ في أَسْماءٍ جَـوَاهِرِ الأَرْضِ .

البابُ السادِسُ عَشَرَ فِي ذَكْرِ الأَطْعِمَةِ .

البابُ السَّابِعَ عَشَرَ فِي أَسْمَاءِ الطِّيبِ.

البابُ النَّامِنَ عَشَرَ في ذِكْرِ السَّمَاءِ وَالنُّجُومِ واللَّيْلِ والنَّهار والأَوْقاتِ . البابُ التَّاسِعَ عَشَرَ في ذِكْرِ الرِّياحِ .

البابُ العِشْـرُونَ في ذِكْرِ السَّـحَابِ والمَطَرِ والرَّعْدِ والبَّـرْقِ .

البابُ الحَادِي والعِشْرُونَ في ذكر الآبار والأرْشية والدُّلاء .

البابُ الثَّاني والعِشْرُونَ في ذِكْرِ الأَنْهارِ والأَحْسَاءِ، وصِفَاتِ المِيَاهِ والغُدرَانِ.

البابُ الثَّالِثُ والعِشْرونَ في أسْماء النَّباتِ والبُّقُولِ والرَّياحِينِ .

البابُ الرَّابِعُ والعِشْرُونَ في ذِكْرِ الزَّراعَةِ وأَدَواتِ الزَّرَّاعِينَ وأَسماءَ الحُبُوب.

البابُ الخامِسُ والعِشْرونَ في أُسماءِ الشَّحَرِ وصِفاتِها ، وذِكْرِ النَّخيلِ والرُّطبِ والتَّمْرِ ، وما يجري مَعَ ذلكَ .

البابُ السَّـادِسُ والعِشْـرُونَ في صِفـاتِ العِنَبِ ، وذِكْرِ الحَمْرِ وأَسْمـائِها وصِفاتِها ، وذكْر الفاكِهةِ .

البابُ السَّابِعُ والعشْرُونَ في أسماء الأَرْضينَ ، وأسماءِ الفَلَواتِ، والجبَالِ

والرُّمالِ .

البابُ الشَّامِنُ والعِشْرُونَ في ذِكْرِ أَصْنافِ السَّلاحِ ، وأَسْمَاءِ مَواضِعِ المَّرْب ، وصِفاتِ الحُيُوشِ والكَتَاتُب .

البابُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ في ذِكْرِ الخَيْلِ ، وصفِاتِ السَّرْجِ واللَّجَامِ . البَابُ التَّلاثُونَ في ذِكْرِ الإبلِ وأوْصافِها في جَميعِ أُحوالِها . البابُ الحَادي والثَّلاثُونَ في ذِكْرِ البَقَرِ والعَنَمِ والأَلْبَانِ .

الباب الثَّاني والثَّـلاثُـونَ في ذِكْرِ الوُحـوشِ. •

البابُ النَّالَثُ والشَّلانُونَ في أَسْمَاءِالسُّبَاعِ.

البابُ الرابعُ والشَّلاتُونَ في ذِكْرِ الْهُوامُ .

البابُ الحامِسُ والشُّلائُونَ فِي ذِكْرِ الطيُورِ .

البابُ السَّادِسُ والثَّلاثُونَ في ذِّكْرِ الصُّنَّاعِ .

البابُ السَّابِعُ والشَّلاتُونَ في ذِكْرِ ٱلأَدْوِيَةِ ، وَذِكْرِ الأَصْبَاغِ .

البابُ الثَّامِنُ والنَّالاتُونَ فِي ذِكْرِ الدُّوَاةِ والأَفْلَامِ والكُتُبِ.

البابُ التَّاسِعُ والثَّلاثُونَ في ذِكْرِ ٱلْمَلاَّهِي ومَلاَّعِبَ الْصُّبْيَانِ.

البابُ الأرْبَعُونَ فِي أَسْمَاءِ أَشْيَاء مُخْتَلَّفَةٍ .

واللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصُّوابِ ، والهادِي إلى الرُّشَادِ ، وهُوَ حَسْبِي ، ويْغُمَ الوَكِيلُ .

\* \* \*

## الباب الأول

# في أَسْمَاءِ أَعْضَاءِ الإنسانِ ، وذِكْرِ الحَمْل والوِلاَدَةِ ، وَ فَي أَسْمَاءِ أَعْضَاءِ الإنسانِ ، وذِكْرِ

قالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن تُرابِ ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ مِنْ مُضْفَةٍ ، ثُمَّ مِنْ عَلَى النَّطْفَةِ المَاءُ القَلِيلُ ؛ يُقالُ : عَلَمْ فَا مُحَلَّقَةٍ ﴾ (١) . وأصلُ النَّطْفَةِ المَاءُ القَلِيلُ ؛ يُقالُ : أَمْنَى الرَّجُلُ ، هذهِ نُطْفَةٌ عَذْبَةٌ ، أَيْ مَاءً قَلِيلٌ عَذْبٌ . وهُوَ المَنِيُّ ؛ يُقالُ : أَمْنَى الرَّجُلُ ، يُمْنِي إِمْنَاءً . وفي القُرْآن الكريم : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ؟ ﴾ (٢) .

والمَذْيُ مَصْدَرُ مَذَى الرَّجُلُ ، يَمْذِي مَذْياً ، وهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الإَنْسَانِ عِنْدَ الْمُرَّجُلُ ، يَدي وَذْياً ، وهُوَ الرَّجُلُ ، يَدي وَذْياً ، وهُوَ اللهُ الرَّقِقُ يَخْرُجُ بَعْدَ البَوْلِ . وهُمَا المَذْيُ والوَدْيُ ، سُمِّيَا بالمَصْدَرِ . وهُمَا المَذْيُ والوَدْيُ ، سُمِّيَا بالمَصْدَرِ . والعَامَّةُ تَقُولُ : المَذِيُّ والوَدِيُّ ، كَمَا تَقُولُ المَنِيُّ ؛ وأَجَازَهُ المُفَضَّلُ (٣) .

والعَلَقَةُ الدَّمُ ، أَيْ يَصِيرُ المَنِيُّ دَماً فِي الرَّحِـمِ . والْمُضْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ وغَيْرِهِ قَدْرُ ما يُمْضَعُ .

ويُقالُ : جامَعَ الرَّجُلُ المُرْأَةَ ، وباضَعها مُبَاضَعَةً وبضاعاً ، ولامَسها ؛ وفي

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٢ / ٥.

<sup>(</sup>٢) ملة الآية: ﴿ نَحْنُ خَلَقْنَاكُ مُ فَلَـوْلا تُصَدِّقُ ون . أَفَرَأَيْتُ مُ مَا ثُمْنُ ونَ ؟ أَأَنْتُ مُ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ؟ ، سورة الواقعة ٥٦ / ٥٧ ــ ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو العباس المفضل بن محمد بن يعلى الضبي اللغوي الراوية المشهور المتوفى بعد سنة ١٧٠ . ترجمته في الفهرست ٦٨ ــ ٢٩ ، ومعجم الأدباء ١٩ / ١٦٤ ــ ١٦٧ ، ومراتب النحويين ٧١ ، وطبقات الزبيدي ٢١٠ ، وإنباه الرواة ٣ / ٢٩٨ ــ ٣٠٥ ، وطبقات القراء ٢ / ٣٠٧ ، وبغية الوعاة ٣٩٦ . وكتب في هامش الأصل المخطوط بالحمرة : ( خ : وهي لغة جاء بها المفضل ) .

القُرْآنِ: ﴿ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١).

وقد حَمَلتِ المُرْأَةُ ، وهِيَ حَامِلٌ . والحَمْلُ ما كانَ في بَطْنِ أُو على رأسِ شَجَرَةٍ . والحِمْل ما كانَ على ظَهْرِ أُو رأس . وقدْ حَبِلَتِ المَرْأَةُ ، وهِيَ حُبْلَى .

ويُقالُ لَها أَوَّلَ مَا تَـحْمِلُ: نَـسُوءٌ؛ وقد نُسِفَتْ؛ ونِسَاءٌ أَنْسَاءٌ. وهُوَ مَنَ التَّأْخِيرِ؛ وذلك أنَّها إذا حَبِلَتْ تَأْخُرَ حَيْـضُها.

ُ فَإِن اشْتَهَتْ عَلَى حَمْلِها شَيْئاً فَهِي وَحْمَى، ووَحِمَةً. ووَحِمتُ وَحَمَتُ ووَحِمتُ وَحَمَتُ ووَحِمتُ

فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا قِيلَ : قد / أَرْأَتْ ، فَهِيَ مُرْءِ . وهُو مِنَ الرَّوْيَةِ .

ويُقالُ لِوَجَعِ الوِلادِ : المَحَاضُ والطَّلْقُ . وَالْمَرْأَةُ مَطْلُوقَةٌ ، ومَمْخُوضةٌ ومَخِضَةٌ ومَاخِضٌ . وقدْ طُلِقَتْ . ومُخِضَتْ (°) ، وتَمَخَّضَتْ .

والحسُّ أَلَّم تَجِدُهُ المَرْأَةُ بَعْدَ الولادةِ .

قَاذًا حَمَالَتُ فِي آخِر قَرْئِهَا ، وهُوَ الطُّهْرُ فِي قَوْل بَعْضِهم ، قيلَ حَمَالُته وُضُعاً وتُضْعاً . وقال بَعْضهم : القَرْءُ الحَيْضُ . والصَّحِيحُ أنَّه الطُّهْرُ والحَيْضُ جَمِيعاً ، وهُو مَنَ الأَضْدادِ . وكلُّ شَيْء أَتاكَ لوقت معلوم فقد أتاك لِقَرْبُهِ . قالَ الأَعْشَى (1) :

مُوَرَّفَ قُ مالاً وفي الحسى وفِعَ فَ فَي لِمَا ضاعَ فِيها مِنْ قُرُوءِ نِسَائكا (٧) يعنى الطَّهر، والقُروءُ جَمْعُ قُرْءٍ، ويَجوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَراً، يَعْني الطُّهر. وقالَ رَسول

<sup>(</sup>٤) صلة الآية: « يأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وأَيْدِيكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْسَ . وإِنْ كُنْتُمْ جُنُا فَاطَهَرُوا . وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أُحَدًّ مِنْكُمْ مِنَ العَائِطِ ، أَوْ لاَمْسُتُمُ النَّسَاءَ ، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ، فَنَيَمَمُوا صَعِيداً طَيْباً » . سورة المائدة ٥ / ٦ . وانظ سورة النساء ٤ / ٢٤ .

<sup>(</sup> ٥ ) ﴿ ضُبِطَت فِي الأصل المخطوط بالبناء للمعلوم وبالبناء للمجهول . وكُتب فوقها ( معاً ) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو بصير قيس بن ميمون الأعشى الأكبر الشاعر الجاهلي المشهور . ترجمته في طبقات الشيعراء ٥٤ ــ ٥٥ ، والشيعراء ٢١٢ ــ ٢٢٣ ، والأغماني ٨ / ٧٤ ــ ٨٠ ، ٩/٩ ــ ٩٩/٩ ــ ٨٠٠ ، والخزانة ٨٣/١٨ ـ ٨٠ .

 <sup>(</sup>٧) البيت من قصيدة للأعشى بمدح فيها هوذة بن على الحنفي مطلعها:

أَتِشَفِيكَ تَسَيِّمًا ، أَم تُرِكُتْ بَدائكًا ﴿ وَكَانَتْ قَسَسُولاً للرحسال كَذَلكَسَا وصلة البيت قبله :

وفي كل عسام أنت جسائس أرحلة تشمسة لأقصماهما عمزيم عمزالكما

الله عَيِّالِهُ للمَرْأَة : « تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِها » ( ^ ) ، أَيْ تَقْعُدُ عن الصَّلاةِ أَيَّامَ الحَيْض ِ . وقالَ الشَّاعِرُ ( ٩ ) :

كُرِهْتُ الْعَفْرَ ، عَفْرَ بَنِي شُلِيلً إِذَا هَبَّتْ لِقارِئِهِ الرِّياحُ (١٠)

أرادَ لِوَقْتِها ، يَعْنَى الشُّتاءَ . وقارِئُها هاهُنا بِمعْنَى المَصْدَرِ ، مِثْلُ العافِيَةِ وَالعاقِبَةِ .

فإنْ حَمَلَتْ وهِيَ تُرْضِعُ فهِيَ مُغْيِلٌ ، والوَلَدُ الَّذِي تُرْضِعُه مُغْيَلٌ . واللَّبَنُ الغَيْلُ . والقِياسُ أَغالَتْ ، فِهيَ واللَّبَنُ الغَيْلُ . وقدْ جاءَ كذلك . مُغِيلٌ . وقدْ جاءَ كذلك .

والوَلَدُ مادَامَ فِي بَطْنِ أُمَّه فَهُو جَنِينٌ ، والجَمْعُ أُجِنَّةٌ . فإنْ وَلَدتْ وَاحِداً فهِنَ بِكُرٌ ؛ والوَلَدُ بِكُرٌ ، وأبوهُ بِكُرٌ . وقِيلَ : لا يُقالُ ذلكَ مُطْلَقاً ، إنَّما يُقالُ : هو بكُرُ أَبَوَيْهِ ..

والقصيدة في ديوان الأعشى ٦٤ ــ ٦٧ . والبينان في أضداد أبي الطيب ٥٧٥ ، وأضداد ابن السكيت ١٦٥ ، واللسان ( قرأ ) .

 ( ^ ) انظر النهاية لابن الأثير ٢ / ٢٦٧ ، واللسان (قرأ ) . وفيهما : • دعي الصلاة أيام أقرائك » .

( 9 ) هو مالك بن الحارث الهذلي ، وهو شاعر مخضرم مجيد . ترجمته في الشعراء ٦٤٩ ... ٦٥٠ ،
 والمؤتلف ٣٦٢ .

(١٠) البيت من قصيدة له يعتذر فيها عن فراره في القتال . مطلعها :

تقـــول العــاذلات: أنحــلُّ يــوم أَ لَرْجُـلةِ مـالك عُــــُـــقُ شِحـاعُ وصنة البيت بعده:

كرهتُ بنــــي جَذيمةَ إذ تُرَونُـــا قفا السَّنفينِ، وانتبوا فياحوا فأما نصفُنا فنجا جريضاً وأما نصفنا الأوق فطاحوا

والعقر : القصر أو موضع بعينه ، وكرهه لأنه قوتل فيه ففر من القتال . وشليل : هو جد جرير بن عبد الله البجلي ( أشعار الهذليين ١ / ٣٣٩ ) .

والقصيدة في أشعار الهذلين ١ / ٢٣٧ ــ ٢٤١ ، وديوان الهذلين ٣ / ٨١ ــ ٨٥ . والبيت في أضداد الأصمعي ٥ ، واللسان ( قرأ ) . وفي أضداد ابن السكيت ١٦٤ ، وأضداد أبي الطيب ٥٧٢ ، وأضداد ابن الأنباري ٢٨ منسوباً فيها إلى مالك بن خالد الهذئي . فَإِنْ وَلَـدَت اثْنَيْسَ فِهِيَ ثِنْسُي .

فَإِنْ خَرَجٍ رِجُلاَ اللَّـوْلُودِ قَبْسِلَ رَأْسِسِهِ قِيلَ: وَلَـدَثُـهُ يَتْناً، وقد الرَّبَيْتُ وَلَدُ اللهُ فَهُوَ الوَجِيهُ.

والعِقْبِي ما يَخْدِرُجُ منَ الصَّبِيِّ سَاعَةَ يُولَدُ. والعَقْبُي ، بالفَتْحِ ، الْمَشْدُرُ .

فإنْ أَسْقَطَتْ فَهُوَ سِفْطٌ وسُفْطٌ . فإنْ وَلَدَتْهُ وقدْ / تَمَّتْ شُهورُهُ فهِيَ مُتِمَّ ، وقدْ أَنَمَّتْ ، وقدْ وَلَدَتْهُ لِتَمَامٍ .

والرَّبِكَةُ أُوَّلُ مَصَّةٍ يَمَصُّها الصَّبِيُّ مِنْ لَبَنِ أُمَّه . والصَّبِكُ مِثْلُها . ويُعَالُ : رَضَعَ المَوْلُودُ أُمَّهُ ، وأَرْضَعَتْهُ هِيَ . ومَلَجَ الصَّبِيُّ ثَدْيَ أُمَّه . وفي الحديث : ﴿ لا تُحَرَّمُ الإمْلاجَةُ والإمْلاجَتَانِ ﴿(١٠) ، أَيْ أَنَّ الَّذِي يُحَرَّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرِّيُّ ، هكذا قِيلَ . وهذا تأويلُ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْه السَّلامُ : ﴿ الرَّضَاعَةُ مِن المَجَاعَةِ ﴾(١٠) . ولَيْسَ كذلك ، إنَّما هذا دَلِيلٌ على أَنَّ رَضاعَ الكبيرِ لا حُكْمَ لَهُ . ويُقالُ : رِضاعٌ ، بِكَسْرِ الرَّاء ، فإذَا أَذْ خَلْتَ الهَاءَ فَتَحْتَ الرَّاء فَقُلْتَ : رَضَاعَةً . ويَجوزُ الكَسْرُ فيها .

والرَّضاعَةُ منَ اللَّوْمِ بالفَـثْحِ لا غَيْرُ . ويُقالُ : رَضُـع ، بضَـمٌ الضَّادِ ، رُدَّ إلى نَظِيرِهِ في المَـغْنى ، وهُـوَ قَـوْلُـكَ.: لؤم .

## فَصْلُ فِي جَمَّاعَةً خَلُّقِ الإنسانِ

جَمَاعَةُ خَلْقِ الإنسانِ الشَّخصُ والطَّلَلُ والآلُ والسَّمامَةُ والسَّمَاوَةُ

<sup>(</sup>١١) في الأصل المخطوط: ينتأ ؟... أينتت ، وهما تصحيف.

<sup>(</sup> ١٢ ) في النهــايــة لابن الأثير ٤ / ١١٢ : • لا تحرم المـلجــة والمـلجــتـان . وفي رواية : الإملاجـة والإملاجــتان ٥ . وفي اللســان ( ملج ) : • لا تحرم الإملاجــة ولا الإملاجــتان ٥ .

<sup>(</sup> ١٣ ) في اللسان ( رضع ) : ٥ أن النبي ، عَلَيْكُم ، قال : انظرن ما إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ، وتفسير الحديث كما في اللسان : ٥ أن الرضاع الذي يُحَرَّم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل . فأما في حال الكبر فلا . يريد أن رضاع الكبير لا يُحَرَّم . قال الأزهري : الرضاع الذي يحرم رضائح الصبي ، لأنه يشبعه ويغذوه ويسكن جوعته . فأما الكبير فرضاعه لا يحرم ، لأنه لا يشبعه من جوع ، ولا يغنيه من طعام ، ولا يغدوه اللبن كما يغذو الصغير الذي حياته به ٥ . وانظر النهاية لابن الأثير ٢ / ٨٩ .

والسُّبَحُ والشَّذَفُ والسَّوَادُ. يُقالُ: تَطالَلْتُ، أَيْ تَرَفَّعْتُ لِأَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ بَعِيد، وهُوَ منَ الطَّلَلِ.

## فَصْلٌ في ذِكْرِ القامَةِ

الأُمَّةُ والقامةَ ، وقيلَ : قامَةٌ وقُومَةٌ وقَوَامٌ وقُومِيَّةٌ وقَدُّ . ورَجُلٌ مَقْدُودٌ ، حَسَنُ القَدُّ ؛ ومُقَذَّذٌ ، بالذَّال مُعْجَمَةً ، أُخِذَ من القُذُّةِ (١٤) .

ويُقالُ لِشَخْصِ الإنسانِ إذا كانَ قاعِداً أَوْ مُضْطَجِعاً : جُنَّةً ، وإذا كانَ قائماً أَوْ راكِباً : قِمَّةً . والقِمَّةُ أيضاً وَسَطُ الرَّأْسِ .

والحُفْمانُ والحُسْمَانُ الجِسْمُ . وكذلكَ الأَجْلادُ والتَّجَالِيدُ . ولَيْسَ لِلتَّجالِيدِ واحِدٌ ، ولا لِلأَجْلادِ . ولا نَعْرُفُ لِلجُفْمانِ ولا الحُسْمَانِ جَمْعاً .

### فَصْلُ في ذكر الرَّأسِ

جِلْدَةُ الرَّأْسِ : الفَرْوَةُ والشَّواةُ . فظاهِرُها وظاهِرُ سائر الجِلْدِ بَشَرَةٌ . وباطِنُها وباطِنُ سائِرِ الجِلْدِ / أَدَمَةٌ . ويُقالُ : بَضَرْتُ الأَدِيمَ ، إِذَا أَخَذْتَ ظاهِرَهُ بِضَفْرةٍ . وقالَ ابن السُّكِيتِ (١٠٠) : بَضَرْتُه ، إِذَا أَخَذْتَ باطِنَه .

ويُقالُ لِإعْلَى الرَّأْسِ : القُـلَّةُ . وكذلكَ أَعْلَى الحَـبَـلِ .

والهامَةُ مُعْظَمُ الرَّأْسِ . وفيها اليافُوخُ ، وهُوَ المَوضَعُ الَّذِي لا يَلْتَعِمُ منَ الصَّبِيِّ إلا بَعْدَ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَحُو ذلكَ . وهُوَ النَّمَعَةُ والرَّمَّاعَةُ .

والعَـظْــمُ الذي فيهِ الدِّماعُ الجُـمْجُمةُ . وقَبائِلُهُ : قِطَعُـهُ المَشْعُوبُ بَعْضُها بِبَعْضٍ ، وهِيَ أَرْبَعٌ ، والواحِدَةُ قَبِيلَـةٌ . ومَوَاصِلُ القَبائِلِ الشَّوْونُ ، الوَاحِد شَـأَنَّ ، وهِيَ مجارِي الدُّموعِ عِنْدَهُمْ .

<sup>(</sup>١٤) القذة : ريش السهم المُـسُوَّى . وقذ الريش : قطع أطرافه وتسويته .

<sup>(</sup> ١٥ ) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحق السكيت اللغوي المشهور المتوفى سنة ٢٤٥ . ترجمته في مسراتب النحسويسين ٩٥ ـ ٩٦ ، والفسهسرست ٧٢ ــ ٧٢ ، وطبقسات الزبيدي ٢٢١ ــ ٢٢٨ ، ومعجم الأدباء ٢٠٠/٥ ـ ٥٠ ، ونزهة الألباء ٢٣٨ ــ ٢٤١ . وبغية الوعاة ٤١٨ ــ ٤١٩ .

وأُمُّ الدِّماعِ الجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ التَّى أَلْبِسَها . ويُقالُ لِلشَّجَةِ إِذَا بَسَلَعَتْ أُمَّ الدِّماغِ : مَأْمُومَةٌ وَآمَّةٌ . وقدْ أُمَّهُ يؤمُّهُ ، إذَا ضَرَبهُ آمَّةً ؛ وهُوَ مَأْمومٌ .

والفَرَاشُ عِظامٌ رِقاقٌ في الحَوَاجِبِ والفَرَاشُ كُلُّ عَظْم رقيق كَقِشْرِ البَصَل يَطِيرُ عن العَظْم إذا ضُرِبَ.

والذُّؤابَةُ أَعْلَى الرَّأْسِ . وأَعْلَى كُلِّ شَيْءٍ ذُوْابَتُه .

والقَــمَـحُـدُوَةُ: النَّاشِزَةُ فَوْقَ القفا . والجَمْعُ قَـمَاحِدُ وقَـمَاحِيدُ. والفَأْسُ حَرْفُها.

والقَرنانِ حَرْفًا الهَامةِ مِنْ عَنْ يَمِينِ وشِمالٍ.

والقَذَالُ ما بَيْنَ النُّقْرَةِ والأُذُنِ . وهُما قذَالانِ . والحَمعُ قُذُلٌ .

والتُفْرَةُ مُنْقَطَعُ القَمَحُدُوةِ . والذَّفْرَيانِ الحَيْدَانِ النَّاتِعَانِ عَنْ يَمينِ التُّقْرَة وشمالها .

والدَّائِرَةُ: الشَّعَرُ الَّذِي يَسْتَدِيرُ عَلَى القَرْنِ. والدَّائِرَةُ: الشَّعْرَةِ الرَّأْسِ، مِنْ كُلِّ شِقٌ فَوْدٌ.

والمَسَائِحُ مَا بَيْنَ الْأَذُنِ وَالْحَاجِبِ ، تَصَعَّدُ حَتَّى تَكُونَ دُونَ اليَافُوخِ . وَالْمَشَوْرِ الْأَذُنِ وَقُصَاصِ الشَّعَرِ . وَالْحُشَشَاوَانِ : العَظْمَانِ النَّاشِزَانِ بَيْنَ مُؤَخِّرِ الأَذُنِ وقُصَاصِ الشَّعَرِ .

ويُقالُ: خُـشًاوَانِ وخُـشَاوَانِ، الوَاحِـدُ خُـشًاءٌ وخُسْسَشَاءٌ. وقالَ الأَصْمَعِـيُ: خُسُّاءٌ غَيْرُ مصْرُوفَةٍ.

وقُصَاصُ الشَّعَرِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ مِنْ مُقَدَّم الرَّأسِ. والفَهْقَةُ الفِقْرَةُ مِنَ العُنقِ الَّتِي تَلِي الرَّاسَ.

والفائق عُظَيْمٌ صَغِيرٌ في مَغُرِزِ الرَّأْسِ مَنَ العُنْقِ ، وهُوَ الدُّرْدَاقِسُ (١٦) . والمَقَذُّ مُنْتَهَى مَنْبِتِ الشَّعَرِ منْ مؤخَّرِ الرَّأْسِ .

## فَصْلٌ فِي صِفَاتِ الرَّأسِ

رَأْسٌ أَكْبَسُ : عَظِيمٌ ؛ وكذلك كُبَاسٌ . وهامَةٌ كَبْسَاءُ . ورَجُلٌ كَرِوسًاءُ . ورَجُلٌ كَرُوسٌ : عَظِيمُ الرَّأْسِ .

<sup>(</sup>١٦) في انخصص ١ / ٦٠: ٥ والدرداقس كالفائق ٠٠.

والمُصَفَّعُ: الذِي يُضْخَطُ منْ قِبَلِ صُدْغَيْهِ، فيَطُولُ ما بَيْنَ جَبْهَتِه وقَفَاهُ.

والصَّعْدِ أَن الصَّغِيرُ مِنَ الرُّوُوسِ (١٧) . والمُوُوَّمُ الضَّعْدِ أَمُ الْمُسْتَدِيرُ والْحَيْدِ . والْحَيْدِ أَن الْحَيْدِ . والْحَيْدِ أَن الْحَيْدِ . والْحَيْدِ أَن الْحَيْدِ .

# فَصلٌ في ذِكْرِ الأَذُنَيْنِ

الأَذُنانِ . ويُقالُ لهما الأَنْشَيَانِ ، والحُـذْنَتَانِ . ويُقالُ أيْضاً : رَجُـلٌ حُـدُنَّةٌ ، إِذَا كَانَ صَغيرَ الأَذُنِ . وقِيلَ : الحُـذُنَّةُ الصَّغِيرَةُ منَ الآذانِ . ويُقالُ لهما : القُذَّتانِ .

وفيهما الغُضرُوفانِ ، والغُرْضُوفانِ سَوَاءٌ ، وهُوَ ما أَشْبَهَ العَظْمَ الرَّقِيقَ مِنْ فُرُوعِهما .

وحِتَـارُ الأُذُنِ : كِفَـانُها مِنْ أَعْلاها . `

والشُّحْمَةُ: ما لانَ مِنْ أَسْفَلِها .

والوَتِدُ الْهُنَيُّةُ النَّاشِزَةُ فِي مُقَدِّمِها مِمًّا يَلِي أَعْلَى العَارض .

ومَحَارِثُها: صَدَفَتُها.

والصَّمَاحُ إِلْحَرْقُ النَّافِذُ فيها إلى الرَّأْسِ. وهُوَ السُّمُّ أَيْضاً.

ويُقَـالُ لِلأَذُنِ : مِسْمَعٌ ، بكَــشـرِ الميمَ . والمَــشــمَــهُ ، بالفتح ، مَكانُ الاَسْتِماع . تَقُولُ : هُـوَ مِنِّى بِمَـرْأَى ومَـشـمَعِ ، أَيْ بِحَـيْثُ أَرَاهُ وأَسْمَـعُ منهُ .

والصَّـمَاليخُ مِثَـلُ القُشُورِ تَخرُجُ مِنْها ، الوَاحِدُ صِمْلاخٌ وصُـمْلُوخٌ ، وهُـوَ الوَسَخُ .

### فَصْلٌ في صِفاتِ الأُذُنِ

الصَّمْعَاءُ اللَّطِيفَةُ مِنَ الآذَانِ اللاَّصِقَ بِالرَّأْسِ . رَجُلُ أَصْمَعُ ، والمُسْمُ الصَّمَعُ . والانسمُ الصَّمَعُ .

<sup>(</sup>١٧) في الأصل المخطوط: من الرأس، وهو غلط.

<sup>(</sup> ١٨ ) ضُبطت في الأصل المخطوط بفتح الخاء وكسرها ، وكتب فوقها ( معاً ) .

والحَدَا اسْتِرْخاءُ الأُذُنِ . رَجُلُ أَخْذَى ، وامْرَأَةٌ خَذْوَاءُ . والاسْمُ الخذَا . والسَّمُ الخذَا . والسَّكُ ، وامْرَأَةٌ سَكَّاءُ . والسَّكَ ، وامْرَأَةٌ سَكَّاءُ .

والعُضفُ إِفْبَالُها عَلَى الوَجْهِ ، وبَعْضُهُم يَقُولُ عَلَى الرَّأْسِ ، والْكِسَارُ طَـرَفِها . رَجُـلُ أَغْضَفُ ، وامْرَأَةٌ غَضْفَاءُ . وهُوَ فِي الكِلابِ إِفْبَالُها عَلَى الرَّأْس .

َ وَالْقَنَفَ عِظَمُها ، والْقِلابُها عَلَى الوَجْهِ ، وتَبَاعُدُها مِنَ الرَّأْسِ . رَجُلَّ أَقْنَفُ ، وامْرَأَةٌ قَنْفَاءُ .

والشُّرْفَاءُ مِنَ الآذَانِ القَائمةُ . وكذلكَ الشَّرَافِيَّةُ .

والماضِي مِنْ جَمِيعِ ذلكَ ( فَعِلَتْ ) ، والمُسْتَقْبَلُ ( تَفْعَلُ ) ، مِثْلُ : غَضِفَتْ تَغْضَفُ ، وتخذِيَتْ تَخذى ، وسَكِكُتَ يا رَجُلُ ، تَسَكُ .

وَأَذُنَّ حَشْرَةً: صَغِيرَةً مُحَدَّدَةُ الطَّرَفِ. وكذلك مُؤلَّلَةً، مَأْجُوذَةً مِنَ اللَّهَ، وهُوَنَّفَةٌ. الأَلَّة، وهُوَنَّفَةٌ.

والقَفْعَاءُ: المُتَقَفَّعَةُ ؛ والقَفَعُ إِنْزِوَاءٌ فِي أَعالِيها . والقَصْواءُ المَقْطوعَةُ مِنْ أَعَالِيها شَيْءٌ . والرَّعْلاءُ المَشْقُوقَةُ شَقَاً واسِعاً . والعَضْبَاءُ : المَقْطُوعَةُ مِنْ أَعَالِيها أَيْضاً . والشَّرْمَاءُ : الَّتِي قُطِعَ مِنْ طَرَفِها شَيءٌ يَسِيرٌ . والصَّلْمَاءُ : الَّتِي اقْتُطِعَتْ مِنْ أَصِلِها . وكذلك الكَشْمَاءُ . والوَفْرَاءُ : الضَّحْمَةُ الشَّحْمَةِ ، والجَدْعَاءُ : الضَّحْمَةُ الشَّحْمَةُ الشَّحْمَةِ ، والجَدْعَاءُ : المَقْطُوعَةُ مِنْ أَعْلَاها أَيْضاً . وأَذُنَّ شُفَارِيَّةٌ : طَوِيلَةٌ عَرِيضَةٌ . والجَرْماءُ : التَّتَ شُحْمَتُها .

ورَجُـلٌ أَذَانِيٍّ : كَبيرُ الأَذُنِ . وشَعَـُ الأَذُن : الغَـفُ .

وَفِي الْأَذُنِ الوَقْرُ ، وهُوَ الشَّقَلُ فيها حَتَّى يَسْمَعَ بَعْضَ الأَشْيَاءِ . والصَّمَ أَنْ لا يَسْمَعَ شَيْئاً ؛ وأَصْلُه منَ الصَّمِّ ، وهُوَ السدُّ (١٩٠) .

# فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الشَّعَرِ

يُقالُ: شَعَرٌ وشَعْرٌ ، وبالتَّحْريكِ أَجْوَدُ. ويُقالُ لَشَعَرِ الرَّأْسِ كُلَّه: الفَرْءُ .

وشَعَرٌ جَعْدٌ . وسَبْطُ خِلاف الجَعْدِ . والقَطَطَ : الشَّدِيدُ الجُعُودَةِ . والمَقْلَعِطُ : الشَّدِيدُ الجُعُودَةِ أَيْضاً . والفَرَعُ : تَمَامُ الشَّعَرِ ، رَجُلٌ أَفْرَعُ ، والمُولَّةُ فَرْعَاءُ . والأَثِيثُ : الطّويلُ الكثِيرُ الأصُولِ . والجَشْلُ : الكَثِيرُ منَ الشَّعَرِ . والجَشْلُ : الكَثِيرُ منَ الشَّعَرِ ، والحَشْلُ : شَعَرُ الذَّنبِ ومنَ النَّباتِ . والمَسْبَكِرُ الشَّعَرِ ، والوَحْفُ : الكَثَيرُ الأصُولِ مِنَ الشَّعَرِ والنَّبَاتِ . والمُسْبَكِرُ : والمُسْبَكِرُ : المُسْتَرْسِلُ : اللَّيْنُ . الأصْمَعِيُ (٢٠): الرَّسُلُ كُلُ مُسْتَرْسِلِ ، وكُلُ سَهْلِ لَيِّنِ .

والغُسْنَةُ والحُصْلَةُ واحِله ، وهِيَ القَبْضَةُ من الشَّعَرِ ؛ والجَمْعُ عُسَنَّ وحُصَلٌ . والعَقِيصَةُ والقَصِيبَةُ والضَّفِيرَةُ والغَدِيرَةُ مِثْلُ ذلك .

فأمًّا العُقُصُ فَحُيُوط تُصْبَعُ بِسَوادٍ ، ويُوضِلُ بِهَا الشَّعَرُ ، وهِي القَرامِلُ ، واحِدُها عِقاصٌ .

وأَصْلُ الضَّفِيرَةِ منَ الضَّفْرِ ، وَهُوَ الفَتْلُ بأطْرافِ الأَصابعِ ، والفَتْلُ بباطِن الكَفِّ .

ُ والنُّصَّـةُ والقُصَّـةُ: الشَّعَرُ الَّذي يَقَعُ عَلى وَجْهِ المَرْأَةِ من مُقَدَّمٍ رَأْسِها.

وقيلَ غَدِيرَةٌ ، لأَنَّهَا غُودِرِتْ فطالَتْ ، أَيْ تُرِكَتْ .

وقِيلَ قَصِيِبَةٌ وقُصَّابَةٌ ، لأنَّها تَدَوَّرَتْ فصَارَتْ مِثْلَ القَصَبةِ .

وشَعَرٌ أَحْجَنُ : إِذَا كَانَ مُنْتَنِيَ الطرَفِ مِثْلَ المِحْجَنِ .

والقُرُونُ: ما طالَ من شَعَرِ المَرْأَةِ. والنَّاصِيَةُ: ما نَبَتَ عَلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وَهِيَ العِفْرِيةُ. والعُنْصُوةُ منَ الشَّعَرِ، والجَمْعُ عَناص، قِطعٌ الرَّأْسِ، وَهِيَ العِفْرِيةُ. والعُنْصُوةُ منَ الشَّعَرِ، والجَمْعُ عَناص، والحِفَافُ: ما أطافَ بالرَّأْسِ من الشَّعَرِ. واللَّمَةُ: ما طالَ حَتَّى نَالَ المَنْكِبَيْنِ ، وقِيلَ نَالَ الأَذْنَيْنِ . وما جاوزَ ذلكَ فَهُوَ الجُمَّةُ. والوَفْرَةُ: مِثْلُ اللَّمَّةِ.

 <sup>(</sup> ۲۰ ) هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي اللغوي المتوفى سنة ۲۱٦ . ترجمته في أخبار النحوييين ۷۶ ــ ۲۱۵ . والفهرست النحوييين ۷۶ ــ ۲۰۵ ، والفهرست ٥٥ ــ ٥٦ ، وطبقات الزبيدي ۱۱۷ ــ ۱۲۷ . وإنباه الرواة ۲ / ۱۹۷ ــ ۲۰۵ ، وبغية الوعاة ۳۱۳ ــ ۲۱۵ .

والجَسلَى ، / مَقْصُورٌ ، والجَسلَحُ : أَنْ يَنْحَسِرَ الشَّعَرُ مِن مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ؛ رَجُلٌ أَجْلَى وأَجْلَحُ . وقدْ جَلِيَ وجلِحَ . وجَلِهَ يَجْلَهُ مِثْلُه . والصَّلَعُ : أَنْ يَبْلُغَ الانْحِسَارُ نِصْفَ الرَّأْسِ . رَجُلٌ أَصْلَعُ . وقدْ صَلِعَ . والزَّمْرُ والمَعَرُ : وَالأَمْعَطُ مِثْلُهُ . والأَمْرَطُ : المَنْتُوفُ . والأَمْعَطُ مِثْلُهُ . وتَمَرَّط وتَمَعَّطَ : إذا تَحَاتَ شَعَرُهُ .

وشَعَفَاتُ الرَّأْسُ: أَعْلَى شَعْرِهِ ؛ وشَعَفَهُ كُلِّ شَيْءٍ: أَعْلاهُ. والشَّرْصَةُ والشَّرصَةُ: النَّزَعة عِنْدَ الصَّدْغِ. والسُّبَاطةُ: مَا يَسْفُطُ مَنَ الشَّعَرِ إِذَا سَرَّحْتَهُ. والقَزَعُ: قِطَعٌ تَبْقَى مَنَ الشَّعَر

وَالتَّسْبِيدُ: حَلْقُ الشَّعَرِ؛ سَبَّدَ رَأْسَهُ: إِذَا حَلَقَ شَعَرَهُ. وَقَالُوا: هُو أَنْ يُسْتَأْصَ لَ جَرُّهُ (٢١). والحَرَقُ: قِصَرُ الشَّعَرِ؛ حَرِقَ يَحْرَقُ حَرَقًا. وشَعَرَّ مُشْعَانٌ: مُتَنَفِّشٌ؛ وقد اشْعَانَ اشْعِيناناً. والشَّوَعُ: انْتِشَارُ الشَّعَرِ؛ وقد شَوعٍ. وهُو دائِرَةٌ الشَّعَرِ؛ وقد شَوعٍ. وهُو دائِرَةٌ تَكُونُ في قُصَاصِ الشَّعَرِ؛ رَجُلٌ اكْشَفُ، وامْرَأَةٌ كَشْفَاءُ. والعَمَمُ: أَنْ يُعَطِّي الشَّعَرِ مَن كَثْرَتِهِ القَفَا من خَلْفٍ، والجَبِينَ من قُدَّامٍ؛ رَجُلٌ أَيْهُم، وامْرَأَةٌ عَمَّاءُ. والحَصَصُ: قِصَرُ الشَّعَرِ حَتَّى كَأَنَّهُ مَحُلُوقٌ.

# فَصْلٌ في أَلُوانِ الشَّعَرِ

الحُلْبُوبُ والحُلْكوكُ والغِرْبِيبُ والمُسْحَنْكِكُ والحالِكُ والمُحْلَوْلِكُ. وقدِ السُحَنْكَكَ والحالِكُ والمُحْلَوْلِكُ. وقدِ السُحَنْكَكَ واحْلَوْلَكَ ؛ كُلُّ ذلكَ الأَسْوَدُ.

والأَصْبَحُ ، والأَمْلَحُ الَّذي يَعْلُوهُ بَيَاضٌ من حِلْقَةٍ . وأَكْنَرُ ذلكَ في اللَّحَى . والاَسْمُ الصَّبْحَةُ والمُلْحَةُ . وقدْ صَبِحَ ومَلِحَ .

ومِنْهُ الأَمْعُرُ ، وهُوَ الَّذِي عَلَى لَوْنِ المَغْرَةِ . وقد مَغِرَ يَمْعَرِ مَغَراً .

والأشْسَطُ : الَّذي قدْ نَحالَطَ / سَسَوَادَهُ بَيَاضٌ . وقدْ شَمِطَ يَشْمَطُ شَمَطاً .

<sup>(</sup> ٢١ ) ﴿ فِي الْأَصِلِ الْمُخْطُوطُ : حزه ، بالحاء مع علامة الإهمال تحتها .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ اللَّحْيَةِ

اللَّحْيَةُ تَجْمَعُ شَعْرَ الوَجْهِ كُلَّهُ. فَمَا كَانَ مِنَ الصَّدُعُ إِلَى مَنْبِتِ الأَسْنَانِ فَهُوَ الْمَسْلَةُ ، وَمَا انْسَبَلَ مِن مُقَدَّمِها فَهُوَ السَبَلَةُ . الأَسْنَانِ فَهُوَ السَّبَلَةُ ، وَالعِذَارُ ، وَمَا انْسَبَلَ مِن مُقَدَّمِها فَهُوَ السَّبَلَةُ . وَالعَنْفَقَةُ وَالسَّبَالُ فَوْقَ الشَّفَةِ العُلْيَا ، والعَنْفَقَة مَا تَحْتَ الشَّفَةِ العُلْيَا ، والعَنْفَقَة وشِمَالِها حَبْثُ لَا يَنْبُتُ الشَّعُرُ . والتَّكَفَتانِ مِنْ عَنْ يَصِينِ العَنْفَقَةِ وشِمَالِها حَبْثُ لَا يَنْبُتُ الشَّعُرُ . الوَاحِدَةُ نَكَفَةً .

### فَصْلٌ في صِفَةِ اللَّحْيَةِ

كُلُّ بَيَاضِ فِي اللَّحْيَةِ فَهُوَ شَيْبٌ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وقدْ شَابَ الرَّجُلُ يَشِيبُ ، وَهُو أَشْدَيبُ ، والجَمْعُ شِيبٌ . ولَهُ يَقُولُوا : امْرَأَةٌ شَيْبَاءُ ، اكْتَفَوْا بالشَّمْطاء .

فإذا زَادَ قَليلاً فَهُوَ الشَّمَطُ.

فَإِذَا كَانَ أَكْنَــرَ مَنْ ذَلَكَ قِيلَ: قَدْ خَبَــطَ فَيْهَا الشَّــيْبُ. وَوَخَطَهُ الشَّــيْبُ. وَوَخَطهُ الشَّــيْبُ.

فإذا نَصَفَ قِيل : قد أُخلَسَتْ . والرَّجُلَ مُخلِسٌ وخَالِسٌ .

فَإِذَا كَانَتِ اللَّحْيَةُ فِي الذَّقَنِ وَلَمْ تَكُنْ فِي العَارِضَيْنِ فَالرَّجُلُ سَنُوطٌ وسِنَاطٌ. فإذا لَمْ يَكُنْ فِي وَجْهِهِ كَثِيرُ شَعَرِ فَالرَّجُلُ ثَطٌ ، مِنْ قَوْم ثُطٌ ، وشِطَاطٍ ، عَلى غَيْرِ قِياس . وأَجَازَ أَبُو زَيْدٍ (٢٠٠) : رَجُلُ أَنْطٌ ، ولَمْ يُجِزْهُ غَيْرُهُ ؟ وَهُوَ قِيَاسٌ .

وإذَا كَانَ عَظِيمَ اللَّحْيَةِ قِيلَ: هِلَّوْفٌ.

وزَبنق لِحْبَته: إذا نَتَفَها.

<sup>(</sup> ۲۲ ) هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري اللغوي المتوفى سنة ٢١٤ . ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٥٢ ــ ٥٧ ، والفهرست ٥٤ ــ ٥٥ ، وطبقات الزبيدي ١١٦ ــ ٢١٧ ، ومعجسم الأدباء ٢١ / ٢١٢ ــ ٢١٧ ، وبغبــة الوعاة ٢٠ ــ ٢٥٠ ــ د٢٥ ، وإنباه الرواة ٢ / ٣٠ ــ ٣٠ .

## فَصْلٌ في ذِكْرِ الوَجْهِ

هُ وَ الوَّجْهُ والْمُحَيًّا . وَحِدُّهُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعَرِ إِلَى الذَّقَنِ .

والجَبْهَة مَوْضِعُ السُّجُودِ. والجَبِينَانِ يَكْتَنِفَانِ الحَبْهَـةَ. ويُقالُ لِنْخطوطِ الَّتِي فِي الجَبْهَـةِ: الأسِرَّةُ، الوَاجِـدُ سِرَرٌ.

والوَجْنَفَ مَا نَتَا مَنَ الوَجْهِ. والخَدُّ أَسْفَلَ مَنْ ذلك . ويُقالُ لِلْحَدَّيْنِ : الدَّيبَاجَتان . والقَسِمَةُ أَعْلَى الوَجْنَةِ .

والعَوْسُ دُخُولُ الحَدَّيْنِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِما / كَالْهَزْمَتَيْنِ (٢٣): رَجُلٌ أَعْوَسُاءُ.

وفي الوَجْه الخال، والجَمِيعُ خِيلانٌ. معروفٌ. رَجُلٌ أُخْيَلُ: بوَجْهِهِ خالٌ، وأشيَـمُ: بوَجْهِهِ خالٌ، وأشيَـمُ: بوَجْهِهِ شامَـةً.

والدَّبَبُ (٢٤) الزَّغَبُ الَّذي يَكُونُ عَلى الوَجْهِ . قَالَ الرَّاجِزُ : نَالَ الرَّاجِزُ : نَتْفَ النِّسَاء دَبَبَ العَرُوس

والمَحْجُرُ: مَا يَبْدُو مِنَ النَّقَابِ (٢٠).

والحِجَاجَانِ: الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ يَنْبُتُ عَلَيْهِما الحَاجِبَانِ. والحَاجِبُ السَّمُ الشَّعَرِ. قالَ أَبُو حَاتِم (٢٦): الحِجَاجَانِ غارَا العَيْنَيْن وغارُ العَيْنِ الوَقْبُ الَّذِي هِيَ فِيهِ .

فإذَا طالَ الحَاجِبَانِ حَتَّى يَلْتَقِيَ طَرَفَاهُما فذلكَ القَرَنُ ؛ وهُما مَقْرُونانِ . والرَّجُلُ أَقْرَنُ ، عن ابْنِ السَّكِيتِ . وقالَ أَبُو حَاتِم : لا يُقالُ رَجُلَّ أَقْرَنُ ، إِنَّما يُقالُ : رَجُلَّ مَقْرُونُ الْحَاجِبَين ، بالإضَافَةِ لا غَيْرُ .

فإِنْ طَالاً ودَقًّا وامْتَدًّا إِلَى مُؤْخِرِ العَيْنِ فَدَلكَ الزَّجَجُ. يُقالُ: حَاجِبٌ

<sup>(</sup> ٢٣ ) أي كالحفرتين من الانخفاض .

<sup>(</sup> ٢٤ ) في هامش الأصل انخطوط : ( خ الزبب ) .

<sup>(</sup> ٢٥ ) في المخصص ١ / ٨٩ أن المحجر : « ما دار بالعين من العظم في أسفل الجفن . وقبل : هو ما دار بها ، وبدا من البرقع من جميع العين . وقبل : هو ما يظهر من نقاب المرأة وعمامة الرجل إذا اعتم ه .

 <sup>(</sup> ۲٦ ) هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني اللغوي النحوي المتوفى سنة ٢٥٥ . ترجمته في أخبار النحويين ١٣٥ ــ ١٣٥ ، والفهـرست النحويين ١٣٠ ــ ١٣٥ ، والفهـرست ٥٨ ـــ ٥٩ ، وطبقــات الزبيدي ٦٤ ــ ٢٦٠ ، ومعجــ الأدباء ١١ / ٢٦٣ ــ ٢٦٥ ، وإنباه الرواة ٢ / ٥٩ ــ ٦٤ ، وبغية الوعاة ٢٦٥ .

أزَجُ .

والبَلَجُ الفُرْجَة بَيْنَهُما . والعَرَبُ تَسْتَحِبُهُ . رَجُلٌ أَبْلَجٌ ، وامْرَأَةٌ بَلْجَاءُ . وكذلك البُلْجَةُ ، والبَلْدَةُ .

وحاجِبٌ مُهَلَّلٌ: مُقَوَّسٌ. والكَلْتَمَةُ اسْتِدَارَةُ الوَجْهِ. ومِنْهُ سُمِّيَ الفِيلُ كُلْتُوماً.

#### فَصْلٌ في صِفَةِ الجَبْهَةِ

الصَّـلْقَةُ: البَارِزَةُ الوَاسِعَةُ. والغَمَّاءُ الَّتِي قَدْ ضَاقَ عَظْمُها، وانْسَبَلَ عَـلَيْها شَعَرُ نَاصِيَتِها مِنْ غَيْر نَزَع . والنَّزْعَاء الَّتِي أَدْبَرَتْ ناصِيَتُها . فإذَا كَثُرَ الشَّعَرُ عَـلَيْها فَهي زَبَّاءُ، والأَسْمُ الزَّبَبُ . والكَشْفَاءُ الَّتِي أَدْبَرَت ناصِيَتُها، وارْتَفَعَتْ عَلى شَعَرِ صُدْغَيْها.

# فصلٌ في ذِكْرِ العَيْنِ

شَحْمَةُ العَيْنِ التي تَجْمَعُ السَّوادَ والبَيَاضِ يُقالُ لها المُقْلَةُ. والسَّوَادُ الَّذِي فِي وَسَطِ البَيَاضِ يُقالُ لهُ الحَدَقَةُ. وفي الحَدَقَةِ النَّاظِرُ، وَهُوَ مَوْضِعُ البَصَر.

وإنْسَانُ العَيْن ما يُرى فيها كما يُرَى في المِرْآةِ . قالَ أَبُو عُبَيْدَةَ (٢٠) ، يُقال لِحَسدَقَةٍ في جَوْف الحَسدُبانِ مِنْهما : لُحَسدَقَةٍ في جَوْف الحَسدُبانِ مِنْهما : مُقَدَّمهُما ومُؤَّخَرُهُما . والغُرُوبُ مَجْرَى الدَّمْعِ .

وجَفْنَاها غِطاءُ الْمُقْلَةِ مِنْ أَسْفَلَ وَأَعْلَى ، والجَمْعُ أَجْفانٌ . والشُّفْرُ . حَرْفُ الجَفْنِ ، وَهُوَ مَنْئِتُ الشَّعَرِ مِنْهُ ؛ والجَمْعُ أَشْفَارٌ . والهُدْبُ الشَّعَرُ .

<sup>(</sup> ۲۷ ) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى النيمي اللغوي النحوي المتوفى سنة ۲۱۰ . ترجمته في أخبار النحويين البصريين ۲۱ ــ ۷۱ ، وطبقــات الزبيدي ۱۲ ــ ۱۲۲ ، وابــــــــــــم الأدبــــــــاء ۱۹ / ۱۵۶ ــ ۱۲۲ ، وإنبــــــــاه الرواة ۲/۱ ــ ۲۷۲ ــ ۲۷۲ ، وبغية الوعاة ۳۹۰ .

<sup>(</sup> ٢٨ ) في الأصــل المخطوط هاهنا تكرار لقوله : ٥ وفي الحدقة ... في المرأة ٥ . وقد سبق في أول الفصل ، فأسقطناه .

الوَاحِدَةُ هُـدَبْةٌ . رَجُلٌ أَهْدَبُ: كَثِيرُ أَهْدَابِ العَيْنِ .

واللَّحَصُ جِمَاعُ لَحْمِ الأَجْفَانِ . فإذَا وَرِمَ الجَفْنُ قِيلَ : لَخِصَ يَلْخَصُ لَخَصاً . والرَّجُلُ أُخَصُ ، والمَرْأَةُ لَحْصَاءُ .

والنَّاظِرَانِ عِرْقَانِ عَلَى حَرْفَي الأَنفِ .

والُمـــؤُقُ طَــرَفُها الَّذِي يَلِّي الأَنْفَ . يُقالُ لَهُ : مَأْقٌ ، مَـهْــمُوزٌ وغَـيْـرُ مَـهْـمُوز ؛ ومَاقٍ أَيْضاً ، مِـثْـلُ قاض .

واللِّحَاظ طَرَفُها الَّذِي يَلِي الصَّدْغَ. والحَمْعُ لُحُظْ. وأَدْنَى العَدَدِ الْحِظَةُ.

والحَـمَالِيقُ نَـوَاجِي العَـيْنِ .

#### فَصْلٌ في صِفَةِ العَيْن

البَرَجُ عِظْمُ العَيْنَيْنِ وحُسسنُهُما منْ بَاطِنٍ ؛ رَجُلٌ أَبْرَجُ ، وامْرَأَةٌ بَرْجَاءُ .

والنَّجَلُ سَعَتُهما وحُسْنُهما ؛ رَجُلٌ أَنْجَلُ ، وامْرَأَةٌ نَجْلاءُ . وطَعْنَةٌ نَجْلاءُ : وَاسِعَةٌ .

وفيها الدَّعجَ ، وَهُـوَ شِدَّةِ سَـوَادِها فِي شِدَّةِ بَيَاضِها . رَجُلٌ أَدْعَجُ ، وامْـرَأَةٌ دَعْـجَـاءُ .

والكَحَلُ أَنْ تَكُونَ الحَمَالِيقُ سُوداً منْ غَيْرِ كُخْلٍ . رَجُلٌ أَكْحَلُ ، وَالْمَرَأَةُ كَخْلُ ، وَالْمرَأَةُ كَخْلاً ءُ .

وعَيْنٌ سَبْلاًءُ: طَوِيَلةُ الأَهْدَابِ.

وَالْعَيَنُ سَعَتُها وحُسَّنُها ؛ رَجُلٌ أَعْيَنُ ، وامْرَأَةٌ عَيْنَاءُ ، وعِينٌ (٢٩) .

والشُّكُلُّهُ: حُمْرَةٌ تُخَالِطُ بَياضَها.

والجُحُوظ بُروزُ المُقْلَةِ حَتَى تَحْرُجَ مِنَ الأَجْفَانِ ؛ رَجُلٌ جَاحِظٌ ، وامْرَأَةٌ جَاحِظٌ .

<sup>(</sup>٢٩) أي والجمع عير.

والكُمْنَةُ بَقِيَّةٌ تَبْقَى مِنَ الرَّمَدِ.

والقمَعُ كَمَدُ لَوْنِ الْمَأْقِ .

والحَـوَصُ ضِيقٌ فِي مُؤخَّرِها . رَجُــلٌ / أَحْـوَصُ، وِامْـرَأَةٌ حَـوْصَاءُ . والخَـوَصُ بَ وَالْحَـرُها وغُوُورُها .

والعَمَشُ ضَعْفُ البَصَرِ ، وتَغْمِيضُهُ عِنْدَ النَّظَرِ . ومِثْلُهُ العَطَشُ ، وقَريبٌ منْهُ الدَّوَشُ .

والحَذَلُ حُمْرَةٌ وانْسِلاَقٌ .

يُقالُ في هذا كُلّه لِلذَّكرِ (أَفْعَلُ)، وللأَنْتَى (فَعْلاءُ). والمَاضِي منْهُ (فَعِلَ)، والمُسْتَقْبَلُ (يَفْعَلُ).

والسَّمَادِيرُ كَالْغِشَاوَةِ تَغْشَى العَيْنَ. يُقالُ: قَدْ غَشِيَهَا سَمَادِيرُ. والقُضْأَةُ حُمْرَةٌ واسْتِرْ خَاءٌ يَلْحَقُ المَأْقَ. وقَدْ قَضِيَّ الرَّجُلُ، يَقْضَأَ. وفي نَسَبِهِ قُضْأَةٌ، أَيْ عَيْبٌ.

والعُوَّارُ والعَائِرُ والاسْتِيخَادُ : شِدَّةُ الرَّمَدِ . يُقالُ : اسْتَأْخَذَ بَصَرُهُ . والوَدَقَةُ بَثْرَةٌ تَجْرُجُ فيها . ودَقَتْ تَدِقُ .

والظُّفَرَةُ: جِلْدَةٌ تَلْبَسُ الحَدَقَةَ.

والمَرَهُ بَيَاضُ الحَمَالِيقِ . رَجُلٌ أَمْرَهُ ، وامْرَأَةٌ مَرْهَاءُ .

والزَّرَقُ أَنْ يَكُونَ سَوَادُ العَيْنِ أَخْضَرَ .

والشَّهَلُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ السَّوَادِ والحُمْرَةِ.

والحَوَلُ فِي إِحْدَى العَيْنَيْنِ . قالَ أَبُو عُبيْدَةَ : هُوَ مَيْلُها إلى الحَاجِبِ . والقَبَلُ النَّولِابُ المُقْلَتَيْن ، كُلُّ وَاحِدَةٍ تُقْبِلُ إِلَى الأُخْرَى .

والعَمَهُ والكَمَهُ: أَنْ يُولَدَ أَعْمَى.

والعَوَرُ: ذَهَابُ إِحْدَى العَيْنَيْنِ.

والشُّتَرُ انْشِقَاقُ أَلِحَفْنِ الأَعْلَى . قَالَ أَبُو عُبَيْد (٢١) : الشَّتَرُ أَنْ يَنْقَلِبَ

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل المخطوط: والحوص، بالحاء مع علامة الإهمال تحتها، وهو تصحيف.

الحَفْنُ الأَسْفَلُ فَتَظْهَرَ حَمَالِيقُهُ.

والشَّوَسُ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ بإحْدَى عَيْنَهِ . والخَزَرُ مِثْلُهُ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ .

والشَّصَا مِثْلِ الشَّخُوصِ . قالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْحَزَرِ أَنْ تَمِيلَ الحَدَقَة مَنْ قِبَلِ الأَذُن . والخَقُرُ : حشونة من الرَّمَصِ .

يُقالُ فِي كُلِّ هذا لِلذَّكِرِ ( أَفْعَـــلُ ) ، ولِلأَنْثَى ( فَعْـــلاَءُ ) . والمَاضِي ( فَعِلَ) ، والمُسْتَقْبَلُ ( يَفْعَلُ ) .

واللَّحَهُ انْسِلاقُ والْيَصَاقُ . وقدْ لَجِحَتْ ، بإظْهارِ التَّضْعِيفِ .

والتَّذُويمُ : دَوَرَانُ الحَدَقَةِ .

/ والبَرْشَــمَــةُ والبَرْهَـمَـةُ والرُّنُوُ إِدَامَـةُ النَّظِرِ . رَنَا يَـرْنُو . وبَـرْهَــمَ يُبَرْهِـمُ . وبَـرْشَـمَ يُبَـرْشِمُ .

ودَنْقَسَ وطَرْفُسَ : إِذَا نَظَرَ وكَسَرَ عَيْنَهُ .

واسْتَشْرَفْتُ الشَّيْءَ واسْتَكْفَفتُهُ، وهُوَ أَنْ تَضَعَ يَدَك عَلَى حَاجِبكَ وتَنْظُرَ إليْهِ.

واسْتَوْضَحْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ عَلَى عَيْنِكَ فِي الشَّمْسِ ، وَنَظَرْتَ إِلَيْهِ .

ونَفَضْتُ المَكَانَ ، إِذَا نَظُرْتَ جَمِيعَ ما فيهِ .

والأشْوَهُ السَّرِيُعِ الإصَابةِ بالعَيْنِ . والمَرْأَةُ شَوْهَاءُ .

ويُقالُ : جَـلَّى بـ ( بَـصَرِهِ )<sup>(۲۲)</sup> ، إذا رَمى به .

ورَجُـلٌ شَائِهٌ وشَاهِي البَصَـرِ : حَدِيدُهُ .

وَالتُّحمِيُّجُ إِذَامَةُ النَّظَرُ مَعَ قُبْحِ العَيْنِ . واسْتِدَارَةِ الحَدْقَةِ .

والشَّــفْـنُ، بالإسْكـانِ: النَّظَرَ فِي اعْتِراضِ، شَـفَـنَ يَـشْــفِنُ شُــفُوناً وشَـفْناً.

<sup>—</sup> ۲۱ / ۲۰۶ \_ ۲۹۱ ، وإنباه الرواة ۳ / ۱۲ \_ ۲۳ ، وطبقات القراء ۲ / ۱۹ \_ ۱۸ ، و وطبقات القراء ۲ / ۱۹ \_ ۱۸ ، و وبغية الوعاة ۲۷ \_ ۲۷۷ .

<sup>(</sup> ٣٢ ) في الأصل المخطوط طمس أكمنناه من اللسال ( جلا ) .

وتَقُولُ . أَثَأَرْتُ الرَّجُلَ بَصَرِي ، إِذَا أَتْبَعْتَهُ إِيَّاهُ .

والتَّقديِحُ والتَّدْنِيقُ والتَّحْجِيلُ غُو ورها . قَدَّحَتْ وِدَنَّقَتْ وحَجَّلَتْ .

وإِذَا طَرَحَتِ العَيْنُ الرَّمَصَ قِيلَ: قَذَتْ . فإِذَا صَارَ فيها الرَّمَصُ قِيلَ: قَذَيْتُه ، فإذَا أَلْقَيْتُه فيها قِيلَ: أَقْذَيْتُها وإذَا أَخرَجْتَهُ منْها قِيلَ: قَذَيْتُها .

والعَشَا ضَعْفُ البَصَرِ ، وأَنْ لا يُبْصِرَ باللَّيْلِ . رَجُلٌ أَعْشَى ، وامْرَأَةٌ عَشْوَاءُ .

والعَـمْصَـاءُ الكَثِيرةُ العَمَصِ . والعَمَصُ والرَّمَصُ وَاحِدٌ ، وهُوَ ما يَظْهَرُ فيها منَ القذَى . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : الرَّطْبُ العَمَصُ ، واليَابِسُ الرَّمَصُ .

والمَلْحَاءُ الشَّديِدَةُ بَيَاضِ الحَـدَقَةِ .

والعَمْيَاءُ مَعْرُوفَةٌ .

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً : والجهرَاء الَّتِي لا تُبْصِرُ فِي الشَّمْسِ .

# فَصْلٌ في ذكر الأنْفِ

يُقالُ لِلأَنْفِ: الْمَرْسِنُ والمَعْطِسُ والعِرْنينُ والخُرْطُومُ .

وقَصَبَتُهُ: عَظْمُهُ مِنْ أَعْلاَهُ.

والمَارِنُ : ما لأنَ منْ أَسْفَلِهِ .

والحَاجِزُ بَيْنَ المَنْخِرَيْنِ : الوَتَرَةُ .

والخِنابَتَان : ما عَنْ يَمينِ الأَرْنَبةِ وشِمَالها .

والرَّوْنَةُ / والأَرْنَبَةُ والعَرْتَمَةُ : مُقَدَّمُ الأَنْف .

والنُّقْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فَوْقَ الأَنْفِ حِثْرِمَةٌ (٣٣) . وقالوا : هي النقْرَةُ التي تَحْتَ الأَنْفِ .

ويُقالُ لِلأَنْفِ: الْمَحَنَّةُ ، وِلِلْمَنْخِرِ: النَّخَرَةُ .

ومَا كَانَ مِنَ الأَنْفِ بَيْنَ العَظْمِ واللَّحْمِ فَهُوَ الغُضْروفُ .

والخَيَاشِيمُ عِظَامٌ رِفَاقٌ فِي دَاخِلِهِ ؟ الوَاحِدُ خَيْشُومٌ . ثُمَّ سُمَيَ الأَنْفُ خَيْشُوماً .

<sup>(</sup>٣٣) ضُبطت في الأصل المخطوط: حِشْرِمَة وخَشْرَمَة، وكتب فوقها ( معاً ) .

والنَّخِيفُ : صَوْتُ الأَنْفِ إِذَا بَكَى صَاحِبُهُ .

### فَصْلٌ في صِفَةِ الأنْفِ

الشَّمَمُ ارْتِفَاعُ القصبَةِ ، وانْتِصَابُ الأُرْنَبِة . والْتِصَابُ الأُرْنَبِة . والْقَنَا ارْتِفَاعُ الأَنْفِ ، واحديدابُ وَسَطِهِ ، وسُبُوعُ طَرَفِهِ .

والذَّلَفُ: صِخْرُهُ وقِصَرُهُ.

والحَنَسُ : تَأْنُحُرهُ إِلَى الرَّأْسِ .

والفَطَسُ: الْفِضَائحَهُ وطُمَأْنِينَةُ وَسَطِهِ.

والقَعَمُ: الْمَخِفَاضُ مُؤَخِّرهِ مِمَّا يَلِي العَيْنَ .

يُقالُ فِي هذا كُلِّهِ لِلذَّكِرِ ( أَفْعَـلُ ) ، ولِلأَنْثِي ( فَعْـلاَء ) . ولِلْـمَاضِي ( فَعِل ) ، وللمُـشتَقْبَل ( يَفْعَلُ ) .

والحُـشَـامُ : العَـظِيمُ منَ الأُنُوف .

فأمَّا الحَشَمُ فَدَاءٌ تُنْتِنُ مِنْهُ رِيحُهُ.

والجَدَعُ والكَشَمُ أَنْ يُقْطَعُ منهُ شَيْءٌ.

والخَرَمُ أَنْ تَنْشَقَّ الوَتَرَةُ بَيْنَ المَنْجِرَيْنِ .

والأَقْعَنُ مِثْلُ الأَفْطس.

والحَشَمُ أَشَدُّ مَا يَكُونُ مَنَ الفَطَسِ . رَجُلٌ أَخْشَمُ ، وامْرَأَةٌ خَثْماءُ . وبهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ خَيْثَماً .

والنَّفَعَةُ مَا يُحْرِجهُ الإِنْسَانُ مِنْ أَنْفِهِ مِنْ مُحَاطٍ يَابِسٍ. ومِنْ ثَمَّ يُقالُ لِلْمُسْتَحْقَر: يا نَفَعَةُ .

ورَجُـلٌ أَنَافِيٌ : عَظيمُ الأَنْفِ .

وامْرَأَةٌ أَنُوفٌ: طَيَّبَةُ رِجُ الأَنْفِ.

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الفَم

الفَـمُ اسْمٌ لِجُـمْلَةِ الشَّـفَتَيْنِ والأَسْنَانِ ، وما فيهِ منَ الأَحْنَاكِ واللَّسَانِ . وهُـوَ فَـمٌ ، بالَّتَحْفيفِ والفَتْحِ . والضَّـمُّ والكَـسْرُ لُغَنَانِ رَدِيفَنَانِ .

ويُقالُ: هذا فُو فُلانٍ ، بالإضَافَةِ . إلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ الشَّاعِرُ ، كَقُوْلِ العَجَاجِ (٣٤) :

#### /خَالَطُ منْ سَلْمَي خَيَاشِيمَ وفَا(٣٥)

فَمِنَ الفَسِمِ الشَّفَةُ. والشَّسِارِ بَانِ: مَا انْسَسِسَلَ مَنْ أَطْرَافِ الشَّفةِ العُسْلِسَا. والسَّبَلَةُ الفَرْقُ وَسَسِطَ الشَّفةِ العُلْيالَ )؛ وهِيَ النَّشْرَةُ والوَتِيرَةُ والحِيْرِمَةُ أَيْضاً. هكذا قالَ أَبُو مَالِكِ (٢٧). وقالَ أَبُو بَكْرِ (٢٨): النَّشْرَةُ الحَيْشُومُ ومَا وَالاَهُ. قَالَ: والحِيْرِمَةُ النَّاتِي في وَسَط الشَّفَةِ العُلْيَا. وعَنْ أَبِي حَاتِمٍ: خِشْرِمَةٌ ، بالحَاء مُعْجَمةً .

والتُّرْفةُ: اللَّحَيْمَةُ الصَّغِيرَةُ تَكُونُ زَائِدَةً فِي وَسَطِ الشَّفَةِ السُّفْلَى. والطُّرْمَةُ فِي العُلْيَا. فإذا ثَنَيْتَ قُلْتَ: طُرْمَتَانِ، ولاَ تَقُلُ: تُرْفَتَانِ.

( ٣٤ ) هو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة الراجز الإمسلامي المشهور المعروف بالعجاج . ترجمته في طبقسات الشعراء ٥٧١ ، والشعراء ٥٧١ ـ ٥٧٤ ، والاشتقساق ١٥٩ ، والموشح ٢١٥ ـ ٢١ ـ ٢٠ .

( ٣٥ ) الشطر من أرجوزة للعجاج مطلعها:

يا صاح ، ما هاج الدموعَ الذَّرُفا من طلل أمسى تَخالُ المصحفا وصلة الشطر قبله:

وصله الشطر قبله : صياءً خُـرُطوماً عُقاراً قَـرُقَـفا

والأرجوزة في شرح ديوان العجماج ( ١٢٠ ب ــ ١٢٤ ب ) ، وفي ديوانه ٨٢ ـ ٨٢ م . ١٢ م وفي ديوانه ٨٢ ـ ٨٢ م والشطران في اللسان ( فوه ) .

وهو يصف عذوبة ريق سلمي ، كأن عقاراً خالط خياشيمها وفاها .

( ٣٦ ) انظر ( فصل في ذكر اللحية ) فيا سبق من الكتاب للموازنة بما ورد هناك . وانظر كذلك اللسان ( سبل ) .

( ٣٨ ) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي اللغوي المتوفي سنة ٣٢١ . ترجمته في مراتب النحويين ٨٤ ـــ ٥٩ ، وطبقات الزبيدي ٢٠١ ، والفهرست ٣١ ـــ ٦٢ ، ومعجم الأدباء / ٨١ / ٢٠٧ ـــ ١٤٣ ، وإنباه الرواة ٣ / ٩٢ ـــ ١١٠ ، وبغبة الوعاة ٣٠ ـــ ٣٣ .

والتُّرْفَةُ أَيْضاً: الطَّعَامُ الطَّيِّبُ، أَوِ الشَّيْءُالظَّرِيفُ يَخُصُّ بِهِ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ. هذا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ فِي بَابِ التَّاءِ منَ الجَمْهَرَةِ (٢٩) وقَالَ فِي النَّوَادِرِ (٢٠) خِلاَفَ ذلك.

والإطَارُ طَرَفُ الجِلْدِ الْمُسْبَلِ عَلَى الشَّفَةِ . فإذَا انْكَشَفَ الإطَارُ عَنِ الشَّفَةِ العُلْيَا قِيلَ : شَفَةٌ جَلْعَاءُ .

والصَّمَاغَانِ ، وقِيلَ الصَّامِعَانِ ، مَا يَلِي الشَّدْقَيْنِ مِنْها . والشَّدْقَانِ : جَانِبَا الفَم ؛ يُقالُ : رَجُلٌ أَشْدَقُ ، إِذَا كَانَ وَاسِعَ الشَّدْقَيْنِ . والاسْمُ الشَّدَقُ .

# فَصْلٌ في صِفَاتِ الشَّفَةِ

الظمْنِاءُ: الدَّقِيقَةُ. والعَلْمَاءُ: المُنْشَقَّةُ الوَسَطِ؛ وهُوَ العَلْمُ. رَجُلٌ أَعْلَمُ، رَجُلٌ أَعْلَمُ، وأَمْرَأَةٌ عَلْمَاءُ، إِذَا كَانَ مُنْشَقَّ الشَّفَةِ العُلْيَا. وأَمَّا المَشْقُوقُ الشَّفَةِ السُّفْةِ السُّفْةِ السُّفْلَى. الشَّفَةِ السُّفْةِ السُّفْلَى.

والجَلَنْفَعَةُ: العَلِيظَةُ ، وكذلكَ الشَّفَلَّحَةُ .

واللَّعْسَاءُ الَّتِي يَعْلُو حُمْرَتَها سَوَادٌ ، وكذلكَ اللَّمْيَاءُ والحَمَّاءُ . والأَسْمُ اللَّعْسُ واللَّمَى والحُمَّةُ .

ويُقالُ لِلْغَلِيظِ الشُّفَةِ: الْهُذْلُوعُ.

وفي الفَم اللَّئَدةُ ، وَهِيَ مَغْرِزُ السِّسَنَ . ومَوْضِعُ مَغْرِزِها يُقَالُ لَـهُ الدُّرْدُرُ . والعُـمُــورُ اللَّحْــمُ الَّذي في أَصُــولِ الأَسْنانِ مِنَ اللَّئَةِ ، والواحِدُ عَـمْرٌ . / ومِنَ اللَّئَابِ العَجْفاءُ : الدَّقِيقَـةُ ، والبَثْعاءُ : النِّي كَأْنَها دامِيَـةٌ ،

<sup>(</sup> ٣٩ ) يريد كتاب الجمهرة في علم اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد . وقد طُبع هذا الكتاب في حيدر آباد في الهند سنة ١٣٤٤ ـــ ١٣٥١ ، في ثلاثة أجزاء ، وأُلحق به جزء رابع فيه فهارس الكتاب .

وقول ابن دريد هذا في الجمهرة ٢ / ١١ .

 <sup>(</sup> ٤٠ ) يريد كتاب النوادر لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد أيضاً . وقد فُقد هذا الكتاب ولم
 يصل إلينا . وذكره ابن النديم في الفهرست ٨٨ ، وذُكر في أمالي القالي ٢ / ٢٧٩ ، وكشف الظنون ٢ / ١٩٨٠ .

والاسْمُ البَئَعُ . والشَّيِّنَةُ الدَّامِيةُ المُتَرَبِّدَةُ ؛ والرُّبْدَةُ بَيْنَ العُبْرَةِ والسَّوَادِ .

وفي الفَم الأُسْنانُ والأُضْـرَاسُ. وعدَدُها اثْنانِ وثَلاثُونَ من فَوقٍ ومن أَسْفَلَ. ورُبَّما زَادَ ، ورُبَّما نَقصَ. وَهِيَ الثنايا والرَّباٰعِيَّاتُ والأُنيابُ والضَّواحِكُ والأَرْحَاءُ والنَّواجِذُ.

فالنّنايا أرْبَعٌ ، اثنتانِ من فَوْقٍ ، واثنتانِ من أَسْفَلَ . ثُمَّ يَلِيهِ الْأَصْرَاسُ ، وهِيَ رَبَاعِيّاتٍ ، ثِنتَانِ من فَوْقٍ ، وثِنتانِ من أَسْفَلَ . ثُمَّ يَلِيهِ الْأَصْرَاسُ ، وهِيَ عِشْرونَ ضِرْساً ، من كَلِّ جانِبٍ تحمسةٌ من أَسْفَلَ ، وخَمَسَةٌ منْ فَوْقٍ . عِشْرونَ ضِرْساً ، من كَلِّ جانِبٍ تحمسةٌ مِنَ أَسْفَلَ ، وخَمَسَةٌ منْ فَوْقٍ . فَمَ الْأَصْراسِ الطَّوَاحِنُ ، إلى جَنْبِ كُلِّ نَابٍ من فَوْقٍ ومن أَسْفَلَ صَاحِكٌ . ومن الأَصْراسِ أَيْضا الطَّوَاحِنُ ، ويُقالُ لَها : الأَرْحَاءُ ، وَهِي ما يلي الضَّوَاحِكَ وعَدَدُها اثنا عَشرَ طاحِناً ، من كُلِّ جَانِبِ ثَلاَثةٌ الأَصْراسِ ، من كُلِّ جَانِبٍ مَن الفَم واحِبٌ من أَسْفَلَ ، وواحِدٌ من فَوْقٍ . ثُمَّ تَلِي الطَّوَاحِنَ النَّوَاجِدُ ، وَهِي أَوَاخِرُ الأَصْراسِ ، من كُلِّ جَانِبٍ من الفَم واحِبٌ من أَسْفَلَ ، وواحِدٌ من فَوْقٍ . وَيَمَانِيَةٌ من أَسْفَلَ ، وواحِدٌ من فَوْقٍ . وَيَمَانِيَةٌ من أَسْفَلَ ، وواحِدٌ من أَسْفَلَ .

ويُقالُ لِمقَــدَّمِ الأَسْنَانِ: التَّغْرِ. ويُقالُ: اتَّغَرَ<sup>(١١)</sup> الصَّبِيُّ تَقْدِيرُهُ ادَّكَـرَ، إِذَا خَـرَجَ مُقَـدَّمُ أَسْنَانِـهِ. وثَغِرَ الرَّجُــلُ، وَهُوَ أَثْغَرُ، والمَرْأَةَّ ثَغْرَاءُ، إذَا ذَهَبَ مُقَدَّمُ أَسْنَانِهِ ؛ وثُغِرَ أَيْضاً، فَهُوَ مَثْغُورٌ.

#### فَصْلٌ في صِفَةِ الأسْنَانِ

الأَحَكُ : الَّذِي لَيْسَ فِي فَمِهِ أَسْنَانٌ ، وكَذلكَ اللَّططُ . والحَاكَةُ الأَسْنَانُ . والقَوِدُ الأَسْنانُ المُتَرَاكِبَةُ الصِّغارُ الَّتِي كَأَنَّهَا حَبُ الرُّمَّانِ . والرَّوَقُ طُولُ مُقَدَّمِ الأَسْنانِ العُلَى ، وكذلكَ الفَوَهُ . وقالُوا : الفَوَهُ سِعَةُ الفَمِ . رَجُلٌ أَفْوَهُ ، وامْرَأَةٌ فَوْهَاءُ .

ورجالٌ ونساءٌ يُلِّ ؛ وكذلك رَجلٌ أَكَسُ ، وامْرَأَةٌ كَسَّاءُ ، ورِجَالٌ ونِسَاءٌ كُسٌ . وقدْ يَلِلَتْ وكسيسَتْ .

والقَصَمُ أَنْ يَنْكَسِرَ نِصْفُ السَّنَّ عَرْضاً . والثَّرَمُ أَنْ تَنْقَلِعَ السَّنُّ مَنْ أَصْلِها . والمَتَسمُ أَنْ يَسْقُطَ مُقَدَّمُ الأَسْنَانِ ، والنَقَدُ أَنْ يَقَعَ فيها القادِحُ . والسَّاسُ النَّقِدُ ، قالَ العَجَّاجُ :

غُرُوبَ لا سَاسٍ ولا مُثَلَّمِ (٢٠)

وقالوا: القَصَمُ أَنْ يَنْكَسِرَ أَطْرَافُها وتَسْوَدً. والشَّعُا أَنْ يَخَتَلِفَ نِبْتَتُها. والدَّرَدُ سُقُوطُها. واللَّطَعُ أَنْ تَنْحَاتً وتَقصُرَ حَتَّى تَلْحَقَ بِالْحَنَكِ. واللَّصَصُ شِدَّةُ التِصَاقِ نِبْتَتِها. يُقالُ في كُلِّ هذا لِلذَّكِرِ ( أَفْعَلُ)، ولِلأَنْثَى ( فَعْلاءً).

والانْقِيَاصُ أَنْ تَنْسَسَقَ طُولاً . والشَّعْلُ أَسْنَانٌ زَوائِدُ عَلَى عِدَّةِ الأَسْنانِ مُتَرَاكِبَةٌ ؛ وَهِيَ الرَّوَاوِيلُ أَيْضًا ، واحِدُها رَاوُولاً . والمَصْدَرُ الشَّعَلُ ؛ والرَّجُلُ أَثْمَلُ ، والمَرْأَةُ نَعْلاءُ ؛ وقد تَعُلَ (٢٠) الرَّجُلُ .

وفيها التَّشَائِحُسُ وَهُوَ الْحَتِلافُها لِطُولِ العُمُرِ. والسُّنُوخُ ما دَخَلَ منها في اللَّحْمِ. والسُّنُوخُ ما دَخَلَ منها في اللَّحْمِ. والحَفْرُ، بالإسْكانِ، صُفْرَةً تَعلُوها. فإذا اسْتَدَّتْ حَتَّى الْحُضرَّتُ أَو احْمَرَّتْ فَهُوَ القَلَحُ؛ رَجُلٌ أَقْلَحُ، وامْرأةٌ قَلْحَاءُ.

ومِمَّا يَحسَمُ دُونَه فِي الأَسْنان الأُشُرُ ، وهُوَ التَّحَرُّزُ الَّذي يَكُونُ فِي أَطْرَافِها . وأَحْسِبُ اشْتِقَاقهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : أَشَرْتُ بالِفْشَارِ (13) ، والظَّلْمُ ماءُ

يا دار سلمي ، يا اسلمي ثم اسلمي

وصلة الشطر قبله:

تجلو بعبود الإسحبال المفتسم

والغروب : غروب الأسنان ، وهي أطرافها وحدُّها ، واحدها غـرُب . وساس : أصله سائس ، وهو مثل هائر وهارٍ وصائف وصاف ، من ساس الطعام وغيره إذا وقع فيه السوس .

والأرجوزة في شمرح ديوان العجاج ( ٧٥ أ ــ ٨٠ أ ) ، وديوان العجاج ٥٨ ـ ٢٥ ـ والشطران في اللمان ( سوس ) .

( ٢٣ ) ﴿ ضُبِطَت فِي الْأَصَلِ التَحْطُوطُ بَضِمَ العَيْنِ وَكُسَرِهَا ، وَكُنْتِ فَوْقَهَا ( مَعَا ) .

( ٤٤ ) ﴿ المُشَارِ : هو المُنشَارِ . وفيه لغة ثالثة الميشارِ ، بتسهيل الهمزة ( انظر اللسان : أشر ) .

<sup>(</sup> ٤٢ ) الشطر من أرجوزة للعجاج مطلعها :

الأُسْنَانِ وبَرِيقُها. والشَّنَبُ بَرْدُها وعُذُوبةُ مَذَافِها ؛ رَجُلٌ أَشْنَبْ ، وامْرَأَةً شَنْبَاءُ. والفَلَجُ تَبَاعُدُ ما بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ ، وإِنْ تَذَانَتُ أَصُولُهما. والرَّتَلُ دُونَ الفَلَجِ . وقالوا: الرَّتَلُ حُسْنُ تَرْكِيبِها واسْتِوَاءُ نِبْتَتِها. والفَرَقُ تَبَاعُدُ ما بَيْنَ / الثَّنِيَّتَيْنِ خاصَةً ؛ رجُلٌ أَفْرَقُ ، وامْرَأَةٌ فَرْقاءُ.

## فَصْلٌ في صِفَةِ الفَم

الطَّسجَسمُ مَيْلٌ فِي الفَسمِ . والطَّسزَزُ لُزُوزُ الحَنَكِ الأَعْلَى بالحَنْكِ الأَعْلَى بالحَنْكِ الأَسْفَلِ . والفَقَمُ هُوَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ فاهُ ، فَتَتَقَدَّمُ ثَنَاياهُ السُّفلَى ، فلَمْ تَقَعِ الْعَلْيَا عَلَيْها . والذَّوَطُ قِصَرُ الذَّقَنِ .

يُقالُ فِي هذا كُلُّهِ لِلذَّكَرِ (أَفْعَلُ) ولِلأَنْتَى (فَعْلاهُ).

وامْرَأَةٌ رَشُوفٌ: طَيِّبَةُ رائِحَةِ الفَهِ . فأمَّا البَهْنَانَةُ فالطَّيِّبةُ رَائِحَةِ الفَهِ . البَدْنِ والأَعْطاف .

## ذِكْرُ ما في الفَم

قد ذكرنا الأسنان. وفي الفر بعد ذلك العصب ، وهُو ما يَسِ على الشَّفَتَيْنِ والأَسْنَانِ منَ الرَّيقِ عِنْدَ العَطَشِ والحَوْفِ ؛ وقد عَصَبَ الرِّيقُ فَاهُ . وهُوَ الطَّرَامَةُ وَالدُّوايَةُ أَيْضاً . والبُواقُ أَيْضاً ، وقد طَلِي فَمُه يَطْلَى طَلى اللَّانِ . وَهُو الطَّرَامَةُ والدُّوايَةُ أَيْضاً . والبُصاق والبُوَاقُ . بالزَّايِ والصَّادِ ، ولا يُقالُ بالسِّينِ . ويُقالُ لِقِطْعَةٍ منَ الرِّيقِ : ريقسة . واللَّعَابُ ، لَعَبَ الصَّبِيِّ يَلْعَبُ . ويُقالُ لِلْعَابِ : السَّعبُوبُ ؛ ويُقالُ لِما يَتَمَدُّدُ منَ العَسَلِ وما أَشْبَهَهُ إِذَا أَحَدْتَهُ لِلْعابِ : السَّعابِيبُ ؛ قِيلَ : واحِدُها سُغبوبٌ ، وقيلَ : لا واحِدَ لَها . والمَرْغُ اللَّعاب . واخُلوفُ تَعَيَّرُ رائِحَةِ الفَمِ ؛ خَلَفَ يَحْلُفُ خُلُوفًا . ويُقالُ : اللَّعاب . واخْلوفُ تَعَيَّرُ رائِحَةِ الفَمِ ؛ خَلَفَ يَحْلُفُ خُلُوفًا . ويُقَالُ : طَبَّ فَمُهُ ، يَضِبُ ، إِذَا تَحَلَّبُ . وذَبَّ يَذِبُ ، إذَا يَسِ مَنَ العَطَش ِ .

والنَّطَعُ مَوْضِعُ النُّقْرَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى الفَمِ ؛ وفُلانٌ يَتَنَطَّعُ ، إِذَا تَكَلَّمَ

<sup>(</sup> ٥٤ ) في اللسان ( طلي ) أن الكلمة واوية ويائية .

بالغريب ، كَأَنَّهُ يُلْصِقُ لِسَانَهُ بِنِطَعِ فَهِ وِيُدِيُرُه . والحَنَكُ سَفْفُ الفَهِ . واللَّهَاةُ اللَّخْمَةُ المُتَدَلِّيَةُ مِنَ الحَنَكِ الأعلى . واللَّعَادِيدُ زَوَاتُدُ لَحْم تَكُونُ في واللَّهَاةُ اللَّذُنَيْن مِنْ داخِلِ الفَهِ ؛ وكذلكَ النَّعَانِعُ ؛ الواحِدَةُ نُغْنُعَةٌ ولُغُدُودٌ ؛ وهِيَ اللَّغانِينُ أَيْضاً . والغَلْصَمَةُ ، وهِيَ العُجْرَةُ الَّتِي / عَلى مُلْتَقَى اللَّهَاةِ ، وهِيَ العُجْرَةُ الَّتِي / عَلى مُلْتَقَى اللَّهَاةِ ، يَدْخُلُ فيها الطَّعَامُ إلى المَرِيِّ . والحَنْجَرَةُ رَأْسُ العَلْصَمَةِ . والحَلْقُومُ المُوضِعُ الَّذي يَجْرِي فِيهِ النَّفُسُ . والنَّسَعَبُ الَّتِي تَتَفَرَقُ في الرَّئَةِ والكَبِدِ قَصَبٌ . والخَسْمَة . والكَبِدِ قَصَبٌ .

# فَصْلٌ فِي ذِكْرِ اللَّسانِ

اللَّسَانُ مُدَّكَرٌ ، والجَمْعُ أَلْسِنَدَ ؛ وقَدْ يُؤنَّتُ فَيُجْمَعُ عَلَى اللَّسَانُ أَيْضاً الرُّ (سَالَةُ )(اللَّهُ الْفَيْدُ .

ويُقال لِطَرَفِهِ: عَذَبَةٌ وأَسَلَةٌ وشَباةٌ وغَرْبٌ . وعَكَرَتُهُ وعَكَدَتُهُ: أَصْلُهُ ومُعْظَمُهُ . والصَّرَدَانِ عِرْقانِ فِي أَصْلِ اللَّسَانِ يَسْتَبْطِنَانِهِ . ويُقالُ لِاصْلِهِ أَيْضاً : جَذْرَةٌ ؛ وأَصْلُ بُكُلُّ شَيْءٍ جَذْرَةٌ وجَدْرَةٌ ، بالذَّال وبالدَّالِ . وقالَ أَبُو بَكْرٍ : الحَدْرَةُ سِلْعَةٌ تَحْرُجُ بالحَسَدِ ، والحَمْعُ أَجْدَارٌ . وفي أَصْلِه عُقْدَتَانِ يُقالُ لَهُما : العُنْدُبتانِ والعُمَيْمِرَتانِ ؛ ويُقالُ : العُمَيْمِرتَانِ عَظْمانِ فِي أَصْلِ اللَّسَانِ .

#### فَصْلٌ في صِفةِ اللسانِ

والحُكْلَةُ خِفَّةٌ في الكلام ، وقِيلَ عُجْمَةٌ ، وهُوَ أَنْ لا يُبَيِّنَ صَاحِبُهُ الكَلام . واللَّفْلَقَةُ ثِقَلُ اللَّسَانِ . والفَأَفَأَةُ أَنْ يُرَدِّدَ الكَلام في الفَاء ، والتَّمْتَمة أَنْ يُرَدِّدَ في التَّاء ، رَجُلٌ فأَفَاءٌ وتَمْتَام . والغُنَّةُ والخُنَّةُ أَنْ يَكُونَ الكَلام يَخْرُجُ مِنَ الأَنْفِ ؛ رَجُلٌ أَغَنُ وأَخَنُ . والرَّتَتُ أَنْ لا يُبَيِّنَ الكَلام ؛ رَجُلُ أَرْتُ ، وامْرَأَةٌ الْأَنْفِ ؛ رَجُلٌ أَفَدْرَمَةُ الْحَتِلاطُ الكَلام . والمَثْهَتَةُ كَثْرَةُ الْحَتِلاطِ . واللَّكُنَةُ العُجْمَةُ ؛ رَجُلُ أَلْكُنُ . والبَكَمُ والحَرَسُ سَوَاءٌ ؛ رَجُلٌ أَبْكُمُ ، وأَخْرَسُ .

<sup>(</sup>٤٦) - طمس في الأصل انخطوط أتممناه .

## فَصْلٌ في ذِكْرِ العُنُقِ

ومنْ أَسْمَائِهَا الجِيدُ والعُنْقُ والرَّقَبَةُ والكَرْدُ والهادي والتَّلِيلُ والعِلاوَةُ. ويُقالُ: عُنُقٌ وعُنْقٌ؛ ولا يُقالُ عُنَقٌ، بفَتْحِ التُّونِ. وهُوَ يُذَكَّرُ / ويُؤنَّثُ. وما أَقْبَلَ مِنَ العُنُقِ فَهُوَ الحَلْقُ. ومَغْرِزُ الرَّأْسِ فِي العُنُقِ الفَهْقَةُ. ومَغْرِزُ العُنُقِ فِي البَدَنِ القَصَرَةُ.

وفي العُنُقِ الدَّأَيُ ، وهُوَ فَقَارُ العُنُقِ ، الواحِدَةُ دأَيَةٌ . والنَّحَاعُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ الدَّماعَ . الأَبْيَضُ الدَّماعَ .

والأخدعانِ عِرْقَانِ في مَوْضِع الحجامةِ. والوّرِيدانِ عِرْقانِ يَكْتَنِفَانِ الحُلْقُومِ. واللَّدِيدَانِ (٢٠) صَفحَتَاهَا ، وكذلكَ السَّالِفَتانِ والصَّلِيفَانِ . والعُرْشانِ أَعْلَى الصَّلِيفَيْنِ ؛ وفيهما مَنَابِتُ عُرْفِ الدَّابَةِ . والوَدَجَانِ عِرْقَانِ يَقْطَعُهما الدَّابِحُ . واللَّتانِ ، الواحِدُ لِيتٌ ، وهُو مَجْرَى القُروطِ . والطَّلى ، الواحِدُ الذَّابِحُ . واللَّلَة ، قِبلَ : هِي الأَعْنَاقُ ؛ وقِيلَ : هِي ما كانَ أَسْفَلَ مَنْ أَصُولِ الأَذُنَيْنِ . والعِلْبَاوَانِ العَصَبَتانِ الصَّفْرَاوانِ في أَصْلِ العُنُق . والجِرَانُ : باَطِنُ الحَلْق . والحَرُوقَ العَلْصَمَة . والشَّوارِبُ والعَمْرُوقِ لَاصَحَتَةُ بالحُلْقُومِ . والزَّرْدَمَةُ والحَرْقُوةُ طَرَفُ العَلْصَمَة . والشَّوارِبُ عُرُوقٌ لاَصِحَقَةٌ بالحُلْقُومِ . والزَّرْدَمَةُ والحَرْقُوةُ طَرَفُ العَلْصَمَة . والشَّوارِبُ عُمُرُوقٌ لاَصِحَقَةٌ بالحُلْقُومِ . والنَّكَفَتانِ عُدَدَتانِ (٢٠٠) بَيْنُهما الحُلْقُومُ . والسَّنِ الحَسَد . ومَوْصِلُ العَنْقِ في الصَّلِ يُقالُ عُرُوقً لاَعْرَفُ الحَلْقِ في الصَّلِ يُقالُ لَهُ الكَاهِلُ ، وهُو الكَيْدُ . والطَّبَقُ مَنَ العُنْقِ والصَّلْبِ الفَقَارُ ؛ وكُلِّ واحِدَةٍ والشَّرْدَحَةُ والقُرْدُوحَةُ شَبِيهَةٌ بالجَوْزَةِ ، تَظْهَرُ في حَلْقِ العُلامِ إِذَا في العَلامِ إِنَّ الْعُنْمَ . والقَرْدَحَةُ والقُرْدُوحَةُ شَبِيهَةٌ بالجَوْزَةِ ، تَظْهَرُ في حَلْقِ العُلامِ إِذَا فَيُعْمَى الْعُنْمَ .

### فَصْلٌ في صِفَةِ العُنُقِ

الجَيَدُ طُولُها. والوَقَصُ قِصَرُها. والصَّعَرُ مَيْلُها فِي أَحَدِ الشَّقَيْنِ. ويَكُونُ الصَّعَرُ الإَنْسَانَ فِي عُنُقِهِ، ويَكُونُ الصَّعَرُ فِي الوَجْهِ أَيْضاً. والقَصَرُ دَاءٌ يأْخُذُ الإِنْسَانَ فِي عُنُقِهِ، ولا يَقْدِرُ أَنْ يَلْتَفِتَ مِنْهُ. والرَّقَبُ عِظَمُ الرَّقَبةِ ؛ رَجُل أَرْقَبٌ، وامْرَأَةٌ

<sup>(</sup>٤٧) في الأصل المخطوط: اللد ذيان، وهو غلط.

<sup>(</sup> ٤٨ ) \_ يُقال : غَـدَّة وغَـدُدة ( انظر اللسان : غدد ) .

رَقْبَاءُ. والغَلَبُ عِظَمُ الرَّقَبَةِ وَغِلَظُها ؛ رَجُلٌ أَغْلَبُ / وامْرَأَةٌ غَلْبَاءُ. والخَضَعُ ، وامْرَأَةٌ والْحَضَعُ ، وامْرَأَةٌ خَضْعُ ، وامْرَأَةً خَضْعُ ، وامْرَأَةً خَضْعًا . رَجُلٌ أَخْضَعُ ، وامْرَأَةً خَضْعًا .

والدَّرْوَاسُ العَلِيظُ العُنُقِ . والزَّعْبَلُ الدَّقِيقُها . والتَّلَعُ إِشْرَافُ العُنُقِ ؟ رَجُلٌ أَتُلَعُ ، وامْرَأَةٌ تَلْعاءُ . والتَّبَعُ طُولُ العُنُقِ وِشِدَّتُها ؟ رَجُلٌ تَبع . وإِذَا طَالَ العُنُق وَغَلُظَ قِيلَ : رَجُلٌ أَعْنَقُ ، وامْرَأَةٌ عَنْقَاءُ . والْهَنَعُ تَطَامُنْ فيها ؟ رَجُلٌ أَهْنَع ، وامْرَأَةٌ هَنْعاءُ . ويُقالُ لِلطَّحْمِ العُنُقِ الطَّوِيلِها : إِنَّهُ لأَقْمَدُ ، وإنَّها لَقَنَعُ ، وامْرَأَةٌ وقُمُدةً . والقودُ طُولُ العُنُقِ وانْجِدارُها ، لا تَكُونُ مُنْتَصِبَةً ؟ رَجُلٌ أَقُودُ ، وامْرَأَةٌ قَوْدَاءُ . والقَدَرُ قِصَسرُها ، رجُلُ أَقْدَرُ ، وامْرَأَةٌ قَوْدَاءُ . والقَدَرُ قِصَسرُها ، رجُلُ أَقْدَرُ ، وامْرَأَةٌ قَوْدَاءُ . والقَدَرُ قِصَسرُها ، رجُلُ أَقْدَرُ ،

ويُقالُ : رَقَبَةٌ غَلْبَاءُ ، إِذَا كَانَتْ غَلِيظَةً .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ المَنْكِبِ

المَنْكِبُ مَجْتَمَعُ رَأْسِ العَصُدِ فِي الكَتِفِ. وفيهِ الحَدَلُ ، وهُوَ أَنْ يَطْمَئِنَّ أَحَدُ المَنْكِبُ مَجْتَمَعُ رَأْسِ العَصُدِ فِي الكَتِفِ. وفيهِ الحَقُ التُقْرَةُ الَّتِي يَطْمَئِنَّ أَحَدُلُ ، وامْرَأَةٌ حَدْلاءُ . والخُقُ النَّقْرَةُ : النَّيْ تَدُورُ فِي الحُقِّ الوَابِلَةُ . والنَّقْرَةُ : الَّتِي تَدُورُ فيها الوَابِلَةُ . والنَّقْرَةُ : الَّتِي تَدُورُ فيها الوَابِلَةُ .

يُقالُ: أَخَذَ بِضَبُعِهِ ، إِذَا انْتَاشَهُ مَنْ مَكْرُوهٍ . ويُقالُ لِلإَبْطِ: الصَّعَنُ . والحَيْدُ المُشْرِفُ مَنَ الحَانِينْ . والحَيْدُ المُشْرِفُ مَنَ المَانِينْ . والحَيْدُ المُشْرِفُ مَنَ المَانِينْ . والحَيْدُ المُشْرِفُ مَنَ المَانِينْ . والحَيْدُ المُشَاشَةُ ؛ وكُلُّ عَظْمٍ يُمْكِنُ تَمَشَّشُهُ ولا مُخَ فيهِ مُشَاشَةٌ .

### فَصْلٌ في ذِكْرِ الكَتِفِ

والكَتِفُ مُطْبَقَةٌ عَلَى الظَّهْرِ . فمُشْتَرِفُها الغُضْرُوفُ ، والشَّاخِصُ الَّذي في وَسَطِها العَيْرُ . ومَرْجِعُ الكَتفِ مِمَّا يَلِي الإبْطَ ؛ يُقَالُ : طَعَنَهُ في مَرْجِعِ

<sup>(</sup> ٤٩ ) ﴿ فِي الْأَصِيلِ الخُطُوطُ : وموضع ، والواو زائدة كما ترى .

كَتِهُ وَ وَنُعْضُ الْكَتِفِ حَيْثُ يَتَحَرَّكُ الْغُضْرُوفُ ؛ والنَّعْضُ ، بالفَتْح ، التَّحَرِّرُهُ الغُضْرُوفُ ؛ والنَّعْضُ ، بالفَتْح ، التَّحَرِّرُهُ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ فَسَينُ غِضُونَ إِلَيْكَ رُؤوسَهُمْ ﴾ (٥٠) أي يُحرِّكُونَها ؛ وهُوَ النَّعْضَانُ أَيْضاً . والأَخْرَمُ مُنْقَطَعُ العَيْرِ . والأَللانِ (٥٠) ، بَيْنَهما فَجُوةً بِشُلُ العَللانِ ، وهُما لَحْمَتَانِ مُطْبَقَتانِ عَلى وَجْهِ الكَتِفِ ، بَيْنَهما فَجُوةً عَنْ وَجْهِ الكَتِفِ ، بَيْنَهما مَاءً ؛ ويقالُ عنى وجْهِ الكَتِفِ ، اللهُ عَنْ مَاءً ؛ ويقالُ في المَنْ بَيْنَهُما مَاءً ؛ ويقالُ في المَنْل : « أَصْفَى مِنْ مَاءِ المَفَاصِل » ، يُعْنَى بِهِ ذلك (٢٠) .

فإذَا ارْتَفَعَتْ كَتِفَاهُ ، واطْمَأْنَّ صَدْرُهُ ، فذلِكَ الهَدَأُ والجَنَأ ، مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ ؛ رَجُلُ أَهْدَأ ، وأَجْنَأ ؛ وقَدْ هَدِنُتَ وجَننْتَ يا هذا .

## فَصْلٌ في ذِكْرِ العَصل

العَضْدُ مُونَّفَةً . وَرَأْسُها الدَّي يَلِي رَأْسَ الذَّرَاعِ القَبِيحُ . وقَصَبَتُها عَظْمُها ؛ وكُلُّ عَظْمَها ؛ وكُلُّ عَظْمَها ؛ وكُلُّ عَظْمَه ؛ وكُلُّ عَظْمَه ا وَحَصِيلُها عَضِلَةً . ويُقالُ لِلْقَصَبَةِ النَّقا ، مَقْصورٌ ، والجَمْعُ أَنْقاءً . وخصيلُها عَضلَتُها (٥٣) ، وهِيَ السَّلِيلَةُ أَيْضاً . وكُلُّ عَصَبَةٍ مَعَها لَحْمٌ فَهِيَ عَضَلَةٌ . فَإِذَا صَعُرَتِ العَصَلَةُ واسْتَوَتْ قِيلَ أَمْسَحَتْ . والرُّجُ طَرَفُ المَرْفِقِ قِيلَ أَمْسَحَتْ . والرُّجُ طَرَفُ المَرْفِقِ المُحدَّدُ . وبَاطِنُ المُرْفِقِ المَّرْفِق مِنَ الإنسَانِ . المُحدَّدُ . وبَاطِنُ المُرْفِق مِنَ الإنسَانِ . فأمَّا كُلُّ ذِي أَرْبَعِ فَمَأْيِضُهُ فِي رِجْلَيْهِ ، ورُكْبَتَاهُ فِي يَدَيْهِ.

وإذَا دَقَّتِ العَضُدُ سُمِّيَت نَاشِلَةً. وفِيها عِرْقٌ يُقالُ لَـهُ الفَلِيقُ والجَانِفُ. وعِرْقٌ يُقالُ لَـهُ الفَلِيقُ والجَانِفُ. وعِرْقٌ يُدْعَى الأَلَفَ ، وهُوَ مِنَ الدَّابَةِ الصَّافِنُ .

<sup>(</sup> ٥٠) صلة الآية: ﴿ فَسَسَيْسَقُسُولُونَ: مَنْ يُعِيدُنا؟ قُل: الَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ. فَسَسِيُسُنُسِخِصُونَ إليَّكَ رُءُوسَهُمْ، ويَقُولُونَ: مِنْنَى هُوَ؟ ﴾. سورة الإسراء ١٧ / ٥١.

<sup>(</sup>٥١) في الأصل المخطوط: والألان، وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٥٢ ) انظر المثل في مجمع الأمثال ١ / ٢١٤ . والأشهر في معناه أن المفصل هاهنا مُـنْـفَـصَل الجبل من الرملة ، يكون بينهما رضراض وحصى صغار ، يصفو ماؤه ويرق كما شرحه الأصمعي . والمراد هاهنا هو صفاء الماء المنحدر من الجبال من غير أن يمر بتراب أو بطين . وانظر أيضاً اللسان ( فصل ) .

<sup>(</sup> ٥٣ ) في الأصل المخطوط: عظلتها ، وهو تصحيف .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الذِّرَاعِ

الذَّرَاعُ مُونَّتُهُ . فإذَا قُلْتَ سَاعِدٌ فَهُو مُلْكَرٌ ، وهُمَا سَواءٌ . فَعَظَمَتُها مُعْظَمُهما مِمَّا يَلِي المَّفِقَ . والأَسْلَةُ مُسْتَدِقُها مِمَّا يَلِي الكَفَ . ومَا الْحَسَرَ عَنْهُ اللَّحْمُ مِنَ الذَّرَاعِ والسَّاقِ الأَيْبَسُ . وطَرَف الذَّرَاعِ الَّذي يُذْرَعُ منهُ الإَبْرَةُ .

وفِيها الزَّندانِ ، الوَاجِدُ زَنْدٌ . فَرَأْسُ الزَّنْدِ الَّذِي ( يلي ) ('') الإبسهام الكُوعُ ؛ ورَأْسُ الزَّنْدِ الَّذِي يَلِي الجِنْصِرَ الكُرْسُوعُ . وكُلُّ / مَا كَانَ مَنَ القَدَمِ والسَّاقِ والذَّرَاعِ مُقْبِلاً عَلى جَسَدِ الإِنْسَانِ فَهُوَ الإِنْسِيُ ، ومَا يُدْيِرُ عنهُ فَهُوَ السَّاقِ والذَّرَاعِ مُقْبِلاً عَلى جَسَدِ الإِنْسَانِ فَهُوَ الإِنْسِيُ ، ومَا يُدْيِرُ عنهُ فَهُوَ الوَحْشِيُ . والنَّواشِرُ عَصَبُ الدُّرَاعِ ، الواجِدَةُ نَاشِرَةٌ ، ظاهِراً كَانَ أَوْ باطِناً . فأمَّا العَصَبُ الظَّاهَرُ خَاصَّةً فَهِي الرَّوَاهِشُ . ومُلْتَقَى الكَفَّ والذَّرَاعِ الرُّسْعُ . والمِعْصَمُ مَوْضِعُ السَّوارِ مِنَ اليَد ، وهُو المُحَذَّمُ أَيْضاً . والمُحَذَّمُ في الرَّجْلِ مَوْضِعُ السَّوارِ مِنَ اليَد ، وهُو المُحَذَّمُ أَيْضاً . والمُحَذَّمُ في الرَّجْلِ مَوْضِعُ السَّوارِ مِنَ اليَد ، وحَبْسُلُ الذَرَاعِ عِرْقُ يَنْقادُ حَتَّى يَنْعَمِسَ فِي النَّذِرَاعِ مَعْرُوفُ .

وفي الذَّرَاعَيْنِ والسَّساقَيْنِ الكَرَعُ، وَهُوَ دِقَّتُهما ؛ رَجُلٌ أَكْرَعُ، وَهُوَ دِقَّتُهما ؛ رَجُلٌ أَكْرَعُ، وامْرَأَةٌ كَرْعَاءُ. وإذَا عَمِلَ الرَّجُلُ بِشَمِالِهِ فَهُوَ أَعْسَرُ. وإذَا عَمِلَ الرَّجُلُ بِشَمِالِهِ فَهُوَ أَعْسَرُ. وإذَا عَمِلَ الرَّجُلُ بِشَمِالِهِ فَهُوَ أَعْسَرُ . وإذَا كائتُ قُوَّةُ يُدَيْهِ سَوَاءً قِيلَ: أَعْسَرُ يَسَرٌ.

والوَشْمَ أَنْ تُغَرَزُ اليَدُ بالإِبْرَةِ ، وتُحْشَى بالسَّوادِ . وكانَتِ النَّسَاءُ يَفْعَلْنَهُ . وَشَمَّتِ المَّرَأَةُ ، تَشَمُّ وَشُماً . وفي الحَدِيُثِ : « لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَةَ والمُوتَشِمَةَ »("") ؛ فالوَاشِمَةُ الَّتِي تَصْنَعُ بِها . ورُوِيَ « المُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُصْنَعُ بِها .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الكَفِّ

يُقالُ: كَفَّ، والجَمِيعُ أَكُفَّ، وهِيَ مُؤْنَتَهُ ، وسُمِّيَتْ كَفَا لإِنَّها تَكُفُ عَلَى الأَشْيَاءِ ، أَيْ تَجْمَعُها . وفي الكَفَّ الرَّاحَةُ ، وهِيَ باطِنُها . والأَلْيَةُ

<sup>(</sup> ٥٤ ) ﴿ سَـفُـطٌ فِي الأصلِ انخطوط زدناه .

<sup>(</sup> ٥٥ ) - انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأتير ؛ ! ٢٢٦ ، والنسان ( وشم ) .

الَّتِي فِي أَصْلِ الإِبْهامِ . والضَّرَّةُ ما تَحْتَ الجِنْصِرِ منْ باطِنِ الكَفِّ إلى حَدِّ الرُّسْخِ . والأُسِرَّةُ الخُطُوطُ الَّتِي فِي باطِنِها ، الوَاحِدُ سَرَرٌ ، والجَمْعُ أَسْرارٌ أَيْضاً .

والأصابِعُ ، الواحِدَةُ إصبَعٌ ، وهِيَ الإِنهامُ ثُمَّ السَّبَابَةُ ثُمَّ الوسطَى ثُمَّ البِنْصِرُ ثُمَّ الوسطَى ثُمَّ البِنْصِرُ ثُمَّ الخِنْصِرُ . ويُقالُ لِمَا بَيْنَ كُلِّ إِصْبَعَيْنِ : فَوْتٌ ، وللْفَوْتِ بَيْنَ الإِنْهَامِ والسَّبَابَةِ : الفِتْرُ ؛ / والعَتَبُ ما بَيْنَ السَّبَّابَةِ والوُسطَى ؛ والبُصْمُ ما بَيْنَ البِنْصِيرِ والجِنْصِيرِ ، والبُصْمُ ما بَيْنَ البِنْصِيرِ والجِنْصِيرِ ، والبُصْمُ ما بَيْنَ البِنْصِيرِ والجِنْصِيرِ ، ويقالُ لِلْفِتْرِ : الإلْبُ . قالَ الشَّاعِرُ :

#### حَتَّى كَأَنَّ الفَـرْسَحَيْنِ إِلْبُ

والعَظْمُ بَيُنَ كُلِّ مَفْصِلَيْنَ مِنَ الأصَابِعِ يُسَمَّى سُلاَمِي ، والجَمْهُ والجَمْهُ والجَمْهُ والسَّلاَمَياتِ ، واحِدَتُها رَاجِبَةً . والبَرَاجِمُ مُلْتَقَى رُؤوسِ السُّلاَمَياتِ من ظَهْرِ الكَفَّ ، إِذَا قَبَضَ الإنسانُ كَفَّ ارْتَفَعَتْ ، واحِدَتُها بُرْجَمَةً . والأشَاجِعُ العَصَبَاتُ الَّتِي عَلى ظَهْرِ الكَفِّ ، واحِدَتُها أُسْجَعٌ . والتُقْرَةُ الَّتِي فِي أَصْلِ الإَبْهَامِ الفَلْتُ . والأنامِلُ الكَفِّ ، واحِدَتُها أُسْجَعٌ . والتُقْرَةُ الَّتِي فِي أَصْلِ الإِبْهَامِ الفَلْتُ . والأنامِلُ مُنْ كُلِّ إَصْبَعِ مِنَ اليَدَيْنِ والرَّجْلَيْنِ ، الواحِدَةُ أَطْرَةً ، وإطَارٌ وجَمْعُهُ أَطُرٌ ، وَهِيَ أَكِفَةُ الْمُعْلَى المُعْلِلُ ، واحِدُها الْطَفَادِ . والوَسَرَاتُ : الَّتِي تُحِيطُ بأَصُولِها . ويُقالُ لَها : الأَكَالِيلُ ، واحِدُها إكْلِيلٌ .

ويُقالُ: ظُفْرٌ ( حَنَ وَأَظْفَسورٌ . ورَجُلٌ أَظْفَرُ : طَوِيلُ الأَظْفَارِ . ولا يُقالُ ظِفْرٌ ، بِكَسْرِ الظَاءِ . والنَّقَطُ البيضُ الَّتِي تَكُونُ عَلَى الظُفْرِ الوَبْشُ والفُوفُ . والوَسَخُ الَّذِي يَكُونُ تَحْتَ الظُفْرِ التَّفُ والدُّسَخُ اللَّهُ والفَسيطُ ؛ فَسَطَ ظُفْرِ التَّلْمَةُ والفسيطُ ؛ فَسَطَ ظُفْرَهُ ، إذَا قَلَمَهُ ( حَنَ ) .

ولَحْمُ الكَفّ والقَدَم البَخصُ والنَّاقُ . الغَرُّ : الَّذي بَيْنَ أَلْيَةِ الإِبْهامِ وضَرَّةِ الخِنْصِر .

<sup>(</sup>٥٦٠) صُبطت في الأصل المخطوط بضم الفاء وسكونها ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

<sup>(</sup> ٥٧ ) صُبطت في الأصلّ انخطوط بتشديد اللام ، وكُتب فوقها ( معاً ) ، ويريد أنها بتخفيف اللام وتشديدها .

## فَصْلٌ في صِفَةِ الكَفّ

وفي الكَفّ الفَدَعُ ، وَهُوَ زَيْعٌ فِي الرُّسْغ . وقد يَكُونُ الفَدَعُ فِي القَدَمِ الْفَاهُ ، وَهُوَ أَيْضًا ، زَيْعٌ بَيْنَهَا وبَيْنَ عَظْم السَّاقِ . وفي الكَفَ والقَدَم القَفَدُ ، وهُوَ كَالعَوْج فِيهِما . والفَتَحُ / اسْتِرنحاءٌ فِي رُسْع أَوْ مَأْنِسَ أَوْ مَرْفِق . والعَسَمُ أَنْ يَيْبَسَ مَفْصِلُ الرُّسْع حَتَّى تَعْوَجَ الكَفُّ أَو القَدَمُ . والكَوَعُ أَنْ تَعْوَجَ الكَفُ أَو القَدَمُ . والكَوَعُ أَنْ تَعْوَجَ الكَفُ أَو القَدَمُ . والكَوَعُ أَنْ تَعْوَجَ الكَفُ مَنْ مَفَاصِلُ اليَّهِ الإَبْهَامَ الكَوْع . والوَكَعُ أَنْ تَرْتَفِع الإصْبَعُ الَّتِي تَسلِي الإَبْهَامَ النَّهُ وَالرَّجُل . فَتَرْكَبَ الإِبْهَامَ . والمَعَصُ الْتِوَاءٌ فِي مَفْصِل مِنْ مَفَاصِل اليَه والرَّجُل .

يُقالُ فِي كُلِّ هذا لِللُّمُذَكِّرِ ( أَفْعَلُ ) ، ولِلأَنْثَى ( فَعْلاءُ ) .

والتَّكَنُّعُ تَقَبُّصٌ في اليَدِ مَنْ جُرْحِ أَوْ مَرَض . والشَّشَنُ مُحشُونَةُ الكَفَّ مَنْ كَثْرَةِ الكَفَّ مَنْ كَثْرَةِ الكَفَّ مَنْ كَثْرَةِ الكَفَّ مَنْ كَثْرَةِ العَمَل ؛ مَجلَتْ ، كَفَّهُ ، تَمْجَلُ مَجَلاً ، عن ابْن دُرَيْد ؛ وقال أبُو العَمَل ؛ هُو أَنْ يَصِيرَ بَيْنَ الجِلْدِ واللَّحْمِ مَاءٌ . ومَكِنَتْ تَمْكَأُ مَكْناً مِثْلُهُ . وقالُوا : السَّافُ التَّقَشُرُ حَوْلَ الظُّفُرِ ؛ سَفِفَتِ اليَدُ ، تَسْأَف سَأَف سَأَف وقالَ أبُو وَقَالُوا : السَّافُ التَّقَشُرُ ؛ تَوسُف الشَّيْءُ ، إِذَا تَقَشَرَ . وكنِبَتْ يَدُ الرَّجُل ، إِذَا تَقَشَرَ . وكنِبَتْ يَدُ الرَّجُل ، إِذَا تَقَشَر مَعْجَمَةً ، تَنَفَطُ اليَد مَن العَمَل . والتَّنَفَعُ ، بالعَيْنِ مُعْجَمَةً ، تَنَفَطُ اليَد مِنَ العَمَل ؛ نَفَعَتْ يَدُهُ نَفْعا ، وتَنَفَعَتْ تَنَفَعْ .

## فَصْلٌ في ذِكْرِ الظَّهْرِ

فَمِنْ أَسْمَائِهِ المَطَا والقَرَا. ومَوْصِلُهُ فِي العُنُقِ الكَاهِلُ، وهُوَ الكَتِدُ ( عَمُ الكَتِدُ ( عُمُ وَ الكَتِدُ ( حُمُ وَ الكَتِدُ ( حُمُ وَ الصَّلَبُ والصَّلَبُ عَظْمُ الكاهِلِ إِلَى عَجْبِ أَصْلِ الذَّنَبِ . والصَّلَبُ الظَّهْرِ .

وفي الصَّـلْبِ الفَقَارُ ، واحِدَتُها فَقَارَةٌ وفِقْرَةٌ ، وفِقَرٌ لِلْجَمْعِ ، وهُوَ ما بَيْنَ كُلِّ مَفْصِلَيْنِ . ويُقالُ لِلْفَقارِ الدَّأْيُ والطَّبَقُ ، واحِدَتُها دَايُةٌ وطَبَقَةٌ . .

<sup>(</sup> ٥٨ ) - ضُبطت في الأصل المخطوط بكسر الناه وفتحها ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

والصَّسلَوانِ الفَجْوَتانِ تَكْتُنِفَانِ أَصْلَ الذَّنَبِ ؛ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَاعِرَتَيْنِ ، الواحِدُ صَلاً ، مَفْصُورٌ . وفي الصَّلْبِ السَّنَاسِنُ ، الواحِدُ سِنْسِنٌ ، وهِي رُؤوسُ الفَقَارِ الشَّاخِصَةُ مِنْها . وفِيهِ النُّخاءُ (٢٥) ، وَهُو العِرْقُ الْعَرْقُ الَّذِي يَأْخُذُ مَنَ الهَامَةِ ، / ثُمَّ يَنْقَادُ في فَقَارِ الصَّلْبِ حَتَّى يَبْلُعَ الذَّنَبَ . والمَتْنُ عَصَبُ الظَّهْرِ .

والسَّلاَئِلُ لَحْمُ المَتْنِ ، الواحِدَةُ سَلِيلَةٌ ، وهِيَ الخَبَائِبُ ، واجدَتُها خَبِيبَةٌ . والمَلْحَاءُ لَحْمُ مَا الْحَدَرَ مِنَ الكَاهِلِ إلى الصُّلْبِ . وفي الصُّلْبِ الوَّتِينُ ، وهُوَ عِرْقُ أَبْيَضُ فِيهِ . ونُغْضُ الكَتِفِ : حَيْثَ يَجِيْءُ ويَذْهَبُ فَرْعُ الكَتِفِ : حَيْثَ يَجِيْءُ ويَذْهَبُ فَرْعُ الكَتِفِ : حَيْثَ يَجِيْءُ ويَذْهَبُ فَرْعُ الكَتِفِ ؛ وأصْلُ النَّغْضِ التَّحْرُكُ . وفي الصُّلْبِ الأَبْهَرُ والأَبْيَضُ ، وهُمَا عِرْقَانِ فِيهِ . ويُقالُ : ضرَبه على خَلْقَاءِ مَتْنِهِ ، وخُلَيْقَائِهِ (١٠٠) ومُلَيْسَائهِ ، أَيْ حَيْثُ اسْتَوَى وتَزَلَقَ .

## فَصْلٌ في صِفَةِ الظُّهْرِ

وفي الظَّهْرِ القَعْسُ ، وهُوَ دُخُولُ الظَّهْرِ وَخُرُوجُ البَطْنِ والحَدَبُ : خروج الظهر ودخول البطن . والبَزَجُ وهُوَ أَنْ يَدْخُلَ البَطْنُ وتَخُرُجَ الأَلْيَةُ وما يَلِيها . والبَزَاءُ أَنْ يَعَا نَّر العَجُزُ فَيَخْرُجَ ؛ ويُقَالُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَرَّكَتْ عَجِيزَتَهَا فِي مَشْيِهَا : تَبَازَتْ . والفَزُرُ دُخُول الصَّلْبِ فِي الجَوْفِ . والجَنَفُ عَوجٌ فِي أَحَدِ شِقَيْهِ . والفَطَأْ دُخُولٌ فِي وَسَطِ الظَّهْرِ .

يُقالُ فِي كُلِّ هذا لِلذَّكْرِ (أَفْعَلُ) ولِلْأَنْثَى (فَعْلاءُ).

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الجَنْبَينِ

هُمَا الجَنْبَانِ ، واللِلاَطَانِ ؛ ويُسَمَّى الكَتِفُ اللِلاَطَ أَيْضاً ، والعَضْدُ ابْنَ مِلاَطٍ . وهُمَا الدَّفَانِ والكَشْحَانِ والقُرْبانِ ، والوَاحِدُ قُرْبٌ و كَشْمُحٌ.

<sup>(</sup> ٥٩ ) ﴿ ضُبطِت فِي الأصل المخطوط بضم النون وكسرها ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

 <sup>(</sup> ٦٠ ) في الأصل المخطوط: وملغائه ، وهو تصحيف ، صححناه من المخصص ٢ / ١٦ ، واللسان ( خلق ) .

وقالُوا: القُرْبُ الخَصْرُ ، وكَذلكَ الكَشْحُ .

وفي الجَنْبِ الفَرِيصَتَانِ ، وهُمَا اللَّحْمَتَانِ بَيْنَ مَرْجِعِ الكَتِفِ إِلَى التَّدْي ، إِذَا فَزِعَ الإنْسَانُ أَرْعِدَتَا . والقُصْرَى والقُصَيْرَى ، قَالَ بَعْضُهم : هي الضَّلَعُ الصغرى التي تلي التَّرْقُوةَ ، وقال آخرون : هِيَ آجِرُ الضُّلوعِ مِمَّا يَلِي الطَّفُطِفَة (١٦٠ . وفي الجَنْبِ الحصيرُ ، وهُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ عَمَلًا ، رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ عَمَلًا ، رَأَيْتَهُ مُمْتَدًا كَالْإِطَارِ بَيْنَ الشَّاكِلَةِ / والجَنْبِ .

ويُقالُ لِلْكَشْحِ: الصَّفْلُ والأَيْطَلُ والأَطْلُ والإَطْلُ. وجُفْرَةُ الدَّابَةِ والإِنْسَانِ وثُجْرَتُهما: مَا جَمَعَ بَطْنَهُما وجَنْبَيْهِما. ويُقالُ لِلْعَظِيمِ الوَسَطِ: مُجْفَرٌ. والشَّاكِلَةُ الخَاصِرَةُ.

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الصَّدْرِ

وفي الصَّدْرِ النَّحْرُ ، وهُوَ مَوْضِعُ القِلاَدَةِ . واللَّبَةُ مَوْضِعُ المَنْحَرِ . والنَّغْرَةُ : الهَوْمَةُ بَيْنَ التَّرْقُوَتَيْنِ . والتَّرَائِبُ ، الواحِدَةُ تَرِيبةٌ ، ما اسْتَوى مِنَ الصَّدْرِ وتَسَمَّلُسَلَ . والتَّرْقُوتَانِ العَظْمانِ المُشْرِفانِ في أَعْلَى الصَّدْرِ . والهَوَاءُ (٢٠٠ الَّذِي يَهْوِي في الجَوْفِ القَلْتَانِ ، وهُمَا الحاقِنَتَانِ والذَّاقِنَتَانِ .

الذَّقَنُ ومَا تَحْنَهُ ، والصَّدْرُ ومَا حَوْلَهُ حَيْزُومٌ وجُؤْشُوشٌ . و البَرْكُ وَسَطُ الصَّدْرِ . الزَّوْرُ والجُوْجُوُ والجَوْشُ . ويُقالُ لِلصَّدْرِ : الزَّوْرُ والجُوْجُوُ والجَوْشُ .

وفِيهِ الجَنَاجِنُ ، وهِيَ العِظَامُ الَّتِي إِذَا هُـزِلَ الإنْـسَانُ تَبْـدُو مَنْ صَـدْرِهِ . والجَـوَانِحُ الطُّـلُوعُ القِصَارُ الَّتِي تَلِي الفُوادَ ، الواحِدَةُ جَانِـحَةٌ .

وفِيهِ الرَّهَابَةُ ، وهُـوَ العَـظُـمُ الدَّقِيقُ الْمُشْرِفُ عَلَى رَأْسِ الْمَعِدَةِ .

وفِيهِ الشَّدْيانِ . وفِيهِما الحَلَمَتانِ والقُرادَانِ ، وهُما رَأْسَا الثَّدْيَيْنِ . والحُـمْرَةُ الَّتِي حَـوْلَها السَّـعْدانَـةُ . ويُقالُ لِلْمَرْأَةِ إِذَا كانَتْ عَظِيمَـةَ التَّـدْيَيْنِ : وَطْبَاءُ . فإذَا

<sup>(</sup> ٦١ ) - ضُبطت في الأصل المخطوط بكسر الطائين وفتحهما ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

<sup>(</sup> ٦٢ ) - الهواء بمعنى الفراغ هاهنا . وهو يريد الفجوة الكائنة وراء عظم الترقوة .

طالا ودَقًا واسْتَرْخَيا فَهُما الطُّرْطُبَّانِ. وكَعَبَ (١٣) ثَدْيُ الحَارِيَةِ ، إِذَا صَارَ لَهُ حَجْمٌ ، وهِي كَعَابٌ وكَاعِبٌ. والنَّاهِدُ الَّتِي قَدْ عَظُمَ ثَدْيُها ولَمْ يَنْكَسِرْ. والمُخصِرُ والمُخصِرِ والمُخصِرِ أَلَى قَدْ جَاوَزَتْ حَدَّ النَّاهِدِ ، والجَمْعُ مَعَاصِرُ ومُخصِرَاتٌ. وامْرَأَة حَصُونٌ : أَحَدُ ثَدْيَيْها أَصْعُرُ مِنَ الآخرِ. والتَّعْفِيرُ أَنْ تُرْضِعَ المَرْأَةُ وَلَدَها ، ثُمَّ تَدَعَهُ ، ثمَّ تُرْضِعَهُ . والمَحْدِلُ (١١) الَّتِي يَنْزِلُ لَبَنُها مِنْ غَيْرِ حَبَلٍ .

/ والتُنْدُوَّةُ أَصْدُلُ النَّدْي ومَخْرِزُهُ. ورَجُلٌ مُثَدُّنَ : عَظِمُ الثَّنْدُوَّةِ ، ويَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مَقْلُوباً. وإِذَا فَتَدْتُ الثَّنْدُوَّةِ ، ويَجُوزَ أَنْ يَكُونَ مَقْلُوباً. وإِذَا فَتَدْتَ الثَّنْدُوَةِ (10) لَمْ تَهْمِزْ ، وإِذَا ضَدَمَ مُثَ هَمَرْتَ . والرُّغْنَاوَانِ عَصْبَتَانِ تَحْتَهُ .

والقصُّ والقَصَّ والقَصَصَ وَسَطُ الصَّدْرِ . والشَّعَرُ الَّذي عَلَى الصَّدْرِ إلى السُّرُّةِ إِذَا كَانَ دقِيقاً فَهُ وَ المَسْرُبَةُ .

#### فَصْلٌ في صِفَاتِ الصَّدْر

الجَنَفُ وهُوَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ شِقَى الصَّدْرِ دَاخِلاً . والزَّوَرُ عَوَجٌ فِيهِ . رَجُلٌ أَزْوَرُ وأَجْنَفُ . وامْرَأَةٌ جَنْفَاءُ وزَوْراءُ .

# ذِكْرُ الجَوْف

قالَ الشَّيْخُ أَبُو هِلال ، رَحِمَهُ اللهُ ، قالَ الأَصْمَعِيُّ : الجَوْفُ فِيهِ القَلْبُ أَذُناهُ ، القَلْبُ أَذُناهُ ، وهُ وَ غِلافُهُ . وفي القَلْبِ أَذُناهُ ، مَعْرُوفَتَانِ ؛ وسُوَيْدَاوَهُ : عَلَقَةٌ سَوْداءُ في جَوْفِه . والخِلْبُ : حِجَابُهُ ، هكذا قالَ بَعْضُهُ مَ وَقَالَ آخَرُونَ : الخِلْبُ مَا بَيْنَ الزَّيَادَةِ (٢٦) والكَبِدِ ، قالَ بَعْضُهُ مَ ؛ وقالَ آخَرُونَ : الخِلْبُ مَا بَيْنَ الزَّيَادَةِ (٢٦) والكَبِدِ ،

<sup>(</sup> ٦٣ ) صُبطت في الأصل المخطوط بتشديد العين ، وكُتب فوقها ( معاً ) ، ويريد أنها بتخفيف اللام وتشديدها .

<sup>(</sup>٦٤) في الأصل المخطوط: المُحل، وهو تصحيف، صححناه من الألفاظ ٣٤٥.

<sup>(</sup> ٦٥ ) أي إذا فُتحت الثاء منها .

<sup>(</sup> ٦٦ ) الزبادة : أي ربادة الكبد .

#### وأنشدُوا:

# يا بِكْرَ بِكْرَينِ، ويا خِلْبَ الكَبِدُ (٦٧)

والحَمَاطَةُ حَبَّةُ القَلْبِ ، وكذلكَ الجُلْجُلانِ ، وهِيَ كالزُّنَمَةِ فِيهِ .

## ذِكْرُ الِبَطْنِ

يُقالُ: بَطْنَ، وأَدْنَى العَسدَدِ أَبْطُنَ، والكَثِيرُ البُطُونُ. وبَطَنْتُ الرَّجُلَ، أَبْطِنُهُ بَطْنَهُ، ضَرَبْتُ بَطْنَهُ.

وفِيهِ الكَيِدُ ، وهِيَ مُؤنَّفَةً . وفي الكَيِدِ الزِّيادَةُ ، وهِيَ مَعْرُوفَةً . والقَصَبُ شُعَبُها الَّي تَتَفَرَّقُ فِيها ، وعَمُودُها : المُشْرِفُ الَّذي في وَسَطِها .

وفي البَطْنِ الطُّحَالُ ، بالكَسْرِ ، مَعْرُوفٌ .

وفِيهِ المَعِدَةُ ؛ والمَعِدَةُ مُخَفَّفَةٌ ومُثَقَّلةٌ (١٦٨) ؛ فإذَا جُمِعَتْ قِيلَ مِعَدّ . ولا يُقالُ مَعِدٌ . وتُسَمَّى أُمَّ الطَّعَامِ ، وهِيَ منَ الإنسانِ بَمُنْزِلَةِ الكَرِشِ منَ الشَّاةِ

وفِيهِ الأَمْعَاءُ ، والوَاحِدُ مِعَى ، مَقْصُورٌ . والحَشَا جِمَاعُ مَواضِعِ الطَّعَامِ . والسَّحَرُ / الرُّنةُ . والمَصارِينُ ، الواحِدُ مَصِيرٌ ؛ وتُجْمَعُ عَلَى مُصْرانٍ ، ثُمَّ يُجْمَعُ المُصْرانُ مَصَارِينَ . وهِيَ الأَمْعَاءُ .

وفِيهِ الأَعْفاجُ والأَقْتَابُ ، وإليْها يصِيرُ الطَّعَامُ بَعْدَ المَعِدَةِ . ويُقالُ لِذلكَ كُلِهِ : القُصْبُ . ووَاحِدُ الأَعْفَاجِ عِفْجٌ (١٦٠) ، ومِنْهُ يُقالُ : عَفَجَةٌ ، إذَا

<sup>(</sup> ٦٧ ) وبعد الشطر شطر ثان هو :

أصبحت من عضدً وهما في اللسان والتاج ( بكر ) .

بكر الأولى : أول ولد الرجل . وبكر الثانية : المرأة تلد أول ولد ، أو هو بمعنى الفتي من الناس هاهنا .

<sup>(</sup> ٦٨ ) أي أن العين تُكسر وتسكن ، فيُفال : المجدَّة والمِعْدَة .

<sup>(</sup> ٦٩ ) - ضَّبطت في الأصل انخطوط بكسر العبن وفتحها ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

فَجَرَ بِهِ . ووَاحِدُ الأَقْتَابِ قِتْبٌ ، وهِيَ مُؤنَّتُهُ .

وفيهِ الحَوَايا ، الوَاحِدَةُ حَاوِيَةٌ وحَوِيَّةٌ ، وهُوَ اسْمٌ لِجَميع ما تَحَوَّى منَ الأَمْعَاءِ ، أي اسْتَدَارَ . والكُلْيَتانِ ، وفِيهِما عِرْقانِ يُقالُ لَهُما الحالِبَانِ .

وفي البَطْنِ السَّرَّةُ ، وهِيَ ما بَقِيَ بَعْدَ القَطْعِ . والسَّرَرُ ما يُقْطَعُ مِنْهُ ، والثَّنَةُ ما بَيْنَ السَّرَّةِ والعَائةِ . والعُكنُ التَّكَسُرُ الَّذي يَكُونُ في جِلْدِ البَّطْنِ منَ السَّمَنِ ، واحِدَتُها عُكْنَةٌ . والمُرَيْطَاءُ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ بَيْنَ السَّرَّةِ والعَائةِ منْ باطن من والعَائةُ مَنْبِتُ الشَّعَرِ .

وظاهِرُ الجِلْدِ منَ البَطْنِ والجَسَدِ اللَّيطُ ، والجَسْعُ أَلْيَاطٌ . واللَّيطُ أَيْضاً اللَّوْنُ . وجِلْدَةُ باطِنِ البَطْنِ السُّفْلِي الصِّفَاقُ .

والخَصْرانِ ناحِيَتَا البَطْنِ يَمْنَةً ويَسْرَةً . وكذلكَ الحَقْوَانِ . والزُّفْرَةُ والجُفْرَةُ والبُهْرَةُ والمَحْزِمُ : الوَسَطُ .

والقُحْفُ العَظْمُ الَّذي عَلى مَغْرِزِ الذَّكِرِ. والرَّكَبُ مَا انْحَدَرَ مَنَ البَطْنِ وصَارِ عَلى العَظْمِ. والخَوْرانُ مَوْضِعُ الدُّبُرِ، ومَحْرَجُ الذَّكَرِ. وهُوَ القُبُلُ مَنَ المَرْأَةِ. والعُصْعُصُ عَجْبُ الذَّنَبِ النَّاتِيُّ.

# فَصْلٌ في صِفَةِ البَطْنِ

الأَهْيَفُ الضَّامِرُ ، والاسْمُ الهَيَفُ . والأَّكْيَدُ العَظِمُ مَنْ أَعْلاهُ . والأَثْيَدُ العَظِمُ مَنْ أَعْلاهُ . والأَشْجَالُ اللَّذِي اسْتَرَخَى أَسْفَاهُ . وكذلكَ الأَلْحَا ، والاسْمُ اللَّحَا ، والأَقْبُ ، والاسْمُ القَبَبُ ، الضَّامِرُ المُنْطَوِي . ورَجُلٌ خُمْصَانٌ ، وامْرأة خُمْصَانَةٌ ، والاسْمُ الحُمْصُ ، إذَا كانَ ضَامِرَ البَطْنِ . والسَّولُ اسْتِرْ خاءُ ما تَحْتَ السُّرَةِ ؛ رَجُلٌ أَسْوَلُ ، وامْرأة سَوْلاء .

ويُقالُ لِلْعَظِيمِ البَطْنِ الأَجْرُ ؛ والبُجْرَةُ أَنْ يَغْلُظَ أَصْلُ السُّرَّةِ ، فيلْتَجِمَ مَنْ حَيْتُ دَقَّ ، ويَبْقَى الغِلَظُ فِيهِ رِيحٌ ؛ ويُقالُ لذلكَ المُنْتَفِخِ : البُجْرَةُ .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الذَّكرِ

الذَّكُرُ اسْمٌ لِجُمْلَةِ العُضْوِ. وفِيهِ الإَحْلِيلُ، وهُوَ مَحْرَجُ البَوْلِ. ومَخَارِجُ اللَّبَنِ الأَحالِيلُ أَيْضاً. وطَرَفُهُ الحَشْفَةُ والكَمَرَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ والفَيْشَةُ ، والفَيْشَفَةِ المُحِيطُ بِها الحُوقُ. وحَرْفُ الحَشْفَةِ المُحِيطُ بِها الحُوقُ. والقُلْفَةُ والعُرْلَةُ ، وكُلُّ ذلكَ ما يُقْطَعُ فِي الجِتَانِ. رَجُلًّ أَلْفُ وأَغْلَفَ وأَغْرَلُ : غَيْرُ مَحْتُونِ.

والإعذَارُ الحِتَانُ ، والمُعْذَرُ المَحْتُونُ . ويُقالُ : خَتَنْتُ الغُلامَ . وَخَفَضْتُ الغُلامَ ، وَخَفَضْتُ الغُلامَ ، وَخَفَضْتُ الغُلامَ ، ولا يَكادُونَ يَقُولُونَ خَفَضْتُ الغُلامَ ، ولا خَتَنْتُ الجَارِيةَ .

والوَتَرَة العِرْقُ الَّذي في باطِنِ الحَشْفَةِ. ومَحَامِلُهُ العُرُوقُ الَّتِي في أَصْلِهِ.

ويُقالُ لِلذَّكَرِ: العَـوْف والغُـرْمُولُ والأَيْرُ والرُّبُ والجُرْدَانُ والأَدَافُ والأَدَافُ والأَدَافُ والقُدسُبَارُ والقُسبَرِيُّ. والعَليظُ مِنْها الضَّحْمُ يُقالُ لَهُ العُجَارِمُ.

ومنْ صِفَاتِهِ القُسُوحُ ، قَسَعَ قُسُوحاً ، وهُوَ شِدَّةُ النَّعْظِ . والتَّرْوِيلُ أَنْ يَمْتَدَّ ولا يَشْتَدَ ، روَّلَ تروِيلاً . والإحْسَالُ أَنْ يُجامِعَ ولا يُنْزِلَ .

# فَصْلٌ فِي ذِكْرِ الْحُصْيَتَيْنِ

يُقالُ: خُصْيةٌ ، فإذَا ثَنَيْتَ قُلْتَ خُصْيَانِ. ولا يُقالُ خُصْيَتَانِ. وقالَ الْحَصْيَتَانِ. وقالَ الْحَصْيةُ ، الحُصْيةُ وقالَ الْحَضْهُ ، الحُصْيةُ البَيْضَةُ ، والحُصَى جِلْدُها ، وهذا / هُوَ الصَّحيحُ . وجِلْدُها أَيْضاً الصَّفَنُ . وفِيهِ البَيْضَتَانِ . والشَّرَجُ أَنْ تَصْعُرَ إِحْدَى البَيْضَتَيْنِ ، وتَعْظُمَ الأَحْرَى ؛ رَجُلٌ أَشْرَجُ . والآدَرُ وهُوَ المُنْتَفِحُ الحُصْيَتَيْنِ مِنْ داءٍ ؛ والاشم

<sup>(</sup> ٧٠ ) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي ، عالم العربية المشهور المتوفي سنة ١٧٥ . ترجمته في أخبار التحويين البصريين ٣٠ ــ ٣١ ، ومراتب التحويين ٢٧ ــ ٢٠ ، والفهرست ٤٢ ــ ٤٣ ، وطبقات الزبيدي ٢٢ ــ ٢٥ ، ومعجم الأدباء ٢٠ ــ ٣٤ ، وإنباه الرواة ١ / ٣٤١ ــ ٣٤٧ .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الوَرِكَيْنِ

وبَيْنَهُما القَطَنُ. ومَا بَيْنَ الوَرِكَيْنِ مِنَ الصَّلْبِ العَجُرُ والكَفَلُ. وفِي العَجُرِ عَجْبُ الذَّنبِ، وهُوَ الَّذي يُوجَدُ مَسُّ حَجْمِهِ إِذَا مُسَّ.

وفي العَـجُـزِ الأَلْيَتانِ ؛ وفي الأَلْيَـةِ الرَّانِفَـةُ ، وهِيَ أَسْـفَلُها الذي يَلِي الأَرْضَ إِذَا كَانَ الرَّجُـلُ قائماً .

وفي الوَرِكِ الخُرْبَةُ ، وهِيَ الخَرْقُ الَّذِي فِي عُرْضِ الوَرِكِ . والعَظْمانِ الشَّاخِصانِ مِمَّا يَلِي الصُّلْبَ الغُرابَانِ . والحَجَبَتانِ العَظْمانِ اللَّذَانِ فَوْقَ العَانَةِ عَنْ يَمِينِ وشِمال . واللَّحْمَتانِ عَلى رُؤُوسِ الوَرِكَيْنِ المَأْكَمَتَانِ ؟ امْرَأَةٌ مُؤَكِّمَةٌ : عَظِيمَةُ المُأْكَمَتَيْنِ . والجَاعِرَتانِ : مَوْضِعُ الرَّفْمَتَيْنِ مَنْ عَجُزِ الْجِمَارِ .

والحُقُّ مَغْرِزُ رَأْسِ الفَحِدِ. والحَوْقَفَتَانِ مُجْتَمَعُ رَأْسِ الفَخِدِ وَرَأْسِ الفَخِدِ وَرَأْسِ الوَرِكِ حَيْثُ يَلَتَقيَانِ ؟ يُقالُ لِلْمَرِيضِ إِذَا طَالَتْ ضِجْعَتُهُ : قَدْ دَرَتْ حَرَاقِفُهُ .

# فَصلٌ في صِفَةِ الأعجَازِ

الرَّسَحُ صِغَرُ العَجُزِ . والرَّصَعُ والزَّلُ مِثْلُهُ . وامْرَأَةٌ جَبَّاءُ : لَيْسَ لَهَا أَلْيَتَانِ . وأَمَّا امْرَأَةٌ جَبَأَى ، على مِثَالِ (فَعْلى) ، فَهِيَ القَائَمَةُ الثَّدْيَيْنِ . والوَرِكُ عَظْمُ العَجْزِ والأَوْرَاكِ .

يُقالُ فِي ذلكَ كُلُّه لِلذَّكْرِ ﴿ أَفْعَـلُ ﴾ ، ولِلأُنْثَى ﴿ فَعْلاءُ ﴾ .

والنَّسَا عِرْقٌ في الفَحِدْ إلى السَّاقِ . وفي الوَرِكِ عَصبَةٌ إِذَا انْقَطَعَتْ قِيلَ : أَصَابَهُ حَرَقٌ ، ورَجُلٌ مَحْرُوقٌ .

# فصلٌ في ذِكْرِ الأستِ

فِمِنْ أَسْمَائِهَا السَّـهُ و السَّبُّةُ والوَّجْعَاءُ والضَّمَارَى والجَهْوَةُ والذُّعَرَةُ

والوَبَاعَةُ وأُمُّ سُويْدٍ . / /والعِجَانُ الخَطُّ بَيْنَ الاسْتِ والخُصْيَةِ . وبَيْنَ الاسْتِ إلى فَرْجِ المَرْأَةِ يُسَمَّى العَصْرَطَ وأغلاها شَرْجُها .

#### فَرْجُ المَرأة

يُسَمَّى القُبُلِ ، والحَمْعُ قِبَلَةٌ ، والفَرْجَ والرَّكَبَ . والرَّكَبَ فِي الأَصْلِ السَّمْ لِأَصْلِ الفَخِذِ الَّذي عَلَيْه لَحْمُ الفَرْجِ مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ . الأَصْلِ السَّمَ كَثُرَ ذلكَ حَتَّى سُمَّيَ فَرْجُ المَرْأَةِ رَكَباً . هكذا قالَ أَبُو بَكُرٍ . وقالَ الأَصْمَعِيُّ : الرَّكَبُ ما الْحَدَرَ مِنَ البَطْسِ ، وصَارَ على العَظْمِ ؛ وقد ذَكَرْناهُ (۲۷) .

والبَظْرُ مَا تَقْطَعُه الحَاتِنَةُ . وبُظَارَةُ الشَّاةِ الْهُنَيَّةُ فِي طَرَفِ مُحَيَائِها . والبُظَارَةُ أَيْضاً النَّاتِيءُ فِي الشَّفَةِ العُلْيَا إِذَا كَانَ مُفْرِطاً ؛ والرَّجُلُ أَبْظَرُ .

والعَفَلُ فِي الرَّجُلِ وَرَمٌ فِي الدُّبرُ ، وفِي المَرْأَةِ غِلَظٌ يَكُونُ فِي الرَّحِمِ ، وكذلكَ فِي الدَّوَابِّ .

والحِرُ ، والجَمْعُ أَحْرَاحٌ لِأَنَّ أَصْلَهُ حِرْحٌ . والحَيَاءُ .

فإذَا كَانَ نَاتِئاً فَهُوَ الكَعْنَبُ . فإذَا كَانَ مُكْتَنِزاً فَهُوَ الأَخْتَمُ . وإذَا كَانَ مُشْرِفاً فَهُوَ الأَخْتَمُ . وإذَا كَانَ مُشْرِفاً فَهُوَ الحَزَابِيَةُ .

ولَهُ الإِسْكَتَانِ ، وهُما ناحِيتَاهُ عَنْ يَمِينِ وشِمَال . والأَشْعَرانِ مِمَّا يَلِي الشَّفْرِ مِنْ مَنْبِتِ الشَّعَرِ خَاصَّةً . ويُقالُ لِلشَّعَرِ هُناكَ : الإِسْبُ . والقُرْنَةُ والقُرْنَةُ والقُرْنَةُ والقُرْنَةُ والعُدْرَةُ مَعْرُوفَةٌ ، وأَصْلُها منَ الصَّيقِ . ومِنْهُ قِيلَ : تَعَذَّرَ عَلَيَّ الشَّيْءُ ، أَيْ ضَاقَ .

ويُقالُ : بَاتَتِ المَرْأَةُ بِلَيْلَةِ شَيْبَاءَ ، إِذَا اقْتَضَّهَا زَوْجُهَا ؛ وبَاتَتْ بِلَيْلَةِ حُرَّةٍ ، إِذَا لَمْ يَقْتضَّهَا ، بالإضَافَةِ في الكَلِمَقَيْنِ .

ومنَ الفُرُوجِ الأُمَقُ، وهُـوَ الطَّوِيلُ الإسْـكَـتَـيْنِ ، الصَّــغِــيرُ الرَّكَبِ،

<sup>(</sup>٧١) انظر الصفحة ٦٩ آنفاً.

الدَّقِيقُ الشُّفْرَيْنِ . والغَيْـلَمُ الوَاسِعُ . والنَّـهُوشُ الصَّـغِيرُ .

وحَـلْقَتَا الرَّحِـمِ إِحْدَاهُمَا تَنْضَـمُّ عَلَى المَّاءِ، وتَنْفَتِحُ لِلحَيْضِ. (و) (٢١) الأُخْـرَى عِنْــدَ (فَــم )(٢١) الرَّحِـمِ. وبَيْنَهُمَا المَهْبِلُ، وهُـوَ الْهَواء / الجارِي بَيْنَهُما. والمَلاَقِ مَضَايِقُ الرَّحِـمِ.

ومِمَّا يَكُونُ فِي الرَّحِمِ الْمَشِيمَةُ ، وهِيَ مِنَ الصَّبِيِّ بِمَنْزِلَةِ السَّلاَ مِنَ الصَّبِيِّ . والسَّقيُ جِلْدَةٌ فِيها الشَّاةِ والبَّعِيرِ . والمَّاسِكَةُ قِشرَةٌ تَكُونُ عَلى وَجْهِ الصَّبِيِّ . والسَّقيُ جِلْدَةٌ فِيها مَاءٌ يَنْشَقُ عَنْ رَأْسِ الولَدِ عِنْدَ خُرُوجِهِ ، وهِيَ مِنَ النَّاقَةِ السُّخُدُ والسَّابِيَاءُ .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الفَخِذَيْنِ

يُقالُ: فَخِذٌ ، بالتَّحْرِيكِ ، وفَخَذْ ، بالإَسْكَانِ . فأمَّا الفَحْدُ الطَّائِفَةُ مِنَ القَبِيلَةِ فَبِالإِسْكَانِ لا غَيْرُ . وأُصُولُهما منْ بَاطِن فِيا بَيْنَ العَانةِ وبَيْنَهُما : الرُّفْعَانِ ؛ ويُقالُ لَهُما المَعَابِنُ . وأصْلُ الفَخِذِ الَّذِي فِيهِ العُقْدَةُ الأَرْبِيَّة . وفيها العُدَدة الَّتِي إِذَا نُكِبَ الإِنْسَانُ في رِجْلِهِ وَرِمَتْ . وكُلُّ عُقْدَةٍ حَوْلَها وَفِيها العُدَدة الَّتِي إِذَا نُكِبَ الإِنْسَانُ في رِجْلِهِ وَرِمَتْ . وكُلُّ عُقْدَةٍ حَوْلَها شَعْدَمٌ غُدَدةٌ . والرَّبَلَةُ اللَّحْتَةُ العَظِيمَةُ في بَاطِنِ الفَخِذَيْنِ . والكَاذَةُ لَحْمُ مُؤَخِّرِ الفَخِذِ . والبَادُ بَاطِنُ الفَخِذِ ، والخَصَائِلُ لَحْمٌ بَيْنَ الفَخِذَيْنِ والعَصْدَيْنِ .

وفي الفَخِذِ الغَرَّانِ ، الوَاحِدُ غَرٌّ ، وهُوَ الكَسْرُ الَّذي يَكُونُ في بَاطِنِ الفُخِذَيْنِ بَيْنَ عَصَبَتَيْهَا . وكُلُّ تَكَسُّرِ في جِلْدٍ غَرٌّ .

## فَصْلٌ في صِفَةِ الفَخِذِ

اللَّفَفُ عِظَمُ الفَخِذَيْنِ . والفَحَجُ تَبَاعُدُ ما بَيْنَهُما . والبَدَدُ تَبَاعُدُ بَيْنَهُما منْ كَثْرَةِ لَحْمِهِما . يُقالُ في ذلك كُلِّهِ لِلذَّكِرِ ( أَفْعَلُ ) ، ولِلأَنْثَى ( فَعْلاءُ ) .

وفي الفَخِذَيْنِ النَّهَشُ ، وهُـــوَ قِلَّةُ لَحْمِيهِما . والمَــذَحُ أَن تَحْــتَــكُ

<sup>(</sup> ٧٢ ) - سقط في الأصل انخطوط أتممناه .

الْهَ خِذَانِ مِنَ المَشْيِ ، مَذِحَ الرُّجُلُ ، يَمْذَحُ مَذَحاً ، وهُوَ مَذِحٌ .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الرُّكْبَةِ

الرُّحْبَةُ مُلْتَقَى السَّاقِ والفَخِذِ. وفِيها الدَّاغِصَةُ، وهُوَ عَظْمٌ عَلَيْهِ شَحْمٌ فِي بَاطِنِ الرُّحْبَةِ. وفِيهِ الرَّضَفَةُ، وهِيَ العَظْمُ المُنْطَيِقُ عَلَى رَأْسِ السَّاقِ والفَخِذِ. والعَيْنُ النَّقْرَةُ الَّتِي فيها، وهِيَ إِحْدَى القِلاَتِ (٢٣) الَّتِي في الحَسَدِ. وباطِنُ الرُّحْبَةِ المَأْبِضُ.

والصَّكَكُ تَقَارُبُ الرُّكْبَتَيْنِ حَتَّى / تَكَادَا تَصْطَكَّانِ . والفَتَخُ لِينَّ في بَاطِنِ الرُّكْبَةِ .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ السَّاقِ

والسَّاقُ مُؤنَّفَةً . وفِيها الظُّنْبُوبُ . وهُوَ حَدُّ عَظْمِها منْ ظَاهِرٍ . العَضَلَةُ (٢٤) الَّتِي فِيها اللَّحْمُ العَلِيظُ فِي أَعْلَى السَّاقِ .

وفِها المُحَدَّمُ ، وهُوَ مَوْضِعُ الخَلْحَالِ . والرَّسْغُ بَجْمَعُ السَّاقَيْنِ والقَدَمَيْنِ . والكَعْبَانِ العَظْمَانِ فِي مُلْتَقَى السَّاقَيْنِ والقَدَمَيْنِ . والكَعْبَانِ العَظْمَانِ فِي مُلْتَقَى السَّاقَيْنِ والقَدَمَيْنِ . والأَبْجَلُ عِرُقَ غَلِيظٌ فِي بَاطِنِهما ؟ واشْتِقاقُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : حَبْلٌ بَجِيلٌ ، إذَا كَانَ غَلِيظاً .

## فَصْلٌ في صِفَةِ السَّاقَيْنِ

الفَلَجُ تَبَاعُدُ مَا بَيْنَهُمَا . وكذلكَ الفَحَجُ . والفَجَا مِثْلُهُما ؛ رَجُلُ أَفْجَا ، والْمَرَأَةُ فَجُواءُ . والْمَرَأَةُ فَجُواءُ . وهِيَ الدَّقِيقَةُ . والخَدْلَةُ وهِيَ العَلِيظَةُ المَّنْتُويَةُ ، حَتَّى لا يَكَادُ يَبِينُ لها الكَعْبَانِ . والخَدَلَجَةُ الرَّيَّا المُمْتَلِقَةُ .

<sup>(</sup> ٧٣ ) القلات : جمع قَـلْت ، وهي النقرة في الجسم مثل قلت الترقوة وقلت العين وقلت الصدغ ؛ والقلت في الأصل النقرة في الجبل تمسك الماء .

<sup>(</sup> ٧٤ ) ﴿ فِي الْأُصِلِ الخَطُوطِ : العَظَلَةُ ، وَهُو تَصَحَيْفُ بِتَغْيِيرِ الضَّادُ إِنَّى ظَاءَ .

والمَمْكُورَةَ المَمْتُولَةُ المُكْتَنِزَةُ . والحَمْشَةُ ، بِسكُونِ المِيمِ ، الدَّقِيقَةُ . وقَالُوا : الفَحْجَاءُ المَعْوَجَّةُ القَدَم .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ القَدَم

وفي القَدَم العَقِبُ ، وهُو الَّذي يُمْسِكُ شِرَاكَ النَّعلِ العَرَبِيَّةِ مَنْ خَلْفِ . والعَيْرُ ، وهُو الشَّاخِصُ في وَسَطِها ، والمُشْطُ سُلاَمَيَاتُ ظَاهِرِهَا . والعُرْقُوبُ العَصَبَةُ الَّتِي وَصَلَتْ بَيْنَ العَقِبِ والسَّاقِ . والأَصَابِعُ ، وأَطْرَافُها الأَمَامِلُ .

والبَخْصُ، مُتَحَرِّكُ، لَحْمُ القَدَمِ والخُفْ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ. والخُفْ مِمَّا يَلِي الأَرْضَ والأَخْمَصُ ما جَفَا عنِ الأَرْضِ منْ بَاطِنٍ .

#### فَصْلٌ في صِفَةِ القَدَمِ

الرُّوحُ أَنْ تَكُونَ القَدَمُ مُفْيِلَةً عَلَى وَحْشِيها . والوَحْشِيُّ : الشَّقُ الَّذِي يَفْيلُ عَلَى الرِّجْلِ الاَّحْرَى مِنْها . والإنسيُّ : الَّذِي يُفْيلُ عَلَى الرِّجْلِ الاَّحْرَى مِنْها . والرَّحَحُ أَنْ لا يَكُونَ لَها أَحْمَصٌ ؛ رَجُلَّ أَرَحُ ، وامْرَأَةَ رَجَّاءُ ؛ وقد رَحِحْتَ يا هذا . والقَفَدُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ القَدَمِ مَائِلاً إلى وَحْشِي الرِّجْلِ . والوَكُعُ أَنْ يَرْكَبَ الإِنهامُ / السَّبَّابَةَ فَيُرَى أَصْلُها خارِجاً . والحَنفُ أَنْ تَحِيلَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ القَدَمَيْنِ بإِنهامِها عَلى الأَحْرَى والصَّدَفُ أَنْ تَكُونَ القَدَمُ مَائِلةً وَاحِدَةٍ مَنَ القَدَمُ مَاثِلةً عَلَى الاَّحْرَى والصَّدَفُ أَنْ تَكُونَ القَدَمُ مَاثِلةً عَلَى أَنْ تُرْعَدَ الرَّجُلُ ، إذا أَرَادَ الرَّجُلُ الرُّكُوبَ ، مَنْ عَلَى أَحُدِ الشَّفَيْنِ . والرَّجَزُ لِضَعْفِهِ وقُصُورِهِ عَنِ القَصِيدِ ؛ وقِيلَ : سُمَّى طَيْفُ وَقُصُورِهِ عَنِ القَصِيدِ ؛ وقِيلَ : سُمَّى طَيْفَ السَّعَفِ وَقُصُورِهِ عَنِ القَصِيدِ ؛ وقِيلَ : سُمَّى رَجْزَا لِتَقَارُبِ أَجْزَائِهِ . والفَدَعُ أَنْ تَزِيعُ القَدَمُ عَنْ أَصْلِها عِنْدَ طَرَفِ السَّعَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَّرَفِ ، والعَدَرُ ، والمَنتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَنتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَنتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَاشِقُ ، والمَنتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَاشِقُ ، والمَنتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَاشِقُ ( فَعَلْ ) والمَسْتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَاشِقُ ، والمَنتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) . والمَاضِي ( فَعِلْ ) والمُسْتَفَيْلُ ( يَفْعَلُ ) .

ويُقالُ لِلأَفْلَجِ السَّاقَيْن: مُفَنْجَلٌ؛ وقَدْ فَنْجَلَ فَنْجَلَةً. ويُقالُ لِلقَدَمِ إِذَا كَانَتْ قَصِيرةَ الأَصَابِعِ فَهِيَ

<sup>(</sup> ٧٥ ) ﴿ فِي الْأَصْلِ الْمُخْطُوطُ : استواءً ، وهو تصحيفً .

الكَزْمَاءُ ، والاسمُ الكَزَمُ . فإذا كَانَ الإنسَانُ إذا مَشَى كَأَنَّما يَنْبِثُ التُّرَابَ مِنْ خَلْفِهِ بِقَدَمِهِ فِتِلْكَ النَّفْقَلَةُ . فإذا مَرَّ يَضْطَرِبُ فِي خَلْقِهِ جَمِيعاً قِيلَ : مَرَّ مُسَنْطِلاً ؛ سَنْطَلَ سَنْطَلَةً . والذُبَّاحُ الشُّقُوق فِي الرِّجُلِ ؛ أَصَابَهُ ذُبَّاحٌ فِي رِجْلِهِ ، أَيْ شُقُوقٌ . ولا يُقالُ في هذا شُقَاقٌ ، إِنَّما الشُّقَاقُ داءٌ يكُونُ فِي الدُّبُرِ ، وفي حَافِرِ الدَّابَةِ .

# فَصْلٌ في ذِكْرِ الْحَبْرِ

يُقالُ: جَبَرَ العَظْمُ، إِذَا الْتَحَمَ. وجُبِرَ إِذَا عُولِجَ. وإِذَا جُبِرَ العَظْمُ على عَقَدِ (٢١) قِيلَ: جُبِرَ عَظْمُ فُلانِ عَلَى أَجْرِ، وعِظَامُهُ على الْجُورِ. وإذَ جُبِرَ عَلْ عُقْمَ يَعْفِمُ عَنْماً، وجُبِرَ عَلَى عَقْمٍ. أَجُورٍ. وإذَ جُبِرَ عَلَى عُقْمِ قَيْلَ: عَثَمَ يَعْفِمُ عَنْماً، وجُبِرَ عَلَى عَقْمٍ. وكُلُّ عَظْم على حِدَةٍ لا يُخلَطُ بِهِ غَيْرُهُ فَهُوَ جِدْلٌ وكِسْرٌ ووصلٌ، والجَمْعُ أَوْصَالٌ. ويُقالُ: ضَرَبَهُ فَاحْتَلَفَ وصلاهُ، إذَا قَطَعَهُ بِالْنَيْنِ. والجَمْعُ الجَبَارُ : الخَشْبُ الذي يُشَدُّ عَلَى العُضُو المَكْسُورِ إِذَا جُبَرَ.

# فَصْلٌ في تَقلُّبِ أَحْوَالِ الإنسانِ

ايُقالُ لِلمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ: وَلِيدٌ، ثُمَّ طِفْلٌ، ثُمَّ شَدَحٌ، إِذَا كَانَ صَغيراً رَطْباً، فإذَا سَمِنَ قِيلَ: قَدْ تَحَلَّمَ، واغْتَالَ. فإذَا فُطِمَ فَهُوَ فَطِيمٌ، واغْتَالَ. فإذَا فُطِمَ فَهُو فَطِيمٌ، والاسْمُ الفِطَامُ. والحِشْعُ الصَّبِيُّ الذي يُبْقَرُ عَنْهُ بَطْنُ أُمَّهِ إِذَا مَاتَتُ وهُوَ حَيِّ. فإذَا انْتَفَحَجَ فَهُو جَفْسرٌ ؛ والانْتِفَاجُ ، بالجيم ، من غَيْرِ عِلَّةٍ ؛ والانْتِفَاجُ ، بالخاء ، منْ عِلَّةٍ . فإذَا ارْتَفَعَ فَوْقَ ذلك فَهُو جَحُوشٌ ، عَلى وَزْنِ ( فَعُول ) .

وهُوَ قُبَيْلَ أَنْ يَبْلُعُ الحُلْمَ يَافِعٌ ويَفَعَةٌ ، والوَاحِدُ والجَمْعُ في يَفَعَةٍ سَواءٌ ؛ يُقالُ : غِلْمانٌ أَيْفَاعٌ ؛ والمَصْدَرُ الإيفاعُ . أَيْفَعَ يوفِعُ إيفاعاً . فإذَا

<sup>(</sup> ٧٦ ) أي على التواء . ورتما كانت كلمة ( عقد ) تصحيف كلمة عبب ( انظر نوادر أبي مسحل ١٨ . ١٨ ) .

احْتَـلَمَ فَهُوَ حَالِمٌ ، فإذا خَرَجَ وَجْهُهُ فَهُوَ طَارٌ ؛ ويُقالُ : قَدْ طَرَّ شَارِبُهُ طُروراً . فإذا الْتَفَّ وَجْهُهُ فَهُوَ مُجْتَمِعٌ .

وهُوَ مِنْ لَدُنِ الأحتِلامِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سِنَّ الثَّلاثِينَ شَابٌ. والعَبْعَبُ الشَّابُ مِنَ الرِّجالِ. والعَبْسَانَ مِثْلُهُ. وإذَا امْتَلاَ شَبَاباً قِيلَ: غَطَى يَغْطِي غَطْياً، ويَغْطُو غَطُواً. والمُسْبَكِرُ الشَّابُ المُعْتدِل. والمُقَرْفَمُ البَطِيءُ الشَّبَاب. والجَحِنُ مِثْلُهُ.

تقولُ العَسرَبُ: شَبَابُ المَرْأَةِ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ إِلَى الثَّلاثِينَ. فإذَا بَلَعَتِ الأَرْبَعِينَ فَقَدْ شَهَّلَتْ. فإذَا بَلَعَتِ الأَرْبَعِينَ فَقَدْ شَهَّلَتْ. فإذَا بَلَعَتِ الأَرْبَعِينَ فَقَدْ شَهَّلَتْ. والمَرْأَةُ إِذَا بَلَعَتِ الخَّمْسِينَ فَطَلَّقْ طَلَّقْ. والرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الثَّلاثِينَ كَهْلٌ. والمَرْأَةُ إِذَا بَلَعْتِ الثَّلاثِينَ كَهْلٌ. والمَرْأَةُ إِذَا بَلَعْتِ الثَّلاثِينَ كَهْلًا.

والعَانِسُ ، الذَّكَرُ والأُنثَى فِيهِ سَوَاءٌ ، وهُوَ الَّذي يَبْلُغُ وَقْتَ النِّكَاحِ ، ثُمَّ لا يَنْكِحُ أَعُواماً ، والمَصْدَرُ العُنُوسُ والتَّعْنِسُ ، يُقالُ : عَنَسَ وعَنَّسَ .

فإذَا تَمَّتُ شِدَّتُهُ فَهُوَ صُمَلٌ . فإذَا رأى البَيَاضَ فَهُوَ أَشْيَبُ وَأَشْمَطُ . فإذَا رأى البَيَاضَ فَهُوَ أَشْيَبُ وَأَشْمَطُ . فإذَا خَهُوَ شَيْخٌ فإذَا جَاوِزَ ذلك فَهُوَ مُسِنِّ . فإذَا زَادَ عَلَيْهِ فَهُوَ قَحْمٌ وقَحْرٌ وقُحَارِيَةٌ . فإذَا أَخْلَقَ فَهُوَ إِنْقَحْلٌ ، وامْرَأَةٌ لِإِنْقَحْلَة . ورَجُلٌ نَهْشَلٌ ، وامْرَأَةٌ نَهْشَلَةً ؟ وَلَا خَنْشَلَتْ ونِها وَكَذلك خَنْشَلَتْ : إِذَا أَسَنَتْ وفِيها بَعِينَةً .

فإذا قَصُرَ خَطُوه فَهُو دَالِفٌ . وقد دَلَفَ . فأمًّا قَوْلُهُمْ : دَلَفَ فُلانٌ مَطَا قِرْنِهِ ، فَمَعناهُ أَنَّهُ قَرُبَ مِنْهُ ، وهُوَ أَنْ يُقَارِبَ الخَطُو إليهِ . فإذَا ضَمَرَ فَهُو عَشَمَةٌ وعَشَبةٌ . فإذَا اضطرَبَ مِنَ السِّنُ فَهُو مُتَسَعْسِعٌ ؛ وقد تسعْسَع . فإذَا بَلَعُ أَقْصَى السِّنَ فَهُو هَرِمٌ . فإذَا أَكْثَرَ الكَلامَ فَهُو اللَّهُتَرُ ؛ وقد أهْتِر . فإذَا ذَهَبَ عَصْلُهُ فَهُو حَرِفٌ . والحِمْ : الكَبِيرُ مِن النَّاسِ وغَيْرِهِم . والعَلَّ . المُسِنُ الصَّغِيرُ الحِرْمِ مِن كُلُّ شَيْء . والحِرْمُ الخَرْمِ مِن كُلُّ شَيْء . والحِرْمُ الخَلْقَةُ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْها .

# ذِكْرُ أَصْلِ الإنسانِ

هُوَ أَصْلُهُ، وجِذْمُهُ (۷۷)، وسِنْخُهُ، وأَرْوَمَتُهُ، وعُسنْصُرُهُ، ومِرْزُهُ، وعُسنْصُرُهُ، ومِرْزُهُ، وعِرْقُهُ، وضِفْضِهُ، ونِصَابُهُ، ومَنْصِبُهُ، وعِيصُهُ، ومَحْدِدُهُ، وخَرْثُومَتُهُ.

#### صِفَةُ الإنسانِ في خِلْقَتِهِ

الضَّرْبُ مِنَ الرَّجَالِ الْحَفِيفُ اللَّحْمِ . والصَّدَعُ الَّذِي لَيْسَ بِالعَلَيْظِ وَلاَ بِالفَصِيفِ . والصَّدَعُ اللَّعْنُعُ الطَّوِيلُ المُصْطَرِبُ . وقَرِيبٌ مِنْهُ الهِجْرَعُ . والسَّلْمُ فَالسَّرَمُعُ والسَّلْمَ فَالسَّرَمَعُ والسَّرَمَعُ والسَّرَمَعُ والسَّرَمَعُ والسَّرَمَعُ والشَّرَمَعُ والشَّرَمِعُ والشَّرَمِعُ والشَّرَمِعُ والشَّرَمِعُ والشَّرَمِعُ والسَّرَمِعُ والسَّرَمِعُ والسَّرَمِعُ والسَّدِي (٢٨٠) ، كُلُّ ذلكَ الطَّويلُ .

والسَّمْسَامُ والشَّحْتُ والحِشَاشُ الحَفِيفُ مِنَ الحِلْقَةِ ، لا مِنَ الْحَلْقَةِ ، لا مِنَ الْحَوْلَةِ ، لا مِنَ الْحُوالِ . ويُقالُ لِلشَّجَاعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : خِشَاشٌ . قَالَ طَرَفَةَ (٢٩٠) : خِشَاشٌ كَرَأْسِ الحَيَّةِ المُتَوَقِّدِ (٨٠)

والحِشَاشُ أَيْضاً الصَّغِيرُ الرَّأْسِ . والحِشاشُ الَّذي يُجْعَلُ فِي أَنْفِ البَعيرِ . كُلُّ ذلك بِكَسْرِ الحَاءُ . فأمًّا الحَشَاشُ ، بَفَتْحِ الحَاء / فالنَّذْلُ مِنْ كُلُّ شيءٍ ،

<sup>(</sup> ٧٧ ) في الأصل المخطوط: خذمه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٧٨ ) في الأصل المخطوط : الشاحي ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup> ۷۹ ) هو طرفة بن العبد البكري الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة . ترجمته في الشعراء ۱۲۷ ـــ ۱۱۹ ، والأغاني ۲۱ / ۱۲۰ ــ ۱۳۳ ، والخزانة ۱ / ۱۱۲ ـــ ۲۱۷ ، ومعاهد التنصيص ۱ / ۳٦٤ ــ ۳٦۸ .

<sup>(</sup>۸۰) هذا عجز بیت لطرفة ، صدره :

أنـــا الرجــلُ الطُّـــــــــرُبُ الذي تعـرفونــه خشــــــــــاشٌ ............... وهو من معلقته التي مطلعها :

لحولةً أطلالٌ ببُسرُقةِ تُسهُسند تلوح كباقي الوشم في ظاهر البد والمعلقة في ديوان طرفة ٣٠ ــ ٦٧، وشرح المعلقات للزوزني ٤٥ ــ ٧١، وشرح السبع الطوال لابن الأنباري ١٣٢ ــ ٢٣١ . والبيت وحده في اللسان (حشش).

مِثْلِ الرَّخَمِ مِنَ الطُّيْرِ ، ومَا لاَ يصِيدُ مِنْهُ .

والزُّمُّلُ والزَّمَّيْلُ والزُّمَّالُ الضَّعِيفُ. والصَّنْمُ المُجْتَمِعُ. والحَطِلُ المُضطرِبُ ؛ والحَطَلُ الاضطِرَابُ في كُلِّ شَيْء . والمُحْتَلَق التَّامُ الحَسَنُ. والفَدْغَمُ الجَمِيلُ الضَّحْمُ. والبَجَالُ الشَّيْخُ الجَميلُ الضَّحْمُ. والصَّعْلُ الخَفِيفُ المُنْقَبِضُ. والمُنْقَبِضُ الماضي في الأُمُورِ ؛ الحَفِيفُ المُنْقَبِضُ . والمُنْقَبِضُ الماضي في الأُمُورِ ؛ يُقالُ : رَجُلٌ قَبيضُ الشَّدِ ، إِذَا كَانَ سَرِيعاً ؛ وكذلك الفَرَسُ. والوَحْمُ والجِبْسُ والمِّمْلُ والأَصْلَ الفَرَسُ. والطَّمْلُ والأَصْلَ الفَرَادِ ، والأَبْلَجُ المَصْلُ والأَصْلَ الوَجْهِ . والطَّمْلُ الوَجْهِ . والطَّمْلُ المَّنَ حَدِيدَة والطَّمْلُ المَانِي المَصْلُ والأَصْلَ الفَوْدِ . والأَبْلَجُ الحَسَنُ الوَجْهِ .

## أسماء نفس الإنسان

النَّفسُ والحَوْبَاءُ والجِرْوَةُ والقَرُونُ والقَرُونَةُ ؛ يُقالُ: أَصْبَحَتْ قَرُونَتُهُ ، إِذَا انْقَادَ وأَطَاعَ . والكَذُوبُ والقَّتَالُ . والنَّقِيبَةُ وَصْفُهُ ، يُقالُ: مَيْمُونُ النَّقِيبَةِ ؛ وقِيلَ : النَّقِيبَةَ الطَّلْعَةُ . والشَّرَاشِرُ ؛ ويُقَالُ : أَلْقَى عَلَيْهِ شَرَاشِرَةُ ، إِذَ أَحَبَّهُ ، وأَشْفَقَ عَلَيْهِ . والذَّمَاءُ والحُشَاشَةُ والنَّسِيسُ بَقِيَّةُ النَّفْسِ ؛ وقَالَ بَعْضُهُمْ : الذّمَاءُ فَارِسِيِّ مُعَرَّبٌ ، / وأَصْلُهُ دَمَارٌ ، وليُسْ لِلإنسانِ ذَمَاةً .

\* \* \*



## الباب الثاني

## في ذِكْرِ أُخْلاقِ الإنسانِ وأَفْعالِهِ وتصرُّف أُحْوالِهِ وما يَدْخُلُ في مَدْحِهِ وذَمِّهِ

فَمِنْ ذلكَ :

## ذِكْرُ سَجِيَّةِ الإِنْسَانِ

هِيَ الطَّبِيعَةُ والسَّجِيَّةُ والسَجِيحَةُ والإَجْرِيَّا؛ يُقالُ: فُلانٌ يَجْرِي عَلَى إِجْرِيًّا / واحِدَةٍ ، أَيْ عَلَى عَادَةٍ وسَجِيَّةٍ . والخَلِيقَةُ والعَرِيزَةُ والسَّلِيقَةُ والشَّيمَةُ والخِيمُ والنَّحَاسُ والشَّنشِنَةُ . وفي المَثَلِ: «شِنْشِنَةٌ أَعْرَفُها مِنْ أَحْزَم ِ»(١). والسُّوسُ والتُوسُ .

\_\_\_\_\_

( 1 ) انظر المثل وحديثه في مجمع الأمثال 1 / ٣٦١ . وهو يُضرب في قرب الشبه ، أي هذه طبيعة أعرفها من أخزم .

وأصل المثل شطر من الرجز لأبي أخزم الطائي ، وهو من أجداد حاتم الطائي . وكان له ابن يُقال له أخزم ، وكان عاقاً . فمات وترك بنين عقوا جدهم أيضاً ، فوثبوا عليه يوماً ، فضربوه وأدموه . فقال :

إنَّ بَنَـــيُّ ضَـــرُجونِي بالدمِ اللهِ مَــ سَنْسنَــة أعرفها من أنحزم من يلق آساد الرجال يُسكُــلَم

يعني أن هؤلاء قد أشهوا أباهم في العقوق . وانظر اللسانُ ( شنن ) . وفي مجمع الأمثال / ٣١٣ عُزيت الأشطار إلى عقيل بن عُلَّقة المري ، ولا نراه صحيحاً .

ما يُمْدَحُ بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ العَقْلِ والحَزْمِ والرَّأْيِ ِ

رَجُلٌ عَاقِلٌ ، وَأُرِيبٌ ولَبِيبٌ ؛ والاسْمُ اللَّبُ ، وقدْ لَبِبْتَ يا هذا ؛ والأَرَبُ ، وقدْ أُرِبَ وأَرُبَ . وذُو حِجَى ، وذُو حِبْدِ ، وذُو نُهى ؛ والنهى جَمْعٌ ، واحِدَتُها نُهْيَةٌ ، وهِي ما يَنْهَى عن ِ القَبِيحِ ؛ وقِيلَ : ذُو نُهى ، إذَا كَانَ يُنْقَهَى إلى رأْبِهِ .

# ومِمَّا هُوَ فِي مَعْنَى العَقْلِ وصِحَّةِ الرَّأيِ

رَجُلٌ أَصِيلٌ ، والاسْمُ الأصَالَةُ ، وذُو حَصَاةٍ ، وذُو بَزِلاءَ ، ورَجُلٌ وَمَزِيرُه كذلك وَزِينُ الرَّائِي ، ورَجُلٌ الفَصْلُ ؛ ومَزِيرُه كذلك وَزِينُ الرَّائِي ، والمِنْ السَّرِيعُ التَّلَقُن ؛ والمَصْدَرُ اللَّقَنُ ايَّضَا . ورَجُلٌ حَصِيفٌ وحَازِمٌ . واللَّقِنُ : السَّرِيعُ التَّلَقُن ؛ والمَصْدَرُ اللَّقَن ، والمَقْلَن أَنْ اللَّعِن ؛ وهُو أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ ، أَيْ أَفْطَنُ لها . وأمَّا اللَّحْن ، واللَّقانَةُ . والفَطِنُ واللَّحِن ؛ وهُو أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ ، أَيْ أَفْطَنُ لها . وأمَّا اللَّحْن ، بالتَّحرِيكِ . والمَصْدَرُ مِنَ الأوَّل اللَّحَن ، بالتَّحرِيكِ . والطَّين والقَطِن واللَّحِن سَوَاءٌ ؛ والاسْمُ الفِطْنَة والفَطَانَةُ ، وهُو أَنْ يُبْصِرَ والطَّين والفَطِن واللَّحِن سَوَاءٌ ؛ والاسْمُ الفِطْنَة والفَطَانَةُ ، ومُو أَنْ يُبْصِر ويقط والفَطِن والمَّحِن والمُولِ . وحُول وحُول وحُول قَلْمَ اللهِ عَنْهُ ؛ وهُدا لا يُوصفُ الله تَعَالى بالفِطْنَة ، ورَجُلٌ يَقِظُ ويَقُل اللهَ عَنْهُ ؛ وهذا لا يُوصفُ الله تَعَالى بالفِطْنَة ، ورَجُلٌ يقِظ ويَدُسُ ويَطُاسٌ ويَطَاسٌ ويَطَاسٌ ويَطَاسٌ : مُبَالِغٌ فِي العِلْمِ والمَدْسُ ، واللهُ ويَدُسُ بالأُمُورِ . وكَذلكَ النَّقْرِيسُ . وإنَّهُ لَيَرْقُمُ فِي اللهِ ، يُرَادُ بِهِ الحِذْق . ويقال ؛ ومَخْلُودِ ومَخْلُوجَة وصَبُور ، إذَا كانَ لَهُ وَالْ ويَصَالُ إلَيْهِ فِي الأُمُورِ . ويُقال ؛ رَجُلٌ ذُو حَصَاةٍ ، إذَا كانَ يَكُتُمُ عَلَى نَفْسِهِ ، ويَعْلُ اللهِ فِي الأُمُورِ . ويُقال ؛ رَجُلٌ ذُو حَصَاةِ ، إذَا كانَ يَكُتُمُ عَلَى نَفْسِهِ ، ويَحْفُو ويَخْفُطُ سِرَه ، وهُو ( فَعْلَة ) مِنْ أَحْصَيْتُ .

# / ذِكْرُ مَا يُذَمُّ بِهِ مِنَ الْأَفْنِ وَالْحُمُقِ

رَجُلٌ أَحْمَقُ وحَمِقٌ ، وأَنْوَكُ ومَأْفُونٌ ؛ والاسْمُ الأَفْنُ . وخَطِلٌ : أَحْمَقُ مُضْطَرِبٌ . والهَبِيتُ : الذَّاهِبُ العَقْلِ .

ويُقالُ: أَحْمَقُ بَلْعٌ ، إِذَا كَانَ يَبْلُغُ حَاجَتَهُ عَلَى حُمْقِهِ . والعَبَامُ: الأَحْمَقُ اللَّهِيلُ . والمَأْلُوسُ والمَأْلُوقُ : المَحْنُسونُ ؛ والأَوْلَقُ الجُنُسونُ . والمَسْلُوسُ : الذَّاهِبُ الفُوَّادِ . والمَسْلُوسُ : الذَّاهِبُ الفُوَّادِ .

# أَسْمَاءُ الشُّرْجِعَانِ مِنَ النَّاسِ

# أَسْمَاءُ الْحُبَنَاءِ مِنَ النَّاسِ

الجَبَانُ والوَرَعُ واليَرَاعَةُ ، وهُوَ الَّذِي كَأَنْهُ لا قَلْبَ لَهُ مَنْ جُبْنِهِ . واليَرَاعَةُ : القَصَبَةُ الجَوْفَاءُ ، فَشَبَّهَ الجَبَانَ بِها ، كَأَنْهُ لا قَلْبَ لَهُ ، كَمَا وَالْيَرَاعَةُ : القَصْبَةَ لا شَيْء ويها . والحَيُوبُ : الَّذِي يَهابُ كُلَّ شَيْء . والعَاشَةُ تَجْعَبُ لُ الْمَيْسُوبَ الَّذِي يُهابُ ، وإنَّما ذلكَ المَهِيبُ . والعُوَّارُ ، والجَمْعُ عَوَاوِيرُ . والرَّعْدِيدُ والإجْفِيلُ ، والجُبَّأُ ، عَلى وَذْنِ ( فُعَل مَ ) .

﴿ وَيُقَالُ : هَـلُلَ ، وعَرَّدَ ، إِذَا النَّهَزَمَ . ووَهِلَ وزُئِدَ وجُئِفَ ، فَهُوَ مَرْؤُودٌ ومَجْوُوفٌ ، إِذَا فَرِعَ . والمُسَبَّهُ : الَّذِي ذَهَبَ عَقلُهُ مِنَ الفَزَعِ . والمُسَبَّهُ : الَّذِي ذَهَبَ عَقلُهُ مِنَ الفَزَعِ . والمُبَعِلُ : الَّذِي يَفْزَعُ فَيَتُرُكُ سِلاَحَهُ ويَهْرُبُ . وقَالُوا : هُوَ الذي إِذَا فَزِعَ لايَتُرَحُ حَتَّى يُؤْخَذَ ، وهذا أَصَحُّ ، لِأَنَّهُ يُقالُ : بَعِلَ فُلانٌ بالأُمَسِرِ ، إِذَا تَحَبَّرُ فِيهِ ، وبَقِى لا يَعْرِفُ وَجْهَهُ .

# أسماء الأسخياء مِنَ النَّاسِ

رَجُلٌ سَخِيٌّ ، وجَوَادٌ وفَيَّاضٌ وسَمْحٌ ، والاسْمُ السَّمَاحَةُ والسَّمَ السَّمَاحَةُ والسَّمَاحُ . ورَجُلٌ وَاسِعُ الخَبْلِ ، وطَلْقُ اليَدَيْنِ ، ورَجُلُ الذِّرَاعِ .

ورَجُلَّ حِضْرِمٌ ، وخِضَمُّ وهَضُومٌ ، ومُوطَّأُ الأَكْنَافِ . ورَجُلِّ عَمْرٌ ، وغَمْدً ، وغَمْدً الحَرْيِ . والبُهُ لولُ الَّذِي وغَمْدُ الرِّدَاء ؛ وفَرَسٌ عَمْدٌ ، إذا كان كَثِيرَ الجَرْيِ . والبُهُ لولُ الَّذِي لا يَمْنَعُ مَ شَيْئًا ؛ وقالُوا : هُوَالجَمِيلُ . والغِطْرِيفُ : السَّمْعُ الجَمِيلُ . والغِطْرِيفُ : السَّمْعُ الجَمِيلُ . والسَّمَيْدَعُ مِثْلُهُ .

# أسماء العطية

العَطَاءُ والحِبَاءُ ، حَبَاهُ يَحْبُو . والصَّفَدُ العَطِيَّةُ . والعُرَاضَةُ . يقالُ : أَصْفَدَهُ وأَعْرَضَهُ ، أَيْ أَعْطَاهُ . والجَدْوَى . والنَّوَالُ والنَّيْلُ والنَّائِلُ . ورَجُلْ نَالٌ ؛ وأمرَأَةٌ نَالةٌ ، إذَا كانَ ذا نَوَال ؛ ونَالَهُ يَنُولُهُ ، إذَا أَعْطَاهُ . والسَّيْبُ . والنَّوْفَلُ : الجَوادُ أَيْضاً ، وقَوْمٌ نَوْفَلُونَ ؛ وإذَا جَعَلْتَهُ العَطِيَّة والسَّيْبُ . والنَّوْفَلُ : الجَوادُ أَيْضاً ، وقَوْمٌ نَوْفَلُونَ ؛ وإذَا جَعَلْتَهُ العَطِيَّة بَمَعْتَهُ نَوَافِلَ ، والنَّوْفَلُ : الجَوادُ أَيْضاً ، وَقَوْمٌ نَوْفَلُونَ ؛ وأَذَا جَعَلْتَهُ العَطِيَّة أَعْطَاهُ . والمَيْحُ ، مَاحَهُ يَميحُه . والحُلُونُ ، والأَوْسُ ، آسَهُ يُؤُوسُهُ ، إذَا أَعْطَاهُ . والمَيْحُ ، مَاحَهُ يَميحُه . والحُلُونُ ، وهُو الذي يُقالُ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ : دَاشِنْ . وقدْ نَهَى النَّيِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلْمَ ، عَنْ حُلُوانِ الكَاهِنِ (") وقدْ حَلاهُ يَحْلُوهُ ، مِنَ الحُلُونِ .

## الخؤمَانُ

حَرَمَهُ يَخْرِمُهُ حِرْماً وحِرْماناً وحَرِيمةً ، وهُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ وحَرِمٌ وحُرِمٌ ، إِذَا مَنَعَهُ . وأَصْلُ الحَرَامِ المَنْعُ . وحَتَرَهُ / حَثْراً مِثْلُهُ .

# أسمَاءُ البُخَلاءِ منَ النَّاسِ

رَجُلٌ بَخِيلٌ ، ومُتَشَدِّدٌ وجَمَادٌ ولَحِزٌ وشَحِيحٌ ووَعْفَةٌ وكَزّ

 <sup>(</sup>٢) الحلوان: هو أن تهب الرجل مالاً على شيء يفعله لك غير الأجرة .

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية لابن الأثير ١ / ٢٩٠، واللسان (حلا).

وحلوان الكاهن : أجرته على كهانته .

وضنين . وصلُود ، وأَصْلُهُ في الزَّنْدِ إِذَا لَمْ يُورِ نَاراً ، صَلَدَ الزَّنْدُ يَصْلِهُ ؛ وأَصْلَدَ القَادِحُ . ورَاضِعٌ ، وهُوَ النِّهايَةُ في البُجْلِ ؛ وقَدْ رَضْعَ ، مِثْلُ وَأَصْبَلَ القَادِحُ . ورَاضِعٌ ، وهُوَ النِّهايَةُ في البُجْلِ ؛ وقَدْ رَضْعَ ، مِثْلُ لَوْمَ . وحَصُورٌ ؛ والحَصُورُ أَيْضاً الَّذِي يَكْتُمُ سِرَّهُ ؛ وهُوَ الَّذِي يَحْصُرَ مَاءَهُ عِنِ النَّسَاءَ ولا يَقْرَبُهنَّ ، وعَلى النَّسَاءَ ولا يَقْرَبُهنَّ ، وعَلى هذا فُسِّرَ قَوْلُهُ تعالَى : ﴿ وسَيِّداً وحَصُوراً ﴾ (أ) . والأَبلُ الَّذِي لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَهُ لُؤُماً . والأَبلُ الَّذِي لا يُدْرَكُ مَا عِنْدَهُ لُؤُماً . واللَّبِيمُ : الَّذِي يَجْمَعَ مَعَ البُحْلِ مَهَانَةَ النَّفْسِ والأَصْلِ .

# أَسْمَاءُ الأَغنِيَاءِ مِنَ النَّاسِ

هُوَ غَينيٌّ ، ومُوسِرٌ ومُثْرٍ ومُوسِعٌ ومُثْرِبٌ ، ومُسمْش وهُسوَ الكَثِيسرُ المَاشِيَةِ .

وهُ وَ المَالُ والوَفْرُ والشَّرَاءُ. ومَالٌ دَثْرٌ ، ودِبْرٌ : كَشِيرٌ ، والوَاحِدُ والتَّشْنِيَةُ والحَدْ أَرَادُوا والتَّشْنِيَةُ والحَدْ في مَالُو : المَالُ ، فَهُ وَ المَاشِيَةُ ؛ وإذَا أَرَادُوا الوَرِقَ والذَّهَبَ قَالُوا : النَّفْتِحِ ، الإبِلُ والوَرَقُ ، بالفَتِحِ ، الإبِلُ والعَنَمُ . والوَرَقُ ، بالكَسْرِ ، الفِضَّةُ والرَّقَةُ (٥) .

# أسْمَاءُ الْفُقَرَاءِ مِنَ النَّاسِ

رَجْلٌ فَقِيرٌ ، ومُعْدِمٌ ومُفْلِسٌ ومُمْلِقٌ ومُفْتِرٌ ومُقِلٌ ومُدْقِعٌ ومُدْقِعٌ ومُدْقِعٌ ومُدْقِعٌ ومُدُفِعٌ ومُدُفِعٌ : الَّذي قدِ اضْطَرَّهُ الفَقْرُ ، هذا الحَرْفُ بالفَتْح .

وهُوَ الإعْـدَامُ والإفْـلاسُ والإمْـلاقُ والفَقْـرُ والحاجـةُ والفَاقَـة والـخَصَاصَةُ والخَـلَـةُ. وهُـوَمُـخـتَـلٌّ وخَـلِيلٌ، أيْ فَـقِيرٌ.

<sup>(</sup>٤) تمام الآية: ﴿ فَنَادَثُـهُ الْمَلائكةُ ، وَهُوَ قَائِـمٌ يُصِلَيٌ فِي الْمِحْرَابِ ، أَنُّ اللهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَى مُصَـدُقاً بِكَلَمِةِ مِنَ اللهِ ، وسَيَّداً وحَصُوراً ولَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ . سورة آل عمران ٣ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) الوّرق والرِّقة: الفضة والدراهم المضروبة.

# أسماءُ الأشِدَّاءِ مِنَ النَّاسِ

الصُّمُلُ والعَشُوْزَنُ والحَمِسُ والأحْمَسُ والعَمُّمْمُ والصَّلْدِمُ.

# / أَسْمَاءُ الطُّعَفَاءِ مِنَ النَّاسِ

الزُّمَّلُ والزُّمَّيْلُ والزُّمَّالُ والزُّمَّيْلَةُ ، وهُوَ الَّذِي يَتَزَمَّلُ بِثَيابِهِ ، ويَنَامُ عَنِ السَّفَرِ والحَرْبِ . والخَرِعُ ، والنَّاأُنُّ ، مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ ، والضَّرِيكُ والرَّكِيكُ . وَرَجُلٌ وَزَعْ ، الزَّاءُ والعَيْنُ مُعْجَمَتَانِ ، الضَّعِيفُ<sup>(١)</sup> .

# أَسْمَاءُ الذَّكِيِّ مِنَ النَّاسِ

رَجُــلٌ حُوسٌ ، وأَلمِيٌ وهُــوَ الَّذي يَعْرِفُ بأَدْنَي لَمْعَـةِ تَلوحُ لَـهُ . ولَوْذَعِيٌّ وشَهْمٌ ومَشْهُومٌ ، وأَصْمَعُ القَلْبِ ، وبَعِثْ إذا كانَ لا يَسْتَقِرُّ في مَوْضِعِ ذَكاءً ونَفَاذاً .

# أسماءُ الوضعاءِ مِنَ النَّاسِ والسُّقَّاطِ مِنْهُمْ

الوَعْدُ والفَسْلُ، وقَدْ فَسُلَ وفُسِلَ، وهُوَ مَفْسُولٌ، والوَشِيطُ والخَسيسُ والرَّذْلُ والنَّدْلُ والنَّكُسُ والجِبْسُ. وقِيلَ: النَّكُسُ الصَّعِيفُ. وأَصْلُهُ فِي السَّهْمِ، وهُو أَنْ يَنْكَسِرَ مَوْضِعُ نَصْلَهِ، فَيُجْعَلَ نَصْلُهُ فِي مَوْضِعِ فُسوقِهِ، (و) إذَا كانَ كذلك كَانَ صَعِيفاً. وقِيلَ: هُو اللّذي يَنْكَسِرُ مَوْضِعُ نَصْلِهِ، فَيُوصَعُ فِي الكِنَائَةِ مَنْكُوساً. والحِبْسُ الرَّجُلُ الذي لا خَيْرَ فِيهِ ؟ هكذا يَقُولُونَ.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل المخطوط: في الحاشية: عن موهوب الحواليقي: (الورع، بالراء والعين مهملتين، الضعيف). وهذا هو المعروف المشهور. جاء في اللسان (ورع): ووالورّع، بالتحريك، الجبان، وسمى بذلك لإحجامه ونكوصه. قال ابن السكيت: وأصحابنا يذهبون بالورع إلى الحبان وليس كذلك، وإنما الورع الصغير الضعيف الذي لا غناء عنده ع.

قلت : ورأيت في الناج ( وزغ ) : ١ والأوزاغ الضعفاء من الرجال ، جمع وَزَغ ، كسبب وأسباب ٤ .

# ذِكْرُ حُسْنِ الخُلُقِ ومَا يَجري مَعَهُ

رَجُلٌ حَسَنُ الحُلُقِ ، وطَلِيقُ الوَجْهِ ، ودَمِثٌ ، والاسْمُ الدَّماثَةُ ، وبَسُّامٌ وضَحَّاكٌ ومُتَهَلَّلٌ . وبُهُلولٌ ، جَاءَ بِهِ الأَصْمَعِيُّ فِي حُسْنِ الخُلُقِ . وشَمُوعٌ ، والاسْمُ الشَّمَاعَةُ ، وقَلَمُسٌ ودَعِبٌ وفَكِةً ، والاسْمُ الشَّمَاعَةُ ، وقَلَمُسٌ ودَعِبٌ وفَكِةً ، والاسْمُ الدُّعابَةُ والفُكَاهَةُ ، وهُوَ المُزَاحُ ؛ ويُقالُ : مُزَاحٌ ومُزَاحَةً .

# ذِكْرُ سُوءِ الْحُلُقِ

رَجُلَّ شَكِسٌ وشَرِسٌ وصَبِسٌ ولَقِسٌ وحَقَلَدٌ وقَاذُورَةً. والسَّبُ السَّيِّيُ الخُلُقِ أَيْضاً. والزَّعَارَةُ السَّيِّيُ الخُلُقِ ، الكَثِيرُ السَّبَابِ. والزَّبَعْرَى السَّيِّيُ الخُلُقِ أَيْضاً. والزَّعَارَةُ سُوءَ الخُلُقِ ، وهُو زَعِرٌ. والنَّزَقُ حِدَّةً في سُوءِ الخُلُقِ .

#### ذِكْرُ الجَمَالِ

رَجُلٌ جَمِيلٌ وحَسَنٌ . ويُقالُ / في الاثباع : حَسَنٌ بَسَنٌ . وحُسُانٌ . ووَضِيءٌ ووُضًاءٌ ، كَما يُقالُ : رَجُلٌ قُرُاءٌ ، مِنَ القِراءَةِ . ورَجُلٌ صَيِّرٌ شَيِّرٌ : حَسَنُ الصُّورَةِ والشَّارَةِ ؛ والشَّارَةُ : الْمَيْئَةُ . ويُقالُ : وَجُهٌ نَضْرٌ ونَضِيرٌ ونَاضِرٌ بَيِّنُ النَّضَارَةِ والنَّضْرةِ والنَّضُورِ . وأَنِيقٌ ومُونِقٌ بَيْنُ النَّضَارَةِ والنَّضُورِ . والْبَهْ جَة مَوْضِعَانِ ؛ بَيْنُ الأَنْقِ والإينَاقِ . وبَهِيجٌ وبَهِجٌ بَيِّنُ البَهْ جَةِ . وللْبَهْ جَة مَوْضِعَانِ ؛ يُقالُ : بَهِجٌ ، إذَا كانَ مَسْرُوراً . وقسيمٌ ووسِمٌ يُقالُ : بَهِجٌ ، إذَا كانَ مَسْرُوراً . وقسيمٌ ووسِمٌ بَيْنُ الفَسَامةِ والوَسَامةِ والوَسَامةِ والوَسَامةِ والوَسَامةِ والوَسَامةِ والوَسَامةِ والوَسَامةِ .

# ذِكْرُ القُبْحِ

رَجُلٌ قَبِيعٌ وسَمِعٌ وشَقِيعٌ . وقِيلَ : شَقِيعٌ إِنْبَاعٌ لِقَبِيعٍ . وشَتِمٌ ، والاسْمُ الشَّنَاعَةِ ، والدَّمَامَةُ قُبْعٌ والاسْمُ الشَّنَاعَةِ ، والدَّمَامَةُ قُبْعٌ مَعَ صِعْرِ جِرْمٍ وقِصَرِ . وكريهُ الوَجْهِ . ويُقالُ : قُبْحاً لَهُ وشُفْحاً .

## ذِكْرُ الفَرَحِ

هُ وَ الفَرْخُ والسُّرورُ والحَذَلُ والحَبْرَةُ ؛ رَجُلٌ مَحْبورٌ وجَذْلانُ .

والبَهَجُ ، وهُوَ بَهِجٌ وبَهِيجٌ .

## ذِكُرُ الحُزْنِ

الحُزنُ والكَآبَةُ ، وهُوَ كَئِيبٌ ؛ وقدِ اكْتَأْبَ . والكَرْبُ ، وقَدْ كُرِبَ . والأَسى ، أُسِيَ يأْسَى أُسَى . والشَّجُو ، شَجِي يَشْجَى شَجِي ، وهُو شَج ، بالتَّشْدِيدِ ؛ وشَحِهُ ، وَهُو مَشْجَ أَنْ التَّشْدِيدِ ؛ وشَحِهُ ، والشَّجَا أَنْ أَغَصَّهُ . والشَّجَا العَصَصُ . والشَّجَنُ ، والشَّجَبُ ، والشَّجَبُ ، والشَّجَبُ ، والشَّجَبُ ، والشَّجَبُ ، والشَّجَبُ ، والمَّسَجَبُ ، والمُّسَجَبُ ، والمُّسَجِبَ أَيْضاً ، إذا مات . والأسن ، وهُو أسيف . وقالوا : الأسيفُ السَّريعُ الحُزنِ والبُكاءِ . والأسيفُ أَيْضاً العَضْبَالُ المُتَلَهُ فُ على الشَّسِيءِ . والوُجُومُ ، وقَدْ وَجِمَ ، وهُو وَاجِمَّ . والحَوَى ، وقدْ جَوَى على الشَّيءِ . والاسْمُ الحَوْى . والكَمَدُ ، وقدْ كَمِدَ ، وهُو أَشَدُ الحُزْنِ . والعَمِيدُ الحَزِيلُ . والتَّرَ مُ الحَوْنُ .

## ذكرُ الحُبُ

الحُبُّ والمِفَةُ والعَلاقَةُ والشَّعَفُ ؛ عَلِقَهُ وشُعِفَ / بِهِ . وأُغْرِمَ بِهِ ، فَهُوَ مُسْتَهُتَرٌ . وصَبُّ بهِ ، فَهُوَ مُسْتَهُتَرٌ . وصَبُّ بهِ ، يَصَبُّ صَبَابَةً ، فَهُوَ صَبُّ . وبَلُّ يَبَلُّ بَلاَلةً . فأمَّا العِشْقُ فَهُوَ إفْراطُ الحُبُّ ؛ وقالَ الأَصْمَعِيُّ : لا يَكُونَ إلا مِنَ الرِّجَال لِلنَّسَاءِ خَاصَّةً ؛ وقالَ الحُبُّ ؛ وقالَ الأَصْمَعِيُّ : لا يَكُونَ إلا مِنَ الرِّجَال لِلنَّسَاءِ خَاصَّةً ؛ وقالَ عَيْرُهُ: المُراَّةُ عَاشِقٌ . ولاعِجُ الحُبُّ إحْرَاقُهُ . وتَبَلَهُ الحُبُّ أَسْقَمَهُ . وتَامَهُ وتَيْمَهُ الحُبُّ شَغْفاً : بَلَعَ وَتَيْمَهُ الحُبُّ شَغْفاً : بَلَعَ ضَغَافَ قَلْبِهِ ، وهُو جَلِدٌ دُونه .

# ذِكْرُ البُغْضِ

وهُو البُغْضُ والقِلى ؛ أَبْغُضَهُ وقَلاَهُ . وقد بَغُضَ هُوَ ، إِذَا صَارَ بَغِضاً . ورَجُلٌ مِشْناءٌ : يَبْغِضُهُ النَّاسُ ، عنْ أَبِي حاتِم وأَبِي عُبَيْدٍ ؛ والشَّنَانُ البُغْضُ والعَدَاوَةُ . والشَّنَفُ ، شَنِفَهُ ، وهُوَ شَنِفٌ . والمَقْتُ أَشَدُ

البُغْضِ ، مَقَنَهُ يَمْقُتُهُ . والسَّحُطُ ، والسُّخُطُ ، ولا يكُونُ إِلاَّ مِمَّنَ فَوْقَكَ .

#### ذِكُرُ الطَّرَاعَةِ

رَجُلٌ ضَارِعٌ ، وقدْ ضَرَعَ . واسْتَكَانَ واسْتَحُذى ، إذَا لانَ . واسْتَحْذَاً بالهَمْزِ : ذَلَّ . وحَضَعَ وحَنَعَ وحَشَعَ ، كُلُّ ذلكَ إذَا ذَلُّ .

#### ذِكْرُ العَدْلِ

رَجُلٌ عَدْلٌ وعَادِلٌ ومُفْسِطٌ . وهُوَ العَدْلُ والمَعْدَلةُ . ورِجَالٌ عُدُلٌ . وقد يُقالُ : رِجَالٌ عَدُلٌ ، وينسوةٌ عَدُلٌ مِشْلُهُ . وكذلك الاثنانِ .

# ذِكْرُ الْحَوْرِ

رَجُلٌ جَائِرٌ وقَاسِطٌ وظَالِمٌ . ومُشِطٌ ، وقَدْ أَضَطُ ؛ وقالوا : الإشطاطُ تَجَاوُرُ الحَدُ فِي الجَوْرِ ، والاسمُ الشَّطَطَ . وجَانِفٌ ، وقدْ جَنِفَ جَنَفاً ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً ﴾ (٧) . وضالِعٌ ، وقدْ ضَلَعَ . ولَهُ عِنْدَهُ مَظْ لِمَتَ قَوْلُ اللَّمَ الجَوْرُ والنَّقُصُ ، وفي القُرْآنِ : ﴿ لا يَأْلِقُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا ﴾ (٨) أي يُنقِصكُمْ . وكذلك اللَّيْتُ ، لاكه يَلِيتُهُ ، إذَا نَقَصَ ومِنْهُ ومِنْهُ قِراءَةُ مَنْ قَرَأً : ﴿ لاَ يَلِقُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا ﴾ (٨) أي يُنقِصكُمْ . وكذلك اللَّيْتُ ، لاكه شَيْعًا ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>٧) صلة الآية وتمامها: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ اللَوْتُ ، إِنْ تَرَكَ خَيْراً ، الوَصِيَّةُ لِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِاللَّمْرُوفِ حَقاً على المُتَقِينَ ... فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصِرِ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ . إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِمٌ ﴾ . مورة البقرة ١٨٠/٢ ـ ١٨٢ .

 <sup>(</sup> ٨ ) عَام الآية : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ : آمَنَّا ، قُلُ : لَـمْ تُومِنُوا ، ولِكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا . وَلَمْ
 يَدْخُولِ الإيمَانُ قُولُوبَكُومُ . وإنْ تُطِيعُوا الله ورَسُولَـهُ لا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ
 شَيْنًا . إنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . سورة الحجرات ٩ ٤ / ١٤ .

#### ذِكْرُ طِيبِ الرَّائِحَةِ

هِي نَشْهُونَ اللّهِ وَقَيْلَ : الأَمْتِحَارُ لِلحِمَارِ ، والسَّنْشُهُ الرّبِعَ ، وامْتَحَرَثُ وتَنَسَّمُ لِلإنْسَانِ . وامْتَحَرْثُ الشَّيءَ وتنسَّمُ لِلإنسَانِ . وامْتَحَرْثُ الشَّيءَ خِيَارُهُ . وأَرْوَحْتُ وامْتَحَرْثُ الشَّيءَ ، ورَاحَهُ يَواحُهُ ، وأرَاحَهُ يُريحُهُ ، إذَا وَجَدَ رِيحَهُ . والأَرَجُ طِيبُ السَّيءَ ، ورَاحَهُ يَراحُهُ ، وأرَاحَهُ يُريحُهُ ، إذَا وَجَدَ رِيحَهُ . والأَرَجُ طِيبُ الرَّائِحَةِ ؛ وقد أَرِجَ الشَّيءُ يَأْرَجُ ، إذَا فَاحَ طِيبُ رَائِحَتِهُ . ويَوْمٌ رَاحٌ ، ولَيْلَةٌ رَاحَةً ؛ وقد ريحَ يَوْمُنَا ، إذَا كانَ فِيهِ رِجٌ طَيبةً ؛ وهُوَ مَرُوحٌ . والخَمَرَةُ ؛ والنَّنَهُ الرَّائِحَةُ الطَّيبَةُ ، والجَمْعُ بِنَانً .

# ذِكُرُ نَتْنِ الرِّيحِ

السَّفَ لِ السَّفَ لِ اللَّهِ الْمُنْ رِيمِ الْمُرْأَةِ ؛ يُقالُ : امْرَأَةٌ تَفِلَةً ، ومِعْفَالٌ ، مُنْتِنَةُ الرِّيمِ ، والذَّفَرُ الرِّيمُ المُنْتِنَةُ تَجِدَها منَ الإنسَانِ . قَالُوا : الصَّنَانُ للإنبطِ ، والذَّفَرُ ، والذَّفَرُ ، فالنَّبَ أَلَّ الطَّيِّبَةُ ؛ يُقالُ : مِسْكُ أَذْفَرٌ . فأمَّا الدَّفْرُ ، بالدال غَيْرَ مُعْجَمَةٍ والإسْكانِ ، فالنَّتْنُ خَاصَّةٌ ؛ وتُسَمَّى الدُّنيَا أُمَّ الدُّفْرُ ، بالدال غَيْرَ مُعْجَمَةٍ والإسْكانِ ، فالنَّتْنُ خَاصَّةٌ ؛ وتُسَمَّى الدُّنيَا أُمَّ وَفَيْر ، فأمًا اللَّخَمُ فيُقالُ للنَّيْءِ مِنْهُ : صَلَّ صُلُولاً ، ولِلْمَطْبُوخِ : أَخَمَّ ، ويَقالُ : أَنْتَنَ الشَّيْءُ ، فَهُو مُنْتِنٌ ؛ ونَتْنَ غَيْرُ مُخْتادِ ؛ وكذلك مِنْتِنٌ ، ولَقالُ : أَنْتَنَ الشَّيْءُ ، فَهُو مُنْتِنٌ ؛ ولَنْتُنْ مَيْرُ مُخْتادِ ؛ وكذلك مِنْتِنٌ ، بالضَّمّ . ويُقالُ : عَرَصَ البَيْتُ ، إذَا خَبُئَتْ رِيحُهُ . والصيَّقُ الرَّيمُ المُنْتِنَةُ ، وهي في الدُوابُ عَرَصَ البَيْتُ ، إذَا خَبُئَتْ رِيحُهُ . والصيَّقُ الرَّيمُ المُنتِنَةُ ، وهي في الدُوابُ عَرَصَ البَيْتُ ، إذَا خَبُئَتْ رِيحُهُ . والصيَّقُ الرَّيمُ المُنتِنَةُ ، وهي في الدُوابُ خَاصَةً ، هكذَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ في المُصَنَّفِ (أَنَّ ) . وقالَ أَبو بَكُر : الصِّيقُ ذَفَرُ الْإِيطِ ؛ رَجُلُ صَيِّقٌ . المُصنَّفِ المُصنَّفِ اللَّهُ واللَّهُ والمَا أَبو بَكُر : الصَّيقُ ذَفَرُ

وقراءة الهمز هذه ، بهمزة مساكنة بين الياء واللام ، هي قراءة عاصم الححدري ويعقوب الحضرمي البَصْرِيَّيْنِ . أما القراءة الأخرى ، بكسر اللام من غير همز ، فهي قراءة الباقين . انظر النشر في القراءات العشر ٢ / ٣٦٠ .

<sup>(</sup>٩) المصنف: هو كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام ، وهو من أواتل الكتب التي وضعت في الصفات في العربية ، وكتب الصفات هي معجمات المعاني كما نعبر في العصر الحديث . وقد ذكر ابن النديم كتاب الغريب المصنف في الفهرست ٧١ ، وياقوت في معجم الأدباء ٢٦ / ٢٥٥ ، والقفطي في الإنباء ٣ / ٢٢ ، ٢٢ .

# ذِكْرُ الرَّاحَةِ

اسْتَرَاحَ وتَوَدَّعَ . والدُّعَةُ : الرَّاحَةُ والسُّكُونُ .

# ذِكْرُ الإغيَاءِ

هُوَ الإغياءُ والكلالُ ؛ أَعْيَا يُعْيى ، وكل يُكِلُ ، والحُسُورُ ، حَسَرَ واسْتَحْسَرَ وحُسِرَ ، وهُوَ مَحْسُورٌ وحَسِيرٌ ومُسْتَحْسِرٌ . وبَلْدَ ، بِشَدِيدِ اللاَّم ، وطُلِحَ ؛ والحَمْعُ طُلُحٌ وطَلائحُ وأطلاحٌ . / وإبلَّ طَلْحَى وطَلاحَى ، وهِي الَّي تَشْتَكِي بُطُونُها عَنْ أَكُلِ الطَّلْحِ . وهُوَ شَجَرٌ مَعْرُونٌ . ورَزَحَ ، وهُوَ رَازِحٌ إِذَا سَقَطَ مِنَ الإعْيَاءِ .

## ذِكْرُ الهُزَالِ

هُزِلَ الرَّجُلُ، إِذَا ذَهَبَ لَحْمُهُ. وأَهْزَلَ النَّاسُ. إِذَا كَشُرَ الْهُزَالُ فِي سَوَامِهِم . ولَحِلَ جِسْمُ فُلانٍ نُحولاً ، وذَبَلَ ذُبُولاً ، وشَسَفَ شَسُوفاً ، وشَرَبَ شُرُوباً ، وهُو شَازِبٌ ، وشَاسِفٌ ، وهُو نُحُولٌ فِي صَلاَبَةِ لَحْمِ وضَمْرٍ . وهُو ناحِلٌ وذابِلٌ . ونَحُف نَحَافَةً ، وهُو نحيفٌ . وضَوُلَ ، وهُو صَيِيلٌ . وقَصَينٌ ، والقَضَافَةُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ . وقَفَلَ ، إذَا يَبِسَ جِلْدُهُ . وضَوي يَضوي نَفي ، ولا طِرْقٌ ولا هُنَانَةً ؛ والنَّقي المُخُ ، والطَّرْقُ ولا هُنَانَةً ؛ والنَّقي المُخُ ، والطَّرْقُ ولا هُنَانَةً ؛ والنَّقي المُخُ ، والطَّرْقُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّ

# ذِكْرُ الفَزَعِ

هُـوَ الفَـزَعُ وَالرُّوْعُ والوَجَلُ ؛ فَزِعَ فَزَعاً ؛ وارْتَاعَ ، ورَاعَـهُ الشَّـيءُ ؛ ووَجِللَ يَوْجَلُ ، ورُعِبَ ، فَنَهُوَ مَرْعُوبٌ رُعْباً . ورُثِنَدَ ، فَهُوَ مَرْقُودٌ رُقُودًا . وهُلَـه الشَّيءُ ، فَهُو مَهُولٌ ، والشَّيْءُ هَائِـلٌ . وقدْ يُجْعَـلُ المَهُولُ هَائِلاً ، ومَعْنَاه أَنَّ فِيهِ هَوْلاً .

وإذَا ذَهَبَ فَزَعُهُ قِيلَ: أَفْرَخ رَوْعُهُ ، والْكَشَطَ<sup>(١)</sup> والْصَاعَ وفُزُّعَ . وفي القُرْآنِ : ﴿ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ﴾ (١١) . وجُلِّي وطُلِّقَ . ورَفَوْتُ الرَّجُلَ ، بِعَيْرِ همزِ ، إِذَا سَكَنْتَ فَزَعَهُ .

## ذِكْرُ النَّمِيمَةِ

رُجلٌ سَمَّامٌ ، وقدْ سَمَّ يَنُمُّ ؛ وقَتَّاتٌ ، ووَاش ، وهِي الوِشَايَةُ ، وسَاع ، وهِي السِّمَايَةُ ؛ وقد نَمُ وقدْ قَسَّ يَقُسُّ قَسَّاً . وَالْمِقْبَرَةُ النَّمِيمَةُ . وَفُلاَنَّ وَهِي السِّعَايَةُ ؛ وقَسَّاسٌ ، وقد قَسَّ يَقُسُّ قَسَّاً . وَالْمَانِيُّ : ذُو نَمِيمَةٍ وشَرٌّ . وقالَ الحَرِبُ العَلابِيُّ :

وإنْ كَانَ عَنْ بَغْيٍ وَفَرْطِ نَفَاسَةٍ فَشَرُّ بَنِي الجَوَّاءِ ذُو النَّيْرَبِ المُغْرِي

/ وقِيلَ: النُّيْرَبُ الرُّجُلُ الشُّرِّيرُ.

# ذِكْرُ كُلوحِ الوَجْهِ

هُوَ الكُلُوحُ والعُبُوسُ والقُطُوبُ والبُسُورُ. والرَّجُلُ كَالِحٌ وبَاسِرٌ وَعَابِسٌ وقَاطِبٌ. وفي القُرْآنِ : ﴿ عَبَسَ وبَسَرَ ﴾(١٢). وقدْ عَجَا وَجُهُ الرَّجُلِ ، يَعْجُو عَجُواً.

# ذِكْرُ النَّشَاطِ

هُوَ النَّشَاطُ. فإذَا أَفْرَطَ فَهُوَ الأَشَرُ. وقَالوا: الأَشَرُ أَسُوأُ البَطَرِ، وهُوَ أَشِرٌ أَسُوأً البَطَرِ، وهُوَ أَشِرٌ وأَشْرَانُ، والمُرَأَةُ أَشْرَى. وأَرِنَّ، والاسْمُ الأَرَنُ. وزَعِلٌ، والاسْمُ الزَّعَلُ. ولَمُوَ الخَفِيفُ النَّشِيطُ. الزَّعَلُ. وهُوَ الخَفِيفُ النَّشِيطُ.

<sup>(</sup>١٠) وانظر اللسان (كشط).

<sup>(</sup>١١) سورة سبأ ٣٤ / ٢٣.

<sup>(</sup>١٢) صلة الآية : ﴿ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال : إن هذا إلا سحر يُؤْمَر ﴾ . سورة المدثر ٧٤ / ٢١ ــ ٢٤ .

# ذِكْرُ الكَذِبِ

هُوَ الكَذِبُ. والمَيْنُ، مَانَ يَمِينُ، وهُوَ مَائِنٌ. والإَفْكُ. والحَرْصُ، وَجُلٌ حَرَّاصٌ. والجَرْصُ أَيْضًا هُوَ رَجُلٌ حَرَّاصٌ. وأَلَحْرُصُ أَيْضًا هُوَ الحَرْرُ ؛ يُقالُ: كَمْ خِرْصُ نَخْلِكَ ؟ أَيْ كَمْ مَا يُحْزَرُ مِنْ ثَمَرِهِ. وفي فُلانِ لُحَزَرُ ؛ يُقالُ: كَمْ خَرْصُ نَخْلِكَ ؟ أَيْ كَمْ مَا يُحْزَرُ مِنْ ثَمَرِهِ. وفي فُلانِ نُمْلَةً، ووَلْعٌ، أَيْ كَذِبٌ.

واخْتَلَقَ الرُّجُلُ وخَلَقَ ، واخْتَرَقَ وخَرَقَ ، إِذَا كَذَبَ . وفي القُرْآنِ ﴿ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وبَنَاتٍ ﴾ (١٤) .

وَهُرُنْ يُشَرِّجُ الْأَحَادِيثَ ، أَيْ يَضَعُها . ويُقالُ : شَرَّجَ أُشْرُوجَةً ، إِذَا عَمِلَ حَدِيثاً كَذِباً .

وكَذِبٌ سُمَاقٌ ، وصُرَاحٌ وصُرَاجِيةٌ : مَحْضٌ . وقالَ أَبُو حاتِمٍ ، يُقالُ : شَيْءٌ صِرَاحٌ ، بِكَسْرِ الصَّادِ . إذَا كَانَ خَالِصاً ، كَأَنَّهُ سُمِّي بالمَصْدَرِ ، صَارَحْتُهُ صِرَاحاً . وقَدْ يُقالُ : صَرِيحٌ وصُرَاحٌ ، كَما يُقالُ : كَرِيمٌ وكُرَامٌ . والرَّجُلُ كَذَابٌ ، وكَيْذُبَانٌ وكَيْذَبَانٌ جَمِيعاً ، وكُذُبُذُت .

## ذِكْرُ العَزِيمَةِ

عَـزَمَ عَلَى الشَّـيْءِ عَزْماً. وأَزْمَعَ إِزْمَاعاً، والاسْمُ الزُّمَاع. وأَكْمَى عَلَيْهِ . ورَبَطَ جِرْوَتَهُ، ونَجِيزَتَهُ. ورَكِبَ جَدِيلَتَهُ. وأُوْذَمَ بالحَجِّ: أَوْجَبَهُ عَلَى نَهْسِهِ.

# ذِكْرُ الكِبْرِ

هُـوَ الكِـبْـرُ والعَـظَـمَـةُ والزَّهْـوُ ؛ وقدْ زُهِـيَ . والخُـيَلاءُ / والتَّـيهُ والنَّـحْـوَةُ

<sup>(</sup> ١٣ ) صلة الآية : ﴿ والسهاء ذات الحُبُك ، إنكم لفي قول يختلف ، يُؤْفَكُ عنه من أَفِكَ . قُتِل الحَبُك ، وَتَك الحَرُّاصون الذين هم في غَـمرة ساهون ﴾ . سورة الذاريات ٥١ / ٧ ـــ ١١ .

 <sup>(</sup> ۱٤ ) تمام الآية : ﴿ وجعلوا لله شركاء الحنّ ، وخلقهـ م . وخرقوا له بنين وبنات ، بغير علم .
 سبحانه وتعالى عما يصفون ﴾ . سورة الأنعام ٦ / ١٠٠ .

والبَّأْوُ. والأَبَّهَةُ ، وقد تَأَبَّهُ ، إِذَا تَكَبَّرَ . والحَبَرِيَّةُ والحَبَرُوَّةُ والحَبُرُوتُ . والحُنْزُوائَةُ . ورَجُلٌ تَبَّاةٌ ومُتَكَبَّرٌ ومَزْهُوُّ والحُنْزُوائَةُ . ورَجُلٌ تَبَّاةٌ ومُتَكَبَّرٌ ومَزْهُوُّ ومَنْهُوُّ . وقد زُهِيَ ونَخِيَ . وقد شَمَحَ بأَنْفِهِ ، شَمْحاً وشِمَاحاً . وقد بَلِحَ بَلَخَا ؛ والأَبْلَحُ المُتَكَبِّرُ . وشوسَ شَوساً ، وصورَ صوراً ، وصيد صيداً ؛ وهُو أَشُوسُ وأَصْوَرُ وأَصْيَدُ . وقد بَذَحَ بَذْحاً ، وهُو بَاذِحٌ . واسْتَطَالَ ، فَهُو مُسْتَطِيلٌ .

# ذِكُرُ الزِّينَةِ

تَزَيَقتِ المَرْأَةُ تَزَيُّقاً ، وتَهَنْعَتْ . وزَنَّتُها ، إِذَا زَيِّنْتَها .

# ذِكْرُ التَّمَتُّعِ بِالْمَرَّأَةِ

حَاضَنْتُ الْمَرْأَةَ مُحاضنة : غَازَلْتُها . وتَعَلَّلْتُ بِها تَعَلَّلاً : لَهَوْتُ بِها . واللّذي يُحَالِطُ النَّسَاءَ زِيرٌ ، والجَمْعُ زِيَرَةٌ وأَزْيارٌ .

## ذِكْرُ الرُّضَا

رَضِيَ يَـرْضَى رِضَى ورِضُواناً ومَـرْضَـاةً . والرَّضِيُّ : المَـرْضِيُّ ( أَنْ مُنْ مُول ِ ) . ( فَعِيلٌ ) بَمْ غُنَى ( مَفْعُول ِ ) .

#### ذِكْرُ الغَضَبِ

العَضَبُ والحَفِيظَةُ والحِفْظَةُ . وقد أَحْفَظَنِي قَوْلُكَ : أَيْ الْفَضَبَنِي . وغَضِبَ وحَرِبَ . واسْتَأْرَبَ غَضَبُهُ ، إِذَا اشْتَدٌ ؛ وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : أَرَّبْتُ العُقْدَةَ ، إِذَا أَحْكَمْتَها ، فَجَعَلْتَ عَقْداً فَوْقَ عَقْدٍ . وَفِي القُرْآنِ : ﴿ فَأَنَا أُولُ العَابِدِينَ ﴾ (١٦) . وفي القُرْآنِ : ﴿ فَأَنَا أُولُ العَابِدِينَ ﴾ (١٦) .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل المخطوط : والمرضي ، ولا لزوم للواو كما ترى .

<sup>(</sup> ١٦ ) ٪ تمام الآية : ﴿ قُلْ : إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنَ وَلَدْ فَأَنَّا أُولَ العابدينَ ﴾ سورة الزخرف ٤٣ / ٨١ .

وضَمِدَ ضَمَداً. وهُوَ عَبِدٌ وَضمِدٌ وحَرِبٌ وغَضْبَانُ. وإذَا فَترَ غَضَبُهُ قالوا: بَاحَ غَضَبُهُ، وانْفَشُ وتَحَلَّلَ.

#### ذِكُرُ العَدَاوَةِ

هِيَ العَدَاوَةُ والحِفْدُ والغِمْرُ والدَّمْنَةُ والغِلْ. والمِفَرَةُ ، على وَزْنِ عِنْبَةٍ ؛ وقدْ مأْرَ بَيْنَهُمْ : أَفْسَدَ . والإحْنَةُ والسَّخِيمَةُ . والكَشِيحَةُ ، وهُو كَاشِحٌ ، كَأَنَّهُ أَضْمَرَ العَدَاوَةَ تَحْتَ كَشْجِهِ . والصَّغْنُ والصَّغِينَةُ ؛ وقد تَضَاغَنَ القَوْمُ : تَعَادُوْا . والوَحَرُ ، وَحِرَ صَدْرُهُ . والحِشْمَةُ ، والعَامَّةُ تَسْتَعْمِلُها فِي الحَيَاءِ وهُو خَطَاً ؛ يُقالُ : أَحْشَمْتُه ، إذا أَغْضَبْتَه .

#### ذِكُرُ الرَّحْمَةِ والعَطْفِ

رَحِمَهُ ، ورَفَى لَهُ ، يَرْثَى لَهُ ، وحَنَا عَلَيْهِ ، يَحْنُو حُنُواً . وهِيَ الرَّحْمَةُ والشَّفَقَةُ . وتَحَنَّى تَحَنَّا ، وتَحَنَّى تَحَنَّى تَحَنَّى تَحَنَّى تَحَنَّى تَحَنَّى الرَّعَانَ ، وتَحَدِبَ عَلَيْهِ مِنْكُهُ ، حَدْباً . ورَئِمَةُ رِمَاناً ، إذا عَطَفَ عَلَيْهِ . قالَ الشَّاعِرُ : ومَا الرُّمَانُ إلاَّ بالنَّتَاج

وبَهَا بِهِ يَبْهُو مِثْلُهُ.

# ذِكْرُ الْحُوعِ

هُوَ الْحُوعُ ، والغَرَثُ والسَّعَبُ والطَّوَى . رَجُلٌ غَرْثَانُ . وسَغْبَانُ وسَغْبَانُ وسَغْبَانُ . وسَغْبَانُ وسَغِبُ ، وطَلِي يَطْلُوى طَوَى . وهُلُو طَاوِ . وطَيْلُنَانُ . والحَمْمُ الجُوعُ ؛ خَمَصَ يَخْمُصُ بَحْمُصُ ، وهُوَ خَامِصٌ وخَمِيصٌ . وفي القُرْآنِ : ﴿ فَمَنِ اضْطُرُ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup> ۱۷ ) صلة الآية: ﴿ حُرِّمتْ عليكم الميتةُ والدم ولحم الخنزير وما أُهِلُ لغير الله به .... فمن اضطر في خمصة غيرَ مُتجانِفِ لإثم ، فإن الله غفور رحم ﴾ . سورة المائدة ٥ / ٣ .

#### ذِكْرُ العَطَشِ

هُ وَ العَ طَسُ واللَّوْحُ . قَالَ أَبُو عُمَرَ (١٨) : اللَّوحُ ، بِضَامٌ اللاَّمِ ، العَسطَسُ . وكذلك أَعْلَى الجَوِّ لُوحْ . ويُشْدِهُ أَنْ يَكُونَ اللَّوْحُ المَصْدَرَ ، واللَّوحُ الاَسْمَ . والصَّدَى والجَوَّادُ والغُلَّةُ واللَّوْبُ . لاحَ يَلُوحُ ، وجَأَدَ يَجَأَدُ ، وعَطِشَ يَعْطَشُ ، وصَدِي يَصْدَى ، وهُ وَ صَادٍ وصَدٍ ، واغْتَلَّ يَعْتَلُ ، ولابَ يَلوبُ ، وهُ وَ السَّرِيعُ العَطَسَ . ولابَ يَلوبُ ، وهُ وَ السَّرِيعُ العَطَسَ .

#### ذِكْرُ الرِّيِّ

رَوِي يَرْوَى رِيّاً. ونهِ لَ يَنْهَ لُ نَهْلاً ؛ والنَّهَ لُ السَّفْيةُ الأولى ؛ والعَلَلُ السَّفْيةُ النَّانِية ؛ وقد عَلَه ، وهُوَ مَعْلُولٌ ، والفَاعِلُ عَالٌ . وتقولُ : شرِبْتُ المَاء فَنَقَعتُ بِهِ ، وعِجْتُ بِهِ عَبْجاً ، ونُقُوعاً ، وبَضَعْتُ بِهِ بُضُوعاً ، ونُقُوعاً ، وبَضَعْتُ بِهِ بُضُوعاً ، وذلك إذا رَوِيتَ مِنْه . والعَبُ شِدّةُ الشَّرْبِ ، عَبَّ المَاءَ عَبّاً . ونشَحَ ، إذا شَرِبَ قليلاً قليلاً ، نَشْحاً . واشْتَفْ مَا في الإناء ، إذا شَرِبَه كُلَه ، بَعْدَ الشَّرْبِ . وَحُمْ مَا فِي الإناء ، إذا شَرِبَ قليلاً ، وهُو مَأْخُوذٌ مِنَ وَتَعَمَّر ، إذا شَرِبَ قليلاً ، وهُو مَأْخُوذٌ مِنَ الغَمْر ، وهُو القَدَ والشَّغِيرُ .

# ذِكْرُ الشَّبَعِ

شَبِعَ / شِبَعاً ، وهُوَ شَبْعَانُ . فَأَمَّا الشَّبْعُ ، بالكسر والإسْكَانِ ، فَقَدْرُ ما يُشْبِعُكَ مِنَ الطَّعَامِ . وهُوَ بَطِينٌ وبَطِنٌ . والكِظَّةُ الامْتِلاءُ . وَتَضَلَّعُ تَضَلَّعُ أَ. وَالرَّغْبُ شِسِدَّةُ وَتَضَلَّعُ الْأَكُلِ . وَالرَّغْبُ شِسِدَّةُ

<sup>(</sup> ۱۸ ) هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي المعروف بالزاهد ، غلام أبي العباس ثعمله ، توفي سننة ه ٣٤ . ترجمته في الفهرست ٧٦ ــ ٧٧ ، ومعجم الأدباء ١٨ / ٢٢٦ ــ ٢٣٤ ، وطبقات الزبيدي ١٤٤ ، وإنباه الرواة ٣ / ١٧١ ــ ١٧٧ ، وبغية الوعاة ٦٩ ــ ٧٠ .

# ذِكْرُ الطَّمَعِ

طَمِعَ طَمَعاً ، وهُـوَ طَمِعٌ وطَامِعٌ . ومَا عِنْـدَهُ مَطْمَعً . وجَعِمَ جَعَماً ، وهَوَ جَعِمٌ .

## ذِكْرُ الحِرْصِ

هُوَ الحِرْصُ والحَشَعُ والشَّرَهُ ، وهُوَ حَرِيصٌ وشَرِهٌ وجَشِعٌ . ورَجُلٌ طَرِفٌ : رَغِيبٌ ، لا تَشْبَعُ عَيْنَاهُ ، فَكُلُّ مَا رَآهُ أَرَادَهُ لِنَفْسِهِ .

#### ذِكْرُ البَلاغَةِ

رَجُلُ بليعٌ ، إِذَا كَانَ يَبْلُغُ حَاجَتَهُ بَكَلامٍ حَسَنِ الصُّورَةِ ، مَفْبُولِ العِبَارَةِ . وفَصِيحٌ ، إِذَا كَانَ يُفْصِبُ عَنْ نَفْسِهِ بِلَفْظِ حَسَنِ فَخْمٍ . وقَرِيبٌ مِنْ هذا المَعْنَى قَوْلُهُمْ : رَجُلٌ مُفَوَّةً ، إِذَا كَانَ مُقْتَدِراً عَلَى الكَلامِ فِي الْحَدِيبُ مِنْ هذا المَعْنَى قَوْلُهُمْ : رَجُلٌ مُفَوَّةً ، إِذَا كَانَ مُقْتَدِراً عَلَى الكَلامِ فِيا يُرِيدُهُ ، ومِنْطِيقٌ ، ومِقُولٌ . ثُمَ يُقالُ في الخَطيبِ : مِصْقَعٌ ، وفي الشَّاعِدِ : مُفْلِقٌ ، ويُقالُ : خَطيبٌ الشَّاعِدِ : مُفْلِقٌ ، كَانَّهُ يَجِيءُ بالفَلِيقَةِ ، أَيْ بالدَّاهِيَةِ . ويُقالُ : خَطيبٌ مسْفَكٌ . ويُقالُ في صِفَةِ اللَّسَانِ : لِسَانٌ طَلِيقٌ وطَلْقٌ ، وذَلِيقٌ وذَلْقٌ .

# ذِكْرُ العِي

رَجُلٌ عَيِيٌّ . ويُقالُ في الإثبَاعِ : عَيِيٌّ شَيِيٌّ . والشَّيِيُّ إِثْبَاعٌ عِنْدَ بَعْضِ هِنْ . ورَجُلٌ عَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ .

<sup>(</sup>١٩) انظر النهاية لابن الأثير ٢ / ٩٤، واللسان ( رغب ) .

ولِسَانٌ كَلِيلٌ ؛ وقد كَلُ كُلُولاً . والفَدْمُ والعَبَامُ في مَعْنَى العَيِّ . وقَالُوا : العَبَامُ النَّقِيلُ . وكذلك الفَدْمُ . وكذلك الفَهَّةُ العِيُّ ؛ وقدْ فَهَهْتَ .

وقد أخصِرَ الرَّجُلُ ، / واسْتُخصِرَ ، وأُرْتِجَ عَلَيْهِ ، وأُطِمَ ، واسْتَعْجَمَ ، وحصِرَ وخرِقَ . وأصلُ الحَرَقِ أَنْ تَعْدُوَ الكِلاَبُ خَلْفَ الظَّنِي ، فَيَتَحَيَّرَ ويَقِفَ . وبَطِرَ ، واسْتُحْجِرَ عَلَيْهِ ، واسْتَبْهَمَ عَلَيْهِ ، واسْتَبْهَمَ

# صِفَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ جَارِيَةٌ في المَدْح

رَجُـلٌ أَدِيبٌ ، مَنْ قَوْمٍ أَدَبَاءَ ؛ والأَدَبُ تَنْزِيهُ النَّفْسِ عَمَّا يَعيبُها . وحَسيبٌ مَنْ قَوْمٍ حُسَبَاءَ ، إِذَا كَانَ لَهُ مَنَاقِبُ يَعُدُّ( هَا ) لِنَفْسِهِ ،وهُوَ مَنَ الحِسَابِ . وشَرِيفٌ وشِرَأْف ؛ والشَّرَفُ يَكُونُ في النَّسَب(٢٠٠ . وتَبِيبلٌ وثُبَلاءُ ونَبَل أَ ولَبَيبلٌ . ونَبِيبلٌ . ونَبِيبلٌ . ونَبِيبلٌ . ونَبِيبلٌ . ونَبِيبلٌ .

وهُوَ مَنْ مُصاصِ القَوْمِ ، وضِفْضِئِهِمْ ومَحْضِهِمْ وصُيَّابَتهمْ وصُيَّابَتهمْ وصُيَّابَتهمْ ونُحَسِنِهِمْ ونُحَلَّصَانِهِمْ ولُبَابِهِمْ ورَجُلٌ ورَجُلٌ مَضَاصٌ ، وخِيَارٌ . ورَجُلٌ بَزِيعٌ ، إذَا كَانَ ظَرِيفاً وامْرَأَةٌ لَاتِقٌ ، بِكَسْرِ التَّاءِ ، كَثِيرَةُ الوَلَدِ . وامْرَأَةٌ مِيجَافٌ : الَّتِي تَلِدُ بَطْناً ذَكَراً ، وبَطْناً أَنْنَى .

# صِفَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ جَارِيةٌ في الذُّمّ

رَجُلٌ مُلْصَقٌ ، ومُسْنَدٌ وزَنِيمٌ ومَنِيدٌ ودَعِيٌ ، كُلُّ ذلك سَوَاةً . ورَجُلٌ مَأْشُوبٌ ومُسبَعٌ ومَوْصُومٌ ومُدَغْدَغٌ ، كُلُّ ذلك المَطْعُونُ عَلَيْه ورَجُلٌ مَأْشُوبٌ ومُسبَعٌ ومَوْصُومٌ ومُدَغْدَغٌ ، كُلُّ ذلك المَطْعُونُ عَلَيْه في نَسبِهِ . والسَّادِرُ : الَّذِي يَرْكَبُ رَأْسَهُ ولاَ يُبَالِي مَا يَصْنَعُ . ورَجُلٌ مِنْ نَسبَعٌ : يَدْخُلُ فِي كَلامِهِ . وذُو غذَامِيرَ : الَّذِي يَخْلِطُ فِي كَلامِهِ . والمَاسُ ، بِلاَ هَمْز ، مِثالُ مَالٍ ، الَّذِي لا يَلْتَفِتُ إِلَى مَوْعِظَةٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ .

<sup>(</sup> ٢٠ ) في هامش الأصل المخطوط : ( خ : ولهذا لا يقال لله تعالى شريف ) .

والوَصْمُ والقُضْاَةُ العَيْبُ يُقالُ: فِي نَسَيِهِ قُضْاَةً. والمَجْبُوسُ الَّذِي يُوْتَى طائِعاً. وكذلكَ المَسْتُوهُ. ورَجُلَّ رَبَاحِيٍّ: يَفْتَخِرُ بِأَكْثَرِمنْ فِعْلِهِ.

والدَّيُّوثُ الرَّاضِي بِفُجُورِ امْرَأَتِ ؛ وأَصْلُهُ من اللَّينِ ؛ دَيَّشْتُ / الشَّيْءَ ، إذَا لَيَّنْتَهُ . واللَّغِيثُ : الَّذِي يَأْكُلُ مَعَ اللَّصُوصِ ، ويَشْرَبُ مَعَ اللَّصُوصِ ، ويَشْرَبُ مَعَ اللَّصُوصِ ، ويَشْرَبُ مَعَ اللَّصُونِ فَ وَقْتٍ ، ويَبْحَلُ فِي وَقْتٍ ، ويَشْجُعُ فِي وَقْتٍ ، ويَبْحَلُ فِي وَقْتٍ ، ويَشْجُعُ فِي وَقْتٍ ،

والسَّرِيسُ العِنِّينُ . والعَجِيرُ ، الرَّاءُ غَيْرُ مُعْجَمَةٍ ، الَّذي لاَيَأْتِي النَّسَاءَ . والعِزْهَ : الَّذي لاَ يَحْتاجُ إِلَيْهِنَّ ، ولاَ يَرْغَبُ فِيهِنَّ .

ورَجُلٌ بَذِيءٌ: فَحَاشٌ. ووَخْسٌ ووَغْلٌ وَقَزَمٌ وقَزِيمٌ، وقَوْمٌ قَزَمٌ ، وَقَوْمٌ قَزَمٌ ، وَيَقالُ: وشَرَطٌ: أَذْنِيَاءٌ. ورَجُلٌ عِضٌ: مُتَعَرِّضٌ لِلشُرِّ. وكذلك العرِّيضُ. ويُقالُ: تَتَرَّعَ إِلَى الشَّرِ، وتَرِعَ إِلَيْهِ، إِذَا أُسْرَعَ إِلَيْهِ. والقَاذُورُ: الذي لاَ يُعَاشِرُ النَّاسَ. والدَّيُهُوبُ: الذي يَجْمَعُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنَّسَاءِ، (فَيْعُولٌ) منْ دَبُ ؟ وقِسيلَ: هُو الذي يَدِبُ بالنَّمِيمَةِ بَيْنَ الرِّجَالِ والنَّسَاءِ، (والقَسلاَعُ الذي دَبُ ؟ وقِسيلَ: هُو اللَّذي يَدِبُ بالنَّمِيمَةِ بَيْنَ النَّاسِ. والقَسلاَعُ الذي الرَّجُلِ (يَقَعُ ) مَنْ رَبَّهُ فِي النَّاسِ ؟ وسُمَّيَ بذلك آلانَّهُ يَتَكَلَمُ عِنْدَ السَّلَطانِ فِي الرَّجُلِ المَّكِينِ، فَيُزِيلُه عَنْ رُتُبَتِهِ.

والهَجِينُ: الَّذِي أَبِوهُ عَرَبِيُّ ، وأُمَّهُ أَمَةٌ ، والجَمْعُ هُجَنَاءُ. وأُمَّ المُجَانُ فالأَبْيَضُ الكَرِيمُ منَ النَّاسِ والإبلِ ، والأَنْثَى والذَّكَرُ والجَمْعُ والتَّنْنِيَةُ فِي سَوَاءٌ. والمُذَرَّعُ الَّذِي أُمُّهُ عَرَبِيَّةٌ وَأَبُوهُ مَوْلَىً. والفَلَنْفَسُ المُرَدَّدُ فِي المُجَنَاء.

والقُنْدُعُ الَّذِي لاَ يَعَارُ عَلَى أَهْلِهِ . ورَجُل ّرُمَّلِقَ ، وهُوَ الَّذِي إِذَا بَاشَرَ الرَّاقَ مَاءَهُ قَبْسُلَ أَنْ يُجامِعَ . والفَـيْسَحُـزُ ، بالزَّاءِ والحَاءِ ، العَظِمُ الذَّكِرِ . والضَّـيْزَنُ ضِـدُ ( الشَّيْء ، و )(٢٦)الرَّجُلَ الَّذِي يَخَالِفُ إِلَى امرأته والكِفْلُ الذي لا يَثْبُتُ عَلَى السَّرْجِ . والضَّمْدُ : أَنْ تَجْمَعَ المَرْأَةُ صَـدِيقَيْنِ أَوْ ثَلاَنَةٍ . قال الرَّاجِزُ :

<sup>(</sup> ٢١ ) مقط في الأصل المخطوط زدناه من اللسان ( قلع ) .

<sup>(</sup> ٢٢ ) سقط في الأصل المخطوط زدناه من اللسان ( ضزن ) .

# إنِّي رَأَيْتُ الشَّنِدَ شَيْنًا لَيْ رَأَيْتُ الضَّنِدَ مَنْ المَّنْ الصَّنْدِينَ المُّنْ المَّنْ المُنْ المُنْ

/ والمُفْرَجُ : هُـوَ الَّذِي لاَ يُعْرَفُ لَـهُ وَلاَةٌ ولاَ نَسَبٌ ؛ وفِيهِ خِلاَفْ . وامْـرَأَةٌ نَاتِقٌ وامْـرَأَةٌ نَاتِقٌ كَـــــُونٌ ، إِذَا كَانَ أَحَـدُ ثَـدْيَيْها أَصْــعَـرَ منَ الآخَـرِ . وامْـرَأَةٌ نَاتِـقٌ كَــــُهِـرَةٌ الوَلدِ .

# ذِكُرُ السُّوْدَدِ والحِلْمِ

سَادَهُمُ يَسُودُهُمْ سُؤدَداً وسِيَادَةً ، وهُوَ سَيَّدٌ . ومِدْرَة ، إذَا كَانَ يُدَافِعُ عن القَوْمِ ؛ وقد دَرَهَ يَدْرَهُ دَرَها ؛ وأَصْلُهُ منَ الدَّرْهِ ، وهُوَ الدَّفْعُ ، خُعِسَلَتَ الْمَمْزَةُ هاءً . وعُمْدَةٌ وعِمَادٌ . وهُوَ ثِمالُهمْ ، وقَدْ فَمَسَلَهَ مُ عَمْلاً ، إذَا كَانَ يُعْطِيمُ . وقد رَأْسَهُمْ ، فَهُوَ رَئِيسٌ ، وهُمْ رؤسَاءُ ولا يُقالُ ريسَاءُ ، والعَامَّةُ تَقُولُهُ ، وهُوَ خَطاً . والبَدْءُ : السَّيِّدُ الذي لَيْسَ فَوْقَهُ عَيْرُهُ منْ قَومِهِ . والشَّنْيَانُ أَيْضاً واحِدٌ . غَيْرُهُ منْ قَومِهِ . والشَّنْيَانُ أَيْضاً واحِدٌ .

وقدْ حَلَمَ حِـلْماً ، وهُوَ حَلِم ؛ والحِـلْمُ عِنْدَ العَرَبُ العِـلْمُ فِي أَكْـشِ المَـوَاضِعِ . ووَقُورٌ ورَزِينٌ ؛ وقدْ وَقُرَ ورَزُنَ .

#### ذكر البكاء

البُكاءُ يُمَدُ ويُقْصَرُ ؛ فإذَا قُصِرَ كُتِبَ باليَّاءِ ؛ يُقال : بَكَى .

والمعنى : لا تدوم مودة الحليل لذات الضاد عشر ليال للعذر في الناس في هذا العام المجدب . والضمد والضاد في الأصل أن تصادق المرأة رجلين أو ثلاثة في القحط ، فتأكل عند هذا وهذا لنشبع .

والأشطار في الألفاظ لابن السكيت ٣٥٥ ، واللسان والتاج ( ضمد ) .

وامْتَأْقَ ، والاسْمُ المُأْقَةُ ، وذلك إِذَا بَكَى منَ الغَيْظِ ؛ وفي المَثَلِ : ﴿ أَنَا تَئِقٌ ، وصَاحِبي مَئِقٌ ، فَكَيْفَ نَتَّفِقُ ؟ ﴾ ( ( ) التَّعْقُ المُمْتَلِي منَ الغَيْظِ ( ) ، وصَاحِبي مَئِقٌ ، فَكَيْفَ نَتَّفِقُ ؟ ﴾ ( ( ) التَّعْقُ المُمْتَلِي منَ الغَيْظِ ( ) ، ولقالُ : ولقالُ : ولقالُ : ولقالُ : السَّعْبَرَ الرَّجُلُ ، إِذَا بَكَى . فإذا جَرَى دَمْعُهُ قَيلَ : سَكَبَ وهَمَلَ ، ووَكَفَ وَكِفا ، وذَرَف ذُرُونا ، وارْفَض وفاض واسْتِل وهَمَعَ وانْهَل وقطر وترقرق . واغرورقت عَيْنُه ، وهمت تهجي همياً .

# ذِكْرُ القُرْبِ

هُوَ مِنْكَ قَرِيبٌ ، وكَشَبٌ ؛ الواحِدُ والجَمْعُ في كَتَبِ سَوَاءٌ . وصَدَدٌ وصَدَدٌ وصَدَدٌ وصَدَدٌ وصَدَدً

ويُقالُ: رَمَاهُ مِنُ / كَنَب . والأَمْمُ بَيْنَ القَرِيبِ والبَعِيدِ . والجَارُ أَحَقُ بِصَقْبِهِ ، أَيْ ما دَنَا مِنْهُ . وهُوَ جَارِي مُكاسِري . ومُطانِبِي ، أَيْ كِسْرُ (٢١) بَيْتِي إلى طُنُبِ بَيْتِهِ . ويُقالُ: دُورُ بَنِي بَيْتِي إلى طُنُبِ بَيْتِهِ . ويُقالُ: دُورُ بَنِي فُلانِ تَتَنَاوَحُ ، أَي تَتَقَابَلُ وتَتَناظَرُ . ومِثْلُ ذلكَ : ودَارِي تَنْظُرُ إلى دَارِكَ ، أَي تُقَابِلُها .

#### ذِكْرُ البُعْدِ

بَعُدَتْ دَارُ فُلانٍ ، وَنَأَتْ وشَطَّتْ وشَطَبتْ وَشَطَبتْ وَشَطَنتْ وشَسَعَتْ وتَرَاخَتْ وشَطَرَتْ وللشَّاحِطُ والشَّاسِعُ والشَّامِيعُ والشَّامِيعُ والشَّامِيعُ والشَّامِيعُ والشَّامِيعُ ، كُلُّ ذلك البَعِيدُ .

<sup>(</sup> ٢٤ ) لَيْضَــرَبُ هذا المثل للمختلفَـيْن ِ أخلاقاً . ومعناه : أنا سريع الغضب ، وصــاحبي سريع البكاء ، فكيف نتفق .

وهو في مجمع الأمثال ١ / ٤٧ ، واللسان ( تأق ) .

<sup>(</sup> ٢٥ ) في الأصل المخطوط: الغيض، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢٦) ضُبطت في الأصل المخطوط بكسر الكاف وفتحها ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

<sup>(</sup> ٢٧ ) ﴿ ضُبطت في الأصل المخطوط بضم النون وإسكانها ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

# والعُدَوَاءُ: البُعْدُ. والطَّرَحُ: البَعِيدُ. قالَ الشَّاعِرُ: والعُدَوَاءُ: وتُسرَى نَارُهُ مِنْ نَاءٍ طَسرَحْ(٢٨)

والعَوْلُ: البُعْدُ. وقدْ مَاطَ، إذَا بَعُدَ، مَيْطاً. والتَّوى مُوَّنَّفَةُ البُعْدُ. ويُقالُ: نَوِى مُوَّنَّفَةُ البُعْدُ. ويُقالُ: نَوِى قَذَفُ، ونِيَّةٌ قَذَفُ، أيْ بَعِيدةٌ. والنَّوَى: الدَّارُ أَيْضاً ؟ يُقالُ: شَـطَتْ نَوَاهُ، أيْ بَعُدَتْ دَارُهُ، وانْتَوتْ، أيْ بَعُدَتْ. ومَكَانَّ سَجِيقٌ، أيْ بَعِيدٌ ؟ وفي كِتابِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْ تَهْوِي بِه الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ (٢٩).

## ذِكْرُ الوَعْدِ والإنْجَازِ

وَعَدَ يَعِدُ . وهُوَ الوَعْدُ والمِيعَادُ والمَوْعُودُ ، والمَوْعِدُ ، ويُجْمَعُ مَوَاعِيدَ . وهُوَ الوَأْيُ ؛ وقدْ وَأَى يَتِي ، وَزْنُهُ يَعِي ، إِذَا وَعَدَ . وصَدَقَ الوَعْدَ ، وأَنْجَزهُ .

# ذِكْرُ دُفْعِ الحَقُّ والمَطْلِ

مَطَــلَـهُ، ولَـوَاهُ لَيًّا ولَيَّاناً، ومَعَكَـهُ ؛ والمَعِكُ: المَطُولُ. قالَ زُهَيْرٌ (٢٠):

<sup>(</sup> ۲۸ ) هذا عجز بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس ، صدره مع صلته قبله :

تشــــتري الحمــــد باغــل بيـمــه واشــــتراء الحمـــد أدف للربَــــــغ تبتـــني الجمـــد ، وتجتـــاز الهــــى وتُـــرى نـــارك من نـــاء طَـــــرَحْ وهو من قصيدة له يمدح فيها إياس بن قبيصة الطائي ، مطلعها :

ما تعمين السوم في الطير الرُّوَحْ من غراب البين ، أو تيس بَسسرَحْ والقصيدة في ديوانه ٢٣٧ ــ ٢٤٥ . والبيت في اللسان (طرح) .

 <sup>(</sup> ۲۹ ) صلة الآية : ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَانُما خَرْ مِنَ السَّماءِ ، فَتَخْطَفُ الطَيْرُ ، أَوْ
 تَهْدِي بِهِ الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ ﴾ . سورة الحج ۲۲ / ۳۱ .

<sup>(</sup> ٣٠ ) هو زهير بن أبي سُلْمَى المُزَنِي الشاعر الحاهلي المشهور صاحب المعلقة . ترجمته في طبقات الشعراء ٥٦ – ١٠٣ ، والاشتقاق ١٨٢ ، والحزانة ١ / ٣٠٠ – ٣٧٠ ) والأغاني ٩ / ١٣٩ – ١٠٥ .

#### إِنَّ الغَادِرَ المَسعِلُ (٢١)

ويُقالُ: أَحْبَضَ حَقَّهُ إِحْبَاضاً، وأَبْطَلَهُ إِبْطالاً، وطَلَّلهُ يَطلُّهُ طَلاً، ولَطَّهُ يَلُطُهُ، إذَا مَطَلَهُ.

### ذِكْرُ الجَمَاعَاتِ مِنَ النَّاسِ

هُمْ جَمَاعَةٌ وفِقَامٌ وزَرَافَةٌ. والنَّفَرُ والرَّهْطُ مَا دُونَ العَشَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ. والعُصْبَةُ ، قالُوا : هُمْ نَحْوُ العَشَرَةِ إِلَى الأَرْبَعِينَ ، / واللهُ أَعْلَمُ . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ (٢٦) . والصَّحِيحُ أَنَّ العُصْبَةَ الجَمَاعَةُ التَّمَاعَةُ التَّمَاعَةُ التَّمَاعَةُ التَّمَاعَةُ التَّمَاعَةُ التَّمَاعَةُ التَّمَاعَةُ . والزُّجْلَةُ والحَيْفُ والقِبْضُ الجَمَاعَةُ الكَثِيرَةُ .

ويُقالُ: جَاءَنَا عُنُقُ مِنَ النَّاسَ، أَيْ جَمَاعَةً. وفي القُرْآنِ: ﴿ فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاصِعِينَ ﴾ (٣٢) ، يَعْنِي جَمَاعَاتِهمْ . وجَاءَنَا طَبَقٌ مِنَ النَّاسِ ، وَخَاءَنَا طَبَقٌ مِنَ النَّاسِ ، وَدَهُمٌّ مِنْهُمْ . والصَّرَّةُ: الجَمَاعَةُ مِنَ النِّسَاءِ ؛ وفي القُرْآنِ: ﴿ فَأَقْبَلَتِ الْمُرَاتِ لَهُ الْفَرْآنِ: ﴿ فَأَقْبَلَتِ الْمُرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ ، فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ (٢٤) . والمَّاتِمُ الجَمَاعَةُ مِنْهُنَّ وَجْهَهَا ﴾ (٢٤) . والمَّاتِمُ الجَمَاعَةُ مِنْهُنَّ

( ٣١ ) هذا قسيم بيت لزهير تمامه وصلته قبله :

يًا حَارِ ، لا أُرْمَسَيَسَنَّ مَنكَم بَداهِبَةٍ لَم يَلْقَسِها سُسوقةً قبل ولا ملك فاردُدُ يساراً ، ولا تسفسف على ، ولا تسمسفسك بعِسْرضك ، إن الغادر المعك وهما من قصيدة لزهير يتهدد فيها الحارث بن ورقاء الصيداوي من بني أسد ، وكان استاق إبل

زهير وراعيه يساراً ، مطلعها :

بانَ الخاليطُ ، ولم ياوُوا لمان تركوا وزوَّدوكَ اشتياقاً أيَّاةً سَاكوا والقصيدة في ديوانه ١٦٤ ـ ١٨٣ .

(٣٢) صلة الآية : ﴿ إِذْ قَالُوا : لَيُوسُنُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا ، وَسُحْنُ عُصْبَةً ، إِنَّ أَبَانًا لَغي ضَلال مُبِينٍ ﴾ . سورة يوسف ١٢ / ٨ . وانظر الآية ١٤ من السورة نفسها أيضاً .

(٣٣) صلة الآية : ﴿ لَمَلُكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمنينَ . إِنْ نَشَا نُنَزُلُ عَلَيْهِمُ وَ٣٦) مِنَ السَّماءِ آيَةً ، فَظَلَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِنَ ﴾ . سورة الشعراء ٢٦ / ٣ ــ ٤ .

(٣٤) صلة الآية: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً . قَالُوا : لا تَحَفْ . وَبَشْرُوه بِغُلامٍ عَلِمٍ . فَأَقْبَلَتِ امْرَأْتُهُ فِي صَسرُةٍ ، فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ، وقالتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴾ . سورة الذاريات ٥١ / ٢٨ ــ ٢٩ .

يَجْتَمِعْنَ فِي عُرْسِ أَوْ مَنَاحةٍ .

## ذِكْرُ الفِرَقُ المُخْتَلِفَةِ

الأكارِيسُ والأَصْرَامُ والفِرَقُ ؛ الوَاحِدُ كِرْسٌ وصِرْمٌ ، والصَّتِيتُ الفِرْقَةُ مِنْ الْأُورَاعُ والأَوْشَابُهُ ، والأَوْزَاعُ والأَوْشَابُهُ ، والأَوْزَاعُ والأَوْشَابُهُ ، والأَوْبَاشُ والأَوْبَاشُ والأَشْابَةُ ، والجَمْعُ أَصَائِبُ ، فَسُرُوبٌ (٣٠ أَمُ مَتَفَرَّقُونَ . والجُمَّاعُ مِشْلُهُمْ . قالَ أَبُو قَيْسِ (٣٦) : مُسُرُوبٌ مَمْعُ غَيْرِ جُمَّاعِ (٣٧)

ويُقالُ: جَاءَ القوْمُ عَلَى بَكْرَةِ أَبِيهِمْ ، وَجَاءَ القَوْمُ جَمَّا غَفِيراً ، وَجَاءُوا جَمَّا غَفِيراً ، وَجَاءُوا جَمَّا غَفِيراً » وَجَاءُوا بِأَجْمُعِهِمْ ، مَضْمُومَةَ المِيمِ ، كَأَنَّهُ جَمْعُ جَمْعُ ، وَجَاءُوا بِأَزْمَلِهِمْ ، وبِحذَافِيرِهِمْ ، وبِحذَافِيرِهِمْ ، وبِحذَافِيرِهِمْ ، وبِحذَافِيرِهِمْ ، أَذَا جَاءُوا كُلُهُمْ ، لَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وهُو وبِيزَوْبَرِهِمْ ، إِذَا جَاءُوا كُلُهُمْ ، لَمْ يَتَخَلَّفْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وهُو الْحَمْعُ ؛ وقِيلَ : زَبَرْتُ البِعْرَ ، إِذَا طَويْتَها بِالحِجَارَةِ ، لِأَنْكَ جَمَعْتَها فِيها ؛ وزَبَرْتُ الكِتَسابَ ، كَتَبُهُ ، وهُسوَ أَنْكَ بَلِحِجَارَةِ ، لِأَنْكَ جَمَعْتَها فِيها ؛ وزَبَرْتُ الكِتَسابَ ، كَتَبُهُمُ والرَّمْ ، والْمَسْلِ ، بالحِجَارَةِ ، لِأَنْكَ جَمَعْتَها فِيها ؛ وزَبَرْتُ الكِتَسابَ ، كَتَبُهُمُ والرَّمْ ، والْمَسْلِ ، والْمَيْمُونُ ، والْمَيْرُمْ ، إِذَا جَاءُوا بِكَشْرَةٍ .

<sup>(</sup> ٣٥ ) في الأصل المخطوط: وضروب، ولا لزوم للواو كما ترى.

<sup>(</sup>٣٦) هو أبو قيس بن الأسلت ، شاعر جاهلي من أهل المدينة من بني عمرو بن عوف . ترجمته في طبق المسلم الم

<sup>(</sup> ٣٧ ) هذا عجز بيت لأبي تيس صدره مع صلته قبله :

من قصيدة له مفضلية يصف فيها الحرب والسلاح ويفخر بمآثره ، مطلعها :

قسالت ، ولم تقصد لقيسل الحنسا مهلاً ! فقد أبلغتِ أسماعي

وهي في المفضليات ٢٨٤ ـــ ٢٨٦ ، والأبيات الثلاثة في الاقتضاب ٣٥٨ . والبيتان الأول والثالث في الألفاظ ٣٧ .

<sup>(</sup> ٣٨ ) لم تذكر كتب اللغة غفيرة ، بالهاء .

# ذِكْرُ الْجَتِماعِ القَوْمِ

استَجْمَعَ القَوْمُ ، واغْصَوْصَبُوا ، واسْتَحْصَدُوا ؛ ومِنْهُ الحَبْلُ المُحْصَدُ : الشَّدِيدُ الفَتْلِ ؛ وذلكَ أَنَّهُمْ إذَا / اجْتَمَعُوا قَوُوا كَفُوَّةِ الحَبْلِ إِذَا أَحْصِدَ . واسْتَحْصَفُوا ، وتَأَثَّلُوا ، وتَضَافَرُوا ، وأَصْفَقُوا عَلَى الأَمْرِ ، وأَطْبَقُوا عَلَى الأَمْرِ ، وأَطْبَقُوا عَلَى الْمُو ، وأَطْبَقُوا عَلَى الْمُو بَ وأَطْبَقُوا عَلَى الْمُو بَنُ ، وأَصْلُهُ الإَعَانَةُ عَلَى الْحَلِبُ اللّهِينُ ، وأَصْلُهُ الإَعَانَةُ عَلَى الْحَلِبُ اللّهِينُ ، وأَصْلُهُ الإَعَانَةُ عَلَى الْحَلِبُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ ؛ عَلى الحَلْبِ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ ؛ وحَلائبُ الرَّجُولِ : بَنُو عَمِّهِ الدِّينَ يَغْضَبُونَ لِعُضَبِهِ . وتَدَاجُوا وحَلاَئبُ الرَّجُولِ وتَعَاوِنُوا .

والمِنْزَمْنُ إِعْرَابُ هِنْجَمْنِ . قالَ الأَعْشَى : إِذَا كَان هِنْدَرَمْنٌ ، ورُحْتُ مُسحَسَشَدَمُنٌ ، ورُحْتُ مُستَدَمِنْ ، ورُحْتُ مُستَدِمِنْ ، ورُحْتُ مُستَ

# ذِكْرُ العَسَاكِرِ

هُوَ العَسْكُرُ والحَيْشُ. والمَوْضِعُ الَّذِي يُنْزَلُ فِيهِ المُعَسْكُرُ، بِالفَقْعِ. والكَتِيبَةُ مَا يَجْتَمِعُ فِيهِ جَمِيعُ مَا يُحْتَاجُ إليْهِ لِلْحَرْبِ، والحَمْعُ الكَتَائِبُ، وأَصْلُ الكَتْبِ الجَمْعُ. ما يُحْتَاجُ إليْهِ لِلْحَرْبِ، والجَمْعُ الكَتَائِبُ، وأَصْلُ الكَتْبِ الجَمْعُ. والجَمْعُ الكَتَائِبُ، وأَصْلُ الكَتْبِ الجَمْعُ. والجَمْعَ الكَتَائِبُ، وأَصْلُ الكَتْبِ الجَمْعُ. والجَمْعَ الكَتَائِبُ، وأَصْلُ الكَتْبِ الجَمْعَ إلى والجَمْعِيرَةُ الجَماعَةُ بَيْنَ الجَمْسَةِ إلى والجَمْعِيرَةُ الجَماعَةُ بَيْنَ الجَمْسَةِ إلى

<sup>(</sup> ٣٩ ) هذا عجز بيت للأعشى صدره وصلته قبله :

لنا جُلَّمَانَ عندها وبنطفسج وسيسنِبَارُ والمُرْزَجون مُنَمَنا اللهُ وخِيرِي ومَا من قصيدة له بمدح فها إياس بن قبيصة الطائى ، مطلعها :

أَمُّ خيسالٌ من قُسَّنِسِسَلَسة بعدما وَهَى حبلُها من حبلنا ، فتَسَمَسرُما والهنزمن : عيد من أعباد النصارى أو سائر العجم ، وهي أعجمية . والمخشم : السكران .

والقصيدة في ديوان الأعشى ٢٩٣ ــ ٢٩٩ . وبيت الشاهد في اللسان ( مرا ) ، والتاج ( سوسن ) . وشطر الشاهد في اللسان ( هنزمر ، وهنزمن ) والتاج ( هنزبر ، خشم ) .

العَشْرَةِ يُغْزَى بِهِم. والنَّفِيضَةُ ، بالفَاءِ ، الجَماعَةُ يَتَقَدَّمُونَ الحَيْش ، فَيَنْفُضُونَ الأَرْضَ لِيَنْظُرُوا ما فِيها . قالَتِ الجَهَنِيَّةُ (' ' ' ) ليَنْظُرُوا ما فِيها . قالَتِ الجَهَنِيَّةُ (' ' ' ) ليَنْظُرُوا اللَّبَعُ (' اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

# ذِكْرُ الشُّعُوبِ والقَبائِلِ

الشَّعُوبُ أَعْظَمُ مِنَ القَبَائِلِ ، الوَاحِدُ شَعْبٌ ، بالفَتْحِ . ثُمَّ القَبَائِلُ ، وَاحِدتُها عِمارَةٌ . ثُمَّ البُطُونُ ، وَاحِدتُها عِمارَةٌ . ثُمَّ البُطُونُ ، وَاحِدتُها غِمارَةٌ . ثُمَّ البُطُونُ ، وَاحِدتُها فَحْذٌ ، بالإسْكانِ ؛ وفَخِذُ الإنسكانِ ؛ وفَخِذُ اللهُ سَائِلُ ، وَاحِدتُها فَصِيلَةٌ ؛ وفي الفَرْآنِ : ﴿ وفَصِيلَتِهِ الَّي تُووِيهِ ﴾ (٢٤) . ثُمَّ العَشَائِلُ ، واحِدتها عَشِيرةً . الفُرْآنِ : ﴿ وفَصِيلَتِهِ الَّي تُووِيهِ ﴾ (٢٤) . ثُمَّ العَشَائِلُ ، واحِدتها عَشِيرةً .

( ٤٠ ) الْحَنُسِلِفَ في اسم هذه الجهنية ، فقيل : هي سلمي بنت مَجْدَعَة الجهنية ، وقيل : سعدي بنت الشمردل الجهينة انظر اللسان : ( نغض ) .

( ٤١ ) هذا البيت من قصيدة لها في رثاء أجيها أسعد بن مجدعة ، وكانت بَـهُـزَّ من بني سُـلَيْم قد قتلته ، مطلعها :

أمن الحـــوادث والمـــنــون أرَوَّعُ وأبيتُ ليـــلي كلَّه لا أهـــجَـــــعُ وصلة البيت قبله :

وَيْسِلُمُ وَنَسُسِالُ الفِيسَانِي أُروعُ

والتبع: الظل لأنه يتبع الشمس. واسمثلاله: بلوغه نصف النهار وضموره.

والقصيدة في الأصمعيات ١٠٤ ـ ١٠٨ . وأبيات منها مع بيت الشاهد في حماسة ابن الشجري ٨١ ـ ٨٠ . وبيت الشاهد وحده في الحمز ٢٦ ، والاشتقاق ١٢٧ ، وإصلاح المنطق ٣٩٢ ، ومقاييس اللغة ١/ ٣٦٣ ، ٢ / ٧٦ ، ٥ / ٤٦٢ ، والألفاظ ٤٢ ، ونظام الغريب (منسوباً إلى ليلي الأخيلية ) ١١١ ، ١٨٩ ، والصحاح (حضر ، نفض ، تبع ، سمال ) . وعجزه في الصحاح (سمل ) .

( ٢٢ ) في الصحاح واللسان والتاج ( عدا ) : 1 الذين يعدون على أرجلهم 1 وما جاء في المتن أصح وأجود .

(٣٣) صلة الآية : ﴿ يود المجرم لو يُفتدى من عذاب يومئذ ببنيه ، وصاحبته وأخيه ، وفصيلته التي تؤويه ﴾ . سورة المعارج ٧٠ / ١١ - ١٣ .

ولَيْسَ بَعْدَ العَشِيرَةِ جَمَاعَةٌ تُوصَفُ . / والحَيُّ مِثْلُ القَبيلَةِ ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْها ، والحَمْعُ الحِلالُ ؛ والمَحَلَّةُ مِنْها ، والحَمْعُ الحِلالُ ؛ والمَحَلَّةُ مَنْزِلُهُمْ .

# ذِكْرُ تَفَرُّقِ القَوْمِ وَتَبَدُّدِهُمْ

تَفَرَّقُوا ، وتَبَدَّدُوا ، وتَضَعْضَعُوا ، وضَعُوا ، والشَّعَاعُ المُتَفَرَّقُ ، وتَقَدَّدُوا . ويُقالُ : تَفَرَّقَ القَوْمُ عَبَادِيدَ ، وأَبَاديدَ ، وأَيْدِي سَبا ، وأَيَادِي سَبا ، وأَيَادِي سَبا ، وأَيَادِي سَبا ، وأَيَادِي مَسبا ، يُنَوَّنُ ولا يُنَوَّنُ ، وشَسمَاطِيطَ ، وضَعَارِيرَ ، وضَعَالِيلَ ، وضَدَرَ مَذَرُ (٤٤) .

ويُقالُ: ذَهَبُوا إِسْرَاءَ قُنْفُذِ ، وإشْلالَ بُرْدٍ ، وأَشْلاءَ بُرْدٍ ، جَمِيعاً . قِيلَ: وبُرْدٌ كَتِيبَةً . ويُقالُ: وَلُوا أَشْلِلاً ، أَيْ مُقَفَرَّقِينَ ؛ وهُوَ منْ قَولِكَ : شَلَّهُ يَشُلُهُ ، إِذَا طَرَدَهُ . وقد ابْذَعَرُوا : تَفَرَّقُوا .

## ذِكْرُ النَّـوْمِ

فَأُولُ النَّوْمِ الوَسَنُ والسَّنَةُ والنَّعَاسُ ؛ نَعَسَ يَنْعُسُ ، ووَسَنَ يَسِنُ . ويُقالُ لِلنَّوْمِ : الْهُجود والْهُجُوعُ . فَأَمَّا التَّهجُدُ فالسَّهَرُ ؛ وقِيلَ : هُوَ السَّهَرُ لِلعبَادَةِ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةٌ لَكَ ﴾ (10) . والرُّقَادُ والتَّهُومُ ؛ رَقَدَ يرْقُدَ ، وهُمْ رُقُودٌ ؛ وهَوَّمَ يُهَومُ تَهْويمًا . والإغْفَاءُ النَّوْمَةُ الخَفِيفَةُ ؛ أَغْفَى يُغْفِى . والعَامَّةُ تَقُولُ : غَفَا يَغْفُو ، ولاَ أَعْرِفُهُ صَجِيحًا . والبَرْدُ النَّوْمُ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً ولاَ شَرَابًا ﴾ (13) .

<sup>(</sup> ٤٤ ) ﴿ ضَّبِطا في الأصل الخطوط بفتح الشين والميم وكسرهما ، وكُتِب فوق كل منهما ( معاً ) .

<sup>(ُ</sup> ٤٥) ﴿ صِلْةَ الآَيَّةِ: ﴿ أَقِيمِ الصَّلَاةَ لِـ لَـُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ، وَقُرْآنَ الفَجْرِ ، إِنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً. وَمِسنَ اللَّيْسِلَ فَتَهَجَّسِدُ بِهِ ، نَافِلَــةً لَكَ ، عَسَى أَنْ يَهُ مَثْمَلِكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً ﴾ . سورة الإسراء ١٧ / ٨٨ ــ٧٩ .

<sup>(</sup> ٤٦ ) صلة الآية : ﴿ إِنَّ جَهَـنُـمَ كَانَتْ مِرْصَاداً ، لِلطَّاغِـينَ مَآباً ، لابِثينَ فِيها أَحْقَاباً ، لا يَـذُونونَ فَيَهَا بَـرُداً وَلا شَـرَاباً ﴾ . سورة النبأ ٧٨ / ٢١ ــ ٢٤ .

## ذِكْرُ السَّهَرِ

هُوَ السَّهَرُ والسُّهَادُ والسُّهُدُ ؛ سَهِرَ يَسْهَرُ ، وسَهِدَ يَسْهَدُ وَتَهَجَّدَ السَّهَدُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ؛ وفي القُرآنِ : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ، نَافِلَةً لَكَ ﴾ (٧٠) .

#### ذكر الضّحك

ضَحِكَ ، وهُوَ الضَّحِكُ ، بالتَّحْرِيكِ ؛ وقالَ أَبُو بَكْرِ : لا يَبجُوزُ الضَّحْكُ ، بالإسْكَانِ ، إلاَّ فِي الشَّعْرِ . وتَبَسَّمَ وابْتَسَمَ وكَشَرَ ، وانْكَلَّ الْخَللاً ، كلُّ ذلك سَوَاءً . فَإِذَا ضَحِكَ حَتَّى تَبْدُوَ أَسْنَانُهُ ، واشْتَدَّ ضَحِكُ مَتَّى تَبْدُو أَسْنَانُهُ ، واشْتَدَّ ضَحِكُ مَ عَلَى السَّعْمَرَبَ . والقَهْقَهُ أَن ضَحِكُهُ ، قِيلَ : كَرْكَرَ . فإذَا أَفْرَطَ / قِيلَ : اسْتَغْرَبَ . والقَهْقَهُ أَن يُسْمَعَ صَوْتُ الضَّحِكِ .

## ذِكْرُ كَسْبِ الإنْسَانِ

هُوَ الكَسْبُ ، والكَدْحُ ؛ كَدَحَ لأهْلِه ، أَيْ كَسَبَ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً ﴾ (١٠) . والجَرْحُ ؛ فُلانٌ جَارِحَةُ أَهْلِه ، أَيْ كَسِبُ هُمْ ، وفي القُرْآنِ : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مْ بِالنَّهَارِ ﴾ (١٩) ، أَيْ كَسَبُهُمْ ، والقَرْشُ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُ مْ بِالنَّهَارِ ﴾ (١٩) ، أَيْ كَسَبُهُمْ ، والقَرْشُ ؛ وَلِه سُمِّيَتْ قُرِيشَ قُرِيشاً ، وجَرَم فلان أهله إذا كَسَبَ لهم ؛ ومَكَثْ فُلانٌ . عِنْدِي شَهْراً أَجْرِمُهُ ، أَيْ أَمُونُهُ ؛ وهِي الجَرِيمَةُ . والحِرْفَةُ الكَسْبُ (٢٠٠) . وكذلك الصَّرْفُ ؛ يُقَالُ : فُلانٌ مُصْطَرِفٌ ومُحْتَرِفٌ ، أَيْ إذَا كَانَ مُحْتَالاً كَسُوباً .

<sup>(</sup>٤٧) انظر الحاشية في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup> ٤٨ ) صلة الآية : ياأيُّهَا الإنسَانُ ، إنَّكَ كادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحاً ، فَمُلاقِيه ، . سورة الانشقاق . ٦/٨٤

<sup>(</sup> ٤٩ ) صلة الآية : و وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّا مُ بِاللَّيْسِ وَيَعْسَلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ . ثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ ، لِبُقْضَى أَجَلَّ مُسَمَّى ، . سورة الأنعام ٦ / ٦٠ .

<sup>(</sup>٥٠) في الأصل المخطوط: والكسب؛ ولا لزوم للواو كما ترى.

# ذِكْرُ حِرْفَةِ الإِنْسَانِ

ويُقالُ لِلرَّجُلِ إِذَا طَلَبَ الرِّزْقَ فَمُنِعَهُ: رَجُلٌ مُحَارَفٌ ، بِفَتْحِ الرَّاءِ ، ومَحْرُومٌ ومَحْدُودٌ ومُحْفِقٌ ومُكْدٍ ؛ وقَدْ أَكْدَى إِكْداءً ؛ وقذ حُدَّ ، إِذَا مُنِعَ ، ومِنْهُ سُمِّيَ البَوَّابُ حَدَّاداً ، لأَنَّهُ يَرُدُ النَّاسَ ويَمْنَعُهُمْ . وأَخْفَقَ . إِذَا طَلَبَ ولَمْ يَجِدْ .

# ذِكْرُ الإصلاحِ بَيْنَ النَّاسِ

أَسْمَلَ بَيْنَ النَّاسِ إِسْمَالاً ؛ وقالَ الكِسَائَي ((٥) : سَمَلَ بَيْنِ النَّاسِ ، بِغَيْرِ أَلِفِ ، إِذَا أَصْلَحَ بَيْنَهُمْ ، ودَمَلَ بَيْنَهُمْ ، وأَلَفَ ، ورَأَبَ يَرْأَبُ ، وودَجَ بَيْنَهُمْ وَدْجاً . فأمَّا قَوْلُهُمْ : فُلانٌ وَدَجِي إِلَيْكَ ، مُحَرَّكُ ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ وَسِيلَتِي .

# ذِكْرُ الإفْسَادِ بَيْنِ النَّاسِ

نَمَسلَ بَيْنَ القَوْمِ ، ونَنزَغَ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي ﴾ (٢٥) . وأَنْمَشَ ومَحَلَ ، والمَاحِلُ السَّاعِي . ومَأْرَ بَيْنَهُمُ الشَّرَّ .

### ذِكْرُ سَعَةِ العَيْشِ

عَيْسٌ رَغْدٌ ، وغَيْدَاقٌ ودَغْفَلٌ ورَافِغٌ ورَفِيغٌ ، وعَيْشٌ خِرُوعٌ ، ومُخَرُفَعٌ ، ومُسَرْهَدٌ ومُسَرْهَدٌ / . وإنَّهُ لَفي بُلَهْنِيَةٍ مِنَ العَيْشِ . وعَيْشُ أَغْضَدُ .

<sup>(</sup> ٥١ ) هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي ، رأس علماء الكوفة في زمنه ، توفي سنة ١٨٩ . ترجمته في الفهرست ٢٩ ــ ٣٠ ، ٦٥ ــ ٦٦ ، وطبقات الزبيدي ١٣٨ ــ ١٤٢ ، ومعجم الأدباء 1 / ١٦٧ ــ ٢٠٣ ، وإنباه الرواة ٢ / ٢٥٦ ــ ٢٧٤ ، وبغية الوعاة ٣٣٧ ٣٣٦ .

<sup>(</sup> ٥٢ ) صلة الآية : وقال : يا أَيتِ ، هذَا تأوِيلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ ، قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقاً . وَقَدْ أُحْسَنَ ربي إِذْ أُحْرَجنِي مِنَ السَّجْنِ ، وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَّدْوِ ، مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْطَانُ بَبْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ . سورة يوسف ١٢ / ١٠٠ .

# ذِكْرُ ضِيقِ العَيْشِ

يُقالُ: القَوْمُ في شِدَّةٍ ، وشَنظَفٍ وقَشَفٍ وضَفَفٍ . وقَالُوا: الطَّفَ فَ بُوسُ وضَفَكِ ، وقالُوا: الطَّفَ فَ بَوْسُ وضَنكُ مِنَ الطَّبِيْ ، وهُوَ فَي بُوسُ وضَنكُ مِنَ العَيْشِ ؛ وقد ضَنكَ الشَّيْءُ ضَنكًا وضُنُوكًا ، إذَا ضَاقَ . واللَّزْبَةُ والأَزْمَةُ ضِيقُ العَيْشِ ؛ وفي الحَدِيثِ : ﴿ اشْتَدَّى أَزْمَةُ تَنْفَرِجِي ﴾ (٢٥٠) . والحَطْمَةُ والمَّخلُ والحَدُبُ والقَحْطُ سَوَاءً . وقد أَمْحَلَ القَوْمُ ، وأَجْدَبُوا . والضَّرِيكُ السَّيِّ الحَالِ مِنَ النَّاسِ . والحَاتِرُ والقَاتِرُ الَّذِي يُقَتِّرُ على نَفْسِهِ وأَهْلِهِ فِي الشَّيِّ الحَالِ مِنَ النَّاسِ . والحَاتِرُ والقَاتِرُ الَّذِي يُقَتِّرُ على نَفْسِهِ وأَهْلِهِ فِي الشَّرْآنِ : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُشْتُرُوا ﴾ (١٠٥) .

# ذِكْرُ إِصْلاحِ الْمَالِ

يُقالُ: فُلانٌ إِزَاءُ مَال ، وخَائِلُ مال أَيْضاً ، وآيلُ مَال (°°) ، وخَالُ مَال ، وهُـوَ حَنِكٌ بِمَالِهِ ، إِذَا كَانَ حَسَنَ القِيَامِ عَلَيْهِ ؛ وقدْ حَنَكَهُ يَحْنُكُهُ .

# ذِكْرُ إِفْسادِ المالِ

عَاثَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ ، يَعِيثُ عَيْناً وَعَيَئَاناً ، وَعَنَا فِيهِ ، يَعْنُو عُفُواً ، إِذَا أَفْسَدَهُ . ويُسْتَعْمَلُ فِي غَيْر المَال ؛ قَالَ اللهُ تَعالى : ﴿ وَلا تَعْنَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدينَ ﴾ (٥٠) . وطَاطًا يَدَهُ فِي مَالِهِ ، إِذَا أَسْرَعَ فِي إِفْسَادِهِ . وَلَاللّٰهُ مَالِهِ ، إِذَا أَسْرَعَ فِي إِفْسَادِهِ . ويُعْدَرهُ ويَعْدَرهُ ويَعْدَرهُ ويَعْدَرهُ مَالِهِ ، فَإِذَا تَنَقَّصَهُ شَيْعًا بَعْدَ

<sup>(</sup> ٥٣ ) انظر النهاية لابن الأثير ١ /٣٨ ، واللسان ( أزم ) . وفيهما : ﴿ الأَرْمَةَ : السنة المجدبة . يقال : إن الشدة إذا تتابعت انفرجت ، وإذا توالت تُولَّتُ ﴾ .

<sup>(</sup> ٤ ه ) عَام الآية : ﴿ وَالذَّبِنَ إِذَا ٱلْفَقُوا لَمْ يُسْرِفوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً . سورة الفرقان ٢٥ / ٦٧ .

<sup>(</sup> ٥٥ ) من آل الشيءَ يؤوله ، إذا أصلحه وساسه ( اللسان : أول ) .

<sup>(</sup>٥٦) صلة الآية : ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ ، وَلا تَعْشُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ . سورة البقرة ٢ / ٦٠ . وانظر سورة الأعراف ٧ / ٧٤ . وسورة هود ١١ / ٨٥ ، وسورة الشعراء ٢٦ / ١٨٣ ، وسورة العنكبوت ٢٩ / ٣٦ .

شَيْء فَهُوَ يَتَحَوَّفُهُ ؛ ويَتَحَوَّفُهُ : يَأْخُذُ مَنْ حَافَاته ؛ ويَتَفَوَّفُهُ ؛ وفي القَرْآنِ ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُم عَلَى تَحَوُّف ﴾ (٥٠) ، أَيْ عَلَى تَنَقُّص . وفي أَمْثالِهِم : و مَنْ يَطُلُ ذَيْلُهُ يَطَأُ فِيهِ ، ، يُضْرَبُ لِلَّذِي يُبَدِّدُ مَالَهُ ، ولا يُبَالِي مَا صَنَعَ بِهِ .

### ذِكْرُ زِيَادَةِ الْمَالِ

مَشَتِ المَاشِيَةُ مَضَاءً ، ووَشَتْ وَشَاءً ، وفَشَتْ فَشَاءً ، ولَمَتْ لَمَاءً ، ولَمَتْ لَمَاءً ، ولَمَتْ لَمَاءً ، وضَنَاءً ، سَوَاءً . وقد أَمْشَى القَوْمُ ، وأَفْشَوْا / وأَوْشَوْا وأَنْمَوْا وأَضْنَوْا .

وقد أَحْرَفَ الرَّجُلُ ، فَهُوَ مُحْرِفٌ ، إِذَا نَمَا مَالُهُ وصَلَحَ ؛ والاسْمُ الحُرْفَةُ . وَأَمُّا الحِرْفَةُ وَالحُرْفُ فَالشَّوْمُ . والحِرْفَةُ أَيْضاً كَسْبُ الإنسانِ . ومَالَّ دِبْرٌ ، ومَالَّانِ دِبْرٌ ، وأَمُوالَّ دِبْرٌ ، ودَثْرٌ ، وعَكَنَانٌ ، وحَوْمٌ : كَثِيرٌ . وفُلانٌ مَرْغُوسٌ ، إِذَا نَمَى مَالُهُ ووَلَدُهُ . وأُنْشِدَ :

إِمَامَ رَغْسٍ فِي مَقَامٍ رَغْسٍ (٥٩)

<sup>(</sup> ٧٧ ) صلة الآية : ﴿ أَضَائِمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيُّقَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِم الأَرْضَ ، أَو يَأْتِينَهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ... أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَل تَحَوُّفٍ ، . سورة النحل ١٦ / ٤٥ ــ ٤٧ .

<sup>(</sup> ٥٨ ) انظر المثل بروايتيه في مجمع الأمثال ٢ / ٣٠٠ .

لم قد حسسرنا من علاه عنس كُبْسداءَ كالقوس، وأخرى جُسلْسِ

وصلة الشطر قبله:

والرغس: البركة .

والأرجـــوزة في ديـــوان العجــــاج ( ١١٨ أ ـــ ١٢١ أ )، وأراجـــيز العـــرب ١٠٩ ـــ ١١٣، ومحاسن الأراجـيز ١ ـــ ١١. والشـطر مع أشطـار أخرى في الشعراء

## ذِكْرُ نُقْصَانِ المَالِ وقِلَّتِهِ

رَجُلٌ مُزْهِدٌ، وزَهِدٌ، أَيْ قَلِيلُ اللّهِ. وقدْ نَقِرَالرُّجُلُ، إِذَا ذَهَبَ مَالُهُ. وفي بَعْضِ دُعَائِهِمْ: مَالَهُ، عَقِرَ ونَقِرَ ! عَقِرَ: أَصَابَهُ عَقْرٌ. وقَدْ أَقُوى الرَّجُلُ، إِذَا افْتَقَرَ ؛ وأَصْلُهُ أَنْ يَصِيرَ إِلَى القَوَاءِ، وهُو القَفْرُ مِنَ الْأَرْضِ. وفي القَرْآنِ : ﴿ وَمَتَاعاً لِللّهُ قُونِ ﴾ (١٠) أَيْ لِمَنْ حَصَلَ في القَوَاءِ. وَأَنْفَعَ إِنْفَاضاً، إِذَا نَفِدَ زَادُهُ. اللّهُ وَانْفَضَ إِنْفَاضاً، إِذَا نَفِدَ زَادُهُ. وَتَقُولُ العَرَبُ : ﴿ النّفَاضُ يُقَصَّرُ الجَلَبَ ﴾ (١٠) ، أَيْ إِذَا نَفِد زَادُ القَوْمِ وَتَقُولُ العَرَبُ : ﴿ النّفَاضُ يُقَصَّرُ الجَلَبَ ﴾ (١٠) ، أَيْ إِذَا نَفِد زَادُ القَوْمِ وَقَلْ اللّهُ مَالُهُ ، إِذَا قَلَ ، وَأَسَافَ مَالُهُ ، إِذَا قَلَ ، وَأَسَافَ مَالُهُ ، إِذَا قَلَ ، وَأَسَافَ مُلُهُ السّنُونَ ، وَقَدْ سَافَ مَالُهُ ، إِذَا قَلَ ، وَأَسَافَ هُو ؛ والاسْمُ السُّوافُ (١٠) . والمُجلّفُ : الَّذِي جَلَّفَتُهُ السِّنُونَ ، وأَيْ ذَهَبَتْ بِهِ .

## ذِكْرُ التَّعَرُّضِ لِلْمَعْرُوفِ

اجْتَدَيْتُهُ. والحَدْوَى العَطِيَّةُ، وكذلكَ الجَدَا. واخْتَبَطْتُهُ، إِذَا سَأَلْتَهُ مَنْ غَيْرِ وَسِيلَةٍ إِلَيْهِ. واعْتَفَاهُ يَعْتَفِيهِ، وعَرَّهُ، واعْتَرَاهُ وعَرَاهُ، إِذَا سَأَلَهُ. وَهِيَ العَرْوَى. قالَ الرَّاجِزُ:

كَلَّفَنِي خُبُّيَ لِللَّرَاهِمِ

۳۷۰ ــ ۷۷۷ ، والألفاظ ٦ ، والموشح ٢١٦ ــ ٢١٧ ، والصحاح واللسان ( رغس ) .
 وهو وحده في نوادر أبي مسحل ١٤٩ .

(٦٠) صَلَّة الآية : ﴿ أَفَرَأُيْتُمُ النَّالَ الَّتِي تُورُونَ ؟ أَأْنَتُمْ أَنْضَأَتُمْ شَجَرَتَها ، أَمْ نَحْنُ المُنْشِئُ وَنَ ؟ لَمُنْشِئُ وَنَ؟ نَحْدِنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَهُ وَمَنَاعِا لِلْمُقْرِيدِ فَ ﴾ . سورة الواقعيدة المُنْشِئُ وَكَالِمَ ٧٢ ـ ٧٢ ـ ٧٢ .

( ٦١ ) ﴿ فِي الْأَصْلُ الْخَطُوطُ : الحَلْبُ ، وهو تصحيف .

وهذا مثل من أمثال العرب يُطْــرَب لمن يؤمر بإصلاح ماله قبل أن يتطرق إليه الفساد . والجلب : الإبل المجلوبة للبيع في الأمصار .

والمثل في مجمع الأمثال ٢ / ٣٣٨ ، واللسان ( جلب ، نفض ) ، والألفاظ ٢٢ . ( ٦٢ ) صُبطت في الأصل المخطوط بفتح السين وضمها ، وكُتب فوقها ( معاً ) .

#### خِدْمَةً مَنْ لَتَسْتُ لَهُ بِخَادِم

وانْتَجَعْتُهُ: جَعَلْتُهُ كَالنُّجْعَةِ، وهُوَ الكَلاَّ. وفي المَثَل: « مَنْ أَجْدَبَ انْتَجَعَ ا(١٣). واسْتَمَدُّ ، إِذَا طَلَبَ قَلِيلاً . وقَنَعَ يَفْنَعُ قُنُوعاً ، إِذَا سَأَلَ . / وَفِي القُرآنِ : ﴿ وَأُطْعِمُوا القَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ (١٤) . وأُمَّا قَنِعَ قَنَاعَةً فَينَ الرِّضَا . رَجُلٌ هَبَنْفَعٌ (١٥٠) ، وهُوَ ٱلَّذي يَفْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ يَسْأَلُ النَّاسَ. والعَقِصُ والحَصِرُ مِثْلُهُ.

#### ذكرُ الكَنفِ

تَقولُ : أَنَا في كَنَفِهِ ، وَذَرَاهُ ، وحَشَاهُ ، ونَاحِيَتِهِ ، وقَصَاهُ ، وجَنْبَتِهِ ، وحَرَاهُ ، وحَجْرِهِ ، وحَيُّزِهِ . ولا يُقالُ حَيِيزِهِ ، يِنائيننِ .

# ذكرُ إخفَاء الصَّوْتِ وإسْرَادِ الأَمْرِ

تَقُولُ: بَيْنَهُم مُهَامَسَةً ، أَيْ كَلامٌ خَفِيٌّ . وقَالُوا: الهَمْسُ صَـوْتُ وَطْء القَـدَم . وفي القُـرْآنِ : ﴿ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْساً ﴾(١٦) وبَيْنَهُمْ هَيْنَمَةٌ ، أَيُّ كَلامٌ خَفِيٌّ . وتَخَافَتَ القَوْمُ ، والاسْمُ الْحُفُوتُ . والوَّجْسُ والرُّكُورُ والجَرْسُ والْمَجْسُ: الصَّوْتُ الْخَفِيُّ. وقَالُوا: الوَّجْسُ إِضْمَارُ الْحَوْفِ ؛ وِفِ القُرْآنِ : ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ حِيفَةٌ مُوسَى ﴾(٦٧) .

يُضرب هذا المثل للمحتاج لحثه على طلب حاجته وسعيه فيها . وانظر المثل في مجمع الأمثال (77)

صلة الآية : ﴿ وَالبُدُنَ جَعَلْنَاها لَكُمْ مِنْ شَعَائِر اللهِ ، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ . فَاذْكُرُوا (71)اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَ. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها، وأَطْعِمُوا القَائِمَ والمُعْشَرُ ﴾ سورة الحج ٢٢ / ٣٦ .

في الأصل المخطوط: هينقع بالياء المثناة ، وهو تصحيف . انظر المخصص ١٢ / ٢١٩ (70) واللسان . ( هبقع ) .

صلة الآية: ﴿ يَوْمَعُذِ يَتُّبِعُونَ الدَّاعِيَ ، لا عِوْجَ لَـهُ . وَخَسَعَتِ الأُصْدَاتُ (77)

لِلرَّحْمُنِ ، فلا تُسْمَعُ إلاَّ مَمْساً ﴾ . سورة طه ٢٠ / ١٠٨ . صلة الآية : ﴿ قَالَ : بَسِلُ ٱلنَّهِ ، مِنْ صلة الآية : ﴿ قَالَ : بَسِلُ ٱلنَّهُ ، فَإِذَا حِبَالُهُ مَ وَعِصِيلُهُ مِنْ يُخَلِّلُ إِلَيْهِ ، مِنْ (7Y)

وكَمَيْتُ الشَّهَادَة : كَتَمْتُها . وسَمِرَ عَلَى الخَبَرُ : خَفِي . والحَصُورُ : الكَتُومُ . والفُرُجُ الَّذي لا يَكْتُمُ السَّرَّ ؛ والفِرْجُ مِثْلُهُ ، بِسُكُونِ الرَّاءِ وكَسْرِ الفَاءِ ؛ وأمَّا الفَرِجُ ، بِفَتْحِ الفَاءِ وكَسْرِ الراءِ ، فالَّذي لا يَزَالُ يَكُشِفُ فَرْجَهُ .

### ذِكْرُ إعْلانِ السَّرّ

أَعْلَنَهُ ؛ وعَلَنَ هُوَ عُلُوناً ؛ ورَجُلِ عُلَنَةً : جُهَرَةً لا يُخفي سِراً . وخفَيْتُ الشَّيءَ : أَظْهَرْتُه ، واَخْفَيْتُهُ : سَتَرْتُهُ . وقد ذَاعَ الشَّيءُ . واَخْفَيْتُهُ : سَتَرْتُهُ . وقد ذَاعَ الشَّيءُ . واستَفاضَ ؛ وحَدِيثٌ مُسْتَفِيضٌ . ، ومُسْتَفَاضٌ فيهِ ، ولا يُقالُ غَيْرُ ذلك . وشَاعَ . وندَّدُتُ بالرَّجُ لِ ، وشَتَرْتُ بِهِ ، وسَمَّعْتُ بِهِ ، إِذَا شَنَّعْتَ عَلَيْهِ . عَلَيْهِ .

#### ذكر الحاجة

هِيَ الحَاجَةُ والمَّارُبَةُ والأَرَبُ؛ وقَدْ أَرِبَ أَرْباً؛ إِذَا احْتَاجَ؛ وفي القُرْآنِ: ﴿ وَلِي اللَّمْ مَ ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ (١٦٠ . / وتَلِيَّـةٌ عن الأَصْـمَـعِيِّ، وتُسلُنَّةٌ عَنْ فَعْلَبِ (١٦٠ ، ولُبَائِةٌ ووَطَرَّ؛ والجَـمْعُ لُبَائَاتُ وتَلاَيَا وأَوْطَـارٌ.

وشَفَيْتُ مِنْهُ صَارَّتِي ، أَيْ عَطَشِي ، إِذَا قَضَيْتَ مِنْهُ الحَاجَةَ ؛ وأَصْلِلُ الصَّارَّةِ فِي العَطَشِ ؛ يُقالُ : قَصَعَ الماءُ صَارَّتَهُ ، إِذَا سَكَّنَ عَطَشَهُ .

<sup>=</sup> سِخرِهِم، أَنْهَا تَسْعَى . فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِيمِهِ خِيفِةً مُوسَى ، سورة طه ١٢/٢٠ - ١٧ .

<sup>(</sup>٦٨) صلة الآية : ﴿ قَالَ : هِيَ عَصَاي ، أَتُوَكَّأٌ عَلَيْها ، وأَهُشُّ بِهَا عَلى غَنَجِي ، وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرَى ﴾ . سورة طه ٢٠ / ١٨ .

<sup>(</sup> ٦٩ ) هو أبو العباس أحمد بن يميي ثعلب النحوي اللغوتي المتوفى سنة ٢٩١ . ترجمته في الفهرست ٧٤ ، وطبقــات الزبيدي ١٠٥ ـــ ١٦٦ ، وإنبــاه الرواة ١ / ١٠٨ ـــ ١٠١ ، وبغية الوعاة ١٧٢ ـــ ١٧٤ .

## ذِكْرُ التَّنَدُم

تَنَدَّمَ وتَلَهُ فَ وَتَفَكَّنَ ، وسَدِمَ سَدَماً ، وهُوَ سَادِمٌ نَادِمٌ ، وسَدْمَانُ لَدُمَانُ ، وأَصْلُ السَّدَمِ التَّعُيُّرُ ؛ ومِنْهُ يقالُ : مَاءٌ سَدُومٌ ، إِذَا تَعْيَّرَ رِيحُهُ وطَعْمُهُ مِنْ طُولِ المَكْثِ ، والجَمْعُ أَسْدَامٌ .

## ذِكْرُ اللَّهَجِ

لَهِ جُتُ بِالشَّمَيْءِ لَهَجاً ؛ ولَذِمْتُ بِهِ لَذَماً ؛ ودَرِبَ دَرَباً ؛ وضَرِيَ ضَرَاوَةً وضَرَى . وفُلانٌ جِلْبُ نِسَاءِ ، وزِيرُ نِسَاءِ ، إذَا كَانَ لَهِجاً بِهِنَ ، لا يَكَادُ يُفَارِقُهُنَ . وقد سَدِكَ فُلانٌ بكَذَا وكذا ، وعَسِكَ بِهِ ، إذا لَزِمَهُ . ووَاظَبَ عَلَى الشَّيْءِ مُواظَبَةً ، ووظَبَ (٢٠) وُظُوباً ، إذَا داوَمَ عَلَيْهِ . وكذلك فَابَرَ عَلَيْهِ . وكذلك فَابَرَ عَلَيْهِ . ونُدلانَ يَجْرِي عَلَى وَيَرَةٍ واحِدَةٍ ، أَيْ عَلَى طَرِيقةٍ واحِدَةٍ .

# ذِكْرُ الإقامَةِ

قَطَنَ بالمكَانِ ، وأَبَنَّ وعَدَنَ وأَرَبَّ وأَلَبَّ وتَنَخَ ، ومِنْهُ اشْتِقاقُ تَنُوخَ ، قَبِيلةً . ورَمَكَ رُمُوكاً ، وتَلَدَ وأَتُلَدَ ، وخَبَّمَ وتَنَا بالمكَانِ ، وهُوَ تَانِيًّ .

#### ذِكْرُ العَجَلَةِ

أَفِدَ الرَّحِيلُ ، وأَزِفَ . وجَهَ ضَنتُ فُلاناً ، وحَفَزْتُهُ وأَزْعَجْتُهُ ومَعَلْتُهُ سَوَاءٌ . وعَجِلْتُ الرَّجُلَ : سَبَقْتُهُ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ أَعَجِلْتُهُ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾(٧١) ، أَيْ سَبَقْتُهُوهُ . وأَعْجَلْتُهُ (٢٢) اسْتَعْجَلْتُه . وأَمَّا

<sup>(</sup>٧٠) في الأصل المخطوط: واظب، وهو غلط؛ والتصويب من اللسان ( وظب ) .

<sup>(</sup> ٧١ ) صلة الآية : ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أُسِفاً قَالَ : بِفُسمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ، أُعَجِلْتُمْ أُمْرَ رَبُّكُمْ ؟ ﴾ . سورة الأعراف ٧ / ١٥٠ .

<sup>(</sup> ٧٢ ) في الأصل المخطوط : استجعلته ، وهو غلط .

قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَعِجِلْتُ إِلَيْكَ ، رَبِّ ، لِتَرْضَى ﴾ (٢٣) ، فَمَعْنَاهُ حِفْتُ عَلَى عَجَلَةٍ ، وَلَمْ أَبْطِئُ .

#### ذِكْرُ التَّعَمُدِ

تَعَمَّدُتُ الشَّيْءَ وتَوَخَّيْتُهُ وتَسَدَّيْتُهُ وتَيَمَّمْتُه وأَمَّمْتُهُ ويَمَّمْتُه وأَمَّمْتُهُ ويَمَّمْتُهُ وتَأَرَّيْتُ تَحَبَّسْتُ (٧٠) و وَحَرَّيْتُهُ . ويُقالُ / تَأَرَّيْتُ تَحَبَّسْتُ (٧٠) . وهُوَ مِنْ آرِيِّ الدَّابَةِ ، أَيْ مَحْبِسُهُ . وأُنْشِدَ :

/ لا يَعَارَى لما في القِدرِ

أَيْ لا يَتَحَبُّسُ (٧٧) . وقَالَ ابْنُ السُّكِّيتِ : تَسَدَّيْتُهُ عَلَوْتُهُ .

### ذِكْرُ الضَّلالِ

ضَـلٌ ضَلالاً وضَلالةً ، وتل ، وهُمَو ضَالٌّ وتالُّ . ويُقالُ : ذَهَبَ في

<sup>(</sup>٧٣) صلة الآية: ﴿ وَمَا أَعْجَــلَكَ عَنْ قَوْمِكَ، يَامُوسَى ؟ قَالَ: هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَتَــرِي، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ، رَبُّ، لِتَرْضَى ﴾ . سورة طه ٢٠ / ٨٣ ــ ٨٤ .

<sup>(</sup> ٧٤ ) في الأصل المخطوط: تأديته ، وهو تصحيف صوابه من اللسان ( أرى ) . وجاء فيه : قال أبو زيد: يتأرى يتحرى . وقول المؤلف: « ويقال تأريت تحبست ، يثبت أيضاً هذا التصحيف.

<sup>(</sup> ٧٥ ) في الأصل المخطوط : وتحبست ، ولا لزوم للواو كما ترى .

<sup>(</sup> ٧٦ ) هذا صدر بيت لأعشى باهلة عامر بن الحارث ، وهو شاعر جاهلي مجيد . وتمام البيت : ولا يعض على شُــرْسـوف الصَّــــفــــرُ

وهو من قصيدة له في رثاء أخيه المنتشر بن وهب : مطلعها :

إني أَتَسَفَّنَسَي لِسَسَانٌ لا أَسَسِرُ بهما أَصَّ مَنْ عَلْوْ ، لا عَنجَسَبٌ منها ولا سَسخَسرُ

وانقصيدة في أمالي اليزيدي ١٣ ــ ١٧ ، وجمهرة أشعار العرب ١٣٥ ــ ١٣٧ ، والكامل ٢ / ٢٦٩ ــ ١٣٥ ، والمكامل ٢ / ٢٦٩ ــ ٢٧٠ ، والمكاثرة ١٣ ــ ١٥ ، والأصمعيات ٨٩ ــ ٩٣ ، وأمالي المرتضى ٢ / ١٩ ــ ٢٤ ، والخزانة ١ / ٩٢ ــ ٩٧ . والبيت مع ثلاثة أبيات أخرى في اللآلي ٧٥ . والبيت وحده في نوادر أبي زيد ٧٦ ، وجمهرة اللغة ٢ / ٣٥٥ و ٣ / ٢٧٨ ، وألأمالي ٢ / ٢٠١ ، واللآلي ٨٢١ ، واللسان (صفر ،

<sup>(</sup> ٧٧ ) ﴿ فِي الْأُصِلِ المُخْطُوطِ : لا يُحبِّسُ ، وهو غلط .

الضَّلال ِ، والتَّلال ؛ وقدْ ذَهَبَ في حُور ، وبُور ؛ وِرَكِبَ أُمَّ الجُنْدَبِ ، وبَنَاتِ أَطْمار ٍ؛ ووَدُ سَلَكَ طَرِيقَ العُنْصُلَيْنِ ، كُلُّ ذَلكَ إِذَا ضَلَّ .

# ذِكْرُ إِشْكَالِ الأَمْرِ

أَشْكَلَ عَلَى الأَمْرُ. وفِيهِ شُكْلَةً، وأَشْكَلَةٌ وشَكُّ وشُبْهَةً. واخْتَكُلُ وشُبْهَةً.

#### ذكرُ العَوْنِ

أَعَنْتُهُ وَأَرْدَأَتُهُ ، وفي القُرْآنِ : ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءاً ﴾ (٧٨) ، أَيْ عَوْناً ، ومَالأَتُهُ مُمَالأَتُهُ مُوَاطَأَةً ، وآزَرْتُهُ مُؤَازَرَة ، وأَسْعَدْتُهُ وسَاعَدْتُهُ وعَاضَدْتُهُ ؛ كُلُّ ذلك إِذَا أَعَنْتَهُ .

#### ذِكْرُ الاضْطِرَادِ

اضَـطَـرَرْتُـهُ وأَلْجَـاتُـهُ وأَجَأتُـهُ ، وفي القُـرْآنِ : ﴿ فَأَجَاءَهَـا المَحاضُ ﴾ (٢٩) ، إلْجَاءً وإجَاءَةً . وكذلك أَشَاتُهُ أَشِيئُهُ إِشَاءَةً وقد أَزْنَاهُ إِلى كَذَا وكذَا ، وأَلْفَجَهُ ، إذَا اضْطَرَّهُ .

## ذِكْرُ الصَّرْفِ

صَرَفْتُهُ عَنْ وَجْهِهِ ، وتَنَيْتُهُ ولَفَتُهُ ، وفي القُرْآنِ : ﴿ قَالُوا أَجِفْتَنَا

<sup>(</sup> ٧٨ ) صلة الآية : ﴿ وَأَخِي هَرُونُ ، هُـوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً ، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً ، يُصَدَّفَنَي . إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴾ . سورة القصص ٢٨ / ٣٤ .

<sup>(</sup> ٧٩ ) صَلَّة الآية : ﴿ فَحَمَلَتْهُ ، فَالْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًّا . فَاجَاءَها الْمَحَاضُ إلى جِذْعِ النُّحُلَةِ ﴾ . سورة مريم ١٩ / ٢٢ – ٢٣ .

لِتَلْفِتَنَا ﴾ (١٠٠). وأَفَكُتُهُ ، وفي القُرآنِ : ﴿ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١٠١). وقدْ عَافَهُ يَعُوفَهُ ، وصَارَهُ يَصُورُهُ ، ورَبَّفَهُ (٢٠٠) يُرَبُّثُهُ ؛ كُلُّ ذلك إِذَا صَدَّهُ ومَنَعَهُ عَنْ وَجْهِهِ .

### ذِكْرُ الإِبْرَامِ

أَبْرَمَ الأَمْرَ ، وأَحْكَمَهُ ، وصَرَمَهُ صَرِيمَةً ، وقَضَاهُ قَضَاءً ، وَبَتَلَهُ وَبَتَلَهُ وَبَتَلَهُ وَبَتَلَهُ وَفَرَغَ مِنْهَ .

# ذِكْرُ إِهْمَالِ الشِّيءِ

أَذَلْتُ الشَّيءَ ، فَذَالَ . وأَسْدَيْتُهُ تَرَكْتُهُ سدى ، أَيْ هَمَلا بِعَيْرِ راع ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ أَيْحُسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُقْرَكَ سُدى ﴾ (٢٦) . ومَسْى الرَّجُلُ سُدى ، إذَا مَشَى وَحْدَهُ . وأَهْمَلْتُهُ وأَبْهَلْتُهُ ، والبَاهِل المُهْجِلُ .

### ذِكْرُ الاخْتِيَارِ

/ الْحَتَرْتُ واعْتَمْتُ واعْتَمَيْتُ والْتَجَبْتُ ، واسْتَرَيْتُ سَرِيَّةً . واسْتَرَيْتُ سَرِيَّةً ، واصْطَفَيْتُ والْتَصَيْتُ نَصِيَّةً ، والنَّصَيْتُ نَصِيَّةً ، والنَّصَيْتُ نَصِيَّةً ، والنَّصِيَّة الخِيَارُهُ ، والْتَصَيْتُ نَصِيَّةً .

<sup>(</sup> ٨٠) صلة الآية: ﴿ قَالَ مُوسَى: أَتَقُولُونِ لِلْحَقِّ لَمُّا جَاءَكُمْ ، أَسِحْرٌ هَذَا ؟ وَلا يُغْلِعُ السَّــاحِرُونَ. قَالُوا: أَجِعْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، وتَكُونَ لَكُمَا الكِبْرِيَاءُ فِي الأَرْضِ ﴾ سورة يونس ١٠ / ٧٧ ــ ٧٨.

<sup>(</sup> ٨١ ) صلة الآية : ﴿ النَّطُرُ كَيْفَ نُبَيَّنُ لَهُمُ الآيَاتِ . ثُمُّ النَّطُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ . سورة المائدة ٥ / ٣٠ .

<sup>(</sup> ٨٢ ) في الأصل المخطوط: ريشه ، بالياء المثناة ، وهو تصحيف صوابه ما أثبتناه من اللسان ( ٨٢ ) .

 <sup>(</sup> ۸۳ ) سورة القيامة ۲۵ / ۳٦ .

## ذِكُرُ التَّربِيَةِ

رَبَوْتُ فِي بَنِي فُلانٍ ، أَرْبُو رَبُوا ، ورَبِيتُ أَرْبَى لُغَةً . ورَبَّيْتُ الصَّبِيُّ تَسَرْبِيَاً ، ورَبَّبْتُ السَّمِسمَ تَرْبِيباً . ورَبَّبْتُ النَّعْمَةَ ، بالتَّخْفِيفِ ، أَرُبُها رَبَابَةً ، إِذَا تَمَّمْتَها .

# ذِكْرُ الْحَيَاءِ

اسْتَحْيَى الرَّجُلُ ، واسْتَحَى لُغَةً ، وخَرِيَ خَزَايَةً . فأمَّا منَ الْهَوانِ فَحَرِيَ خِزَياً . وخَفِرَتِ إِلَمْ أَةُ ، إِذَا اسْتَحْيَتْ ، وهِيَ خَفِرَةٌ خَفَراً .

## ذِكْرُ الكُتُب

كَتَبَ الكِتَابُ ، وزَبَرَهُ . والزَّبْرُ الكِتَابُ ، والحَبْعُ زُبُورٌ ، مَضْمُومَةُ الزَّاي ؛ وفي القرْآنِ : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ (١٤) ، قِرَاءَةً . وذَبِرْتُ الكِتَابَ : قَرَأْتُهُ . فالزَّبْرُ ، بالزَّايِ ، الكَتْبُ ، والذَّبْرُ ، بالذَّالِ ، القِرَاءَةُ . ورَقَّشُهُ تَرْقِيشاً ؛ وأَصْلُ التَّرْقِيشِ النَّقْشُ .

## ذِكْرُ السَّيْرِ

سَارَ يَسِيرُ سَيْراً ؛ وسَرَى يَسْرِى ، وأَسرَى يُسْرِى ، إِذَا سَارَ لَيْلاً ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً ﴾((^^) . وهِي السُّرَى مُؤْنَّفَةً . وأُوَّبَ تَأْوِيا ، إِذَا سَارَ النَّهارَ كُلَّهُ لِيَكُونَ عِنْدَ اللَّيْلِ فِي

<sup>(</sup> ٨٤ ) صلة الآية : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِسْرَاهِمَ وَإِسْمَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطُ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْسَمَانَ . وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً ﴾ . سورة النساء ٤ / ٦٣ / .

وقراءة ( زُبوراً ) بالضم هي قراءة حمزة وخلف ، وقرأ الباقون ( زَبوراً ) بالفتح . انظر النشر في القراءات العشر ٢ /٢٤٤ .

<sup>(</sup> ٥٥ ) صلة الآية: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدَ الحَرَامِ إلى المَسْجِدِ الأَفْصَى ، لِنُريَهُ مِنْ آيَاتِنَا ﴾ . سورة الإسراء ١٧ / ١ .

المَنْزِلِ. وأَسْأَدَ إِسْآداً. والمَشْي ، مَشَى يَمْشِي . والهَرْوَلَةُ مَشْيٌ فِيهِ

والحُطْوَةُ المَسَافَةُ بَيْنَ القَدَمَيْنِ فِي المَشْيِ . والحَطْوَةُ ، بالفَتْحِ ، المَسْيَءَ فَمَعْنَاهُ الرَّحِقُ القَسِيءَ فَمَعْنَاهُ المَسْيَءَ فَمَعْنَاهُ تَجاوَزَهُ . والسَّعْيُ العَمَلُ أَيْضاً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّعْيُ العَمَلُ أَيْضاً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْ لَيْسَ للإنسانِ إلاَ مَا سَعَى ﴾ (٨٦) ، أَيْ عَمِلَ .

## ذِكْرُ عِلَّةِ الإنسانِ

العُذْرَةُ وَجَعُ الحَلْقِ ؛ وقدْ عُذِرَ الرَّجُلُ ، فَهُوَ مَعْذُورٌ . والكُبَادُ وَجَعُ الكَبِدِ . والكُبَادُ وَجَعُ الكَبِدِ . والصُّفَارُ اجْتِمَاعُ المَاءِ في / البَطْنِ ؛ رَجُلٌ مَصْفُورٌ . والذَّرَبُ فَسَادُ المَعِدَةِ . والعِلَّوْصُ اللَّوَى (٨٧) .

والرَّفْيَةُ وَجَعُ المَفَاصِلِ . وقِيلَ : الرَّفْيَةُ عِرْقٌ يَنْعَقِدُ فِي الرِّجْلِ ، إِذَا أَطَالَ الإِنْسَانُ الجُلُوسَ ، فإذَا مَشَى الْبَسَطَ . والرَّفْيَةُ أَيْضاً الصَّعْفُ ؛ وقد رَبْيَ ، وهُوَ مَرْثُو (٨٨) . والْهُ لاسُ السِّلُ ؛ وقد هُ لِسَ الرَّجُلُ ، وهُوَ مَهْ لُوسٌ . والسَّنَقُ التَّحَمَةُ ؛ سَنِقَ سَنَقَاً ، وهُو سَنِقٌ . والعَائِرُ الرَّمَدُ . واللَّبَنُ أَنْ يَشْتَكِيَ الرَّجُلُ عُنُقَةً مَنَ الوِسَادِ ؛ لَبِنَ لَبَناً ، وهُو لَبِنْ . والعَائِرُ الرَّمَدُ . والعَقْبِلُ الرَّمُ لُ عُنُقَةً مَنَ الوسَادِ ؛ لَبِنَ لَبَناً ، وهُو لَبِنْ . والعَقْبِلُ الرَّمُ إِلَّا عُنُقَةً المُحْتَلِطُ بالدَّم ؛ وقد أَغَتُ الجُرْحُ إِغْمَاناً . والعَقْبِلُ بَقَايَا المَرْضِ . والدَّاءُ الذِي لا يُبْرَأُ مِنْهُ نَاجِسٌ ونَجِيسٌ . والمُومُ والعَقْبِلُ بَقَاياً المَرْضِ . والدَّاءُ الذِي لا يُبْرَأُ مِنْهُ نَاجِسٌ ونَجِيسٌ . والمُومُ والسَعَسْقَى ، إذَا اجْتَمَعَ فِيهِ المَاءُ الأَصْفَرُ . وتَمَقَسَتْ نَفْسُهُ ، إذَا اجْتَمَعَ فِيهِ المَاءُ الأَصْفَرُ . وتَمَقَسَتْ نَفْسُهُ ، إذَا اجْتَمَعَ فِيهِ المَاءُ الأَصْفَرُ . وتَمَقَسَتْ نَفْسُهُ ، إذَا عَشَدُ ، ومِثْلُهُ لَقِسَتْ ، ومِثْلُهُ لَقِسَتْ . ومِثْلُهُ لَقِسَتْ نَفْسُهُ ، إذَا الْمُسَانُ عَلَالًا عَوْلَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُ الْقَلْ . ومُو لَمُ مَلُومُ . ويُقالُ : سَقَى بطُنُهُ ، إذَا الْمُتَمَعِ فِيهِ المَاءُ القَلْسُ القَيْءُ .

<sup>(</sup> ٨٦ ) سورة النجم ٥٣ / ٣٩ .

<sup>(</sup> ٨٧ ) وهو وجع في البطن.

<sup>(</sup> ٨٨ ) حجاء في اللسان ( رثا ) : ﴿ وَرَجَلُ أَرَقُ : لا يَبْرَمُ أَمْرًا ؛ وَمَرْتُقُو : فِي عَقَلَهُ ضَعَف . وقياسه مَـرْتُيُّ . فأدخلوا الواو على الباء . كما أدخلوا الباء على الواو في قوضه : أرض مُـــُســـيــَــة . وقوس مُــغُـرِيُّةٍ ﴾.

والرَّسُ والرَّسِيسُ مَسُّ الحُمَّى قَبْلِ أَنْ تَظْهَرَ. والعُرَوَاءُ أَخْذُ الحُمَّى ؛ يُقالُ: عُرِيَ الرَّجُلُ، وهُوَ مَعْرُوُّ. والمُطَوَاءُ مَنَ التَّمَظِّى، وهُوَ مَنْ مَبَادِي أَخْذِ الحُمَّى. فإذَا دَامَتِ الحُمَّى قِيلَ: أَرْدَمَتْ عَلَيْهِ إِرْدَاماً، وأَغْبَطَتْ ؛ وَفِي الحَدِيثِ: وأَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، أَغْبَطَتْ عَلَيْهِ الحُمَّى عِنْدَ وَفِي الحَدِيثِ: وأَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، أَغْبَطَتْ عَلَيْهِ الحُمَّى عِنْدَ وَفَاتِهِ ، (١٩٥). والقَلْعُ وَقْتُ الْقِلاعِها ؛ تَقُولُ: تَرَكْتُ فُلاناً في قَلَع من وَفَاتِهِ ، (١٩٥). والرُّحَضَاءُ عَرَقُ الحُمَّى. وأصلُ الرَّحْضِ العَسْلُ. والورْدُ يَوْمُ مَحِيهِها ؛ رَجُلٌ مَوْرُودٌ. والمَوْعُوكُ المَحْمُومُ. وهُوَ الوَعْكُ. فإنْ أَخَذَتُهُ بِبَرْدِ شَدِيدٍ فَهِي نَافِضٌ. فإنْ أَخَذَتُهُ بِبَرْدٍ شَدِيدٍ فَهِي نَافِضٌ. فإنْ أَخَذَتُهُ بَوْمًا وتَرَكَتُهُ يَوْماً ، فهِي الغِبُّ. فإنْ أَخَذَتُهُ يَوْماً ، وتَرَكَتُهُ وَرَجُلٌ مُرْبَعٌ ، ومَرْبُوعٌ .

والوَصَسِبُ الوَجَعُ ؛ وقدْ وَصِسِبَ . والدَّنِفُ العَسِلِيلُ ؛ والاُسْسِمُ الدَّنَفُ . / والعَمِيدُ المُشْبَتُ وَجَعاً . يُقالُ : مَا يَعْمِدُكَ ؟ أَيْ مَا يُوجِعُكَ ؟ ويُقالُ : هذا رَجُلَ دُو ، / إِذَا كَانَ بِهِ دَاءٌ ؛ وقدْ دَوِيَ يَدُوَى دَوى . والرُّدَاعُ النُّكُسُ فِي العِلَّةِ بَعْدُ البُرْءِ مِنْها ، هكذَا رُوينَاه ، وهُوَ أَيْضاً الصَّفْرَةُ الَّتِي تَعْدُو العَلِيلَ ؛ وأَصْلُهُ مَنْ رَدْعِ الزَّعْفَرانِ ، وهُوَ تَلَطُّحُهُ .

ويُقالُ: بِهِ مَرَضٌ عِدَادٌ، وهُوَ أَنْ يَدَعَهُ أَيَّاماً، ثمَّ يُعَاوِدَهُ ؛ يُقالُ: عَادَّهُ عِسَدَاداً ومُعَادَّةً ؛ ومِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْكِ : « مَازَالَتْ أَكُلَهُ خَيْبَرَ عَادُّهُ عِسَدَاداً ومُعَادَّةً ؛ والعِدَادُ تُعَادُنِ » ( أَي تَأْتِينِي فِي وَقْتِ مَعْلُومٍ . وقِيْلَ : هُوَ مِنَ العِدَادِ ؛ والعِدَادُ مَرَضٌ . وقَالَ امْرُؤُ القَيْس ( ( ) ) :

أَرِفُتُ فَسَفُسلْتُ: مِنْ أَرَقِ العِدَادِ (٩٢)

<sup>(</sup> ٨٩ ) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٣ / ١٦٧ ، واللسان ( غبط ) .

<sup>(</sup>٩٠) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٣ / ٨٠ ، واللسان (عدد ) .

<sup>(</sup> ٩١ ) هو امرؤ القيس بن حُجْر بن الحارث بن عمرو الكندي الشاعر الجاهلي المشهور صاحب المسلقة . ترجمت في طبقات الشعراء ٣٣ - ٨٠ ، والشعراء ٢٣ - ٨٠ ، والأغاني ٨٣ - ٢٠ ، والأشتقاق ٣٧٠ ، والمسؤتلف ٩ ، واللآلي ٣٨ - ٤٠ ، والحزانة ١٩٠/ .

<sup>(</sup> ٩٢ ) هدا صدر مطلع قصيدة لامرئ القيس ، عجزه مع صلته بعده :

قَالُوا : واللَّدِيمُ يُعَادُّهُ السَّمُّ ؛ قالُوا : هُوَ منَ العِدَادِ ، أَيْ يَسَأْتِينِي فِي وَقُتٍ مَعْلُومٍ أُعُدُّهُ وأُعْرِفُهُ .

والذَّمِيمُ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ إِذَا عُصِرَ . والسَّلَعُ البَرَصُ ؛ رَجُلَّ أَسْلَعُ ؛ وقَدْ سَلِعَ . والبَهَ قُ مَعْرُوفٌ . واليَرَقَانُ والأَرَقَانُ ؛ رجُلًّ مَأْرُوفٌ ، ومَيْرُوقٌ . وهِيَ الحُمَّى والرَّعْكُ وأُمُّ مِلْدَمٍ . والنَّدَبُ أَثَرٌ يَكُونُ فِي الوَجْهِ وغَيْرِهِ مِنَ البَدَنِ . قالَ ذو الرُّمَةِ (١٣) :

#### مَلْسَاءَ لَيْسَ بِها خَالٌ وَلَا نَدَبُ (١١)

والحَزَازُ الحِسبُريَةُ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ ، والشَّرَى حُمْرَةٌ تَظْهَرُ فِي الجَلْدِ . والدُّبَيْلَةُ اجتِماعُ الدَّاءِ فِي البَّطْنِ . وأَصْلُ الدَّبْلِ الاجْتَاعُ ، والنُّحَازُ السَّعَالُ . والدُّبَيْلَ والدُّرَجَةِ . السَّعَالُ . والبُهرُ ارْتِفَاعُ النَّفَسِ ؛ بَهرَهُ الصَّعُودُ فِي الجَبَلِ والدَّرَجَةِ . ومِثْلُهُ الرَّبوُ . والوَرَبُ فَسادُ الجَوْفِ ؛ وَرِبَ يَوْرَبُ ، وهُو وَرِبٌ . وكذلكَ الوَرْيُ ؛ وَرَاهُ يَرِيهِ ؛ وفي الجديث عن النَّبِيِّ عَلَيْكَ و لَأَنْ يَمْتَلَىءَ جَوْفُ أَحْدِكُمْ فَيْحًا حَتَّى يَرِيهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلَىء شِعْراً »(٥٠٠ . وقالَ الرَّاجِزُ :

( ٩٣ ) هو أبو الحارث غيلان بن عقبة العدوي الشاعر الإسلامي ، وذو الرمة لقب له . ترجمته في طبقات الشعراء ٤٦٥  $\sim$  ٤٦٤ ، والشعراء ٥٠٦  $\sim$  ٢٦  $\sim$  ٢٦  $\sim$  ٢١  $\sim$  ٢١  $\sim$  ١٦٠ ، والحزانة ١  $\sim$   $\sim$   $\sim$  0 والعيني ١  $\sim$  ٤١٢  $\sim$  ٤١٣  $\sim$  ومعاهد التنصيص  $\sim$   $\sim$  ٢٦٤  $\sim$  ٢٦٤  $\sim$  ٢٦٤ .

( ٩٤ ) هذا عجز بيت لذي الرمة صدره مع صلته قبله :

زَيْنُ الثبابِ ، وإنْ أَثُوابُها اسْتُلِبَتْ على الحَشِيَّةِ يوسَا وَانَهَا السَّلَبُ تَيْكُ سُنِيَّةً وجه غيرَ مُنْفُرِفَةً مسلساءَ ليس بها خَسال ولا نـدبُ

والبيت من قصيدته الباثية المشهورة التي مطلعها :

ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كلى مَفْرِيَّة سَرِبُ وهي في ديوانه ١ ــ ٣٥ . وبيت الشاهد في الصحاح واللسان والتاج (سنن) ، واللسان والتاج (قرف) ، والخزانة ٢ / ٣٢٤ .

( ٩٥ ) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٤ / ٢٢٠ ، واللسان ( ورى ) .

### / قَالَتْ لَهُ: وَرْبِـاً ! إِذَا تَنَحْنَحْ (١٦)

والسَّطِيحُ المُلْفَى عَلَى قَفَاهُ مِن الرَّمَائةِ . والفُوَاقُ مَعْرُوفٌ ، والبُوَالُ أَنْ لا يَنْفَطِعَ البَوْلُ . والنَّولُ والنَّفْ القولَنْجُ . ومِثْلُهُ الحُصْرُ . والنَّقْرِسُ ، ولِلنَّقْرِسُ ، فَطِنَّ حَاذِقٌ ؟ والنَّقْرِسُ ، فَطِنَّ حَاذِقٌ ؟ والنَّقْرِسُ هذا الدَّاءُ المَعْرُوفُ .

والشَّوصة عَرَبِيَّة مَعْرُوفَة ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : شُصْتُ الشَّيْء ، إِذَا نَصَبْتُ الشَّيْء ، إِذَا نَصَبْتُ وَوْعْرَعْ القَلْبَ : وشُصْتُ الشَّيْء ، إِذَا دَلَكْ تَعَهُ بِيَدِكَ ؛ وذلك أَنَّها تُزَعْزِعُ القَلْبَ : وشُصْتُ الشَّيْء ، إِذَا دَلَكْتَهُ بِيَدِكَ ، مِثْلُ مُصْتُه ؛ وقالَ أَبُو حَاتِم : هِيَ مَنْ قَوْلِكَ شَاصَ فَاهُ بَالِمُسُوَاكِ ، كَأَنَّهُ يَطْعَنُ فِيهِ ؛ وذلك أَنَّ صَاحِبَها يَجِدُ في جَنْبِهِ كَالُونْ فِي وَذلك أَنَّ صَاحِبَها يَجِدُ في جَنْبِهِ كَالُونْ فِي .

والفَالِجُ واللَّقْوَةُ مَعْرُوفان ؛ فُلِجَ الرَّجُل ، ولُقِيَ . والفَالِجُ مَصْدَرٌ ، وَنَحْوَهُ العَاقِبَةُ والعَافِيَةُ . وأمَّا اللَّقْوَةُ بالكَسْر ، فالعُقَابُ . والحَلاَّ ، مَقْصُورٌ مَهْمُوزٌ ، مَا يَخْرُجُ على شَفَةِ الإِنْسَانِ غِبِّ الحَمَّى ؛ حَلِى يَحْلاُ حَلاً . والنَّيْدُلانُ (١٧٠) الكَابُوسُ . والمُؤْذَنُ النَّاقِصُ (١٨٠) عُضَّو مِنْ أَعْضَائِهِ ؛ وفي الحَدِيث : «مُؤْذَنُ اليَد (١٩٠) أَيْ نَاقِصُها ، ويقالُ لِلرَّجُلِ إِذَا حَلَّ الجَرَبَ وَنَحْوَهُ فَالْتَذَّ بَذَلَكَ : إِنَّهُ لَيَتَشَارُ إِلَى ذَلَك ؛ وهُو يَقْشَارُ إِلَى ذَلِك ؛ وهُو يَقْشَارُ إلى ذَلِك ؛ وهُو

## ذِكُرُ الشُّجَاجِ

فَأَوُّلُ الشُّجَاجِ الْحَارِصَةُ ، وهِيَ الَّتِي تَحْرِصُ الحِلْدَ ، أَيْ تَشُفُّنهُ

<sup>(</sup> ٩٦ ) الشطر في اللسان ( ورى ) . وروايته فيه : تُنَحْنَحا . م ( ١١ )

<sup>(</sup> ٩٧ ) ضُبطت في الأصل المخطوط بفتح النون وكسرها ، وكُتب فوقها ( معاً ) . وفي اللسان ( ندل ) : ه النَّيْدُلان والنَّيْدُلان ... والنِئدُلان ه . ولعل النّيدُلان الذي ذكره في الأصل المخطوطة مخففة من النَّقْدُلان ..

<sup>(</sup> ٩٨ ) في الأصل الخطوط: النافض، وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٩٩) الذي في الحديث ، حديث الخوارج : « فيهم رجل مُشَدَّنُ البدِ » ويروى « مَثدُون البد » ، أي صغير البد مُجتَبِعُها . انظر النهاية لابن الأثير ١ / ٢٦ . واللسان ( ثدن ).

والمؤدن والمثدن والمثدون بمعنى واحد كم ترى ، وهو الناقص الحُلْق .

قَسلِيلاً . ثُسمَّ البَاضِعَةُ ، وهِي الَّتِي تَشُتُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الجِلْدِ . ثُمَّ اللَّحْمَ بَعْدَ الجِلْدِ . ثُمَّ اللَّمْحَاتُ ، وهِيَ الَّتِي تَلْكُغُ الْجَلْدَةَ الرَّقِيقَةَ بَيْنَ اللَّحْمِ والعَظْمِ . ثُمَّ المُوضِحَةُ ، وهِيَ التِي تَكْشِفُ عَنْها ذلكَ الجِلْدَ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ العَظْمِ . ثُمَّ الهَاشِمَةُ ، وهِيَ التِي تَكُشِفُ تَهْ شِمُ العَظْمَ . ثُمَّ الهَاشِمَةُ ، وهِيَ الَّتِي تَنَقَّلُ / مِنْها فَرَاشُ العِظَامِ . ثُمَّ الآمَةُ ويُقَالُ لَهِ اللَّمُومَةُ ، وهِيَ الَّتِي تَنْفَلُ / مِنْها فَرَاشُ العِظَامِ . ثُمَّ الآمَةُ ويُقالُ لَها المَامُومَةُ ، وهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أَمَّ الرَاسِ والدِّمَاغِ . والدَّامِيَةُ الَّتِي تَدْمَى مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسِيلَ مِنْها ذَمْ قَلِيلٌ .

ويُقالُ لِلرَّجُلِ إِذَا شُعَّ ، فَطَأَطَأَ رأَسَهُ لِيَسيلَ دَمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ: قدِ اسْتَدْمَى اسْتِدْماءَ .

# ذِكْرُ الخُرُوجِ مِنَ العِلَّةِ

تَمَاثَلَ الرَّجُلُ ، إِذَا قَامَ مِنْ عِلَنهِ ؛ والمَاثِلُ القَائِمُ . وقد بَلُ وأَبَلُ وأَبَلُ والمَاثِلُ القَائِمُ . وقد بَلُ وأَبَلُ واسْتَبَلُ ، ونَقِهَ نُقُوها ، وهُو نَاقِة ، وبَرَأَ بُرْءا . ولَيْسَ بِفُلان قَلَبَهُ ، أَيْ لَيْسَ بِهِ عِلَّة . ومَا بِهِ ذُبَّاحٌ ؛ والذُّبَّاحُ : الفَطْرُ الَّذِي يَكُونُ فِي بَاطِن إَصْبَعِ الرَّجُلُ ، ومَا بِهِ ذُبَّاحٌ ؛ والخَلَجُ أَنْ يَشْتَكِيَ الرَّجُلُ عِظَامَةً وَلَيْسَبَعِ الرَّجُلِ ، يَنْشَقُ فَيُوذِي . والحَلَجُ أَنْ يَشْتَكِيَ الرَّجُلُ عِظَامَةً وَلَحْمَهُ مَنْ مَشْيِ أَوْ عَمَلٍ ؟ خَلَجً خَلَجًا ؛ وهُو خَلِجٌ .

## ذِكْرُ الرَّحِيلِ

رَحَـلَ القَـوْمُ رِحْـلَـةً ورَحِيلاً ، وارْتَـحلوا ارْتَحالاً ، وخَفُّوا خُفُوفاً ، وظَعَـنُوا ظَعَـناً وظَعْـناً ، والتحـرِيكُ أَجْـوَدُ (١٠٠٠) ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ يَـوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ (١٠٠١) . وسَافَرَ القَـوْمُ ؛ وهُـمْ سَفْرٌ ، على غَيْرِ قِيَاسٍ .

<sup>(</sup> ١٠٠ ) في هامش الأصل المخطوط : ( خ لأنسة أَكْثَــرُ في كَلام الفُــصَـــحَاءِ ، والأَصْـــلُ الإشكانُ ) .

<sup>(</sup>١٠١) صَّلَة الآية : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ أَيُّونَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ و وَيَوْمَ إِفَامَتِكُمْ ﴾ . سورة النحل ١٦ / ٨٠ .

## ذِكْرُ النُّزُولِ

نَـزَل القَوْمُ ، وحَـلُـوا . وعَـرَّسُوا ، إذَا نَـزَلوا في وَجُــهِ السَّــحَرِ ، لِيَستَرِيحُوا ساعَةً ، ثُـمَّ يَـرْحَـلوا ، تَـغرِيساً .

ذِكْرُ حُسْنِ غِذَاءِ الوَلَدِ خَرْفَجَ وَلَدَهُ ، وسَرْعَفَهُ .

## ذِكْرُ سُوءِ غِذَائِهِ

وَلَدٌ مُحْفَلٌ ، وجَدِعٌ . قالَ الشَّاعِرُ : تُصْمِتُ بالمَاءِ تَوْلَباً جَدِعاً (١٠٢)

والعَجِيُّ الَّذِي تَغْذُوهُ غَيْرُ أُمَّهِ . والبَّغلُ : السَّبِّى الغِذَاءِ ؛ وكذلكَ المُسْعَلُ .

### فَصْلُ آخَرُ

الرُّثْبَالُ الَّذِي تَلِـدُهُ أُمَّهُ وَحْـدَهُ . ورَآبِيلُ العَرَبِ الَّذِينَ كَانُواَ يَخْرُونَ

(١٠٢) هذا عجز بيت لأوس بن حجر الشاعر الحاهلي ، صدره مع صلته قبله :

ليبكك الشَّسِرْبُ والمدامةُ وال فتيسانُ طَرَّا وطامعٌ طمِعسا وذاتُ هِسدْمٍ عمارِ نواشرُها تصمت بالمساء توليساً جَدِعا

والبيتان من قصيدة له في رثاء أبي دجالة فَضَالةً بن كَلَدَةَ الأسدي ، مطلعها : أيتها النفس ، أجسم الم جَرَعا إن الذي تحذرين قسمه وقعمه وقعمه المنافي المنافي المنافي المنافية المنافقة المنافقة

ذات هدم : امرأة ضعيفة ذات ثوب بال . والتولب : طفلها ، وهو في الأصل ولد الحمار . يويد : تصمت طفلها بالماء ، لأنه ليس لديها لبن من شدة الضّر .

والقصيدة في ذيل الأمالي ٣٤ ــ ٣٥ ، ومنتهى الطلب ( ٦٩ أ ) ، والكامل ( ١٦٥ م الكامل ) ١٢٠٥ ، والبيت في الصحاح واللسان والتاج ( تلب ) ، والصحاح واللسان ( جدع ، هدم ) ، والمعاني ٢١٢ ، ٢٤٨ ، والحيوان ع / ٢٥ .

عَلَى أَرْجُلِهِمُ ، مِثْلُ تَأْبُطَ شَرَّا (١٠٢) ، والشَّنْفَرى (١٠١) وسُلَيْكِ (١٠٥) . والنَّنْفَرى أَنْ وَسَلَيْكِ (١٠٥) . والنَّنْفَسُ الَّذِي وَلَدَّتُهُ الإَمَاءُ مَنْ قِبَلِ وَالنَّكُ الزَّنَاء . والفَلَنْفَسُ الَّذِي وَلَدَّتُهُ الإَمَاءُ مَنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأَمَّه . والبُهْنَةُ وَلَدُ الزِّنَاء .

والصَّه يَاءُ المَه أَهُ اللّه لا تَحِيضُ ، كَانَّها تُضَاهِي الرَّجالَ ، / أَيْ تُضَابِهُ هُمْ ، والحَمْعُ صُهُوّ ، وضُهْيٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ . والصَّلْفَةُ الَّتِي لَمْ تَحْظَ عِنْدَ زَوْجِها ، وقدْ صَلِفَتْ صَلَفاً ؛ وصَلِفَها زَوْجُها . والمِقْلاتُ اللّه لاتُ . وفي الحَديثِ : ( إِنَّ المُسَافِرَ ومَالَهُ عَلَى قَلَتٍ ، إِلاَّ مَا وَقَى اللهُ اللهُ . وأَنْشَدُوا :

قامَتْ تُصَلِّي، والخِمَارُ مِنْ عَمَرْ تَقُصُّنِي بِأَسْوَدَيْنِ مِنْ حَذَرْ قَصَّ المَقَالِيتِ لِصُنْبُورِ ذَكَرْ

الأَسْوَدَانِ : يَعْنِي سَوَادَ عَيْنَيْها . والصَّنْبُورُ : الوَحِيدُ . ويُقالُ : عَمَّرَتِ المَرْأَةُ ، إذَا صَلَّتْ ورَأْسُها في كُمِّها .

والزَّنِيمُ وَلَدُ الزِّنَاءِ. واللَّفوتُ التَّي لَها زَوْجٌ ، ولَها وَلَدَّ مِنْ غَيْرِهِ. والبَّرُوكُ الَّتِي تَوَوَّجُ ، والمُشْبِلَةُ الَّتِي تُقيمُ عَلى والبَرُوكُ الَّتِي تَوَوَّجُ ، وَلَها ابْنَ ، وهِمِي اللَّفُوتُ . والمُشْبِلَةُ الَّتِي تُقيمُ عَلى وَلَيْهِمْ . والصَّاوِيُّ وَلَهِ ابْعُدَ زَوْجِها ، ولا تَعَزَوَّجُ ؛ يُقالُ : قَدْ أَشْبَلَتْ عَلَيْهِمْ . والصَّاوِيُّ

( ١٠٤ ) هو عمرو بن مالك الأزدي ، ابن أخت تأبط شراً ، شاعر جاهلي من اللصوص الفتاك . والشنفرى لقب له . وفي اسمه خلاف . ترجمته في الأغاني ٢١ / ٨٧ ـــ ٩٣ ، والحزانة ٢ / ٢٧ ـــ ٢٦ . ٢ . وشرح الحماسة للتبريزي ٢ / ٢٣ ـــ ٢٦ .

( ١٠٥ ) هو سليك بن سُلَكَةَ السعدي ، منسوب إلى أمه ، واسم أبيه عمرو بن يثربي ، شاعر جاهلي من الصعاليك . ترجمته في الشعراء ٣٢٤ ــ ٣٢٨ ، والأغاني ١٨ / ١٣٣ ــ ١٣٨ ، والمؤتلف ١٨٧ .

( ١٠٦ ) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٣ / ٣٠٥ . وجعله في اللسان ( قلت ) قولاً لأعرابي .

. 109 - 104

<sup>(</sup>١٠٣) هو أبو زهير ثابت بن جابر بن سفيان الفَـهْـمي ، وتأبط شراً لقب له . وهو شاعر جاهلي كان لصـــاً من فُـــتـــاك العــرب . ترجمتــه في الشـعـراء ٢٧١ ـــ ٢٧٣ ، والأغــاني ١٦٨ / ٢٠٩ ـــ ٢٠٨ ، والأغــاني المــرب . والآخــاني المــرب . والآخــاني المــرب . ١٩٠ ـــ ١٩٠ . واللآلي

في قَـوْل ِ بَـعْضِهِمْ هُـوَ الَّذِي يُسَمَّى بالفَارِسيَّةِ بِيوَزَاذَهْ . وقالَ بَـعْضُـهُـمْ : هُـوَ وَلَـدُ المَّجُوسِيِّ الَّذِي تَـلِـدهُ أَمُّ الرَّجُـلِ وَأَخْتُـهُ . قالَ ذُو الرُّمَّةِ : أَكُوهَـا أَجُوهَـا أَبُوهـا ، والضَّوَى لَا يَضِيرُهـا وسَاقُ أَبِيها أَمُّهَا ، عُقِرَتْ عَقْراً (١٠٧)

وهُوَ الحُجَّةُ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّهُ وَلَدُ المَجُوسِيِّ. يَعْنِي النَّارَ تُقْدَحُ مَنْ زَنْدَينِ أُخِذَا مِنْ شَجَرَةٍ واحِدَةٍ. فَكَأَنَّ النَّارَ الَّتِي تُنْقَجُ مَنْ بَيْنِهِما أُمُّ أَبِيها ، مَنْ غَيْرِ أَنْ يَضِيرَها الطَّوَى . ومَعْنَى البَيْتِ : أَحُو هِذِهِ الزَّنْدَةِ أَبُو هِذِهِ النَّارِ ، أَيْ هُمَا مِنْ شَجَرَةٍ وإحدَةٍ . وسَاقُ الأبِ هِيَ الأمُّ . عُقِرَتْ : أَيْ كُسِرَتْ . والطَّوَى عِنْدَ العَرَب صِعْرُ الحِسْمِ .

والمَتْكَاءُ الَّتِي لا تَحْبِسُ بَوْلَها . وهُوَ مِنَ الرَّجالِ الأَمْثَنُ والشَّرِيمُ اللَّهُ ضَاءً للَّهُ اللَّهُ أَخْطَاتُ خَافِضَتُها فَأْصَابَتْ غَيْرَ اللَّهُ ضَاءً للَّهُ أَخْطَاتُ خَافِضَتُها فَأْصَابَتْ غَيْرَ الخَفْض ؛ وهُوَ مِنَ الرَّجالِ المَكْمُورُ . والسَّلْتَاءُ الَّتِي لا خِضَابَ بِيَدِها ؛ وهُوَ مِنَ الرَّجالِ المَكْمُورُ . والسَّلْتَاءُ الَّتِي لا خِضَابَ بِيَدِها ؛ وقَدْ تَسَلَّتَتْ .

### ذِكُرُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

طَافَ الرَّجُلُ يَطوفُ واطَّاف يَطَّافُ ، إِذَا قَضى حَاجَتَهُ . وضَرَبَ الغَائِسِطَ . والغَائِسِطُ المُطْمَئِسِنُ مِنَ الأَرْض . وَكَانُسُوا يَقْضُونَ حَاجَتَهُسم في الغيطان ، فَسَلَزِمَ الحُرَاءَةَ اسْمُ الغَائِطِ ؛ وقد تَعَوَّط الرَّجُلُ . ويُقالُ : خَبَجَ العِيطَان ، فَسَلَزِمَ الحُرَاءَةَ اسْمُ الغَائِطِ ؛ وقد تَعَوَّط الرَّجُلُ . ويُقالُ : خَبَجَ الرَّجُلُ . وَيُقالُ : خَبَتَ الرَّجُلُ خَبَاجاً ، إِذَا ضَرِطَ ؛ وكذلك حَبَقَ حُباقاً ؛ وهُوَ الضَّرِطُ ، بِكَسْرِ الرَّاء .

<sup>(</sup>١٠٧) البيت من قصيدة لذي الرمة مطلعها:

والأبيات في صفة سقط النار الذي يخرج من الزُّلْـدَيْن حين القدح بهما .

والقصيدة في ديوان ذي الرمة ١٦٩ ـ ١٨٣ . والبيت في اللسان والتاج ( ضوا ) . ( ١٠٨ ) في هامش الأصل المخطوط : ﴿ اللَّهْ صَالَةُ عَسَارَ مَسْلَكَاهَا . وَاحِداً ﴾ .

#### ذِكْرُ المَوْتِ

هُ وَ الْمَدُونُ وَالْحِمَامُ وَالْحَثْفُ وَالْمَنِيَّةُ . وَالْمَنُونُ إِذَا أُنَّتَ أُرِيدَتْ بِهِ الْمَنِيَّةُ ، وَإِذَا ذُكِّرَ فَهُوَ الدَّهُرُ . ويُنْشَدُ :

أُمِّنَ الْمُنْونِ ورَيْبِ مِ تَسْتَوَجَّعُ (١٠٩)

ويُرُوَى : ورَيْبها .

ويُقالُ : فادَ الرَّجُلُ ، يَفِيدُ ويفُودُ ، إِذَا مَاتَ . ويُقالُ : هَلَكَ الرَّجُلُ ، إِذَا مَاتَ ؛ وفي القُرْآنِ : ﴿ إِذَا هَلَكَ ﴾ (١١٠) . ورَدِيَ يَرْدَى ، والرَّدَى الْهَلاكُ . وزُمُ رُوْاماً، والمَّوْتُ الزُوَامُ . وزَهَقَتْ نَفْسُهُ زُهُوقاً . والسَّامُ المَوْتُ . ويُقالُ : قَضى نَحْبَهُ ، إِذَا مَاتَ على فِرَاشِهِ . ويُقالُ : ثوَى فُلانٌ ، إِذَا مَاتَ على فِرَاشِهِ . ويُقالُ : ثوَى فُلانٌ ، إِذَا مَاتَ . وفَوَّرَ مِثْلُهُ ، قالَ كَعْبُ (١١١) :

إِذَا مَا ثَوَى كَعْبٌ، وَفَوَّزَ جَرْوَلُ (١١٢)

(١٠٩) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب المذلي تمامه:

والدَّهْ ...رُ ليس بمُسْعُرَب مَنْ يَجُسزَعُ والدَّهْ ... وهو مطلع قصيدة أبي ذؤيب العينية المشهورة في رثاء بنيه .

وهي في شرح أشعار الهذليين ٤ ــ ٤٠ ، وديوان الهذليين ١ / ١ ــ ٢١ ، والمفضليات ٢٦١ ــ ٢٢٩ ، والمبيت في الألفاظ ع ٤٠ ، واللسان والتاج (منن) .

(١١٠) صلة الآية: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قِبُلُ بِالبَيْنَاتِ. فَمَا زِلْتُمْ فِي ضَكُّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ؟ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ: لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً ﴾ . سورة غافر ٤٠ / ٣٤ :

( ۱۱۱ ) هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني ، شاعر جاهلي أدرك الإسلام فأسلم . ترجمته في طبقات الشعراء ۸۲ ـ ۸۷ ، والشعراء ۱۰۲ ـ ۱۰۷ ـ ۱۰۷ ، والأغاني ۱۵ / ۱۶۲ ـ ۱۶۳ ، ومعجم الشعراء ۳۲۲ ـ ۳۲۳ .

( ۱۱۲ ) هذا عجز بيت لكعب صدره وصلته بعده :

فَهَــنُ لِلْقُوافِي . شَـائها مَنْ يَحُــوكُها إذا مـا لَــ يقــول فــلا يَــــــــ ومن قائليه ومن قائليه والبيتان من قصيدة له مطلعها :

ألا بُـــــكَــــــرث عِــــرْســي تــلومُ وتعــدُا ً

إذا ما نُسوَى كعبٌ، وفَسوَّزَ جرولُ ومن قائليها مَنْ يُسيءُ ويَسعُسمَلُ

177

#### وَعَطِبَ وشَجِبَ ؛ وهُوَ العَطَبُ والشَّجَبُ . وَفَاظَ ؛ قال : لا يَدْفِئُونَ مِنْهُمُ مَنْ فَاظَا (١١٣)

ويُقال: فاصَّتُ نَفْسُهُ، بالضَّادِ والظَّاءِ. والرَّمَقُ آخِرُ ما يَبْقَى مِنَ الرُّوحِ فِي البَدَنِ. / والذَّمَاءُ بَقِيهُ النَّفْسِ؛ ولَيْسَ للإنسانِ ذَمَاءٌ. وأوْدَى الرَّجُلُ، إذا هَلَكُ. وتَوَبَقَ يَبِقُ، والتَّوَى الْهَلاكُ. ووَبَقَ يَبِقُ، وأَوْبَقَ يَبِقُ، وَمُوتَانً. وقد احْتُضِرَ الرَّجُلُ، يَهُ لِمُعَالَى وَقَدِ احْتُضِرَ الرَّجُلُ، وَلَا اللهُ تَعَالَى اللهُ الل

وَقَدْذَكُرْنَا أَسْمَاءَ أَعْضَاءِ الإنسَانِ ، ونُعُوت خَلْقِهِ . ثَمَّ ذَكُرْنَا مِنْ صِفَاتِ أَخُوالِهِ وأَفْعَالِهِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ .

وَنَحْنُ الآنَ نَذْكُرُ القَرَاباتِ ومَا يَتَعَلَّنُ بِها ، ويَتَشَعَّبُ مِنْها ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى .

وجرول المذكور في بيت الشاهد هو الحطيئة الشاعر جرول بن أوس العبسي .

والقصيدة في ديوان كعب ٤١ ــ . ٦٠ . والبيتان مع بيتين آخرين في الشعراء ١٠٣، والأغاني ٢ / ٤٤، ١٥٠ / ١٤١ . والحزانة 1 / ٤١، والبيت وحده في اللسان والتاج (ثوى) .

( ١١٣ ) هذا شطر من أرجوزة تُنسب للعجاج الراجز ولابنه رؤبة الراجز وأول الأشطار الباقية من هذه الأرجوزة بصلة الشطر قبله :

إذ مسئمت ربيعة الكظاظا الأواء مسئمت والأزل والمسطاطا والأزد أمسى جمعها أفاظا لا يسدنسون منهم من فاظا إن مات في مصيفه أو قاظا

والأشطار في ديوان العجاج ٨١ ـــ ٨٢ . والشطر مع صلته قبله وبعده في اللسان والتاج ( فيظ ) . وهو مع ما قبله في الألفاظ ٥٠٠ ، والصحاح ( فيظ ) .

( ١١٤ ) صَلَّة اللَّيَّة : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْحُوَارِ فِي البَّحْرِ كَالْأَعْلَامِ . إِنْ يَشَأَ يُسْكِن الرُّبَحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلى ظَهْرِهِ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُدلٌ صَدِّارٍ شَكُورٍ ، أَوَّ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا ، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ . سورة الشورى ٢٢ / ٣٢ \_ ٣٤ .

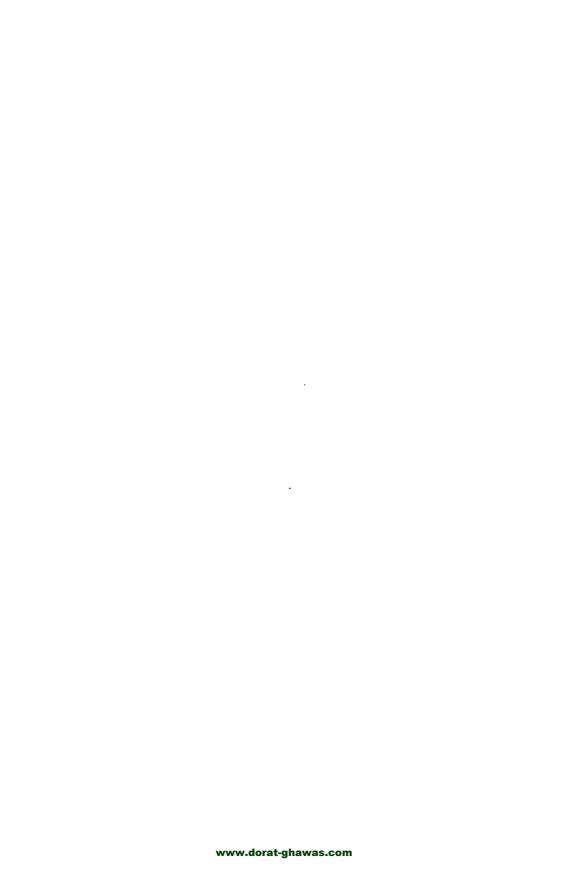

## في ذِكْرِ القَرَابَاتِ

الأبُ مَنْقُوس ، وأَصْلُهُ أَبُو ، ولِهذا يُجْمَعُ آباءً . وكذلك الأَخُ أَصُلُهُ أَخَو ، فَيُجْمَعُ إِخْوَةً وإِخْوَاناً ؛ ولا يُشَدَّدانِ أَصْلاً . فإذَا شُدَّدَا أَصْلُهُ أَخَو ، فَيُجْمَعُ إِخْوَةً وإِخْوَاناً ؛ ولا يُشَدَّدانِ أَصْلاً . فإذَا شُدَّدَا الْفَلَبَ مَعْنَاهُمَا ، فالأَبُ ، مُشَدَّدٌ ، المَرْعَى ، وأَخِّ تَوَجُّعٌ . وكانت العَربُ تَقُولُ إِذَا تَوَجُّعَتْ : حَسِّ ! وأَخْ مَوَلَّدٌ . وأَصْلُ الأَخ مِنَ القَصْدِ ومِنْهُ تَوَخَّيْتُ الشَّيْءَ ؛ وأَصْلُ تَوَخَّيْتُ تأخَيْتُ . ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَوَخَيْتُ مِنَ الوَخْي ، وهُو الطَّرِيقُ القَاصِدُ .

والأُمُّ ، قال أَبُو زَيْدِ : يُقالُ أُمُّ ، فإذًا جَمَعُوا قالوا : أُمَّهَات ، وَ لَمْ يَعْرِفُوا أُمَّات ؛ وقد أَجَازَهُ بَعْضُهُمْ . والصَّحيحُ أَنَّ أُمَّاتٍ يُقالُ في غَيْرِ النَّاسِ . وقد جَاءَ في القُرْآنِ(١) ، وهُوَ قَلِيلٌ . وأَمُّ الشَّيْءِ أَصْلُهُ . وأَصْلُ الكَلِمَةَ مَنَ الجَمْعِ أَوْ مَنَ القَصْدِ . وقِيلَ : أَصْلُ الأُمُّ أُمَّهَةً .

والأُخْتُ أَصْلُها أَحَوَةً ، فَلِهذا جُمِعَتْ أَخَوَات .

والعَمَّ يُجْمَعُ أَعْماماً وعُمومَةً. والعُمُومَةُ المَصْدَرُ أَيْضاً / وسُمَّيَ عَمَّاً لإنَّ النَّسَبَ يَتِمُ بِهِ وبِولَدِهِ ؛ منْ قَوْلِهِمْ: نَبْتٌ عَمِمَ أَيْ تَامً ؛ والجَمْعُ عُمَّ .

والسَّلِيلُ الوَلَدُ ، كَأْنَهُ سُلَّ منَ الوَالِدِ . والنَّجْلُ الوَلَدُ ؛ وقدْ نَجَلَهُ ، أَيْ وَلَدَهُ . وأَصْلُهُ منَ الظَّهُورِ ؛ ومِنْهُ : الْمِي وَلَدَهُ ، وأَصْلُهُ منَ الظَّهُورِ ؛ ومِنْهُ : اسْتنجلَ الوَادِي ، وإذَا ظَهَرَ فِيهِ مَاءٌ .

<sup>(</sup>١) يريد المؤلف أمهات . وإلا فلم تجيء أمات في القرآن

وئسُ لُ الرَّجُ لِ وَلَدُهُ ووَلَدُ وَلَدِهِ ؛ والنَّاسُ كَلَهُ مُ نَسْلُ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ؛ وقد أَنْسَلَ خِيَاراً أَوْ شِراراً . وعَصَبَةُ الرَّجُ لِ : قَرابَتُهُ لأبيهِ لإنَّهُمْ عَصَبُوا بِهِ ، أَحَاطُوا بِه ؛ فالأَبُ طَرَف ، والعَمَّ طَرَف ، والأَحُ طَرَف ؛ وأَطْراف الرَّجُ لِ قَرَابَاتُهُ ؛ وكُلُّ شَيْءِ اسْتَدارَ فَقَدْ عَصَبَ بِهِ ؛ ومِنْهُ العَصَائِبُ ، وهِيَ العَمَائِمُ ، لإحَاطَتِها بالرُّؤوسِ .

والكَلاَلةُ أَن يَموتَ الرَّجُلُ ولا يَتْرُكَ والِداً ولا وَلَداَ ؛ وهُوَ منْ قَوِلكَ : كَلَّلَهُ النَّسَبُ ، أَيْ أَحَاطَ بِهِ . ومِنْهُ اشْتِقَاقُ الإكْلِيلِ . والأبُنُ طَرَفَانِ ، فَإِذَا مَاتَ ، ولَمْ يُحَلِّفُهُما ، فَكَأْنُهُ ماتَ عنْ ذَهَابِ طَرَفَيْهِ . فَذَهَابُ الطَّرَفَيْنِ كلالَةُ . فَكَأْنُها اسْمٌ لِلمُصِيبَةِ فِي تَكَلَّلِ النَّسَبِ .

والخَالُ / والجَمْعُ أَخْوَالٌ ؛ والمَصْدَرُ الْحُوُولَةُ .

وعَقِبُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ الذُّكُورُ والإناثُ . فإذَا قَالَ رَجُلِ : هذا المَالُ لِعَقِبِ بَنِي فُلانٍ ، كانَ لأوْلادِهِ الذُّكُورِ والإَناثِ منْ أُولادِ بَنِيهِ ، ولَيْسَ لأوْلادِ بَنِي فُلانٍ ، لإنَّ أَوْلادَ البَنَاتِ بَنَاتِهِ فِيهِ شَيْءٌ . وكذلكَ إذَا قَالَ : هذا المَالُ لأَوْلادِ بَنِي فُلانٍ ، لإنَّ أَوْلادَ البَنَاتِ مَنْسُوبُونَ إلى آبَائِهِمْ . قالَ الشَّاعِرُ :

بَسنُونَا بَنُو أَبْسَنَاثِنَا ، وبَناتُنَا ﴿ بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ

فاذَا قالَ : هذَا المَالُ لِلدُّرِيَّةِ فُلانِ ، فَهُوَ لأَوْلدِهِ الذَّكُورِ وَالإِنَاثِ ، وَلأُولادِ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ مِنَ الذَّكُورِ وَالإِنَاثِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ هذَا وَالأَوَّلِ أَنَّ اللهُ تَعَالَى قالَ : ﴿ وَمِنْ ذُرَّتِهِ / دَاوُدُوسُلَيْمَانَ (٢) ﴾ ، ثُمَّ أَدْخَلَ عِيسَى فِي الذَّرِّيَةِ . وأَصْلُ الذَّرِيَّةِ مِنْ ذَرًا اللهُ تَعَالَى الخَسْلُقَ ، أَيْ خَسْلَقَ هُسَمْ (٢) ، فَتُولِكَ هَمْزُهُ اللهُ تَعَالَى الْخَسْلُقَ ، أَيْ خَسْلَقَ هُسَمْ (٢) ، فَتُولِكَ هَمْزُهُ اللهُ عَلَى الأَرْض .

فإذًا قَالَ : هذا المَالُ لإرَامِلِ بني فُلانٍ ، فَهُو للنِّسَاءِ اللُّواتِي مَاتَ

<sup>(</sup>٢) صلة الآية: ﴿ وَتِلْكَ خُجُنُنَا، آئِبَنَاهَا إِبرَاهِيمِ عَلَى قَوْمِهِ... وَوَهَبِنَا لَهُ إِسحَاقَ وِيعَفُوبَ، كَلاَّ هَـدَينا، وَنُوحاً هَدينا مِن قبلُ. ومِن ذُرَّيَّتِهِ دَاودَ وسُـليانَ وَأَيُّوبِ وَيُوسُـفَ وموسَى وهرُون ، وكذلك لَجزي المُحسِنِينَ ، وزَكرَيًّا ويحيى وعيسى وإليّاسَ ، كُـلًّ مِـنَ الصَّّالحِينَ ﴾ سورة الأنعام ٦ / ٨٣ ـــ ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل المخطوط: • خ أي أظهرهم بالإيجاد..

أَزْوَاجُهُ لَنَّ ، ولَيْسَ لِلرِّجَالِ فِيهِ شَسَيْءٌ ، وقالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ (١) : وهُوَ لِلرِّجَالِ الدِّينَ مَاتَتْ أَزْوَاجُهُم أَيْضاً واحْتَجَّ بِفَوْلِ جَرِيرِ (٥) : إِنَّ الأَرَامِلَ فَدْ قَصَّيْتَ حَاجَتَها فَمَنْ لِحَاجَةِ هذا الأَرْمَلِ الذَّكِرِ (١)

ويَقُولُ الشَّعْبَى (٧) في رَجُلِ أَوْصَى لأَرَامِلِ بَنِي حَنِفَةً ، قال : يُعْطَى مَنْ خَرَجَ مِنْ كَمَرَةَ حَنِفَةَ . وَلَيْسْ مَا قَالَهُ بِحُجَّةٍ ، لأَنَّ العرَبَ تُقُولُ لِمَنْ مَاتَ زَوْجُها أَرْمَلَةً ، لِمَا يَقَعُ بها مِنَ الفَقْرِ وَذَهَابِ الزَّادِ . وإذَا مَاتَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ قِبلَ : أَيُّمَ ؛ ولا يقال لَهُ أَرْمَلٌ ، إذْ لَيْسَ سَبِيلُ الرَّجُلِ أَنْ يَغْتَ قِسرَ ، ويَذْهَبَ زَادُهُ بِمَوْتِ امْرَأَتِهِ . والإَرْمَالُ ذَهَابُ الزَّادِ ؛ أَرْمَلَ للقَوْمُ ، إذَا ذَهَبَ زَادُهُمْ . والذَّي احْتُجَ بِهِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ فإنَّ مَعْناهُ : يُعْطَى أَوْلاَدُهُ وَأُولاَدُهُ وَأُولاَدُ بَنِهِ ، ولا يُعْطَى أَوْلاَدُ بَنَاتِهِ ، لإَنْهُم حَرَجُوا مِنْ كَمرَةِ غَيْرِهِ . ولَمْ يَرِدُ أَيْضاً الشَّاعِرُ بِقَوْلِهِ : الأَرْمَل ، الذَّي مَاتَتِ امْرَأَتُهُ ، بَلْ غَيْرِهِ . ولَمْ يَرِدُ أَيْضاً الشَّاعِرُ بِقَوْلِهِ : الأَرْمَل ، الذَّي مَاتَتِ امْرَأَتُهُ ، بَلْ أَرَادَ : فَمَنْ لِهِذَا الفَقِيرِ الذَّي نَفِدَ زَادُهُ ، فَمَ بَيِّنَ بِقَوْلِهِ : الذَّكُو . .

فَإِذَا قَالَ : هذا المَالُ لِعِشْرَةِ فُلانٍ ، كَانَ لِلْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ ، وأَوْلاَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ ، وَبَنِي عَمَّـهِ وَعَشِيرِتِـهِ الأَدْنَيْنَ ، لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِيَ اللهُ

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل المخطوط: « القُتَبِيُّ ، والقتبي هو ابن قَتَيْبَةُ نفسه نسبة إلى جده قَتَيْبَةُ .

وابن قَتَبْبَةَ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ . ترجمته في الفهرست ٧٧ ـــ ٧٨ ، وتاريخ بغداد ١٠٠ / ١٧٠ ــ ١٧١ ، ونزهة الألباء ٢٧٢ ــ ٢٧٤ ، ووفيات الأعيان ١ /٣١٤ ــ ٣١٥ ، وتذكرة الحفاظ ٢ /١٨٧ ، وبغية الوعاة ٢٩١ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو حزرة جرير بن عطية بن الخطفى اليربوعي الشاعر الإسلامي المشهور. ترجمته في طبقــات الشعراء ٣١٥ ــ ٣٩٦ ، والشعراء ٣٤٥ ــ ٤٤١ ، والأغافي ٧ /٣٥ ــ ٧٧ ، ١ /٥ ــ ٧ ، واللآلي ٢٩٢ ــ ٢٩٣ ، والحزانة ١ /٣٦ ، والعيـني ١ /٩١ ــ ٩٣ ، ومعاهد التنصيص ٢ /٢٦٢ ــ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل المخطوط: « ويروى : هذي الأرامل » . ولم أجد هذا البيت في ديوان جرير المطبوع . وهو في اللسان والتاج ( رمل ) .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي الحميري المتوفي سنة ١٠٣، وهو راوية مشهور من التابعين. ترجمته في تاريخ بغداد ٢٢٧/١٢، ووفيات الأعيان ٢٢٤/١، واللآلي ٥٠١، وشرح المقامات للشريشي ٢ / ٢٤٥/.

عَنْهُ: نَحْنُ عِثْرَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ ، وبَيْضَتُهُ التَّي تَفَقَّاتُ عَنْهُ (^) . هكذَا ذكرَهُ ابنُ الأَثبَارِيِّ (^) . والعِثْرَةُ العُودُ الَّذي في نِصَابِ المِسْحَاةِ يَعْتَمِدُ / عَلَيْهِ العَامِلُ بِها . وسُمِّيَتُ أَقَارِبُ الرَّجُلِ عِثْزَةً إِلنَّ مَعْتَمَدَهُ فِيمَا يَعْتَرِضُهُ مَنَ الأَمُورِ عَلَيْهِمْ .

وأَهْلُ الرَّجَلِ أَقْرَبُ أَقَارِبِهِ ، المُختَلِطُونَ بِهِ . وهَمْ آلَهُ : وقالَ بَعْضُ أَهْلِ العَرَبِيَّةِ : الْهَمْزَةُ فِي الآلِ هَاءٌ ؛ وإذَا صَغَرْتَ الآلَ قُلْتَ : أَهْلُ العِلْمِ ، ولا يُقالُ : أَهْلُ العِلْمِ ، ولا يُقالُ : آلُ العِلْمِ . ويقالُ أَيْضاً / أَهْلَةٌ ، بالهَاء ، والجَمْعُ أَهْلاَتٌ .

فإن قالَ : هذا المَالُ لأَخْتَانِ فُلانِ ، فالأَخْتَانُ عِنْدَ العَرَبِ أَهْلُ المُرْأَةِ الأَدْنُونَ الَّذِينَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ نِكَاحُها ، ويَجِلُّ لَهُمْ رُؤْيَـةُ شَعَرِهَا . والأَحْمَاءُ مَنْ أَهْلِ بَيْتِ الرَّجُلِ بِمَتزِلَةِ الأَخْتَانِ مِن أَهْلِ بَيْتِ المَرْأَةِ .

واسْمُ الأصْهارِ يَقَعُ عَلَى الأَخْتَانِ والأَحْمَاءِ. وقالَ أَبُو بِكْرِ ابْنُ دُرَيْدٍ: خَتَنُ الرُّجُولِ الْمُتَزَوِّجُ بابْنَتِهِ أَوْ بِالْحَتِهِ ؛ والحَمْعُ أَخْتَانٌ ؛ والحُتُونَةُ المَصَدَرُ ؛ وَخَاتَنَ الرَّجُلُ الرُّجُلَ ، إِذَا تَزَوَّجَ إِلَيْهِ . قالَ : والصَّهْرُ المُتَزَوِّجُ إِلَيْهِ . قالَ : والصَّهْرُ المُتَزَوِّجُ إِلَيْهِ . قالَ : والصَّهْرُ المُتَزَوِّجُ إِلَى القَوْمِ ؛ ويُقالُ / فُلانٌ صِهْرُ بَنِي فُلانٍ ؛ وقدْ أَصْهَرَ إِلَيْهِمْ إِصْهَاراً . وقالَ غَيْرُهُ : الصَّهْرُ قَرَابَةُ النِّكَاحِ .

وقالَ ابْنُ الأَبْارِيِّ: فإذا قالَ: هذا المَالُ لأَصْهارِ فُلانٍ ، فَهُوَ لأَهْلِ بَيْتِ الْمَرْأَةِ الذينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الأَخْتَانُ ، ولأَهْلِهِ الذينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الأَخْتَانُ ، ولأَهْلِهِ الذينَ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الأَخْمَاءُ أَهْلُ الرَّأَةِ ، والأَحْمَاءُ أَهْلُ المَّنْ الرَّأَةِ ، والأَحْمَاءُ أَهْلُ المَّنْ الرَّاجُلِ ، والصَّهْرُ يَجْمَعُهُما . وأَنْشَدَ :

سبِّي الحَمَاةُ، وابْهَتِي عَلَيْها (١٠)

<sup>(</sup> ٨ ) انظر هذا القول في اللسان ( عتر ) والنهاية لابن الأثير ٣ /٧٢ .

 <sup>(</sup>٩)
 في الأصل المخطوط: أبو الأنباري، وهو غلط.

وابن الأنباري هو أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة . ٣٢٧ . ترجمت في الفهرست ٧٥ ، وتاريخ بغداد ٣ /١٨١ ، وإنباه الرواة ٣ /٢٠١ ... . وطبقات القراء ٢ / ٢٠٠ ، ووفيات الأعيان ١ / ٥٠٣ ، وبغية الوعاة ٩١ .

<sup>(</sup>١٠) الشطران لأبي النجم العجلي الراجز الإسلامي المشهور . وهما في اللسان (حما ) والأول منهما \_\_\_\_

#### أُسمُّ اضسرِ لِي بالوَدُّ مِرْفَقَها

فإذَا قالَ: هذا المَالُ لِكُهُولِ بَنِي فُلانِ ، كَانَ لِلذُّكُورِ والإِنَاثِ مِمَّنُ جَازَ الثَّلاثِينَ . هكذَا قالَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ . وقالَ بَعْضُهُمْ : يُقالُ لِلْمَرْأَةِ كَهْلَةً إِذَا بَلَعَتِ الثَّلاثِينَ ؛ ولا / يُقالُ لِلرَّجُلِ كَهْلٌ حَتَى يَجوزَ الثَّلاثِينَ

فإذَا قالَ : هذا المَالُ لِلأَبْكَارِ مَنْ بَنِي فُلانٍ ، فَنهُو لِمَنْ لَمْ يَتَزَوَّجُ مَنَ الذُّكُورِ والإناثِ . وكذلك لَوْ قالَ : للشَّيِّبِينَ مَنْ بَنِي فُلانٍ ، فَهُو لِمَنْ قَدْ تَزَوَّجَ مِنَ الذُّكورِ والإنَاثِ . وكذلك لَوْ قالَ : لِلْعَانِسِينَ مِنْهُمْ ، فَهُو لِمَنْ أَخَرَ تَزُويِجُهُ مِنَ الذُّكُورِ والإنَاثِ . يُقالُ : رَجُلٌ عَانِسٌ ، وامْرَأَةٌ عَانِسٌ .

فإذَا قَالَ: هذا المَالُ لِبَنِي تَمِيمِ ، أَخَذَ مِنْهُ الدُّكُورُ والإِنَاثُ مِنْهُمْ ، لأَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ المُذَكَّرُ والمُؤنَّثُ غُلَّبَ المُذَكَّرُ . وكذلك لَوْ قالَ: لِوَلَدِ تَمِيمِ . وهكذا إذَا قالَ: لِتَميمِ .

فإذَا قالَ : هذا المَالُ لِلأَيَامَى منْ بَنِي فُلانِ ، أُعْطِيَ مِنْهُ الذُّكُورُ والإَنَاثُ اللَّذِينَ لاَ أُزْوَاجَ لَهُمْ . يُقالُ : رَجُلٌ أَيَّمٌ ، وامْرَأَةٌ أَيَّمٌ ، وأَيْمَةٌ . وفي القُرْآنِ ﴿ وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ (١١) .

فإذَا قالَ : هذا المَالُ لِعُزَّابِ بَنِي فُلانٍ ، أَعْطِيَ الرِّجَالُ الَّذِينَ لاَ نِسُوانَ لَهِمْ ، والنَّسَاءُ اللاَّتِي لاَ أَزُواجَ لَهُنَّ ، لأَنَّهُ يُقالُ : رَجُلٌ عَزَبٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَها بَعْلٌ . لَهُ زَوْجَةٌ ؛ وامْرَأَةٌ عَزَبٌ ، وعَزَبَةٌ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَها بَعْلٌ .

فإنْ قالَ : هذا المَالُ لِغِلْمَانِ بَنِي فُلانٍ ، لَمْ يُعْطَ الْحَوَارِي مِنْهُ ، وإنِ كَانْتِ الْحَارِيَةُ تُسِمَّى غُلامَةً . قالَ الشَّاعِرُ :

ومُسَرْكِ ضَسَةٌ صَسِرِيحيٌ أَبُوهَا أَنُهُ اللهُ الغُسلامَةُ والغُلامُ(١١)

ف اللسان أيضاً ( بهت ) .

وقد استشهد بهما أبو هلال للدلالة على أن الحماة من أهل بيت الرجل . والود : الوتد ، وقلبت التاء دالاً ، ثم أدغمت بالدال الأخيرة .

<sup>(</sup> ١١ ) صلة الآية: ﴿ وَأَنكِحُوا الآيَامَى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِن عِبادِكُم وإماثِكُم. إن يَكونوا فُقراءَ يُغنِهمُ الله مِن فَضلِه والله واسمّ عليمٌ ﴾ سورة النور ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup> ١٢ ) ﴿ فِي هَامَشَ الْأَصُلُ الْمُخْطُوطُ : ﴿ مَنْسُوبٌ إِلَّى صَرِيحٍ ، وهو فحل ﴾ .

وكذلك لَوْ قالَ : لِرجَالِ بَنِي فُلانٍ ، لَمْ يُعْطَ النَّسَاءُ مِنْهُ ، وإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُسَمَّى رَجُلَةً . قال :

شَـــةً فَوا جَـيْبَ فَقَاتِهِمُ لَمَ يُبَالُوا حُرْمَةَ الرُّجُلَة (١٣) وكذلك لَـوْ قالَ: لِشُـيُوخِ بَنِي فُلانٍ ، لَـمْ يُعْطَ العَجَائِزُ ، وإنْ كائتِ العَجُوزُ تُسَمَّى شَيْحَةً . قال عَبْدُ يَعُوثَ (١٤) :

ا وتَضْعَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لَمْ تَرَيْ قَبْل ِ أُسِيراً يَمانِيَا (١٥)

لأنَّ شُهْرَةَ هذِهِ الأَسْمَاءِ بالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .

ويُقالُ لِلإِخْوَةِ مَنَ الأَبِ وَالأَمَّ: الأَعْيَانُ ؛ ولُغَةَ أُحرَى أَنَّ الأَعْيَانَ هُمْ وَلَدُ الرَّجُولِ مَنَ الحَرَامِ ؛ ولِللِخُوةِ منَ الأَبِ: بَنُو العَلَّتِ ؛ والعَلَّةُ الضَّرُّةُ ، ولِللِخُوةِ منَ الأُمِّ: الأُخْيَافُ ؛ لأَنَّ آباءَهُمْ مُخْتَلِفُونَ ؛ وأَصْل الحَيَفَ اللَّخَيَافُ ، لأَنْ آباءَهُمْ مُخْتَلِفُونَ ؛ وأَصْل الحَيَفَ اللَّخَيَاكُ .

وتقولُ: هُوَ ابْنُهُ لِصُلْبِهِ ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونَ الآبْنُ بالتَّبَنِّي ، فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ: لِصُلْبِهِ .

\_\_\_\_\_ والبيت لأوس بن غلفاء الهُجَيمي يصف فرساً . وصلة البيت قبله :

والأبيات الثلاثة في اللسان ( غلم ) والبيت وحده في الصحاح واللسان ( صرح ) وعجزه في الصحاح ( غلم ) .

(١٣) قبل هذا البيت:

( ١٤ ) هو عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي ، شاعر جاهلي فارس . ترجمته في الأغاني ١٥ / ٢٩ ـــ ٧٦ ، وانحبر ٢٥١ ، والخزانة ١ / ٣١٧ .

(١٥) البيت من قصيدة مفضلية مشهورة لعبد يغوث ، قالها ينوح على نفسه قبل قتله حين أسرته بنو تميم في يوم الكُلاب الثاني ، وكان رئيس قومه وجموع اليمن في هذه الحرب : مطلعها :

الا لا تسلوماني ، كفى اللَّوْمَ ما بيسا ومسالكمها في اللوم خسير ولا ليسسا والقصيدة في المفضليات ١٥٥ سـ ١٥٨ ، والأمالي ٣ /١٣٢ سـ ١٦٣ ، والأغاني ٥ / ٧٢ ، والعقد الفريد ٣ / ١٠٠ سـ ١٠٠ ، والخزانة ١ /٣١٣ ، ٣١٧ .

ويُقَالُ لِزَوْجِ الْأُمَّ: الرَّابُ ، جَاءَ بِهِ أَبُو عُبَيْدٍ ؛ وامْرَأَةُ الأَبِ يُقالُ لَها : الرَّابَةُ ؛ والرَّبِبُ والرَّبِبَةُ مَعْرُوفانِ .

ويُقالُ لِإَمْرَأَةِ الرَّجُلِ : بَيْتٌ وَطَلَّهٌ ؛ واشْتِقَاقُ الكَلِمَةِ (١١) مَنْ قَوْلِهِمْ : أَطُلُّ عَلَيْهِ ، إِذَا أَشْرَفَ عَلَيْهِ ؛ وذلكَ أَنْ المَرْأَةَ تُشْرِفُ عَلَى أَمْرِ زَوْجِها ؛ وزَوْجٌ وزَوْجَةٌ ، وحَلِيلٌ وحَلِيلًا وَ وَلَكَ أَنْها عَلَى الْفُرْآنِ : ﴿ وَحَلاَئُلُ أَنْهَا حَلَّتُ لَهُ ، وحَل لَها . أَوْ لأَنّهُ عَلَى مُعَهُ ، وحَل لَها . أَوْ لأَنّهُ حَلَّ مَعَها ، وحَل لَها . أَوْ لأَنّهُ حَلَّ مَعَها ، وحَلَّ مَعَهُ .

والظَّفْرُ الدَّايَةُ . والضَّرَّةُ مَعْرُوفَةٌ . يُقالُ : تَزَوَّجَ فُلانٌ عَلَى ضِرِ ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرَأَةِ عَلَى الْمَرَأَةِ الْأُولَى . وهُوَ مُضِرَّ . والمُثَفَّاةُ التي لِزَوْجِها الْمَرَأَتَانِ ، وهِي ثَالِثَتُهما ، شُبِّهَتْ بِأَثَاقُ القِيدْرِ . وقِيلَ : المُثَفَّيَةُ التي ماتَ لَها ثَلاَثَةُ أَزُواجٍ . والرَّجُلُ مُثَفِّ ، ثَالِثُهُما . وقِيلَ : المُثَفَّاةُ التي لاَ يَعِيشُ لَها زَوْجٌ . والرَّجُلُ مُثَفِّى ، إِذَا لَمْ يَعِشْ لَهُ اصْرَأَةٌ .

والعَوان الَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ . والحَانِيَةُ الَّتِيْ تَحْنُو عَلَى وَلَـدِهَا وَلاَ تَتَزَوُّج . فإذَا تَزَوَّجتْ فَلَيْسَتْ بِحَانِيَةٍ .

والسَّلِفُ ، بِكَسْرِ اللاَّمِ ، والعَامَّةُ تَقُولُ سِلْفٌ ، وهُوَ الْمَتَزَوَّجَ بِأَخْتِ امْرَأْتِكَ . ويُقالُ لَهُ أَيْضاً : الظَّأْبُ والظَّأْمُ .

والكَنَّةُ امْرَأَةُ الأَخِ . قالَ :

/ هِلَى مَا كَلَنَّسِتِي ، وتَلِزْ عُلِمَ أَنَّلِي لَهَا حَمُو (١٨) وهِي تُسَمَّى بالفارسِيَّة هَمْبَبُو.

والبُضَاضَةُ آخِرُ وَلَـدِ الرَّجَـلِ . والصَّـبِيُّ إِذَا مَاتَ أَبُوهُ يَتِيمٌ . فإذَا مَاتَتُ

<sup>(</sup>١٦) في هامش الأصل المخطوط: ﴿ أَصِل : الطُّلَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٧) صلة الآية : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُم أُسَّهَاتُكُم وَبِناتُكُم وأَخُواتُكُم .... وَخَلاتِسلُ أَبِنائِكُمُ ال الذَّينَ مِن أُصلابِكُم ﴾ . سورة النساء ٤ /٢٣ .

<sup>(</sup>١٨) البيت لفقيد ثقيف ، وقبله البيتان :

أَنْهُ الْجِيرَةُ السَّلَ الْمِيرَةُ السَّلَ الْمِيرَةُ السَّلَ الْمُسَوا وَ فِي الْمُسَالِ الْمِيرَةُ السَّلَ السَّلَ السَّلِ السَّلَ السَّلِي السَّلَ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَ السَّلَ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي الْمُعْلِقِيلِي السَّلِي السَّ

أَمُّـهُ فَهُوَ عَجِيٍّ ، ولَطِمَّ . وأَصْـلُ العَجِيِّ فِي سُوءِ الغِذَاءِ ، وقدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَيُقالُ لِلصَّبِيِّ : يُعَاجَى بَيْنَ الجِيرَانِ ، إِذَا مَانَتْ أَمُّهُ ، فَأَرْضَعَتْهُ مَرَّةً هذِهِ ، ومَرَّةً هذه .

وَالتَّرْبُ اللَّدَةُ ، بِالتَّخْفِيفِ ، وَهُوَ القَرْنُ بِالْفَتْحِ (١٩) . وَالرُّنُدُ وَالتَّرْبُ وَالتَّرْبُ وَالتَّرْبُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالتَّرْبُ اللَّهُ وَالتَّرْبُ وَلَقَرْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا كَانَ عَلَى مَسَدِّغُ هَذَا ، إِذَا كَانَ عَلَى مَسَدِّهُ وَلَدِ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ إِذَا وَسَوْغُهُ ، إِذَا وُلِدَ بَعْدَهُ عَلَى أَثْرِهِ ، والعِجْزَةُ آخِرُ وَلَدِ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ إِذَا أَسَنًا .

والمَقْتِيُّ: وَلَدُ الرُّجُلِ مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ بَعْدَهُ. وَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَزَوُّجُونَ نِسَاءَ آبائِهِمْ. ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ، وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ (٢٠٠).

والعِكَبُ الَّذِي لأُمِّهِ زَوْجٌ ، زَعَمُوا .

وأَشْبَى الرَّجُلُ ، إِذَا وُلِدَ لَـهُ وَلَدٌ ذَكِيٌّ ، وهُوَ مُشْبِ . ويُقالُ : أَمَنْتِ يا هذه ، وأَمِنْتِ أَمُومَةً ، أَيْ صِرْتِ أُمَّا . وأَبَوْتُ وأَبَيْتُ أَبُوةً . وتَـأَخَّيِتُ وأَحَيْتُ وأَحَوْثُ : صِرْتُ أَحاً . وعَمَمْتُ : صِرْتُ عَمَاً . واسْتَعَمَّ الرَّجُلُ اتَّحَذَ عَمَّاً وتَعَمَّمْتُهُ : دَعَوْتُهُ عَمَّاً .

والسَّبْطُ: وَلَدُ الوَلَدِ. وذلكَ أَنَّهُ يَمْتَدُ ويَطُولُ. وأَكْتَسرُ ما يُسْتَعْمَلُ السَّبْطُ في وَلَدِ البِنْتِ. ومِنْهُ قِيلَ لِلْحَسَنِ والحُسَيْنِ، عَلَيْهِما السَّلاَمُ: سِبْطًا رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ. وقالَ أَهْلُ اللَّعَةِ: هُمَا سِبْطَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ، أَيْ وَلَدَاهُ.

والبَعْلُ الزَّوْجُ. والبَعْلَةُ الزَّوْجَةُ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ القِيَامُ بالأَمْرِ. ومِنْهُ قِيلَ لِلنَّحْلِ النَّحْلُ ، إِذَا وَمِنْهُ قِيلَ لِلنَّحْلِ النَّحْلُ ، إِذَا صَارَ بَعْلاً . وقدِ اسْتَبْعَلَ النَّحْلُ ، إِذَا صَارَ بَعْلاً .

<sup>(</sup> ١٩ ) وفي اللسان (قرن ) : ( والقرن مثلك في السن . تقول : هو على قَرَفي ، أي على سني . الأصمعي : هو قَرنه في السن ، بالفتح . وهو قِرنه ، بالكسر ، إذا كان مثله في الشجاعة والشدة . .

 <sup>(</sup> ۲۰ ) عَمَام الآية : ( وَلا تُنكِم خُوا مَا نَكْحَ آباؤُكُم مِنَ النّساءِ ، إلا مَا قد سَلفَ . إنّهُ كان فاحِشةً
 ومَقتًا ، وسَاءَ سبيلًا ، سورة النساء ٤ / ٢١ .

# في ذِكْرِ الكُسْوَةِ واللَّبَاسِ

يُقالُ: كِسُوَةٌ وكُسُوةٌ . وقد اكْتَسَيْتُ ، وكَسَوْتُ غَيْرِي . وقد جَاءَ الكَامِي بِمَعْنَى المُكْتَسِي في قَوْل الحُطَيْئَتةِ(١) :

دَعِ الْمَكَارِمَ لاَ تَرْحَلْ لِبُغْيَهِا واقْعُدْ، فإنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكَاسِي (٢) واللَّبَاسُ واللَّبَسُ ، والمَصْدَرُ ؛ لَبِسَ لُبْساً . فأمَّا اللَّبُوسُ فَدِرْعُ الحَدِيدِ . وفي القُرْآنِ ﴿ وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اللَّبُوسُ فَدِرْعُ الحَدِيدِ . وفي القُرْآنِ ﴿ وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اللَّبُوسِ لَكُمْ لِي اللَّبُوسِ فَا اللَّبُوسِ فَا اللَّبُوسِ لَكُمْ اللَّبُاسِ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بأُسِكُمْ (٢) ﴾ يَعْنِي الدُّرُوعَ . وقد جَاءَ في مَعْنَى اللَّبُاسِ أَيْضًا ، وهُو قَوْلُ حَاتِمَ (٤) .

مِنَ العَيشِ أَنْ يَلْقَى لَبُوسَا ومَطْعَمَا ( )

(۱) هو أبو مُكَيْكة جرول بن أوس العبسي ، والحطيقة لقب له ، شاعر مخضرم مشهور . ترجمته في طبقات الشعراء ۸۷ ــ ۲۸۸ ــ ۲۸۸ ، والأغاني ۲ / ٤١ ــ ٥٩ ، والخوانة ١ / ٤١ ــ ٤٠٥ .

(٢) البيت من قصيدة للحطيفة يهجو فيها الزّبرقان بن بدر التميمي ، مطلعها :
 والله ، ما معشر لاموا امرأ جنباً من آل لأي بن شمّاس بأكياس والقصيدة في ديوان الحطيفة ٢٨٣ ـ ٢٨٤ . والبيت وحده في اللسان (طعم) .

(٣) صلة الأية : ١ وسَحُرنًا مَعَ دَاوُدَ الحِبَالَ يُسَبَّحُنَ وَالطَّيْرَ . وكُنَّا فَاعِلِينَ . وعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ ، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بأسِكُمْ ، . سورة الأنبياء ٢١ /٧٩ \_ ٨.

(٤) هو أبو عدي حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي الشاعر الحواد المشهور . ترجمته في الشعراء
 ١٩٢ – ٢٠٣ ، والأغاني ٢١ /١٩٢ – ١٩٥ ، ومجمع الأمشال ١/١٨٢ – ١٨٣ ،
 واللآلي ٢٠٦ – ٢٠٦ ، والحزانة ١/١٩١ – ٤٩١ ، ٢/١٦٢ – ١٦٦٢ .

( ٥ ) في الأصل المخطوط: تلقى، وهو غلط. والشاهد عجز بيت لحاتم صدره وصلته بعده:

#### أصُولُ اللِّبَاسِ

القَرْ عَرَبِي صَحِيح ، ويُجْمَعُ عَلَى قُرُوز . والخَزُّ عَرَقٌ أَيْضاً . وقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمَا مُعَرَّبَانِ . وقَالَ الْحَلِيلُ : سَمِعْتُ أَبَا الدُّقَيْشِ (١) يَقُولُ في كَــلاَمِــهِ : بُـزُوزُ العِيرَاقِ وقُـزُوزُها وخُـزُوزُها . والبَـزُّ مَتَاعُ البَيْتِ مِنَ الثِّيَابِ خَاصَّةً . قَالَ الرَّاجِزُ (٢) :

أُحْسَنَ بَيْتِ أَهْراً وبَزّاً (^)

الأَهَرُ: مَتَاعُ البَيْتِ مِنْ غَيْرِ الثِّيَابِ ؛ يُقالُ: بَيْتٌ حسَنُ الأُهَرَةِ والظُّهَرَةِ ، إذا كانَ حَسَنَ الْهَيْقَةِ . ورَجَلٌ حَسَنُ البِزَّةِ ، إذَا كانَ حَسَنَ الْهَيْقَةِ وَاللَّبَاسِ . البَرُّ السَّلاحُ ، يَدْنُحُلُ فِيهِ المِغْفَرُ وَالدُّرْعُ وَالسَّيْفُ ، والبَرُّ

> = لَحَى اللهُ صُـعَلُوكًا مُساه وَمُسه ينامُ الضحى ، حتى إذا لَــــله استوى والبيتان من قصيدة لحاتم مطلعها:

أتعرف أطلالاً ونؤياً مُهمددا وهي في ديوانه ١٠٧ ـــ ١٠٩ .

من العيش أن يلقى لَبوساً ومطمعا ئنب أست مسلوج الفؤاد مسورها

كخيطك ف رَق كتاباً مُنَاسَمًا

- هو أبو الدقيش القَناني العُنوي من فصحاء الأعراب الرواة ، ذكره في الفهرست ٤٧ . (1)
- في هامش الأصل المخطوط: ﴿ أبو مهدية الأعراني ﴾ . وهو أعراني فصيح صاحب غريب ، (Y) يروى عنه البصريون ، ولا مصنف له . وقد جعله الزبيدي في الطبقة الأولى من اللغويين البصريين . ترجمته في الفهرست ٤٦ ، وطبقات الزبيدي ١٧٥ .
  - الشطر ثالث أربعة أشطار هي: **(** \( \)

عَدِي بَهِنَاح إذا ما ارتزا وأذرت الريح تــــرابــــاً كـــزا أحسين بيت أهيراً وبسراً كأنسا لُسزُ بصخر لسزًا

جناح: اسم خباء من أخبيتهم. وارتز: بمعنى ثبت. والتراب النز هو النَّدِيُّ . وأحسن في موضع نصب على الحال سـادّ مسدّ خبر عهدي كما تقول : عهدي بزيد قائمًا ( انظر اللسان : أهر ) .

والأشطار الأربعة في اللسان والتاج ( أهر ) ، وفيها رواية أخرى عن ابن بري . وشطر الشاهد مع الشطر الرابع قبله في الصحاح (أهر). أَيْضاً مَصْدَرُ بَزَّهُ ثَوْبَهُ ، إِذَا سَلَبَهُ إِيَّاهُ ؛ وفي المَثَلِ: ﴿ مَنْ عَزَّ بَزَّ ﴿ (١) ، أَيْ مَنْ غَلَبَ سَلَبَ .

والقُطْنُ ، ويُسَمَّى البِرْسَ والكُرْسُفَ . ويُقالُ لِقُطْنِ البَرْدِيِّ : الحُرْفُعُ . وذَكَرَ فَعْلَبٌ / أَنَّ حَبَّ القُطْنِ يُقالُ لَهُ : الخَيْسَفُوجُ أَيْضاً . والحَيْسَفُوجُ أَيْضاً لَهُ تَعْلَمُ عَلَيْهِ : والحَيْسَفُوجُ أَيْضاً سُكَّانُ السَّفِينَةِ . ويُقالُ لِلْحَجَرِ الذِّي يُحْلَجُ عَلَيْهِ : المَحْلَجُ . وجِرْفَةُ الحَلاجِ : المَحْلَجُ . وجِرْفَةُ الحَلاجِ : الجِلاجَةُ . وقُطْنٌ حَلِيجٌ ومَحْلوجٌ .

والكَتَّانُ ، بِفَتْحِ الكَافِ ، عَرَبِيْ مَعْرُوفٌ ؛ وهو منْ قَوْلِهِمْ : كَتِنَ الوَسَخُ على اليَدِ والرِّجُلِ ، إذا لَصِقَ بِها ، والكَتَّانُ يُلْقى بَعْضُهُ على بَعْض حتى يَكْتِنَ . وقالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ فارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ . ويُقالُ لِمُشَاقَةِ الكَتَّانِ : الْهُبُرُ . ويُقالُ لِجَيِّدِهِ : الشَّرِيعُ . ويُقالُ لِرَدِينِهِ نَحْوِ الحَيْش : الكَتَّانِ : الْهُبُرُ . وفي الحَديثِ : ﴿ تَقَطَّعَتْ عَنَا الْحُنُفُ ، وأَحْرَقَ بُطُولَنَا الخَنِيفُ . وفي الحَديثِ : ﴿ تَقَطَّعَتْ عَنَا الْحُنُفُ ، وأَحْرَقَ بُطُولَنَا التَّمْرُ ، (١٠) . فأمَّا تَسْمِيتُهُمْ لِدَقِيقِ الكَتَّانِ القَصَبَ فإنَّهُ مُولِّدٌ ، وإنْ لَمْ التَّمْرُ ، مُولِّدٌ ، وإنْ لَمْ يَكُنْ مُولِّدًا فِمِنْ (١٠) كَلام أهْلِ الشَّامِ وأهْلِ مِصْرَ .

والوَبَرُ لِلْبَعِيرِ . والصُّوفُ لِلضَّأْنِ . والشَّعَرُ لِلْمَعِيزِ (١٢) . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَمِنْ أَصْدَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴾ (١٣) . والأثاثُ ما يَتَداتُنُ ، وهُوَ مَنْ قَوْلِهِمْ : نَبْتُ أَثِيثٌ ، وَهُوَ مَنْ قَوْلِهِمْ : نَبْتُ أَثِيثٌ ، وَشَعَرٌ أَثِيثٌ ، أَيْ كَثِيرُ الأصولِ . والمَتَاعُ مَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ ، أَيْ يُنْتَفَعُ .

<sup>(</sup>٩) انظر المثل وحديثه في مجمع الأمثال ٢ /٣٠٧ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل المخطوط : وأخرق ، وهو تصحيف . وانظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٢ /٤ ، واللسان ( خنف ) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل المخطوط: من ، بدون فاء ، ورأينا إلحاقها لأن عليها المعنى فيا نرى .

<sup>(</sup>١٢) ﴿ ضَبَطَتَ فِي الْأَصْلِ الْمُخْطُوطُ بَكْسَرِ العَيْنِ وَإِسْكَانِهَا ، وَكُتَبِ فَوْقِهَا و مَعّاً ي .

<sup>(</sup>١٣) صلة الآية: ١ وجَعَـلَ لَكُم مِنْ جُـلُودِ الأَنعَامِ بُيُوتًا تَستَخِفُونها يَومَ ظَعنِكُم ويَومَ إِنَّامَتِـكُـم، ومِنْ أُصوافِهَا وَأُوبارِها وأَشْعَارِها أَثَاثًا ومَتَاعًا إِلَى حينِ ١. سورة النحل ١٦٠/١٦.

ويُقالُ: هذا مَتَاعٌ لَكَ ، أَيْ مَنْفَعَةً . والعِهْنُ أَلُوانُ الصُّوفِ المَصْبُوعَةُ ، وفي القُرْآنِ: ﴿ كَالعِهْنِ المَنْفُوشِ ﴾ (١٤) .

## أُجْنَاسُ الثَيَابِ

الدِّيبَاجُ ، بِكَسْرِ الدَّالِ ، فارسِيِّ مُعَرَّبٌ ، وأَصْلُهُ دِيُوبَافُ ، أَيْ نِسَاجَةُ الجِنِّ . والحَمْعَ دَيَابِيجُ ، كَمَا تَقُولُ : دِيوانٌ ودَوَاوِينُ . والسُّنْدُسُ ، رقِقُ الدِّيبَاجِ . والإسْتَبْرَقُ غَلِيظُهُ . وقَالَ بَعْضُهُمْ : سُمِّي إِسْتَبْرَقَ لِيشِدَّةِ بَرِيقِهِ . والصَّحِيحُ أَنَّهُما أَعْجَمِيّانِ مُعَرَّبَانِ . قَالَ : وأَصْلُ إِسْتَبْرَقِ لِيشِدَّةِ بَرِيقِهِ . والصَّحِيحُ أَنَّهُما أَعْجَمِيّانِ مُعَرَّبَانِ . قَالَ : وأَصْلُ إِسْتَبْرَقِ إِسْتَبُرَةِ ، أَيْ غَلِيظً . وقِيلَ : الرَّفْرَفُ الدِّيباجُ / الرَّقِيقُ الحَسَنُ الصَّنْعَةِ . ويُقالُ لِلحَزِّ : الرَّدَنُ . والقِهْزُ ، بالزَّايِ ، ثِيابٌ بيضٌ خَالَطَها حَرِيرٌ ، مُعَرَّبٌ ويُعالَى الشَّعْمِلَ أَيْضًا . والدَّيابُوذُ مُعْرَبٌ ، مَعْنَاهُ : نُسِبَجَ من لَحْمَتَيْنِ ، وقدِ اسْتُعْمِلَ أَيْضًا . واللَّيابُوذُ مُعْرَبٌ ، مَعْنَاهُ : نُسِبَجَ من لَحْمَتَيْنِ ، وقدِ اسْتُعْمِلَ أَيْضًا . واللَّيابُوذُ مُعْرَبٌ ، مَعْنَاهُ : نُسِبَجَ من لَحْمَتَيْنِ ، وقدِ اسْتُعْمِلَ أَيْضًا . واللَّيابُوذُ مُعْرَبٌ ، مَعْنَاهُ : نُسِبَجَ من لَحْمَتَيْنِ ، وقدِ اسْتُعْمِلَ أَيْضًا . واللَّيَابُودُ مُعْرَبٌ ، مَعْنَاهُ : نُسِبَعَ من لَحْمَتَيْنِ ، وقدِ اسْتُعْمِلَ أَيْنَا اللَّيْعِ اللَّيْعِيْلُ . واللَّيْعَالُ لِلْكُونُ . واللَّيْعُمْ اللَّيْعُمْ اللَّيْعَالُ لَيْعِيْلُ اللَّيْعِيْلِ اللَّيْعِيْلُ اللَّهُ اللَّيْعِيْلِ الْعَلْمُ اللَّيْعَالُ اللَّيْعَالِيْ اللَّيْعِيْلِ الْعَلَيْدِيْلِ الْعَلْمُ اللَّهُمْ اللَّيْعِيْلُ اللَّيْعِيْلِ الْعَلْمُ اللَّيْلِيْلُهُ الْعِيْلُ الْعَلَيْلِيْ اللْعِلْمُ اللَّيْعِيْلُ اللَّيْعِيْلِيْلِ اللَّيْعِيْلِ الْعَلْمُ الْعَلَيْلِيْلُولُ اللَّيْعِيْلِ الْعَلْمُ اللَّيْلُولُ اللَّيْلِيْلِيْلِيْلُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِيْلُ اللَّيْلِيْلُ اللَّيْلِيْلُ اللَّيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّيْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِيْلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُنْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْع

#### كَــأَنَّــهُ بالديابُوذِيِّ مُؤْتَـزِرُ

والحَرِيرُ ، ويُقالُ لَهُ الدَّمَقْسُ والسَّرِقُ والسَّيرَاءُ . وقيلَ : السَّيرَاءُ ضَرْبٌ منَ البُرُودِ : بُرْدٌ مُسَيَّرٌ : مُخطَّطٌ . وقالَ بَعْضُهُم : الحَريرُ فارِسِيَّ مُعْرَّبٌ . ولَيْسَ كَما قالَ ، وإنَّما سُمِّي حَرِيراً لأَنَّهُ منْ خَالِصِ الإبريسَمِ . وأَصْلُ هذِهِ الكَلِمَةِ الحُلُوصُ ؛ ومنهُ قَولُهمْ : طِينٌ حُرُّ ، لَمْ يُخالِطُهُ رَمْلٌ أَوْ حَمْأَةٌ . وقيلَ لِلحُرُّ خِلافِ العَبْد : حُرُّ ، لأَنَّه خَالِصٌ لِنَفْسِهِ . وحَرَّرْتُ الكِتَابَ : خَلُّصْتُهُ منَ التسويدِ .

والدُّفِيُّ (١٥) جِنْسٌ منَ النَّيابِ . قَالَ النَّابِعَةُ (١١) :

<sup>(</sup> ١٥ ) ضبطت في الأصل المخطوط بفتح الفاء ( أي الدُّفَئِيَّ ) وكسرها ( أي الدُّفيء ) وكتب فوقها د معاً ٤ .

<sup>(</sup>١٦) هو أبو أمامة زياد بن معاوية النابغة الذبياني الشاعر الحاهلي المشهور . ترجمته في طبقات الشعراء ٤٦ ــ ٥٠، والشعراء ١٠٨ ــ ١٢٠ ، والأغاني ٩ /١٥٤ ــ ١٧٠ ، والحزانة ١ / ٢٠٠ ــ ٢٨٦ .

## يَمْشُونَ فِي الدَّفَيْيِّ والأَبْرَادِ(١٧)

والبُرْدُ، والجَمْعُ القَلِيلُ أَبْرَادٌ، وإذَا كَشُرَتْ فَهِيَ البُروُدُ ويُقالُ: بُرْدٌ وَشِيٌّ ( مَفْعُولٌ ) مِنْهُ. وَشِيًّ ( فَعِيلٌ ) مِنَ الوَشِي ، والوَشِي النَّقْشُ، والمَوْشِيُّ ( مَفْعُولٌ ) مِنْهُ. ويُقالُ: بُرْدٌ حِبَرَةٌ (١٨) ، ومُحَبَّرٌ ؛ وهُوَ الحِبَرُ والحَبِيرُ ؛ وقدْ حَبَّرَهُ أَيْ نَقَشَهُ. والأَتْحَمِيُّ ضَرْبٌ مِنَ البُرُودِ . والمُسَهَّمُ: الَّذِي فِيه نَقْشٌ مِثْلُ أَفُولَ المُنَقَّطُ، مَأْخُوذٌ مِنَ الفُوف ، وهُوَ البَياضُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى أَظْفَارِ الأَحْدَاثِ . والحَالُ ضَرْبٌ مِنْها . والعَصْبُ بُرُودُ البَمَن ، كَانت المُلُوكُ تَلْبَسُها . قالَ الشَّاعِرُ :

#### كَكِندَةَ تُسردِي في المسطاريف والعَصْب

/ والمِطْرَفُ كِسَاءُ خَزِلَهُ أَعْلاَمٌ ؛ يُقالُ لَهُ : مُطْرَف ومِطْرَف ، كَمَا يُقَالُ : مُصْحَفٌ ومِطْرَف ، كَمَا يُقَالُ : مُصْحَفٌ ومِصْحَفٌ . والمُلاَءُ ، الوَاحِدُ مُلاَءَةً ، الأَزُرُ البيضُ يُرْتَدَى بِها ، ويُلْتَحَفُ . ويُقالُ لَها الرَّيْطَةُ ؛ والجَمْعُ رَيْطٌ وريُوطٌ وريَاطٌ . والسَّحْلُ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ، والجَمْعُ سُحُولٌ وسُحُلٌ ، والجَمْعُ مُرُوطٌ وأَمْرَاطٌ . والسَّحْلُ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ، والجَمْعُ رِهَانٍ . فَامَّا وسُحُلٌ ، مِصْلُ رَهْنِ ورُهُن . والصَّحيحُ أَنَّ الرُّهُنَ جَمْعُ رِهَانٍ . فَامَّا الجَدِيثُ و كُفِّنَ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ في ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ ، (١٩) ، فَسَحُولُ الجَدِيثُ مَنْ النَّمَنَ تُنْسَبُ إِلَيْها هذِهِ النَّيَابُ . والشَّقَةُ مَعْرُوفَةً ، والجَمْعُ قَبِيلَةً مَنَ النَّمَنَ تُنْسَبُ إِلَيْها هذِهِ النَّيَابُ . والشَّقَةُ مَعْرُوفَةً ، والجَمْعُ

( ۱۷ ) ليس هذا الشطر للسابغة ، وإنما هو عجز بيت للأعشى من قصيدة له يفخر فيها بنفسه وبقومه ، مطلعها :

أُجُسبَسيْسَر ، هل لأسسركم من فادي أم هل لطالبِ شِسقَةٍ من زاد ؟ وصدر البيت مع صلته قبله :

إني امسرؤ من عصبية تبسيبة شكم الأنوف، غَرانِستي أحشادِ الواطئسينَ على صدور نعالهم يمثون .....

والقصيدة في ديوان الأعشى ٩٧ ـــ ١٠١ . والبيت في اللسان والتاج ( دفن ) . وشطر الشاهد في الحزانة ٣ /٧ . وروايته في هذه المصادر :

يمشون في الدَّفَ نِي والأسرادِ والدَّفِي : ضرب من الثياب مخطط .

- ( ١٨ ) ضبطت في الأصل المخطوط ( حِبَرَةٌ ) و( حِبَرَةٍ ) وكتب فوقها ( مماً ) . أي أنه يقال : بردّ حبرةٌ ، وبردُ حبرةٍ ، بالإضافة وبغيرها .
- ( ١٩ ) في اللسان ( سحل ): 1 كفن رسول الله علي في ثلاثة أثواب سحولية كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة ). وانظر أيضاً النهاية لابن الأثير ٢ /١٦١ ـ ١٦٦٢ .

شُفَقٌ وشِفَاقٌ ، ويُقالُ لَها السُّبُّ والشَّمْلَةُ .

قالَ جَمِيلٌ (٢٠):

أَلْآتِيكُ مَا أَعْلامُ بَثْنَ قَدْ بَدَتْ كَأَنَّ ذُرَاهَا عُمَّمَتْ بِسُبُوبِ(١١) فَالْأَعْلامُ الْجِبَالُ . يَعْنِي السَّرَابَ الجَارِيَ عَلَيْها .

#### فَصْلُ آخَرُ

العِمَامَةُ ، يُقَالُ: تَعَمَّمْتُ وعَمَّمْت غَيْرِي . وقالُوا: العَمَائِمُ يَبِجَانُ العَرَبِ ، ويُقالُ لِلْعَمامَةِ المِشْوَدُ . وقَالَ لُغُدَةُ : لاَ يُصْرَف مِنَ المِشْوَذِ فِعُلَّ . وقد غَلِط . قال الشَّاعِرَ :

وَشُوِّذَتَ شَمْسُهُمْ إِذَا طَلَعَتْ ﴿ بِالْحِلْبِ هِفَا كَأَنَّهَا الكَّنَمُ (٢١)

وقدْ تَسَلَحَّى الرُّجُسُلُ ، إذَا جَعَسَلَها تَحْتَ ذَقَنِهِ . واقْتَطَعَا ، إذَا لَمْ يَسَدِلُها . وكُلُّ دَوْرِ تُدِيرُهُ مِنَ يَسَدِلُها . وكُلُّ دَوْرِ تُدِيرُهُ مِنَ الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِكَ فَهُوَ كَوْرٌ ؛ وقدْ كارَها يَكُورُها . ويُقالُ لِلْعِمَامَةِ : الْعِمَامَةِ عَلَى رَأْسِكَ فَهُو كَوْرٌ ؛ وقد اعْتَجَرَ الرَّجُلُ . والعَمَارَةُ ؛ وقدِ اعْتَمَرَ الرَّجُلُ . والعَمَارَةُ ؛ وقدِ اعْتَمَرَ

ريـــلُ امَّ قـــومي قـــومـــاً إذا قـــــخــــــطَ الـــــــقَــــــطُــــــــرُ ، وآضـــنتُ كأنهـــا أدمُ وشوذت شمسهم ...........

شوذت: أي عُمَّمتُ. والحلب: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. والهف: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. والهف: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه أيضاً. والكتم: نبت فيه حمرة يُخلط مع الوسمة للخضاب الأسود. أراد أن الشمس طلعت في قَتَمة وسواد كأنها عممت بالقُرة التي تضرب إلى الصفرة، وذلك في سنة الحدب والقحط. وكذلك تطلع الشمس في الحدب وقلة المطر. والأبيات الأربعة الأولى آخرها بيت الشاهد في الأضداد لابن الأنباري ١٢٤ ــ ١٢٥، وشعراء النصرانية ٢٣٤ ــ ٢٣٥. والبيت وحده في اللسان (شوذ، هفف، كتم).

<sup>(</sup> ٢٠ ) هو أبو عمرو جميل بن عبد الله بن معمر العذري شاعر الغزل الإسلامي المعروف . ترجمته في الشعراء ٤٠٠ ـ ٤٠١ ، والأغاني ٧ /٧٧ ــ ١٠٤ ، واللآلي ٢٩ ــ ٣٠ ، ووفيات الأعيان ١ / ٢٩ ــ ١٩٢ .

<sup>(</sup> ٢١ ) لم أجد هذا البيت في شعر جميل المطبوع .

 <sup>(</sup> ۲۲ ) البيت لأمية بن أبي الصلت من ستة أبيات له يفخر فيها بقومه ، أولها :

الرَّجُلُ . والعَفَائِرُ خِرَقُ حَرِيرٍ ثُشَدُّ عَلَى العَمَائِمِ ، واحِدُها غِفَارَةً . وتُسَمَّى بالفَارسِيَّةِ شُسْتَكَه .

#### فَصْلُ آخَرُ

الرِّدَاءُ مَمْدُودٌ ، والحَمْعُ أَرْدِيَةً . / والإِزَارُ ، والحَمْعُ أَزُرٌ . والإِزَارُ أَيْضاً بَدَنُ الإِنسَانِ عِنْدَهُ مَا والمِفْزَرُ ، والجَمْعُ مَآزِرُ . وفي الإزَارِ الْهُدْبُ . والجَمْعُ مَآزِرُ . وفي الإزَارِ الْهُدْبُ . والجَمْعُ أَهْدَابٌ أَيْضاً . وقالَ :

وشَخْم كَهُدَّابِ الدُّمَقْسِ اللُّفَتَّلِ (٢٣)

والطَّيْلَسَةُ مُعَرَّبٌ (٢٥) ، بفتح اللام [ وكَسْرِها ] ، والجَمْعُ طَيَالِسَةً ، فارسِيٌ مُعَرَّبٌ (٢٥) . والنَّسْبَةُ إلَيْهِ طَيْلَسِيٌ ، ولا يُقالُ طَيَالِسِي ، لأَنَّ النَّسْبَةَ إلى الجَمَاعَةِ غَيْرُ جَائِزَةٍ ، فإذَا أُرَدْتَ النِّسْبَةَ إلى المَسَاجِدِ فَقُلْ: النَّسْبَةَ إلى المَسَاجِدِ فَقُلْ: مَسْجِدِيِّ ، وإلى الفَرَائِضِ : فَرَضِيٍّ . فأمَّا قَوْلُهُمْ : مَعَافِرِيِّ ، فإنَّ مَعَافِرَ بَعَلْهُمْ : مَعَافِرِيِّ ، فإنَّ مَعَافِرَ بَعْدَةً ، وقَوْلَهُمْ : كِلاَبِيٍّ ، فإنَّ كِلاَبا السَّمُ رَجُلٍ . ونسَبُوا إلى الأَعْرَابِ ، فقالُ بَلْمُ رَجُلٍ . ونسَبُوا إلى الأَعْرَابِ ، فقالُ المَّعْرَابِ ، فَقَالُوا : أَعْرَابِي ، لأَنَّ الأَعْرَابَ جَمْعٌ لاَ وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفُظِهِ . ويقالُ طَيْلَا مَا يَخْرُجُ مِنْهُ : طَيْلَسَانَ مُطْبَقَ ، إذَا كَانَ طاقَيْنِ ؛ ومُقَوَّرٌ . ويُقالُ لِما يَخْرُجُ مِنْهُ : فُوارَةٌ ، ويُقالُ لِلطَّيْلَسَانِ : السَّدُوسُ ؛ والسَّاجُ ، والجَمْعُ سِيجانٌ .

والقَلَنْسُوةُ ، والحَمْعُ قَلاَنِسُ وقَلاَسِيُّ ، وتَصْغِيرُها قُلَنْسِيَةً وقُلَيْسِيَةً . وتَقَلْنَسَ الرُّجُلُ وتَقَلْسَى تَقَلْنُساً وتَقَلْسِياً . والنَّسْبَةُ إلَيْها قَلاَسِيُّ ، ولاَ يُقالُ قَلانِسِيُّ . ويُقالُ لَها الكُمَّةُ ، والجَمْعُ كِمَامُ .

قف ا نبائ من ذكرى حبيب ومستزل بست فيط اللوى بين الدخول وحومل وحومل وصدر البيت مع صلته قبله:

( ٢٤ ) - ضبطت في الأصل المخطوط بفتح اللام وكسرها ، وكتب فوقها ( معاً ) .

( ٢٥ ) ذكر في اللسان أن أصله ( تالشان )بالفارسية فأعرب . وذكر ادّي شير في كتاب الألفاظ الفارسية المعربة ١٦٣ أنه معرب ( تالِسان ) بكسر اللام .

<sup>(</sup> ٢٣ ) هذا عجز بيت لامرىء القيس من معلقته المشهورة التي مطلعها :

والبُرئُسُ القَلَنْسُوةُ الوَاسِعَةُ التَّي يُعَطى بِها العِمَامَةُ ، ويُسْتَتَرُ بِها من الشَّمْسِ والمَطَرِ . وقدْ تَبَرْئُسَ الرَّجُلُ تَبَرْئُساً . والقَرَاطِفُ (٢٦) ، وهِيَ التَّي تَلْبَسُها الحُطَبَاءُ والقُضَاةُ ، مُعَرَّبَةً .

والبَرْطُلَّةُ ضَرْبٌ من القَلاَنِسِ مَعْرُوف . ويُقالُ لِذُوَّا اَبَةِ القَلَنْسُوَةِ : التَّتُوُ ، بَتَائِن فَوْقَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما نُقْطَتَانِ .

#### فَصْلُ آخَرُ

القَيِيسُ، والحَمْعُ قُمُسِ وَقُمْصَانٌ، ويُقالُ لَهُ السَّرْبَالُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ (٢٧) ﴾ . وقدْ تَقَمَّصَ الرُّجُلُ، وتَسَرْبَلَ . والسَّبِيجَةُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ القَمِيصُ، فارِسِيٌّ مُعْرَبٌ، أَيْ سَي (٢٨) . وقالَ بَعْضُهُمْ : السَّبِيجَةُ / بُرْدَةً منْ صَوفِ فِيها سَوَادٌ وبَيَاضٌ . والمِنْجُولُ : قَمِيصٌ تَلْبَسُهُ المَرْأَةُ تَجُولُ فِيهِ فِي بَيْبَها ، وتَحُوهُ المِيدَعُ تَلْبَسُهُ المَرْأَةُ مَنْ الدَّعَةِ ، والجَمْعُ مَوَادِعُ . ونحوهُ المِفْضَلُ ، والجَمْعُ مَفَافِسِلُ . والخَيْعَلُ : ثَوْبٌ تَخِيطُهُ المَرْأَةُ مِنْ أَحَدِ شِقَيْهِ ، والجَمْعُ مَفَافِسِلُ . والخَيْعَلُ : ثَوْبٌ تَخِيطُهُ المَرْأَةُ مِنْ أَحَدِ شِقَيْهِ ، والجَمْعُ مَوَادِعُ . والخَيْعَلُ : ثَوْبٌ تَخِيطُهُ المَرْأَةُ مِنْ أَحَدِ شِقَيْهِ ، والجَمْعُ مَوَادِعُ . قَالَ الشَّاعِرُ :

مشْى الهَلُوكِ عَلَيْها الخَيعَلُ الفُضُلُ (٢٩)

( ٢٦ ) في الأصل المحطوط :العرافقة ، ولم أجدها في كتب اللغة ، ونراها تصحيفاً للقراطف ، جمع قرطف ، وهي القطيفة المُخمَـلة .

( ۲۷ ) صَلَّة الآية : ﴿ وَتُرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِ لِمُ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ ، وَتَمْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾ . سورة إبراهيم ٤ / /٩ ٤ ــ . ٥ .

( ٢٨ ) هكذا في الأصل المخطوط بالسين . وفي المعرب ١٨٢ ، والحمهرة ١ /٢١٠ ، اللسان ( سبج ) : شبي ، بالشين .

( ٢٩ ) هذا عجز بيت للمتنخل الهذلي مالك بن عويمر من قصيدة يرثي فيها ابنه أُثَيْلَةَ ، مطلعها : ما بال عينك تبكي دمعُها خصر لل كا وَهي سَسِرِبَ الأُخرات مُنْبَبَرِلُ عينك تبكي دمعُها خطر لله : وصدر البيت مع صلته قبله :

وَيلُتَ سِيهِ رَجلاً تَأْنِي بِه عَبَناً إِذَا تَجَرَّدَ لا خالٌ ولا بَسحَ الله السَّالِك النَّاخرَةُ اليّقظانُ كالِقُها مَشْتَى الملوكِ ......

التغرة : موضع المحافة مشل النغر . وكالنها : حافظها . يريد أنه يسلك النغرة غير خائف ، ويترقب مثل هذه المرأة التي تتبختر وترامق الرجال .

والمِدْرَعُ: الدُّرَّاعَةُ. وإِذَا قُلْتَ مِدْرَعَةٌ فَهِيَ الثَّوْبُ مِنَ الصُّوفِ. الرَّدِيمَةُ ثَوْبَانِ يُخاطُ بَعْضُهُما إلى بَعْضِ نَحْوَ اللَّفَّاقِ . والقَرْقَلُ : قَدِيصٌ صَنِيْرٌ لاَ كُمَّىٰ لَهُ ، والعَامَّةُ تَقُولُ قَرْقَرٌ . والإثبُ : ثَوْبٌ رَقِيقٌ تَبْرُزُ فِيهِ المَرْأَةُ: تَفُولُ: التَتَبَتِ المَرْأَةُ، فهي تَأْتَتِبُ. والقَبَاءُ مَعْرُوفٌ، والجَسْعُ أُقْبِيَاةً . وهوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : قَبَوْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا جَمَعْتَهُ ؛ والرُّجُلُ مُتَقَبّ. ويُقال لَهُ اليَلْمَقُ، فارسِيٌّ مُعْرَبٌ، وأَصْلُهُ يَلْمَه. والقُرْطَقُ شَبِيةٌ بالقَبَاءِ ، فارِسِيٍّ مُعْرَبٌ أَيْضًا ، والحَمْعُ قَرَاطِنَى . والْمُقَطَّعَاتُ : النِّيابُ القِسَارُ. هذا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّعُةِ. وَالقُتَيْبِيُّ (٣٠) قالَ: المُقَطَّعَاتُ النَّيَابُ المَقْطوعة ، قَصِيرَة كائت أو طَويَلة . والمُسْتَقَة : جُبَّة مِنْ فِراء ، لَهَا كُمَّانِ طَوِيلانِ ، فارسِيٌّ مُعْرَبٌ ، وأَصْلُهُ مُشْتَه . والفَرُّوجُ قَبَاءٌ فِيهِ شَتَّى مِنْ خَلْفَيهِ . والدُّرَّاعَةُ مَعْرُوفَةٌ ، والحَمْعُ دَرَارِيعُ ، ويُقالُ لِلشَّقِّ الذي فِي ذَيْ لِهِ : الفَرْج ، والحَمْعُ فُرُوجٌ . والقَبَاءُ : الطَّاقُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بِطَائَةً ، والطَّاقُ فارسِيٌّ مُعْرَبٌ أَيْضاً ، وأَصْلُهُ تَاءَه ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : القَبَاءُ فارسِيٌّ مُعْرَبٌ ، ولَيْسَ كَذلِكَ . والحُبَّةُ ، والحَبْهُ جُبَبُ وجِبابٌ ؛ وقَدْ تَجَبَّبَ الرُّجُ لُ . والسطَائِةُ ، والحَمْعُ بَطَائِنُ ؟ وقَدْ بَطَّنْتُ الْحَبُّةَ . وجُبَّةً مَحْشُوَّةً . وهوَ الحَشْوُ ، وقَدْ حَشَوْتُها ، ويُقالُ : / جُبَّةً رَجِيعٌ ، إِذَا فُتُّقَتْ ثُمُّ أُعِيدَتْ . والغِلاَلَةُ مَعْرُوفَةً ، والحَمْعُ غَلاَئِلُ . ويُقالُ لَها الشُّعَارُ والعِظَايَةُ ؛ وقد تَعَظَّى الرَّجُلُ ، واغْتَلَّ . والعِبْذَلُ : ثَوْبٌ تَلْبَسُهُ المرأةُ في بَيْتِها تَبْتَذِلُ فِيهِ. والفَرْوُ، والجَمْعُ فِرَاءٌ. ويُقالُ لِلْفَرْوِ الحَلَقِ: النَّيمُ، فارسِتَّى مُعْرَبٌ. وافْتَرَى الرَّجُلُ، إِذَالَبِسَ الفَرْوَ. فإذَا كِانَ اَلفَرُوُ مُبَطَّناً قِيلَ لَهُ فَرُوةٌ ۗ. والسُّلَابُ الثِّيَابُ السُّودُ تَلْبَسُهَا النِّسَاءُ فِي الْمَأْتَمِ ؛ تَسَلَّبْنَ، إِذَا فَعَلْنَ ذلِلاً والجمع سُلُبٌ.

والقصيدة في شرح أشعار الهذليين ١٢٨٠ ــ ١٢٨٥ ، وديوان الهذليين ٢ /٣٣ . والبيت في الألفاظ ٣٦٣ ــ ٦٦٢ ، والمعاني ٥٤٣ ، والمخصص ٤ / ٣٦ ، واللسان ( خصل ، فضل ) .

 <sup>(</sup> ٣٠ ) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، ويقال له القتيبي والقُتبي نسبة إلى جده قتيبة . وقد
 سبقت ترجمته .

قال :

في السُّسِلِ السُّودِ وفي الأُمْسَاحِ (٢١)

سَلَبٌ وسُلُبٌ أَيْضاً جَمِيعاً. والصَّدْرَةُ مَغْرُوفَةً، والجَمْعُ صُدَرٌ. والصَّدْرَةُ أَيْضاً الصَّدْرُ. والصَّدَارُ: بَقِيرَةٌ تَلْبَسُها المَرْأَةُ في المُصِيبَةِ. والبَقِيرَةُ: خِرْفَةٌ يُجْعَلُ لها جَيْبٌ، تَلْبَسُها النَّسَاءُ والصَّبْيَانُ. ويُقالُ لِلصَّدْرَةِ بِلا أَكْمام: العِلْقَةُ. والجِلْبابُ، والجَمْعُ جَلاَيبُ. وفي القُرْآنِ: (للصَّدْرَةِ بِلا أَكْمام: العِلْقَةُ. والجِلْبابُ، والجَمْعُ جَلاَيبُ. وفي القُرْآنِ: (٢٢).

### فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مَا فِي القَمِيصِ

بَدَنُهُ ، والجَمْعُ أَبْدَانٌ ، والبَدَنُ الدِّرْعُ أَيْضاً . والبَدَنُ الوَعِلُ المُسِنُّ أَيْضاً . والبَدَنُ الوَعِلُ المُسِنُّ أَيْضاً . وكُمَّ النَّمَرَةِ غِطَاؤها . وفي الفُرْآنِ : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾(٢٢) . وقالَ الرَّاجِزُ : بِفُرْآنِ : ﴿ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا ﴾ (٢٢ . وقالَ الرَّاجِزُ : بِمِدْرَبِ أَخْرَجَهُ مِنْ جَوْفِ كُمْ

أَرَادَ نَابَ الْحَيَّةِ . ويُقالُ لِكُمِّ القَمِيصِ : اليَّدُ والرُّدْنُ ، والحَمْعُ أَرْدَانٌ . قال

( ٣١ ) هذا شطر لنبيد بن ربيعة العامري من أرجوزة له يرثي فيها عمه أبا براء ملاعب الأسنة ،
 مطلعها مع صلة الشطر :

قسوما تجوبانِ مع الأنسواحِ في مأتسم مُسهَجسِ الرَّواحِ يخمشن خسرَّ أوجهِ صحاحِ في السلب السود وفي الأمساح وأبنَّسا ملاعبَ الرمساح

الأمساح: ثياب من شعر.

وَالْأَرجوزة في ديوان لبيد ٣٣٢ ـــ ٣٣٤ . والأشطار النمانيـة الأولى منهـا في المحبر ٤٧٣ . وشطر الشاهد مع الذي قبله في اللسان ( سلب ) .

(٣٢) صلة الآية : ( ياأيُّها النَّبِيُّ ، قُل لإزوَاجِكَ وبناتِكَ ونِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدنِينَ عَلَيهِـنَّ مِنْ جَلايبِـهِنَّ . ذلِكَ أُدنَى أَن يُـعْرَفَنَ فَلا يُؤذَينَ ( . سورة الأحزاب ٣٣ /٥٩ .

(٣٣) في الأصل المخطوط: من ثمرة، وهي قراءة (النشر ٢ /٣٥١). وصلة الآية: ١ إلَيهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعةِ. ومَا تَخرُجُ من ثَمَراتِ مِن أَكامِها، وما تَحْبِلُ من أُنثَى ولا تَضَعُ إلَّا بِعِلْمِهِ إلى المُحْبِلُ من أُنثَى ولا تَضَعُ إلَّا بِعِلْمِهِ إِلَّا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إلى المُحْبِلُ من أُنثَى ولا تَضَعُ إلَّا بِعِلْمِهِ إِلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الشَّاعِرُ وهُوَ جَرِيرٌ :

يا أَطْيَبَ النَّاسِ يَوْمَ الدَّجْنِ أَرْدَانا (٢٤)

خَصَّ يَـوْمَ الدَّجْنِ لأَنْهُ يَـوْمُ الخَلْوَةِ مَعَ النَّسَاءِ. وقد أَكْمَمْتُ القَيهِيصَ، وأَرْدَنْتُهُ، جَعَلْتُ لَهُ كُماً ورُدْناً. وقِيلَ الرُّدْنُ أَصْلُ الكُمِّ حَيْثُ يَتَّسِعُ، وهذا أَصَحُ . والدَّيْلُ الطَّرَفُ الَّذِي يَلِي القَدَمَيْنِ. وفي الكُمِّ والذَّيْلُ /الكُفَّةُ، وهُو مَا يُثنى مِنْها ويُخاطُ. ويُجْمَعُ الدَّيْلُ أَذْيالاً وذُيُولاً وتَذَيَّلَ الرَّجُلُ، إذَا جرَّ ذَيْلَهُ في مَشْيِهِ. ورَفَلَ ذَيْلَه، إذَا جرَّ ذَيْلَهُ في مَشْيِهِ. ورَفَلَ ذَيْلَه، إذَا جَرَّهُ. ورَجُلَّ وَتَذَيَّلُ الدَّنْبِ. والتَّحَارِيصُ، وإنْ رَفِل أَنْ يَلُهُ الدَّنْبِ. والتَّحَارِيصُ، وإنْ شَيْبِ الدَّخَوصَةُ وتِخْرِصَةً، مَعْرُوفَةً، وهـي شَيْبِ الدَّخَارِيصُ، والواحِدَةُ دِخْرِصَةٌ وتِخْرِصَةً، مَعْرُوفَةً، وهـي فَالسَّةَ الدَّخِيصَةُ، مَعْرُوفَةً، وقالَ أَبُو وَالجَمْعُ بَنائِقَ. وقالَ غَيْرُهُ: البَنِيقَةُ الرَّفْعَةُ التَّي تَحْتَ الكُمِّ. وقالَ أَبُو وَالَمَ أَبُو وَالمَا أَبُو وَالمَا الدَّيْعَةُ اللَّهِ تُعْرَفِقَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّهَ وَاللَّهُ وَالْشَدَ:

كَمَا ضَمَّ أُزْرَارَ القَمِيصِ البَنَائِقُ (٢٥)

وهذا هُوَ الصَّحيحُ. والجَيْبُ: مَا جِيبَ مِنْ أَعْلاهُ، أَيْ قُطِعَ. وأَصْلُ هذهِ

( ٣٤ ) هذا عجز بيت لجرير من قصيدة له مشهورة يهجو فيها الأخطل ، مطلعها : بسانَ الحسليسطُ ولو طُووعُستُ ما بسانسا وقَسسطُعموا من حِبسال الوصسل أقرانسا وصدر البيت :

( ٣٥ ) هذا عجز بيت لمجنون ليلي قيس بن الملوح من قصيدة له ينسب فيها بليلي صاحبته ، مطلعها : لمسمرك ، إن البيت بسالقسبسل الذي مررث ، ولم ألسمسسم عمليمه لمساتق وجاء في اللسان عن ابن السهرافي أن مطلع القصيدة :

الكسلِمة مِنْ قَولِهِمْ: حِبْتُ الشَّيْءَ. وفي هذا لغنانِ ، جَبْتُ الشَّيْءَ وَوَجُبْتُهُ ، أَجِيبُهُ وَأَجُوبُهُ . وقَولُهُ تَعالى : ﴿ جَابُوا الصَّحْرَ ﴾ (٢٦) من الوَاوِ ، على مَا جَاءَ في التَّفْسِير . وَلَوْ جَعَلْتَهُ مِنَ اليَاءِ جَازَ ، إذا خَرَفْتَهُ وَدَخَلْتَ فِي مَا جَاءَ في القُرْآنِ : ﴿ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ ﴾ . والجَمْعُ جُيُوبٌ . ويُقالُ : حِبْتُ القَمِيصَ ، قَوْرْتُ جَيْبَهُ ، وجَيَّبْتُهُ : جَعَلْتُ لَهُ جَيْباً ؛ حِبْتُ وجُبْتُ القَمِيصَ ، قَوْرْتُ جَيْبَهُ ، وجَيَّبْتُهُ : جَعَلْتُ لَهُ جَيْباً ؛ حِبْتُ مُعْرَبٌ . والحُربُّنُ : الكِفَافُ الذي يُجْعَلُ في أَعْلى القَمِيصِ ، فارِسِيًّ مُعْرَبٌ . والأَزْرَارُ ، واحِدُها زِرٌ . والعُرَى ، واحِدَتُها عُرُوةً . وقد زَرَرْتُ عَلَى القَمِيصَ ، وأَعْرَيْتُهُ : جَعَلْت لَهُ زِرًا لَمُ مَعْرُوفٌ . وأَزْرَرْتُ القَمِيصَ ، وأَعْرَيْتُهُ : وإنْسِيُّ القَمِيصِ وَعُرُوةً . والقَبِيلَةُ : التي يُرْقَعُ بِهَا القبُ ، وهي اللَّبِنَةُ . وإنْسِيُّ القَمِيصِ وَعُرُوةً . والْعَبِيلُةُ : التي يُرْقَعُ بِهَا القبُ ، وهي اللَّبِنَةُ . وإنْسِيُّ القَمْدِ . وصَدْرُهُ مَا يَلِي المَتْنَ مِنْهُ ، وهُو أَعْلى الظَّهْرِ . وصَدْرُهُ مَا يَلَي المَتْنَ مِنْهُ ، وهُو أَعْلى الظَّهْرِ . وصَدْرُهُ مَا يَلَي المَتْنَ مِنْهُ ، وهُو أَعْلى الظَّهْرِ . وصَدْرُهُ مَا يَلَى المَتْنَ مِنْهُ ، وهُو أَعْلى الظَّهْرِ . وصَدْرُهُ مَا يَقَعُ على الصَّدْر .

فَصْلُ آخَرُ

السَّرَاوِيلُ مُؤنَّفَةً مُعْرَبَةً ، وتُجْمَعُ سَرَاوِيلات . وفيها الحُجْزَةُ ، وهي مَلَخَدِ اللَّهِ آخِذَ مَدَ اللَّهِ الحَدِيثِ : ﴿ إِنِّي آخِذَ مَدَ حَجَزِكُمْ ﴾ (٢٧) . والعَامَّةُ تَقُولُ : حُزَّةٌ ، وهو خَطَاً ، / إِنَّمَا الحُزَّةُ القِطْعَةُ مِنَ البِطَيخِ ، وما يَجْرِي مَجرَاها . قالَ أبو بَكْرِ ابْنُ دُرَيْدٍ : أَحْسِبُ الشَّكَةَ مُولَّدَةً ، وقَدْ تَكَدَّلُمُوا بِها . ورِجْلا السَّرَاوِيلِ مَعْروفَتانِ . ونيفقها مَعْروف ، وهُو طَارِسِيٌّ مُعْرَبٌ . وذَكَرَ القُتَبِيُّ أَنَّ العَرَبَ تُسَمَّي السَّروايلَ السَّروايلَ مَعْرفَ صَحِيحٌ .

والحُبَّةُ والخَبِيبَةُ الخِرْقَةُ تُحَرِّقُها مِنْ عَرْضِ الثَّوْبِ تُعَصَّبُ بِها يَدَكَ . والحُبَّةُ أَيْضاً تُعَطِّي مَا قَبَلَ مِنَ الراسِ ومَا دَبَرَ ، غَيْرَ وَسَطِهِ . ويُقالُ : أَحْتَأْتُ الثَّوْبَ إِحْتَاءً ، إذا فَتَلْتَهُ فَشْلَ الأُكْسِيَةِ . والعِظَامَةُ والعُظْمَةُ شبيهةٌ بالوسَادَةِ تَشُدُهَا المَرأَةُ على عَجُزِهَا تُعَظَّمُهُ .

<sup>(</sup> ٣٦ ) صلة الآية : ٥ أَلَم تَرَ كَيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ ، إِرَمَ ذَاتِ العِمَادِ ، الَّتِي لَم يُحْلَقُ مِشْلُها فِي البِلادِ ، وَثُمُودَ الِْذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بالوَادِ ، . سورة الفجر ٨٩ /٦ ــ ٩ .

<sup>(</sup>٣٧) انظر النهاية لابن الأثير ١ /٢٣٦ ، واللسان (حجز).

### صِفَةُ الثُّوبِ

ثَـوْبٌ جَدِيدٌ ، والجَمْعُ جُدُدٌ . ولا يُقالُ : جُدَدٌ ، إِنَّمَا الجُدَدُ جَمْعُ جُدَّةٍ ، وهِيَ الطَّـرِيقةُ فِي الجَبَـلِ ، يُحَالِفُ لَونُهَا لَوْنَهُ . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَمِنَ الجِبَالِ جُـدَدٌ بِيضٌ ﴾ (٢٨) . وكذلك يُقالُ لِحُـطَّتَيْنِ فِي ظَهْرِ الطَّبْيَةِ والحِمَارِ : جُدَّتَانِ . ولا تَدْحُلُ فِي الجَدِيدِ هاءٌ ، إلا نَادِراً شَاذًا ؟ الطَّبْيَةِ والحِمَارِ : جُدِيدٌ ، ولا تَدْحُلُ فِي الجَدِيدِ هاءٌ ، إلا نَادِراً شَاذًا ؟ تَقُولُ : ثَوْبٌ جَدِيدٌ ، ومِلْحَفَةٌ جَدِيدٌ . ولَمْ تَدْحُلُها الهَاءُ ، لإنَّها بِمَعْنى المَنْجَدُودِ ، أَيْ المَـقُوعِ ، حِينَ قُطعَ مِنَ المِنْسَجِ . والجَدُّ القَطْعُ ؟ الشَّونِ ، وأَسْمَلُ وأَمَّعُ ، كُلُّ ذلك جَدَدُتُهُ ، أَيْ قَطعُ مُنُ الشَّونِ ، وأَسْمَلُ وأَمَعُ ، كُلُّ ذلك إذ النَّعَلَقَ . والسَّمَلُ الثَّوبُ الخَلَقُ . قالَ الشَّاعِرُ :

### كَطَلِعَةِ الأَسْمَطِ مِنْ بُردٍ سَمَلْ

وقَدْ يُقَالُ: مَحَّ أَيْضاً. وَنَوْبٌ صَفِيقٌ بَيَّنُ الصَّفَاقَةِ. وَنَوْبٌ شَبِيعٌ: صَفِيقٌ كَثِيرُ العَزْلِ. وَحَبْلٌ شَبِيعٌ: غَلِيظٌ. ويُقالُ لِلثَّوْبِ الرَّقِيقِ: الشَّفْ، والجَمْعُ شُفُوفٌ؛ ويُقالُ: ثَوبٌ لَهُ بُذْمٌ، إِذَا كَانَ مِنْ غَزْلِ غَلِيظٍ صُلْبٍ. وأَمَّ الشَّغُولِ الرَّقِيقِ: الشَّفُ. والجَمْعُ المَهُ بُذْمٌ، إِذَا كَانَ لَهُ عَقْلٌ وَرَزَائَةٌ. والمِعْوَزُ: الثَّوْبُ الجَلَقُ، والجَمْعُ المَعَاوِزُ. والمِعْفَاجُ حَشَبَةً يُعْسَلُ بِهَا الثَّيَابُ. والخليفُ / الثَّوْبُ يَبْلِي وَسَطُهُ، فَيُحْرَجُ البَالِي مِنْهُ ويُسَلَّمُ ، وقَدْ لَقَطْتُهُ لَقُطاً. ويُسَلَّمُ ، وقد لَقَطْتُهُ لَقُطاً. ونَقَوْبٌ مَلْقُوطٌ: مُرَقَعٌ ، وقد لَقَطْتُهُ لَقُطاً. ونَقَلْتُهُ لَقُطاً.

فَصْلُ آخُرُ

والحُلَّةُ لا تَكُونُ إلاَّ ثَوْبَيْنِ (٢٩) . والشَّاهِدُ حَدِيثُ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ أَنَّهُ رأى رَجُلاً عَلَيْهِ حُللَّهُ قَد اتَّفَزَرَ بأَحَدِهِما وارْتَدَى

 <sup>(</sup> ٣٨ ) صلة الآية : ١ أَلَم تَرَ أَنَّ الله أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فأُخرَجنَا بِسهِ ثَمَرَاتٍ مُختَلِفاً
 ألوَائها . ومِنَ الحبال جُدَدٌ بيضٌ وحُمْرٌ مُختَلِفٌ أَلوَائها ١ . سورة فاطر ٣٥ /٢٧ .

<sup>(</sup> ٣٩ ) كتب الناسخ في الأصل المخطوط هاهنا كلمة ١ من ١ فوق قوله ١ والشاهد ١ . وكتب فوق كلمة ١ من ١ فوق كلمة ١ وهذا يعني أن الكلام من قوله ١ والشاهد ١ إلى قوله ١ من مواضع مختلفة ١ منقول من نسخة أخرى غير النسخة التي تُقِلت عنها نسختنا ، وأن هذا الكلام غير موجود في تلك النسخة .

بالآخر ، (٢٠٠) . ومِنْ ذلِكَ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ عَفْراءَ و أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، بَعَثَ إلَّهُ عَمْرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، بَعَثَ إلَّهِ بِحِلَّةٍ ؛ فَبَاعَها واشْتَرَى بِهَا خَمْسَةَ آرُس مِنَ الرَّقِيقِ ، فَاعْتَقَهُمْ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَجُلاً آثَرَ قِشْرَتَيْنِ على عِثْقِ هُولاءِ لَعَيِينُ الرَّأْيِ ، فَقَالَ : قِشْرَتِينِ ، يُرِيدُ نَوْبَيْنِ . وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : الحُلَلُ بُرُودُ النَّمْنِ مِنْ مَوَاضِعَ مُحْتَلِفَةٍ . السَمَنِ مِنْ مَوَاضِعَ مُحْتَلِفَةٍ .

والنَّفْبَةُ قِطْعَةً مِنَ الثَّوْبِ قَدْرُ السَّرَاويلِ. وإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مُجْزَةٌ ولا سَاقانِ فَهُو نِطَاقٌ. والدُّقْرورُ والدُّقْرارُ التُّبَّانُ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ. وأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَفْصِ عَنْ جَعْفَرِ ، قالَ : الدَّقْرَارُ القَطُورَجَةُ . وصَنِفَةُ الثَّوْبِ الجَانِبُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ هُدْبٌ . وحَواشِيهِ : جَوانِبُهُ كُلهًا ، الوَاحِدَةُ حَاشِيبَةٌ . والنَّيرُ العَلَم ؛ ثوبٌ مُنَيِّرٌ : مُعْلَم ، وقد أَعْلَمتُ التَّوْب ، وطرر ثُمَّه ، وأَطْرَفْتُه ، إِذَا جَعَلْتَ فِي طرفه عَلَما . وثَوْبٌ مُنَيَّرٌ أَيْضاً : نُسِجَ على نِيرَيْنِ . والنَّيرُ شَيْءٌ مِنْ آلاتِ الحاكةِ يُنْسَجُ بِها .

### فَصْلٌ آخرُ

لَبِسْتُ النَّوْبَ ، بالكَسْرِ ، أَلْبَسُهُ ، بالفَتْحِ . ولا يُقالُ أَلْبِسُ ، إلا فَي مَعْتَى آخَرَ ، وهُوَ أَنْ تَحْلِطَ الامْرَ ولا تُبَيِّنَهُ . واضطبَعْتُ بالنَّوْبِ ، إذَا جَمَعْتَ طَرَفَيْهِ على مَنْكِبِكَ الايسَرِ ، ثُمَّ تُحْرِجُ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ مِنْ نَحْتِ يَدِكَ البُمْنَى ، وتُبْرِزُ مَنْكِبَكَ الأَيْمَنَ ، واسْتِمالُ الصَّمَّاءِ : أَنْ تُحْتِ يَدِكَ البُمْنَى ، والسِّدُلُ : أَنْ تُحَلِّلُ نَفْسَكَ بالنَّوْبِ ، ولا تَرْفَعَ ضَيْعًا مِنْ جَوَانِيهِ . والسَّدُلُ : أَنْ تُحَلِّلُ نَفْسَكَ بالنَّوْبِ ، ولا تَرْفَعَ ضَيْعًا مِنْ جَوَانِيهِ . والسَّدُلُ : أَنْ تُحَلِّلُ مَنْ مَوانِيهِ . والاحْتِبَاءُ أَنْ تُحْمَلُ وَتُحْرِجَ يَدَيْكَ مِنْهُ . والاحْتِبَاءُ أَنْ تُحْمَلُ وَتَحْرِبَ يَدَيْكَ مِنْهُ . والاحْتِبَاءُ أَنْ بُوعَ الاحْتِبَاءُ أَنْ يُدْخِلَ اللَّهُ وَ يَوْمِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالل

<sup>(</sup> ٤٠ ) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ١ /٢٨٩ ، واللسان ( حلل ) .

<sup>(</sup> ٤١ ) انظر الحديث في اللسان ( حلل ) .

### فَصْلُ آخرُ

النَّجَا مَقَصُّورٌ : مَا نَجَوْتُهُ عَنِ الرُّجُلِ مِنْ لِبَاسٍ ومَا سَلَحْتَهُ عنِ الشَّاةِ والبَعيرِ ، أَيْ ٱلْقَيْتَهُ ، وتَقُولُ : نَضَوْتُ الثَّوْبَ عَنِّي ، وسَرَوْتُهُ ، إِذَا نَزَعْتَهُ . ويُقالُ : فَسَأْتُ الثَّوْبَ ، أَفْسَوُّهُ فَسْناً ، إِذَا مَدَدْتَهُ فَانْفَزَر .

### فَصْلً

البُرْقُعُ، والجَمْعُ بَرَاقِعُ؛ وقَدْ تَبَرْقَعَتِ الْمَرْأَةُ . والبُخنُقُ أيضاً البُرْقُعُ . فإذَا ضَاقَ ثُقْبا البُرْقُعِ فَهُو وَصُواصٌ . وأَصْلُهُ مِنَ الوَصُوصَةِ ، وهُوَ النَّظُرُ فِي تَعْمِيضٍ . ولِلْبُرْقُعِ خَبْطَانِ تَشُدُهُا المَرْأَةُ فِي قَفَاها ، يُقالُ لَهُما الشّبامان . والنَّقَابُ ومَا يَخرُجُ مِنْهُ المَحْجِرُ . واللَّفامُ على طَرَفِ الأَنْفِ . واللَّفامُ على الفم ، واللئامُ أيضاً تَقْبِيلُ الرَّجُلُ ، وانْتَقَبَ وتَلَقَّمَ . والحِمَارُ والجَمْعُ بُحُمْرٌ ؛ وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : الرَّجُلُ ، وانْتَقَبَ وتَلَقَّمَ . والحِمَارُ والجَمْعُ بُحُمُرٌ ؛ وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : والقُنْبُعَةُ حِرْقَةٌ تُجْعَلُ كالبُرنُسِ . والخَنْبُعَةُ مِقْنَعَةٌ صَغِيرةٌ يَلْبَسُهُ الطَّبَقُ أَيْفًا . ولا يكونُ والقَنْاعُ القَّمْ فَا فَالِينَاعُ القَّمْ وَلَيْفَا . والمَعْامُ أَدِيمٌ يَقَطَعُ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الحُجْزَةِ السَّيْنِ ، والقِنَاعُ القَّبُومُ اللَّيْنَ الحُجْزَةِ السَّينِ ، والقَنَاعُ القَّبُومُ القَرْمَاعُ وَقَعْمِ النَّينَ الحُجْزَةِ السَّينِ ، والسَّبْحَةُ ، بالحَيم وضَمُّ السَّينِ ، والسَّبْحَةُ ، بالحَيم وضَمُّ والسَّبْحَةُ ، بالحَيم وضَمُّ السَّينِ ، والسَّهُ الحَارِيةُ المَاسَلَةُ المَارِيةُ المَارِقُونَ المَاسِلَةُ المَارِقُ المَاسَلَةُ المَارِقُ المَاسَةُ المَارِقُ المَاسِلَةُ المَارِقُ المَّذِيقُ المَامِونَ المَاسِلَةُ المَالِقُونَ المَالِقُونَ المَالِقُونَ المَالِقُونَ المَالِقُونَ المَالِقُونِ المَالِقِيقِ المَالِقُونَ المَا

### أسماء الأكسية

هُوَ كِسَاءٌ ، والجَمْعُ أَكْسِيةٌ . فإذَا كَانَ أَبْيَضَ رَقِيقاً سُمِّيَ شَمْلَةً ، والجَمْعُ شَمْلَةً ، والجَمْعُ شِمَالٌ . فإذَا كَانَتْ سَوْداءً سُمِّيَتْ نَمِرَةً . والبِجَادُ كِسَاءٌ مَحَطَّطُ / والجَمْعُ بُجُدٌ . وكذلِكَ البُرْجُدُ . قالَ طَرَفَةُ (٢٤) :

 <sup>(</sup> ٤٢ ) هو أبو عمرو طرفة بن العبد البكري الشاعر الجاهلي صاحب المعلقة . ترجمته في الشعراء
 ( ٤٢ ) - ١٤٧ . والحزانة ١ / ٢١٢ .. ٤١٧ ، ومعاهد التنصيص ١ / ٣٦٤ .. ٣٦٨ ..

#### عَلَى لاحِبِ كَأَنْهُ ظَهْرُ بُرْجُدِ(٢٠)

والعَبَاءةُ مِثْلُ ذلك . والقَطِيفَةُ كِسَاءٌ غَلِيظٌ مُحْمَلٌ . والحَمْلُ ، والوَحِدُ حَمْلَةٌ . فإذَا كانَ صغِيراً فَهُو زِئْبِرٌ ؛ وثَوْبٌ مُزَأْبِرٌ . وكذلك دِرْهَمٌ مُزَأُبِقٌ ؛ ولا مُزَبُقٌ . هكذا قالَ أَبُو حَاتِم . وتُسمى (\*\*) مُزَابُقٌ ؛ ولا مُزَبُقٌ . هكذا قالَ أَبُو حَاتِم . وتُسمى (\*\*) القَطِيفَةُ القَرْطَفَ ، والجَمْعُ قَرَاطِفُ . وتَقُولُ : هذَا كِسَاءٌ خَزُ ، ومُطْرَفُ خَزْ ، إذَا كَانَ فِي طَرَفِهِ عَلَمٌ . وخصي إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَلَمٌ ، وإنْ شِنْتَ أَضَفْتُ فَقُلْتَ : كِسَاءٌ خَزِ ، ومُطْرَفُ خَز . وكِسَاءٌ مِحْلَقٌ : خَشِنْ أَضَفُ مُنُوعٌ وأَمْسَاءٌ كِسَاءٌ خَشِنْ أَيْضًا ، والجَمْعُ المَحاشِعُ . وقد جاءَ عن العَرَبِ : بَلاسٌ ، وهُو قالِسِيٌّ مُعْرَبٌ ، والسَّويَّةُ كِسَاءٌ يُطرَحُ عَلى ظَهْرِ البَعِيرِ ، مِثْلُ الحَويَّةِ ، فارِسِيٌّ مُعْرَبٌ ، والسَّويَّةُ كِسَاءٌ يُطرَحُ عَلى ظَهْرِ البَعِيرِ ، مِثْلُ الحَويَّةِ ، فارِسَي مُعْرَبٌ ، والسَّويَّةُ كِسَاءٌ يُطرَحُ عَلى ظَهْرِ البَعِيرِ ، مِثْلُ الحَويَّةِ ، فارِحُبُهُ النَسَاءُ . ومِثْلُه الوَلِيَّةُ ، والحَمْعُ الوَلايَا .

### فَصْلٌ آبَحُرُ

اللَّهْ لَهُ أَ النَّوْبُ الرَّقِيقُ ، ومِنْ لَهُ الشَّمْرُ جُ . والْمَرَسَّمُ الْمَحَطَّطُ . والْمِقْبَهُ السَّمْرُ جُ . والْمَرَّبُ مَنْ ثِيَابِ والمِقْمَةُ الوَسْيُ . والرَّازِقِيُّ : ثِيَابُ كَتَّانِ بِيضٌ . والوَصَائِلُ ضَرْبٌ مَنْ ثِيَابِ السَّمَ ن . والآخِينِيُ ضَرْبٌ مَنَ البُرُودِ . والمُعَضَّد المُحَطَّطُ . والقُبْطُرِيُ ثِيابٌ بِيضٌ . والقَبْطُر بُوعِ مِنَ البُرُودِ . والمَنَامَةُ ثَوْبٌ مُرَبَّعٌ . والذَّعَالِبُ مَا تَقَطَّعَ مِنَ الثَّيَابِ . المُلَدَّمُ والمُرَدَّمُ : المُرَقَّعُ . والذَّلاَذِلُ : أَطْرافُ الذَّيْلِ ، واحِدُها ذُلُذُلُ .

<sup>(</sup>٤٣) هذا عجز بيت لطرفة من معلقته التي مطلعها .

السيد السيد السيد السيد السيد السيد السيد السيد و السيد السيد و السيد

وإني الأمضي الهلمة عند احتضاره بعدوجاء مسرقال تروح وتغتدي أمون كألواح الإران كسسسائها على لاحب المادان أنها المادان ا

يصف ناقة . واللاحب : الطريق السهل المنقاد . شُبُّهُ الطرائق التي في الطريق بظهر البرجد المخطط .

والمعلقة في ديوان طرفة ho = ho ، وفي شرح المعلقات للزوزني ho = ho > ho = ho ، ho = ho .

<sup>(</sup> ٤٤ ) في الأصل المخطوط : وسمي .

### ذِكْرُ آلاتِ الحَاكَةِ وغَيْرِ ذلكَ

السَّتَى والسَّدَى سَوَاءً ، سَدَّيْتُ وسَتَّيْتُ . واللَّحْمَةُ لَحْمَةُ الثَّوْبِ ، وفي غَيْرِ هذا الثَّوْبِ ، الفَتْحِ ، والعَامَّةُ تَضُمَّها ، وأَلَحَمْتُ الثَّوْبَ . وفي غَيْرِ هذا المَعْنَى : أَلَّحَمْتُ القومَ ، إذَا قَتَلْتَهُمْ ؛ واللَّحِمُ : القَتِيلُ ؛ وهُوَ أَحَدُ مَا جَاءَ عَلَى ( فَعِيلِ ) منْ ( أَفْعَلْتُ ) . وسَقيتُ السَّدَى ، أَسْقِيهِ / سَفْياً . واسْمُ مَا يُسْقَى بِهِ المِشْطُ والمِرْزُ .

وحُكْتُ النَّوْبَ ، أَحُوكُ مُ حَوْكاً . ونَسَجْتُ مُ أَنْسُجُ مُ نَسْجاً ؟ والمَوْضِعُ الَّذِي يُنْسَبُ عَلَيْهِ النَّوْبُ اللَّوْبُ اللَّهُ الْمَرُو القَيْسِ :

كَانُها مِرَاوَةُ مِنْوَالِ (٥٠)

المِرَاوَةُ العَصَا، وهِيَ هاهُنا العَصَا الَّتِي تُدْخَلُ فِي ثَقْبِ المِنْوَالِ /ويُقالُ: المنوالُ هُوَ الْحَائِكُ بِعَيْنِهِ. ويُدْخَلُ فِي السَّدَى قَصَبَتَانِ، ويُجْمَعُ بَيْنَهُما بِحَبْلِ يُعَلَّقُ فِي طَرَفِهِ حَدِيدة أَوْ حَجَرٌ يُسْمَّى نَاصِحاً، لأَنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُما بَيْنَ القَصِبَةَيْنِ، كَأَنَّهُ يَنْصَحُهُما، أَيْ يَخِيطُهما، والنَّصَاحَةُ الْخِيَاطَةُ. والبَكرَاتُ مَعْرُوفَةٌ، وَاحِدَتُها بَكْرَةُ. والبَرِيدُ خَيْطٌ فِي طَرَفِهِ خَلْقَةً تَجِيءُ وتَذْهَبُ فِي خَيْطٍ آخَرَ يُعْلَقُ بِهَا السَّدَى ؛ وسُمِّي بَرِيداً لِذَهابِهِ ومَجِيهِ ويُقالُ لِكَبَابِ العَزْلِ المُلَوَّلَةِ التَّي يُنسِجُ مِنها البُرُودُ: الوَشِيعُ . ويُقالُ لِكَبَابِ العَزْلِ المُلَوَّلَةِ التَّي يُنسِجُ مِنها البُرُودُ:

كَـــأَنَّ بَــقَايَاهُ التي أَسْــأَرَ الدُّجي تُـمَــدُّ وَشِيعاً فَوْقَ أُرْدِيَــةِ الفَجْرِ

( ٤٥ ) هذا قسيم بيت لامرىء القيس يصف فيه فرساً ، من قصيدة له مطلعها :

الاعِمْ صَبَاحاً ، أَيُهِمَا الطَّسَلَسِلُ البَالِي وَعَامِ البَيْلِ البَالِي وَعَامِ البَيْلِ البَالِي وَعَامِ البَيْلِ الْمِيلِي الْمِيلِي الْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللَّهِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُعْلِيلِ اللْمُ

وتمام البيت مع صلته قبله : وقد اغتدي والطسير في وُكنُسانها تمام المام المنسال

وحد الحسمي والمستوري و مستهد تمامياه أطراف الرمساح تماميساً بعجب إسرَة قد أترز الحري لحمها

بعجلزة : أي بفرس صلبة اللحم . وأترز : أيس . والهراوة : العصا شبه الفرس بعصا المنوال َ في شدتها وصلابتها .

وهل يَسعِسمَنْ مَن كان في العُسصُر الخالي

لِغـــيثِ من الوّسيّ رائـــده خـــال ِ وجـاد عــليــه كل أسحــم هطّــال

كمسيت كأنها هرواة منسوال

والقصيدة في ديوان امرىء القيس ٢٧ ـــ ٣٩ . وقسيم الشاهد في اللسان ( نول ) .

105

وقِيلَ: بَل هِي القَصَبَةُ أَوْ العُودُ الَّذِي تُجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَةُ ، ويُنْسَجُ مِنْهُ ، وقِيلَ: بَل الوَشِيعُ ضَرْبٌ مِنَ البُرُودِ المَوْشِيَّةِ ؛ وإنَّما سُمِّيتُ وَشِيعاً لأَنْها تُنْسَبُ مِنَ الوَشِيعِ . والحَفُّ<sup>(13)</sup> ، بِفَتْحِ الحَاء وكَسْرِها ، عَرَبِيًّ مَعْرُوفٌ .

والصَّيصِيَّةُ: الشَّوْكَةُ الَّتِي يُمِرُّهَا الحَاثِكُ عَلَى الثَّوبِ. قالَ دُرَيْدُ بْنُ الصَّمَّة (٤٧):

نَظَ رَبُ إِلَي بِهِ وَالرِّمَ نِاحُ تَنُوشُ مُهُ لَّا الْمُمَ لَدُوشُ مِنْ النَّسِيمِ المُمَ لَدِ (١٤٨) كَوَقع الصَّيَاصِي في النَّسِيمِ المُمَ لَد (١٤٨)

والأوْرَاعُ: القصسبَاتُ الَّتِي يُسَدُّى عَلَيْها ، الوَاحِدَةُ وَرَعَةً . والمَحَالُ: الحَشَبَةُ الَّتِي لَها طَرَفَانِ (٢٠) ... ويُقالُ لِلدَّقِيقِ الَّذِي يُسْقَى بِهِ النَّوْبُ : البَّتُ . / ويُقالُ : دَمْحَقْتُ النَّوْبَ ، إِذَا سَقَيْتَهُ . والدُّمْحوقُ : النَّوْبُ : البَّتْ لَذِي يُسْقَى بِهِ . والقرينَانِ : الحَشَبَتانِ العَلِيظتانِ فِي أَسْفَلِ النَّوْبِ ، للَّقِيقُ الَّذِي يُسْقَى بِهِ . والقرينَانِ : الحَشَبَتانِ العَلِيظتانِ فِي أَسْفَلِ النَّوْبِ ، يُشَدُّ بِهِما الخَبْلُ الطَّويلُ . وقالَ بَعْضُهُمْ : الصَّوفَةُ أو القُطْنَةُ الَّتِي تُجْعَلُ يُشَدُّ بِهِما الخَبْلُ الطَّويلُ . وقالَ بَعْضُهُمْ : الصَّوفَةُ أو القُطْنَةُ الَّتِي تُجْعَلُ فِي رَأْسِ الوَشِيعَةِ لِكَنْ تَحْبِسَ اللَّحْمَةَ أَلاَّ تَحْرُجَ إِلاَّ بِقَدْرِ البُوهَةِ . فَ وَهِي بالفارِسِيَّةِ مَكُو . وقالَ بَعْضُ العَرَبِ : فَجَعَلُ الوَشِيعَةَ المِلْحَمَةَ ، وهِنَ بالفارِسِيَّةِ مَكُو . وقالَ بَعْضُ العَرَبِ :

(٤٦) ضبطت في الأصل المخطوط بفتح الحاء وكسرها ، وكتب فوقها ، معاً » .

(٤٧) هو أبو قرة دريد بن الصمة الجمشي من هوازن، شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم، وقتل يوم خُنَين مشركاً . ترجمته في الشعراء ٧٢٥ ــ ٧٢٩ ، والمعمرين ٢١ ــ ٢٢ ، والأغاني ٩ / ٢ ــ ١٩ ، واللآلي ٣٩ ــ ٤٤ ــ ٤٤٧ .

( ٤٨ ) البيت من قصيدة لدريد في رثاء أخيه عبد الله ، وكانت بنو عبس قتلته في غارة شنها عليهم ، مطلعها :

والقصيدة في الأصمعيات ١٠٩ ــ ١١٦ ، وجمهرة أشعار العرب ٢٢٤ ــ ٢٢٧ ، وجمهرة أشعار العرب ٢٢٤ ــ ٢٢٧ ، ومنتهى الطلب [ ١٣١ ــ ١٣٢ ] . والبيت في ١ بيناً من القصيدة في الأغاني ٩ /٤ ــ ٥ . وفي ١١ بيناً في العيني ٢ / ١٢١ ــ ١٢٦ . وهو في ١٧ بيناً في شرح الحماسة للمرزوقي ٢ / ١٨١ / ٨١٠ ، وفي ١٢ بيناً في الشعراء ٢ / ٨١٠ ، وفي ١١ بيناً في الشعراء ٢٢ ــ ٢٢٥ . وهو وحده في جمهرة اللغة ١ /١٨٣ ، واللسان (نوش ، صيص ) .

( ٤٩ ) . بعد هذه العبارة ورد قوله : « يُسَدَّى عليها ، الواحدة ورعة » . وهو تكرار لما قاله في تعريف الأوراع قبل قليل .

أَهْوَنُ عَلَى مِنْ بُوهَةٍ فِي عَوْزَةٍ . والعَوْزَةُ : الجُرْقَةُ الَّتِي تُشَدُّ على الصَّبِيّ ، فُسمَّ يُدْخَلُ اللَّهُ ذَ . وقالَ الحَيلِيلُ : البُوهَةُ مَا طَارَتْ بِهِ الرِّيَاحُ مَنْ جُلالِ الشَّعيفُ ؛ وهذا التُّرَابِ . يُقالُ : أَهْوَنُ مِنْ صُوفَةٍ فِي بُوهَةٍ . والبُوهَةُ : الرَّجُلُ الضَّعيفُ ؛ وهذا هُو الصَّحِيحُ . والأوَّلُ قَدْ قِيلَ . ويُقالُ لِلحَشَبَةِ الَّتِي إِذَا أَقِيمَتِ النَّوْبِ ذَاتِ هُو الصَّرَاسِ : المُقومَةُ ، ولِلمَحَشَبَةِ المُضرَّسَةِ التِي فِي عَرْضِ النَّوْبِ ذَاتِ الأَضْرَاسِ : الضَّرِيسُ . هَكَذَا قالَ بَعْضُهُمْ . والحَدِيدَتَانِ اللَّتَانِ فِي جَانِبَي النَّوْبِ الشَّوْبِ الشَّوْبِ ، الوَاحِدُ شِصَّ . وتُسَمِّيها العَامَّةُ المَتِيتَ ، وإنّما هُو المَديدُ ، (فَعِيلٌ ) بَعْنَى (فاعِل ) ، لأنَّهُ يَمُدُ حَاشِيتَى النَّوْبِ . ويُقالُ / كَبُقُ مَنَ العَرْلِ والصُّوفِ ، والجَمْعُ كِبَابٌ . ويُقالُ لِلَّذِي يُغْزَلُ بِهِ : مِغْزَلُ مِ وَمُغْزِلٌ ، والضَّوفِ ، والجَمْعُ كِبَابٌ . ويُقالُ لِلَّذِي يُغْزَلُ بِهِ : مِغْزَلُ والصُّوفِ ، والجَمْعُ كِبَابٌ . ويُقالُ لِللَّذِي يُغْزَلُ بِهِ : مِغْزَلُ والصُّوفِ ، والجَمْعُ كِبَابٌ . ويُقالُ لِلَّذِي يُغْزَلُ بِهِ : مِغْزَلُ والصُّوفِ ، والخَمْعُ كِبَابٌ . ويُقالُ لِلَّذِي يُغْزَلُ بِهِ : مِغْزَلُ ومُعْزِلٌ ، والضَّوفِ ، والمَوْوِ ، والمُؤَلُ ، والمَوْوِ ، والمَدْلِ ، والمَوْوِ ، والمَوْوِ ، والمَوْوِ ، والمَا المَوْوِ ، والمَوْ المَوْوِ ، والمَوْوِ ، والمَوْوِ ، والمَوْوِ ، والمَوْوَ ، والمَوْوِ ، والمَوْوَ ، وال

كَانَّ ذُرَى رَأْسِ الْمَجَيْمِ عُدُوةً مِنَ السَّيْلِ والعُنَّاءِ فَلْكَدُ مُعْزَل ( " ) والمِبْرَاةُ : العُودُ المَنْقُوبُ الوَسَطِ ، يُبْرَى عَلَيْهِ المَعْازِلُ والسَّهامُ ، وهِي فَلْكَةً ( " ) . وصِنَّارَةُ المُعْزَلِ ، بالكَسْرِ وهِي فَلْكَةً ( " ) . وصِنَّارَةُ المُعْزَلِ ، بالكَسْرِ ولا تُفْتَحُ ؛ ويُقالُ لَهَا الإطْيَارَةُ ؛ والعَرَبُ تُسَمَّها الحُجْنَة . وهِي مِفْتَلَةً ، بِكَسْرِ المِيمِ / (مِفْعَلَةً ) مِنَ الفَتْلِ . ويُقالُ لِلْمُعْزِلُ الَّذِي يَعْزِلُ بِهِ لِكَسْرِ المِيمِ / (مِفْعَلَةً ) مِنَ الفَتْلِ . ويُقالُ لِلْمُعْزِلُ الَّذِي يَعْزِلُ بِهِ الرَّاعِي الصُّوفَ : الدَّرَّارَةُ . والقُفَّاتُ ، جَمْعُ قِفَافٍ وقُفْفٍ ؛ ويُقالُ لَهَا : الرَّاعِي الصُّوفَ : الدَّرَادَةُ والمِنَّالَةُ فَهَا عَزْلَهَا وقُطْنَها . والإرباسَةُ السَّنْدَرَةُ والمِيشَعَةُ ؛ وهِي التُعامِّةُ تَقُولُ : الأَرْنَاسَةُ . ولَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ صَحِيحَة . وقَلِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِا الفُطْنَ . سَمِعْتُها مِنْ أَي عَلَى عَلَيْها الفُطْنَ . سَمِعْتُها مِنْ أَي عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى . سَمِعْتُها مِنْ أَي عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَبِيَّةِ صَحِيحَة . وقَلْ يَ الأَرْنَاسَةُ . ولَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ صَحِيحَة . ولَيْ وَالْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّارَةُ فِي إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُوالِقَةُ مَا عَنْ اللهُ المُؤْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى المُؤْلُولُ : الأَرْنَاسَةُ . ولَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ صَحِيحَة . اللهُ المُعْمَلُ المُؤْلُ : الأَرْنَاسَةُ . ولَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةٍ صَحِيحَة . اللهُ المُؤْلُ : الأَرْنَاسَةُ . ولَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةً مِصَوْمَةً . والمُعْمَةُ المُؤْلُ : الأَرْنَاسَةُ . ولَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةً مَا عَرْلَهُ المُؤْلُ . ولَوْلُ : الأَرْنَاسَةُ . ولَيْسَتْ بِعَرَبِيَّةً مَا عَرْلَهُ الْعَلَامُ الْمُؤْلُ . المُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ . المُؤْلُولُ المَالِمُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ اللهُ المُؤْلُولُ الْمُؤْلُ المُؤْلُولُ المِنْلِي المُؤْلُولُ المُعْلَى المُؤْلُولُ المُؤْلِلَ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ المُؤْلُولُ

<sup>(</sup>٥٠) البيت من معلقة امرىء القيس التي مطلعها:

قف ا نباكِ من ذكرى حبيب ومنزل بستمط اللوى بين الدخول وحومل المجيمر : أرض لبني فزارة . شبّه أعلاها بفلكة المغزل ، حين أحاط به السيل والغثاء ، فاستدار ما بقي منه فوق الماء مثل فلكة المغزل .

والمعلقة في ديوان امرىء القيس ٨ ــ ٢٦. وقد ضبطت ( فلكة ) في الأصل المخطوط بفتح الفياء وكسرها ، وكتب فوقها و معاً ، وكذلك ( مغزل ) ضبطت بضم الميم وكسرها ، وكتب فوقها و معاً ، .

<sup>(</sup>٥١) انظر الفقرة الأخيرة من الحاشية السابقة .

<sup>(</sup> ٥٢ ) لا ندري إن كان هذا أبا على القالي إسماعيل بن القاسم المتوفى سنة ٣٥٦ أو أبا على الفارسي المتوفى سنة ٣٧٧ . وقد ترك القالي بغداد إلى الأندلس سنة ٣٢٨ . ولا ندري إن كان أبو هلال العسكري لقيه في بغداد وأخذ عنه وهو صغير قبل خروجه من بغداد .

والنَّصِلُ : العَزْلُ مِلْءُ المُعزَلِ ؛ وسُمَّى نَصْلاً لِأَنَّهُ يَنْصُلُ مِنَ المُّعزَلِ ("") . ويُقالُ : فَقَلَ الحَيْطَ شَرْراً ، إِذَا فَقَلَهُ على الشَّمالِ ؛ وفَقَلَهُ يَسْراً ، إِذَا فَقَلَهُ على الشَّمالِ ؛ وفَقَلَهُ يَسْراً ، إِذَا فَقَلَهُ على اليَّمْينِ . والرَّدَنُ : العَزْلُ الَّذي فُتِلَ إِلى قُدَّامٍ ؛ وثَوْبٌ مَردونٌ ، إذا نُسِجَ بالعَزْلِ المُرْدُونِ . والمِرْدَنُ : المُعْزَلُ الَّذي يُعْزَلُ بِهِ الرَّدُنُ . وجَاءَ فِي شِعْرِ الأَعْشَى فِي قَوْلِهِ :

كَــــرداءِ الرُّدَنْ(١٥٠)

وقالُوا: هُوَ الْحَوْرُ (°°). والقَبِيلُ: مَا أَقْبَلَتْ بِهِ الْمُرْأَةُ مِنْ غَزْلِها. والدَّيرُ: مَا أَدْبَرَتْ بِهِ ، ويَقُولُونَ: مَا يَعْلَمُ قَبِيلاً مِنْ دَيِرٍ ، يعْنُونَ بِهِ هذا . والسَّبِيحَةُ ، بالخَاءِ مُعْجَمَةً ، القُطْنُ جُعْلُهُ الْمُرْأَةُ بَيْنَ إِصْبَعَيْها ، وتَعْزِلُ مِنْهُ . والعَمِيتَةُ ، التَّاءُ فَوْقَها نُقْطَتانِ ، الصُّوفُ الَّذِي يُدْخِلُهُ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ ، ويَعْزِلُ مِنْهُ . والسَّلِيلَة : الحُوصُ والشَّعَرُ يُجْمَعُ ، ثُمَّ الرَّجُلُ فِي يَدِهِ ، ويَعْزِلُ مِنْهُ . والمَّبِيلَة : الحُوصُ والشَّعَرُ يُجْمَعُ ، ثُمَّ يُسَلُّ مِنْهُ ، ويُعْزَلُ أَو يُسَفُّ . والمِحْبَضُ : الْخَشَبَةُ الَّتِي يُحْلَجُ بِها .

### فمضل آئورُ

قَصَرْتُ اللَّوْبَ قَصْراً . ودَقَقْتُهُ بالمُدُقِّ (٥٠ دَقَّاً . واسْمُ مَا يُدَقُّ عَسَلَهُ اللَّوْبِ ؛ يُقالَ : عَسَلَيْ اللَّوْبِ ؛ يُقالَ :

<sup>(</sup>٥٣) في الأصل المخطوط: الغزل وهو غلط.

<sup>(</sup> ٥٤ ) هذا قسيم بيت من قصيدة للأعشى يمدح فيها قيس بن معد يكرب الكندي ، ومطلعها : لسعم سيرك مناط ول هذا الزمن عملي المنزء إلا عناة مستعمل من مستعمل المنزء المنزون الم

وطال السنامُ على جَبْسلةِ كخلقاء من هضات الدَّجَسنُ فأفنيتُه على صَحْصَع كرداء السسسردنُ

والبيتان في صفة ناقة طويلة السنام من الشحم ، ضخمة مثل الصخرة الملساء ، سافر عليها فأفنى قوتها ، واستنفد نشاطها في صحراء جرداء .

والقصيدة في ديوان الأعشى ١٣ ــ ٢٢ . والبيت في نظام الغريب ٧٧ ، والخصص ٤ / ٦٧ .

<sup>(</sup>٥٥) في الأصل المخطوط: الحز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥٦) - ضبطت في الأصل المخطوط: الْمُدُقّ والمِدُقّ ، وكتب فوقها ﴿ مَعَا ﴿ .

اطْوِهِ على غَرُهِ، ويُقالُ: حَرَقَ القصّارُ النَّوْب؛ وهُوَ الحَرَقُ. ورَفَاتُ النَّوْب، مَهْمُوزٌ، أَرْفَوْهُ. وأمّا رَفَوْتُ فَمَعْنَاهُ النّسكِينُ؛ يُقالُ: رَفَوْتُ النَّوْجُلَ، وقِيلَ: الحَيّاطُ. والحَائِصُ الرَّجُلَ، إِذَا سَكَنْتَ مِنْهُ. والنّاصِعُ / الرَّفّاءُ. وقِيلَ: الحَيّاطُ. والحَائِصُ الحَيّاطُ. وتقولُ: نَظَمْتُ الإبْرَةُ، إِذَا أَدْحَدُتَ فِها الحَيْطَ. والإبرَةُ، والحَمْعُ إبَرّ. والنَّقْبُ الّذي فِيها السَّمُ، والحَمْعُ سُمُومٌ. وكُلُّ ثَقْبِ سَمِّ. وفي القُرْآنِ: ﴿ حَتَّى يَلِعَ الجَمَلُ في سَمَّ الحِيَاطِلِ (٢٥) ﴾. ويقالُ للإبْرَةِ: وفي القُرْآنِ: ﴿ حَتَّى يَلِعَ الجَمَلُ في سَمَّ الحِيَاطِ (٢٥) ﴾. ويقالُ للإبْرَةِ: والنّصَاحُ: الخَيْطُ، والحَمْعُ مَشَالُ بِهِ السَّلاءُ وقَدْ شَلَلْتُ الثّوب، إِذَا خِطْتَهُ والنّصَاحُ: الخَيْطُ، وهِيَ النّدِي يُحَاطُ بِهِ وقَدْ شَلَلْتُ الثّوب، إِذَا خِطْتَهُ والنّصَاحُ: الخَيْطُ، وهِيَ النّدِي يُحَاطُ بِهِ السَّلاكُ مِسَلّةً والمَعْمَةُ مَوْضِعاً لِلنّذِفِ، أَيْ مَشَلُ بِها الثّوبُ. والذّي تُحاطُ بِهِ السّلاكُ مِسَلّةً. مَعْرُوفَ أُ وهُو المِنْفَحَةُ والقِطْعَةُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَعْرُوفُ أَوْ وَقَدْ صَوَّعَتِ المَرْأَةُ مَوْضِعاً لِلنَّذِف، أَيْ مَيْاتُ والمِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ أَلُونُ مَعْرُوفَ أُ وهُو المِنْفَحَةُ . ولِقَالُ لِوَتَرَها: الكِسْلُ ، ويُقالُ: والمِنْدُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا اللّهُ ضِيْهُ النّيَابُ . والمِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَا اللّهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا اللّهُ صَامِنُهُ مَالْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ والْمِلْدُ والْمِلْهُ أَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا اللّهُ مِنْهُ مَا اللّهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup> ٥٧ ) صلة الآية: ١ إِنَّ الذينَ كَنُبُوا بآياتِنَا ، واسْتَكَبَرُوا عَنْها ، لا تُفَتَّعُ لُم أَبُوّابُ السَّماءِ ، ولا يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ ، حتَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمَّ الحَيَاطِ ٥ . سورة الأعراف ٧ / ٠ ٤ .

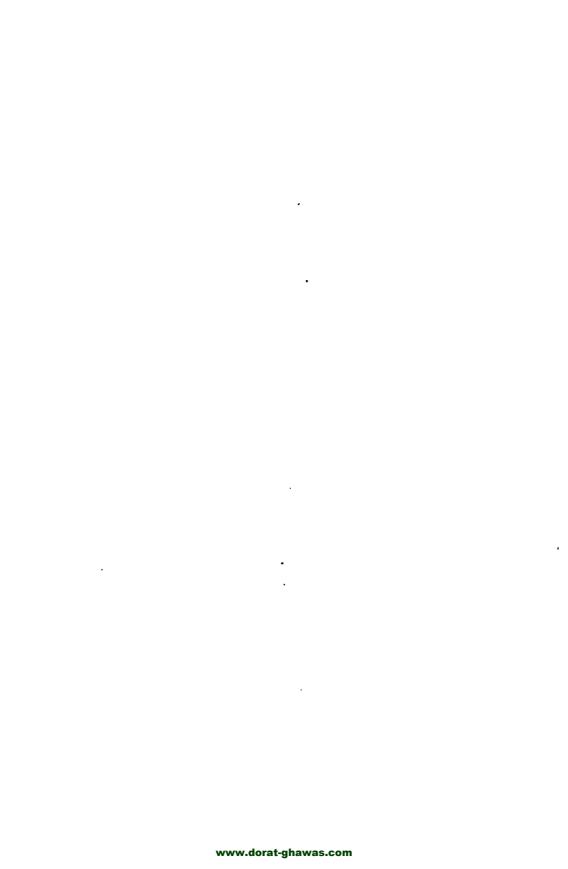

### الساب الحامس

## في ذِكْرِ الفِرَاشِ والوَسَائِدِ والنَّمَطِ ومَا يَجرِي مَعَ ذلِكَ

هُو الفِرَاشُ والمِنَالُ ، والجَمْعُ الفُرُشُ والمُشُلُ ؛ وقد فَرَشْتُ الفِرَاشُ ، أَفُرُشُهُ فَرُشاً . والفرْشُ : ما افتُرِشَ مِنَ المَتَاعِ فَجُلِسَ عَلَيْهِ . والفَرْشُ أَيْضَا صِخَارُ الإبلِ . ويُقالُ : فِرَاشٌ وَثِيرٌ ، أَيْ وَطِيءٌ . وقدْ وَقَرْ فِرَاشَهُ تَوْثِيراً ؛ وكذلك وَثَرَ سَرْجَهُ بالمِيتَرِة ، غَيْرُ مَهْمُوزِ ؛ وهِيَ مِنَ الوَثَارَة . وأمَّا المِشْتَرة ، مَهْمُوزة ، فالحَدِيدة التي يُوثَنُ بِها عَلى الحِفَافِ وغَيْرِها ؛ وكذلك وَثَرَ سَرْجَهُ بالمِيتَوِة ، فَيْرُ مَهْمُوز ، ويقالُ لِلفِرَاش / وهِي مِنَ الأَثْمِ . وقَدْ أَخْطَأ لُخْدَة في هذا الحَرْفِ . ويقالُ لِلفِرَاش / المِهَادُ . وكُلُّ شَيْء وطَّأَتُهُ فَقَدْ مَهَدْتُهُ . والبِسَاطُ مَعْرُوف ، والحَمْعُ المِهَادُ . وكُلُّ شَيْء وطَّأَتُهُ فَقَدْ مَهَدْتُهُ . والبِسَاطُ مَعْرُوف ، والحَمْعُ المُسَلِّ ، وأَدْنَى العَدْدِ أَبْسِطَة . وقدْ بَسُطتُهُ ، فهُو مَبْسُوطْ . وأصلُ السِّعَة وسُمَّيتِ الأَرْضُ بَسِيطَة لِسَعَتِها . والطَّنْفَسَة ، بَكَسْرِ الطَّاء ، والحَمْعُ وَرَابِي . وقالوا : الرَّوبِي مَنْوَنَت "اللَّهُ فَلَا اللَّفْفَسَة ، بَكَسْرِ السَّعُهُ . والحَمْعُ وَرَابِي . وقالوا : الرَّوبِي مَنْونَت "اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَالمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ وقالوا : هِي الفُرُسُ وقالوا : هِي المُرْرُفُ لُ ، والحَمْعُ وَرَابِي مَنْ المَّسْنُ الصَّنُ الصَّنْعَة . وقل المُحَابِسُ ، وهِي جَمْعُ مَحْبَسِ . وقالوا : الرَّفُولُ البُسُطُ ، الوَاحِدُ رَفُولُ المُسَلِّ المَّذِيلُ . وقالوا : هِي المُحْرَبُ ، وقالوا : هِي المُحْرَبُ ، وقلوا : هِي الفُرُسُ ؛ وقالوا : هِي المَحْرِقُ : الطَّنَافِسُ ، واحِدُها عَبْقَرِيَّة . وقالَ أَبُو عَبْدَة : والمَدْهَ عَرَالُونُ اللَّهُ عَبْقَرِيَة . وقالَ أَبُو عَبْدَة : المَّقَارِفُ مُ المُسْدُولُ اللَّهُ عَبْقَرِيَة . وقالَ أَبُو عَبْدُة : والمَدْهَ والمَانَفُ مُ والمَدْهُ عَبْقُرِيَة . وقالَ أَبُو عَبْدُونَ اللَّهُ عَبْقَرَاهُ . كُلُ ذلك جَاءَ في التَّهُ والمُنْ اللَّهُ عَبْدَة . وقالَ أَبُو عَبْدُة : المُعْرَفِي المُنْ المُعْرَفِي المُعْرِقِي المُع

<sup>(</sup>١) صلة الآية: ١ في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ، لا تُسْمَعُ فِيها لاغِيَةً . فِيها عَيْنَ جَارِيَةً . فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةً . وأَكُوابٌ مُوْضُوعَةً . ونَمَارِقُ مَصْفُوفَةً . وزَرَابِيُّ مَبْنُوفَةً ، . سورة الغاشية ٨٨ / ١٠ ــ ١٦ .

 <sup>(</sup>٢) أي في تفسير قوله تعالى في صفة المؤمنين في الجنة: (مُتَّكِينَ على رَفْرَف خُضْر وَ عُشْفَريٌ جُسَانِ ). سورة الرحمن ٥٥ / ٧٦ .

تَقُولُ العَرَبُ لِكُلَّ شَيْءِ مِنِ البُسُطِ : عَبْقَرِيٌّ . ويُقالُ : عَبْقَرٌ أَرْضٌ يُعْمَلُ فيها الوَشْيُ ، فَنُسِبَ إِلَيها كُلُّ شَيْءِ جَيِّدٍ . ويُقالُ لِلْمَمْدُوحِ مِنَ الرِّجَالِ: عَبْقَرِيِّ. وفي الحَدِيثِ: « فَلَمْ أَرْ عَبْقَرِياً يَفْرِي فَرِيَّهُ ( ٢٠٠٠) الرِّجَالِ والنَّهِ مَا إِنَّ الوَّسَائِدُ ، الوَاحِدُ نُمْسُرُفَهُ . وفي الفُرْآنِ : ﴿ ونَمارِقُ مَصْفُوفَةً ( 1 ) ﴾ . والوسادة وهِي اللَّخدّة ، والحَمْعُ وَسَائِدُ ووسَادٌ . والحَمْعُ وُسُدٌ. وقدْ تَوَسَّدْتُ ، ووَسَّدْتُ غَيْرِي . والمِحَدَّةُ ، بِكَسْرِ المِم ، والجَمْعُ مَحَادُ ، مُشْتَقَّةٌ منَ الخَدِّ ، مَعْرُوفَةٌ . والمِصْدَغَةُ مِنْلُها ، والجَمْعُ مَصَادِعُ ، مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصُّدْعِ . وَلا يَكُونُ مِنْهُما فِعْلٌ . ويُقالُ لِلمِحَدَّةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ أَدَمٍ : مِحْسَبَةٌ ، والجَمْعُ مَحاسِبُ ، وهُوَ شَيْءٌ يُطْرَحُ عَلى ظَهْرِ الفِرَاشِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ. والمِرْفَقَةُ، والجَمْعُ مَرَافِقُ ؛ وقد ارْتَفَقَ الرَّجُلُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً ( ٥ ) ﴾. والمِسْوَرَةُ ، والجَمْعُ مَسَاوِرُ ؛ ولاَ يَكُونُ مِنْهَا فِعْلٌ ، وهُوَ مِنْ / قَوْلِهِمْ : تَسَوَّرْتُ ، أَيْ ارْتَفَعْتُ . وفي القُرْآنِ : ﴿ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابُ (١) ﴾ . والمُسْنَدُ : ما استَنَدْت إِلَيْهِ مِنْ شَيْء . والسَّدَالُ: السِّنْرُ . والحِدْرُ : نَوْبٌ يُمَدُّ فِي عَرْضِ الْحِبَاءِ تَكُونُ فِيهِ ٱلْجَارِيَةُ. ثُمَّ كَثُرَ فِي كَلامِهِمْ حَتَّى صَارَ كُلُّ شَيْءٍ وَارَاكَ خِدْراً. والمِقْرَمَة ، والجَمْعُ مَقَارِمُ ، وهُوَ الَّذي يُعَطَّى بِهِ الفِرَاشُ ؛ وأصْلُهُ مِنَ السِّفْرِ ؛ ويُسَمَّى السُّفْرُ القِرَامَ .

والكِلَّةُ ، والحَمْعُ كِلَلِّ ، مَعْرُوَفَةٌ . ولاَ يَكُونُ مِنْها فِعْلٌ .

والحَجَلَةُ ، والحَمْعُ القَلِيلُ حَجَلاتٌ ، فإذَا كَثُرَتْ فَهْ يَ الحِجَالُ ، والأَرَائِكُ ، والواحِدَةُ أَرِيكَةٌ ، وهِ يَ الأسِرَّةُ فِي الحِجَالِ . وكذلكَ فُسِّرَ فِي التَّنْزِيلِ : ﴿ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الأَرَائِكِ(٧) ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الحديث في النهاية لابن الأثير ٣ /٧٠ ، ٢١٥ ، واللسان (عبقر).

<sup>(</sup>٤) سورة الغاشية ٨٨ /١٥٠. وانظر صلة الآية في حاشية الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٥) صلة الآية: (أولك لَهُ مُ جَنَّاتُ عَدْنِ ... مُثَّكِئِينَ فِيها على الأَرَائِكَ . نِعْمَ النَّوَابُ ، وحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا ) . سورة الكهف ١٨ / ٣١ .

<sup>(</sup>٦) صلة الآية: « وهَـلُ أَتَاكَ نَبَـأَ الحَـصْـمِ ، إذْ تُسَـوُرُوا الِمُحْرَابَ . إذْ دَحَـلُوا على دَاوُدَ ، فَـفَـزِعَ مِـنْـهُـمُ ، . سورة ص ٢١/٣٨ ــ ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) صلة الآية: وأولئِك لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ، تَجْرِي مِنْ تَخْتِهِمُ الأَنْهَارُ.. مُتَّكِيسنَ فِيها على الأَرَائِكِ ، سورة الكهف ٢١/١٨.

والمُضرَّبَةُ. والجَمْعُ مُضَرَّباتٌ ، سُمِّيَتْ بِذلكَ لِإِنَّهَا تُضِيرَّبُ الخُيُوطِ ؛ وتُسَمَّى حَشِيَّةُ لِمَا فِيها مِنَ الخَشُو ، والجَمْعُ حَشَايَا .

والدُّوَّاجُ ، والجَمْعُ دَوَاوِجُ . وقدْ تَـدَوَّجَ الرَّجُـلُ . وذَكَرَ أَبُو حَاتِـمِ الدُّوَاجَ ، بالتَّخفِيفِ .

والمِقْعَدُ: الطُّنْفَسَةُ الصَّغِيرةُ ، والجَمْعُ مَقاعِدُ .

والنَّـمَـطُ: مَا يُـطْرَحُ على الهَـوْدَجِ ، والحَـمْـعُ أَنْماطٌ. ويُقالُ لِلنَّـمَـطِ: الزَّوْجُ.

والنَّطَعُ ، بِكَسْرِ النُّونِ وفَتْحِ الطَّاءِ ، كَمَا تَقُولُ ضِلَعٌ والعَامَّةُ تَقولُ : نَطْعٌ ، وهُوَ خَطَأً عِنْدَ الأَصْمَعِيِّ . وأَجَازَهُ ابْنُ السِّكْيتِ . ويُقالُ لَهُ : القَشْعُ والمِبْنَاةُ . وسُمِّيَ مِبْناةً ، لإنَّهُمْ كانُوا يَبْنُونَ بِهِ البُيُوتَ كَمَا يَبْنُونَهَا مِنَ الشَّعَرِ والصُّوفِ .

واللَّبْدُ ، والحَمْعُ لُبُودٌ ، ويُقالُ لِلْجَيِّدِ مِنْهُ : المِرْعَزَّى ، بِكَسْرِ اللَّبِهِ وتَشْدِيدِ الزَّايِ ؛ فإذا حَفَّفْتَ قُلْتَ المِرْعِزاءُ ، فَمَدَدْتَ .

والحَصِيرُ ، والحَمْعُ حُصُرٌ ، وهُوَ البِسَاطُ مِنَ النَّبَاتِ . وسُمِّي حَصِيراً لإنَّ بَعْضَهُ حُصِرَ عَلَى بَعْضَ ، أَيْ حُبِسَ . ويُقالُ لِلصَّغِيرِ مِنْها الَّذِي تُسَمِّيهِ العَامَّةُ السَّجَادَةَ / الحُمْرَةُ ، والجَمْعُ مُحَمْرٌ . واشْتِقَاقُها مِنْ قَوْلِهمْ : خَمْرُتُ الشَّيْءَ ، إِذَا غَطَيْتَهُ ؛ وذلكَ أَنَّها تَقِي الوَجْهَ التُرَابَ . ويُقالُ لِلطَّويلِ مِنْها ومِنَ البُسُطِ وما يَجْري مَجْراها : النَّخُ ، والجَمْعُ ويَخاخُ . والذي يُبْسَطُ في الصَّدْرِ الصَّدْرُ ، والجَمْعُ صُدُورٌ .

فَأَمَّا السَّامَانُ فَفَارِسِيٍّ ، ولَمْ تَعْرِفْهُ العَرَبُ . والسَّامَانُ بالفارِسِيَّةِ الحَدُّ ، وإنَّمَا سَمَّوُا الصَّدْرَ سَامَاناً لإِنَّهُ يُبْسَطُ فِي أُوَّلِ حُدُودِ البَيْتِ ، وهُوَ صَدْرُهُ . ويُقالُ لِلحَصِيرِ : الطَّلِيلُ .

واللَّحَافُ ، والجَمْعُ لُحُفّ . وقد التَحَفَ الرَّجُلُ ، ولَحَفَ غَيْرَهُ . ويُقالُ لِلَّحَافِ اللَّفَاعُ . وقد التَفَعَ الرَّجُلُ ، إذا التَحَفَ .

والمُتَّكَأً: ما يُتَّكَأُ عَلَيْهِ. اتَّكَأْتُ على الوِسَادَةِ، وتَوَكَّأْتُ على العِسَادَةِ، وتَوَكَّأْتُ على العَصَا. وجَمْعُ المُتَّكَأُ مُتَّكَآتٌ ؛ فإذَا كُسِّرَتْ قُلْت المَوَاكِيءُ. هكذَا قالَ

الأخفَدُ (^).

والمُصَلَّى: الَّذي يُصَلَّى عَلَيْهِ ، كَائِناً مَا كَانَ . والجَمْعُ مُصَلَّياتٌ ، ولا يكُونُ منهُ فعُلٌ.

والبَارِيُّ: البِسَاطُ مِنْ شِفَقِ القَصَبِ، فارسِيٌّ مُعْرَبٌ، وقد تَكَلَّمَتْ بِهِ العَرَبُ قالَ العَجَّاجُ : كَلَّمَتْ إِذْ جَلَّلَه البَارِيُّ (1)

هو أبو الحطاب عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر من أثمة اللغة والنحو الأوائل. **(** \( \) ترجمته في طبقات النحويين للزبيدي ٣٥ . ونزهة الألباء ٥٣ .. ٥٥ ، وإنباه الرواة ٢ / ١٥٧ ـــ ١٥٨ ، وبغية الوعاة ٢٩٦ .

والأخافش المشهورون ثلاثة. أكبرهم هذا. والأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة. والآخير أبو الحسن على بن سليان ، وهو الأصغر . ولا ندري أي الأخافش هذا الذي يروي عنه أبو هلال هاهنا. ولكننا نرجع أنه الأخفش الأكبر، لأن اللغة كانت غالبة عليه. وأما الآخران فقد غلب عليهما النحو.

هذا شطر من أرجوزة للعجاج مطلعها : (9) بَسَكَسِيْتَ والمُسخِنزِنُ البَسِكِسيُ وإنسا يسأني الصِّب الصَّسِيسيُ

وصلة الشط قبله:

فَسَهْدَوَ إذا ما احشَافَدُ جَدُونِيُّ كالحُص إذْ .....

والشطران في صفة ثور الوحش الذي لحاً في ليلة مطر وبرد إلى شجرة أرطى تحميه وترد عنه الريح الباردة . واجتافه : أي دخل الثور في جوف الأرطاة . والحوفي : الواسع ، أي جوف الأرطاة واسع كالخص ، وهو بيت من شجر أو قصب . وجلله : أي غطاه .

والأرجوزة في شرح رجز العجاج [ ٦٨٠ ــ ٨٥ ب ] ، وفي ديوان العجاج ٦٦ ــ ٧٢ . والشطر مع صلته قبله في اللسان ( جوف ) .

### في ذِكْرِ النَّـعْـلِ والخُـفُ، ومَا في مَـعْـنَاهُما ، وفي ذِكْرٍ أَدَوَاتِ الحَـدَّادِينَ والأَسَاكِـفَـةِ ، وذِكْـرِ الأَدَمِ

الأديم ، والحَمْعُ القَلِيلُ آدِمَةً . وقد دَبَعْتُ الأَدِيمَ دَبْغاً . وعَطَنْتُهُ : نَضَحْتُ عَلَيْهِ المَاءَ لِيَلَيِنَ ؛ وهُوَ مَعْطُونُ وعَطِينٌ . . والنَّفْسُ مِلْءُ الكَفَّ مِنَ الدِّبَاغِ . وصِنَاعَةُ / الدَّبَاغِ الدِّباغَةُ . والمَرْقُ : الحِلْدُ قَبْلَ أَنْ يُدْبَعَ . والمَرْافَةُ : ما يُنْتَفُ عن الحِلْدِ مِنَ الصُّوفِ قَبْلَ الدَّبْغِ . والمَنِينَةُ : الحِلْدُ ما دامَ في الدَّباغ .

واليَرَنْدَجُ الجُلُودُ السُّودُ يُعْمَلُ مِنْها الخِفَافُ فارِسِيٍّ مُعْرَّبٌ. والنَّعْلُ مُؤنَّفَةٌ، والجَمْعُ نِعَالٌ. ورَجُلٌ مُؤنَّفَةٌ، والجَمْعُ نِعَالٌ. ورَجُلٌ عَلْمُ الرَّجُلُ ، وهُوَ مُنْتَعِلٌ ، ونَاعِلٌ . ورَجُلٌ حَافٍ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي رِجِلِهِ نَعْلٌ .

ويُقالُ لِسلَّى تُسَسمَّيهِ العَامَّةُ التَّاسُومَةُ (١) الشَّرْفَةُ. ونَعْلُ سِنْدِيَّةً خِلافُ العَرَبِيَّةِ. ومُكَمَّعَةٌ: فيها خِلافُ العَرَبِيَّةِ. ومُكَمَّعَةٌ: فيها لُمَعُ سَوَادٍ وصُفْرَةٍ.

وفي النَّعْلِ الشَّراكُ ، والجَمْعُ شُرُكَ . وقد شَرَكْتُ النَّعْلَ . والشَّسْعُ ، والجَمْعُ النَّسُوعُ ، وقد شَسسَعْتُها . والحُرْبُ : الثَّقْبُ الَّذي يُدْخَل فيه الشَّسْعُ ، والجَمْعُ أُخْرَابٌ . واللَّسانُ والشَّبَاةُ والأَسَلَةُ والذُّنَابَةُ ، كُلُّ ذلكَ سَوَاةً ، وهُوَ طَرَفُها المُحَدَّدُ .

<sup>(</sup>١) جاء في النهاية لابن الأثير ٥/٨٣: «النعل مؤنثة، وهي التي تلبس في المشي، تسمى الآن: تاسومة». وانظر اللسان (نعل)، ورد العامي إلى الفصيح لأحمد رضا ٤٦. وفي الألفاظ الفارسية المعربة ٣٣: «التاسومة من الأحذية تعريب تاسمُ. ومعناها الضفيرة والبَدَّة والسَيِّر وفرعة الحذاء». وما رال العامة يستعملونها في ضواحي حلب وقراها. ويطنقونها على هذا الحذاء الأحمر الذي يلبسه الفرويون بغير شراك. وانشرتة: النعل الغليظة، أو النعل الخلق.

والزَّمَامُ السَّيْرُ المَثْنِيُ الَّذِي يُعْقَدُ فِيه طَرَفُ النَّسْعِ ، والجَمْعُ أَزِمَّةً ، وهُوَ القِبَالُ أَيْضاً ، والجَمْعُ قُبُلِّ . وفي الحَديثِ : ﴿ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَيْكُ لَهُ وَبَالاً . وقالَ بَعْضُهُمْ : قِبَالاً الشَّسْعُ . وأَنْشَدَ لِهُدْبَةَ بْنِ الخَشْرَمِ (٢) ، وقد ذُهِبَ بِهِ لِتُضربَ عُنقُهُ ، فانْقَطَعَ شِسْعُهُ ، فَجَعَلَ يُصْلِحُهُ . فقيلَ لَهُ : أَعَلى هذِهِ الحَالِ تُصْلِحُهُ . فقيلَ لَهُ : أَعَلى هذِهِ الحَالِ تُصْلِحُهُ مَعْلَك ؟ فقالَ :

أَشْد قِبَسَالَ نَعْلِي ، لا يَسرَانِ عَدُوِّي لِلحَوَادِثِ مُسْتَكينا (1)

ونَعْلَ مُلَسَّنَةً: مُدَقَّقَةُ اللَّسانِ. والعَقْرَبَةُ والسَّعْدَانَةُ سَوَاةً، وهُما عَقْدُ الشَّرَاكِ الَّذِي يَقَعُ على ظَهْرِ القَدَمِ. والذُّوْابَةُ مَا أُسْبِلَ مِنَ الشَّسْعِ على وَحْشِسِيِّ القَدَمِ. / والصَّدْرِ مُقَدَّمُ النَّعْلِ أَمَامَ الحُرْبِ، والحَسْمُ صُدُورٌ. قالَ الأَعْشَى:

الوَاطِئِينَ عَلَى صُـدُورِ نِعَالِهِمْ يَـمْدُونَ فِي الدَّفِيءِ والأَبْرَادِ ( ° ) يَعْنَى أَنَّهُمْ فُرْسَانٌ . والفارسُ يَطَأْ عَلَى صَدْر قدَمِهِ فِي الرُّكَابِ .

والعَقِبُ: مُؤخَّرُ الشَّرَاكِ الَّذي يَفَعُ على عَقِبِ القَدَمِ . والخَصْرُ

والقصيدة في ديوان الأعشى ٩٧ ـــ ١٠١ . والبيت في اللسان والتاج ( دفن ) . وصدره في الخزانة ٣ /٧ .

ورواية عجز البيت في الديوان والمراجع المذكورة :

يمشـــون في الدُّفَــنيُّ والأبــراد

والدفني : ضرب من الثياب مخطط . والدفيء : الثوب الذي يدفتك .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الحديث في النهاية لابن الأثير ٣ /٢٥٣ ، واللسان (قبل).

<sup>(</sup>٣) وهو شاعر فصيح من بني عذرة من بادية الحجاز . وكان في زمن معاوية . وكان قتل زيادة بن زيد العذري . فأخذ به وحبس . ثم أقيد منه ، فضربت عنقه . ترجمته في الشعراء ١٧١ – ٢٧٦ ، والأغاني ٢١ / ١٦٩ – ١٧٧ ، والكامل للمبرد ١٢٤٦ – ١٢٤٩ ، واللآلي ٢٤٩ – ٢٤٩ . والخزانة ٤ / ٨٤ – ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا البيت في شعره المذكور في المراجع التي نظرت فيها .

<sup>(</sup>٥) البيت من قصيدة للأعشى يفخر فيها بنفسه وبقومه مطلعها:

أَجُبَ يُسِرَ ، هل لأسيركم من فادي أم هل لطالب شِسمَةُ من زادِ ؟ وصلة البيت قبله :

مَا انْحَصَرَ مِنْ جانِبَيْها ؛ ونَعْلُ مُحَصَّرةٌ . والجَدُلانِ : حُرْفَاها مِنْ عن يَمينِ وشِمَال . والحِزَامَةُ السَّيْرُ الَّذِي يُحْزَمُ بِهِ الشَّرَاكَانِ . والعَضُدَانِ الشَّرَاكَانِ اللَّمَانِ الشَّرَاكَانِ اللَّمَانِ على ظَهْرِ القَدَم مِنْ جَانِبَيْها . والأَذُنَانِ حَرْفَاهَا اللَّذَانِ يُعْفَد فَيهِما الشَّرَاكُ مِنْ مُؤَخِّرِها . والوَتِدَانِ النَّاتِقَانِ مِنْ الأَذُنَيْنِ . وسَمَاوُهُا ما وَلِيَ القَدَمَ . وأَرْضُهَا ما ولِيَ الأَرْضَ .

والفِلْعَةُ صَحِيحَةُ الأَصْلِ ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : فَلَعْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا شَعَقَتُهُ بِنِصْفَيْنِ ؛ وكُلُّ قِطْعَةٍ فِلْعَةً . ويُقالُ : حَذَوْتُ النَّعْلَ حَذُواً وَحِذَاءً . ويُقالُ : حَذَوْتُ النَّعْلَ حَذُواً وحِذَاءً . ويُقالُ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِذَاءً ، أَيْ وَحِذَاءً . وَفِي المَنْسُلِ : ﴿ جَازَيْتُهُ حَذُو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ النَّعْلِ (١) ، ، أَيْ بِمثلِ فِعْلِهِ . وذلك أَنَّ النَّعْلَيْنِ يَتَشَابَهانِ (٢) طُولاً وعَرْضاً وصَنْعَةً .

وأَطْرَقْتُ النَّعْسِلَ إطْرَاقاً ، إذا أَطْرَقْتَها بأخرى ، فَهِي مُطْرَقَةً ، والاسْسِمُ الطِّسِرَاقُ ، وطَارَقْتُها أَيْضاً ، وقالَ الْمُبَرِّدُ (^) : أَطْرَقْتُ خَطَاً ، والاسْسِمُ الطِّسِرَاقُ ، وطَارَقْتُها أَيْضاً ، وقالَ الْمُبَرِّدُ (^) : أَطْرَقْتُ . وجَاء في والسَّوابُ طَارَقْتُ . وكَذلك الحُفُ . وكُلُّ الحَديثِ : و كَانُ وُجُوهَهُمُ المَجَانُ المُطْرَقَةُ ( ^) ، وكذلك الحُفُ . وكُلُّ شَيْء كَفَأْتَ بَعْضَهُ على بَعْضِ فقد أَطْرِقْتَهُ .

ونَعْلِ أَسْمَاطٌ: غَيْرُ مُطْرَقَةٍ. هكذا قالَ ابنُ دُرَيْدٍ. وقالَ القُتَبِيُ: نَعْلُ أَسْمَاطٌ: مَخْصُوفَةٌ (١١). والتَّفِيلَةِ النَّعْلُ الخَلَقُ، أَو الحُفُّ الخَلَقُ، ويُقالُ: خَصَفْ النَّعْلُ / خَصْفاً. واسْمُ ما (١١) يُخْصَفُ بِهِ المُخْصَفُ بِهِ المُخْصَفُ.

<sup>(</sup>٦) انظر المثل في مجمع الأمثال ١ /١٧٥.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل المخطوط: يتشابها ، وهو غلط.

 <sup>(</sup> A ) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي الثمالي المعروف بالمبرّد المتوفى سنة
 ( A ) . ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٧٣ ـــ ( A ) . مراتب النحويين ٨٣ .. والفهرست
 ٩٥ ـــ ( ٦٠ ) . وطبقات النحويين للزبيدي ٧٠ ــ ( A ) . وإنباه الرواة ٣ / ٢٤١ ــ ٢٥٣ ، معجم الأدباء ٩٩ / ١١١ ــ ١١٢ ، وبغية الوعاة ١١٦ ــ ١١١ .

<sup>(</sup>٩) انظر شرح الحديث في النهاية لابن الأثير ١ /٢١٤، ٣ /٤٠، واللسان (طرق ، جنن ) .

<sup>(</sup> ١٠ ) في حاشية الأصل المخطوط: و والصواب: غير مخصوفة ، لأنها طاق ، وهذا هو الصحيح ، وانظر اللسان ( ممط ) .

<sup>(</sup>١١) في حاشية الأصل المخطوط: ٥ خ الذي ٥ .

والقُرْزُومُ (١٢) الحَسَبَةُ الَّتِي يَعْمَلُ عَلَيْها الحَدَّاءُ، والمِثالُ: الذي يُقَدَّرُ عليهِ النَّعْلُ. والمِبَخنَةُ: الحَسَبَةُ الَّتِي يُعْمَلُ عَلَيْها الأَدَّمُ. ويُقالُ: حَذَاهُ، إذا أَعْطَاه نَعْلاً أو غَيْرَها. والحُدْيَا حَذَاهُ، إذا أَعْطَاه نَعْلاً أو غَيْرَها. والحُدْيَا العَطِيَّةُ. والجَبْأَةُ الحَشَبَةُ التِّي يَعْمَلُ عَلَيْها الحَدَّاءُ. والمِفْرَصُ حَدِيدَةً يَعْرِصُ بِها الحَدَّاءُ وَذَانَ النَّعَالَ ؛ يُقالُ: افْرِصْ نَعْلَكَ، أَيْ اخْرِقْ أَذَنَها.

والحُفُّ مُذَكِّرٌ ، والجَمْعُ حِفَافٌ . والأَخْفَافُ جَمْعُ خُفُ البَعِيرِ . تَحَفَّ البَعِيرِ . وَفِي الحُفُّ الفُرْطُومُ ، وهِيَ الحُفُّ الفُرْطُومُ ، وهِيَ مِنْقَارُهُ ، وفي الحَدِيثِ : « أَصْحَابُ الدَّجَالِ أَخْفَافُهُمْ مُفَرْطَمَةٌ (١٢) » ، وقيلَ « مُخَرْطَمَةٌ (١٤) » .

وفيهِ العَقِبُ، وهُوَ مُؤخِّرُ القَدَمِ. والسَّاقُ ما يُعَطِّي السَّاقَ مِنْهُ، والفَرْجُ مَا انْفَرَجَ مِنْ مُؤخِّرِ سَاقِهِ. والفَهُ مَدْحَلُ الرَّجْلِ مِنْ أَعْلاَهُ، والأَنْفُ طَرَفُ قَدَمِهِ. ويُقالُ لَهُ الزُّنَابَةُ أَيْضاً والاختمَصُ مَا تَحَامَصَ على والأَنْفُ طَرَفُ قَدَمِهِ. ويُقالُ لَهُ الزُّنَابَةُ أَيْضاً والاختمَصُ مَا تَحَامَصَ على الأَرْضِ مِنْ نَعْسِلِ الحُفْ . والنَّحَاسُ السَّيْرُ الَّذِي يُجْعَلُ بَيْنَ الجِسْلَدِ والنَّعْلَ فَافُ السَّيْرُ الَّذِي يُحَفَّ بِهِ والنَّعْلَ والحَمْعُ كُفَفُ وأَطَرٌ.

ويُقالُ لِلرَّقاعِ الَّتِي يُخْصَفُ بِهَا نَعْلُ الْخُفِّ: النَّقَائِلُ ، الوَاحِدَةُ نَقِيلَةٌ ؛ وقد أَنْقَائِلُ ، الخَفْ إِنْقَالًا ، ويُقالُ : مَتَّ الْخُفُ ، إِذَا رَشَعَ وَدَكَا . والمُوقُ ضَرْبٌ مِنَ الحِفَافِ ، فارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ . والتَّسَاخِينُ الحِفَاف . وفي المُودِيثِ : « أُمِرْنَا أَنْ نَعسَعَ عَلَى التَّسَاخِينِ والمَشَاوِذِ (١٥) » ، والمَشَاوِذُ العَمَائِمُ ، واحِدُهَا تِسْحَانٌ . وقد سَمِعْنَاهُ ومَا نَدْرِي مَا صِحَتُهُ (١١) . وأمَّا العَمَائِمُ ، واحِدُهَا تِسْحَانٌ . وقد سَمِعْنَاهُ ومَا نَدْرِي مَا صِحَتُهُ (١١) . وأمَّا

<sup>(</sup>١٢) كتب فوقها في الأصل المخطوط: ١ بالقاف والفاء ١ .

<sup>(</sup>١٣) انظر شرح الحديث في النهاية لابن الأثير ٣ /٢١٢ ، واللسان ( فرطم ) .

<sup>(</sup>١٤) انظر النهاية لابن الأثير ١ /٣٢٣، واللسان ( خرطم ) .

<sup>(</sup>١٥) انظر الحديث وتفسيره في النهاية لابن الأثير ٢ /١٩٤ ، ١ /١٣٨ ، واللسان (سخن). وفيهما: « وقال حمزة الأصبهاني في كتاب الموازنة: التَّسْخان تعريب تَشْكَن ، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس ، كان العلماء والموابذة يأخذونه على رؤوسهم خاصة دون غيرهم . قال : وجاء ذكر التساخين في الحديث فقال من تعاطى تفسيره : هو الحُدف ، حيث لم يعرف فارسيته » .

<sup>(</sup>١٦) انظر الحاشية السابقة.

السّحَاخِينُ فواحِـدُها سِـحُينٌ ، وهُوَ مِسْحَاةً / مُعَطَّفَةً . والمَسَاخِينُ المُرَاجِـلُ ، لا أَعْرِفُ لَها واحِداً ، هكذا قالَ ابنُ الأنبارِي . وقالَ لُغُـدَة : المُستَحَنُ الْقُمْعُمُ . وقيل : التَّسْحَانُ المَرُّ الذي يُقالُ لَهُ بالفارِسِيَّةِ بَاتَاوَه ، وهُوَ الصَّحِيحُ . واللَّفَائِفُ ما تُلَفُّ بِهِ الرَّجُلُ ، وتُوصَعُ في الحف ، وهِي التَّسَاخِينُ . والحَوْرَبُ ، بِفَتْح الحِيم ، مُعَرَّبٌ . وقد تَجَوْرَبَ الرَّجُلُ . ويقالُ لِلجَوْرَبِ العَلِيظِ السَّنَدُلُ (١٧) . والمسمَاة : الَّذِي تُسَمِّهِ القاصَّةُ ويقالُ لِلجَوْرَبِ العَلِيظِ السَّنَدُلُ (١٧) . والمُسمَاة : والمِفْرُونَة . والمَالَّفُ مُحْدُمُ الرَّجُلُ ، إذا لَيسَ المِسْمَاة . والمِفْرُونَة . والمُفَرَّدُ اللهِ يَعَلَّمُ اللهُ عَلَى الحُفْ . والقالَبُ ، بفَتْح اللام ، مِثْلُ خاتَم وطَابَع . والمَسَلَّةُ اللهُ يَعَلَّمُ اللهُ عَلَى الحُفْ . والقالَبُ ، بفَتْح اللام ، مِثْلُ خاتَم وطَابَع . والمَسَلَّة ويُقالُ . لِلشَّفُورَة والإشفى مَعْرُوفَة . ويُقالُ . لِلشَّفْرَةِ والمَسْدِةُ اللهُ وأَمُ الأَرْمَلُ ، بفَتْح إلَمُ المُحْرُوفَة . والإشفى مَعْرُوفَة . ويُقالُ . لِلشَّفْرَةِ والمَسْدِقُ اللهُ عَلَى اللهُ وأَمْ الأَرْمَلُ ، بفَتْح إلَيْ المُحْرُوفَة . ويقالُ . لِلشَّفُومَ ، والمَدْعُ أَوْ يُنْفَسُ والمَعْ مُ اللهُ وأَمُ اللهُ وأَمْ اللهُ وَمُ اللهُ وأَمْ اللهُ وأَمْ اللهُ والمَدْعُ المَّ المَّ اللهُ والحَدُ المَّ اللهُ مَعْ والحَدُ الصَّفُلُ عَنِ المُحْمَةُ وَالْمَالُ الدَّعْسِ الطَّعْنُ . قالَ أَبُو بَكُو : المُصَامِعُ عَلَى المُحْمَا الصَّفَالُ عَنِ المُحْمَا الصَّفَالُ عَنَ اللهُ عَلَى المُحْمَا المَّفَالُ عَنِ المُحْمَا عَرَبُهُ المُحْرَادُ والحَفُلُ عَنِ المُحْمَالُ المُحْمَا عَرَبُولُ المُحْمَالُ والحَفَلُ عَنِ المُحْمَالُ المُعْمَالُ المُعْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُولُولُولُولُولُ المُعْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَالُ المُحْمَا

واليَرَنْدَجُ الجُلُودُ السُّودُ يُعْمَلُ مِنْهَا الخِفَافُ. والأَفِيقُ ضَرْبٌ مِنَ الجُلُودِ ، والجَمْعُ أَفَقَ ، مُذَكِّرٌ فِي قَوْلِ الأَصْمَعِيِّ . وكذلكَ الأَدَمُ ، وقالَ غَيْرُهُ : هُمَا مُؤْنَّئَةٌ وَإِمَّا الأُهُبُ ، وهُوَ جَمْعُ إِهَابٍ ، فَمُؤُنَّئَةٌ عِنْدَهُمْ جَمِيعاً . والإِهَابُ الجِلْدُ .

<sup>(</sup>١٧) كذا رسمت في الأصل المخطوط.

<sup>(</sup> ١٨ ) وهو من الأثر ، أي الحَـزّ . وفي اللسان ( أثر ) : • المِـثَارة : حديدة يُؤثَـرُ بها خف البعير ليُـغَرف أثره في الأرض • . وفيه : • أثَـرَ خُـثَ البعير ، يأثُره أثراً ، وأثّره حَـزُةُ • .

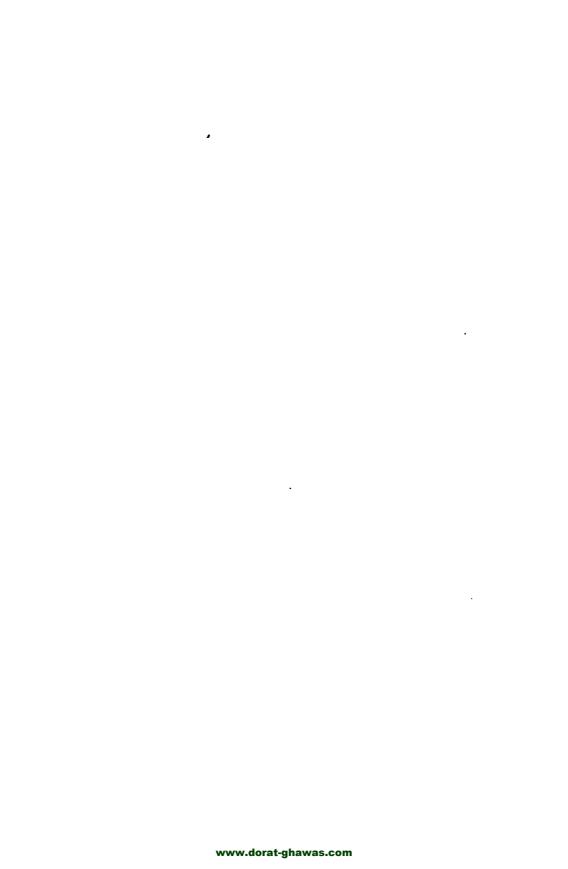

### الساب الساسع

# في ذِكْرِ الدُّورِ والمَنَازِلِ ، وفي أَسْمَاءِ أَدُواتِ البَنَّائِينَ

الدَّارُ المَنْزِلُ مَبْنِيَّةً كَانَتْ ، أَوْ غَيْرَ مَبْنِيَّةٍ ؛ وهِي مُؤنَّفَةً ؛ وتَصْغِيرُها دُوَيْرةً ؛ / وجَمْعُها في أَدْنَى العَدَدِ أَدْوُرٌ ، والكَثِيرُ الدُّورُ ، ورُبَّما قالوا دَارَةٌ في مَوْضِعِ الدَّارِ . والتَّدَيُّرُ نُزولُ الدُّورِ .

وفي الدَّارِ السَّاحَةُ والعَرْصَةُ والبَاحَةُ والصَّرْحَةُ والقَاعَةُ والقَارِعَةُ ، كُلُّ ذلكَ مُتَّسَعُها ، وقِيلَ وَسطُها . ونَحْوُهُ الصَّحْنُ ، والجَمْعُ الصَّحُونُ . وحُرُّ الدَّارِ وَسَطُها أَيْضاً . وعَقْرُها أَصْلُها .

والحُجْرَةُ ، وجَمْعُها حُجُراتٌ . والصَّفَّةُ ، والجَمْعُ صِفَاقُ ، والحُمْعُ صِفَاقُ ، والحَمْعُ مُفُوفٌ ، وصُفَّاتٌ . والسَّفْفُ ، والجَمْعُ مُفُوفٌ ، وأَذْنَى العَدَدِ أَسْفُفٌ . وبَيْتُ مُسَقَّفٌ ، ومُؤَّرَّجٌ ، إذَا كانَ مَبْنِياً بِأَزَج . وجَمْعُ الأَزَجِ أَزَاجٌ . وسَمَاءُ البَيْتِ سَقْفُهُ . وأَعْلَى كُلُّ شَيْءِ سَمَاؤُهُ . قال الشَّاعرُ يَصِفُ فَرَساً :

وأَخْمَـرَ كَالدِّيبَاجِ ، أمَّا سَمَاؤُهُ فَريًّا ، وأمَّا أَرْضُــهُ فَمَحُولُ (١)

وسَمَاوَةُ البَيْتِ أَعْلاهُ الدَّاخِلُ. وصَهْوَتُه أَعْلاهُ الخَارِجُ. وحَالِفَةُ البَيْتِ مُوَجَّرُهُ. وبَيْتُ مُسَنَّمٌ: مُقَبَّبٌ، ومُسْطَعٌ: مُسَوَّى

<sup>(</sup>١) البيت لطفيل الغنوي كما في اللآلي ٨٨١ . وهو في الأمالي ٢ /٢٤٨ ، وديوان المعاني ٢ / ١٠٦ ، واللسان ( سما ) .

السَّطْحِ. والبَرْزَخُ<sup>(۲)</sup> الفُرْجَةُ بَيْنَ الأَرْجَيْنِ فِي صَهْوَةِ البَيْتِ. والمَقْنَأَةُ والمَقْنَأَةُ والمَقْنَأَةُ الشَّمْسُ فِيهِ. والتَّفَارِجُ الدَّرَابَزِينُ ، لا يُعْرَفُ لَهَا واحِدٌ. قالَ أَبُو بَكُرِ: هُوَ مَصْنُوعٌ ، لا أَصْلَ لَهُ فِي العَرَبِيَّةِ. لا يُعْرَفُ لَها واحِدٌ. قالَ أَبُو بَكُرِ: هُوَ مَصْنُوعٌ ، لا أَصْلَ لَهُ فِي العَرَبِيَّةِ. والمَسْرَقَةُ المَوْضِعُ الَّذِي تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ ، ولا تَهْبُ فِيهِ الرِّيمُ. وبَيْتُ مُعْمَى ، وقد غَمَّيْتُهُ تَعْمِيتَةً (٢). والعَمَى مَقْصُورٌ مَفْتُوحٌ. والغِماء مَحْسُورٌ مَمْدُودٌ ؛ والعَامَة تُسَمِّيهِ العَمَامَ ، وهُو خَطَاً. والغُرْفَةُ ، والجَمْعُ عُرَفٌ. وأَهْلُ الحِجَازِ يُسَمُّونُهَا عُلْيَةً ، قال :

#### جَـنَّاتُ عَـدْنِ فِي عَلالِيِّ العُلى

/ وكانَتِ العَرَبُ تُسَمِّها مِحْراباً. ومِنْهُ قِيلَ: مَحارِيبُ عُمْدَانَ (')، وجَاءَ فِي التَّفْسِير ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ (°) ﴾ أَنَّها الغُرَف. وجَاءَ فِي التَّخْرَابُ أَكْرَمُ مَوْضِعُ فِي البَيْتِ. ويُقالُ: قَدْ قَوْرَ فُلانٌ دَارَهُ، ودارٌ قَوْرَاءُ، إذَا بَيْضَها، أَوْ حَمَّرَها، ولَمْ يَصْفُلُها؛ ودُورٌ قُورٌ. وإذَا صَفَلَها فَوْرَاءُ، إذَا بَيْضَها، أَوْ حَمَّرَها، ولَمْ يَصْفُلُها؛ ودُورٌ قُورٌ. وإذَا صَفَلَها فَيلَ: زَلُقَها. وقَصْدِرٌ، والجَمْعُ قُصُورٌ. ويُسَمَّى المِحْدَلُ، والجَمْعُ آطَامً، مَجَادِلُ. والأَطُمُ الحِصْنُ، والجَمْعُ آطَامً، والصَّيصِيمَ أَنْ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّهُ وَقُصْرٍ مَشِيدٌ، وقَصْرٍ مَشِيدٌ، ومُصَّرِ مَشِيدٌ، ومُصَّرِ مَشِيدٌ، ومُصَّرِ مَشِيدٌ، ومُصَّرِ مَشِيدٌ، ومُصَّرِ مَشِيدٌ، ومُصَّرً مَشِيدٌ، ومُصَّرِ مَشِيدٌ، ومُصَّرً مَشِيدٌ، ومُصَّرً مَشِيدٌ، ومُصَّرً مَشِيدٌ، ومُصَّرً مَشِيدٌ، ومُصَّرً مَشِيدٌ، ومُصَّرً مَوْدً . وفي القُرآنِ: ﴿ وقَصْدِ مَشِيدٍ مَشِيدٍ اللهِ مُصَّلَ مَرْفُوعٌ. وفي القُرآنِ: ﴿ وقَصْدِ مَشِيدٌ اللهِ مَصَّلِهِ مَ مَنْ أَهْلِ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُنْ عَمَامِيهِ مَ مَشِيدٍ الْهُ مُ مُحَصَّدٍ مَنْ أَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَهُ عَلَى القُرْآنِ : ﴿ وقَصْدِ مَشِيدٍ مَنْ أَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ ال

(٢) في الأصل المخطوط: البرزج، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) أي غطيت بطين وخشب . والغمى : سقف البيت المعمول من طين وخشب ، ( انظر الخصص ٥ /١٢٩) .

<sup>(</sup>٤) من قصور اليمن المشهورة القديمة ، ويُقال : إنه كان مبنياً على سبعة سقوف ، بين كل سقفين منها أربعون ذراعاً . وقد هُدِم في أيام عثمان بن عفان . ( انظر معجم البلدان : غمدان ) .

 <sup>(</sup> ٥ ) صلة الآية : ١ ومِنَ الجِنَّ مِنْ يَغْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذِنِ رَبَّه ... يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ
 مِنْ مَحَارِيبَ وسَمَاتِيلَ وجفَانٍ كَالجَوَابِ وقُلُورِ رَاسِيَاتٍ ١ . سورة سبأ ٣٤ / ١٢ ...
 ١٣ .

<sup>(</sup>٦) صلة الآية: ووَرَدُ اللهُ الذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ ، لَمْ يَنَالُوا خَيْراً ، وكَفَى اللهُ المُوْمِنِينَ اللهِ الْحَيْفِ اللهُ المُومِنِينَ اللهِ الْحَيْفِ اللهُ اللهُ مَنِينَا وَكَانَ اللهُ مَوْدِينَا عَزِيزاً ، وأَنْزَل الّذِينَ ظَاهَرُوهِمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ صَنَافِسِتْ ، وَقَذَف ف قُلُور م مُ اللهُ عَن اللهِ مِن الأحزاد ٣٣٠ / ٢٥ - ٢٠

صَيَاصِيهِمْ ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، سورة الأحزاب ٣٣ / ٢٥ \_ ٢٦ . (٧) عام الآية : و فَكَأَيْنُ مِنْ قَـرْيَـةٍ أَهْـلَكُنَاهَا ، وهِـيَ ظَالِمَـةٌ . فَهِـيَ خَاوِيَـةٌ على عُروشِهَا ، وبقر مُعَطَّلَةِ وقَصْر مَشِيدٍ ، . سورة الحج ٢٢ / ٤٥ .

والشَّيدُ الجِصُّ، بِكَسرِ الجِيمِ. ويُقالُ لَهُ: القَصَّةُ؛ وبَيْتٌ مُقَصَّصٌ، أَيْ مُجَصَّصٌ، أَيْ مُجَصَّصٌ؛ وَلَكِمُ الصَّهْرُوجُ. قالَ مُجَعَّمُ صَّ الدَّارَ والبَيْتَ. والكِمُسُ الصَّهْرُوجُ. قالَ الشَّاعِر:

شَــادَهُ مَـرْمَراً ، وَخَــلَـــهُ كِــلْسـاً فَـــــلِلطَّــيْــــرِ فِي ذُرَاهُ وُكُورُ (^) والسَّـيَاعُ الطَّينُ . قَالَ القُطَامِـيُّ (¹) :

( A ) في الأصل المخطوط: جلله ، وقال الأصمعي بأنه تصحيف ( انظر ديوان عدي ) . والبيت من قصيدة مشهورة لعدي بن زيد العبادي يعاتب فيها النعمان بن المنذر ، وكان حبسه ، ومطلعها:

أَرُواحٌ مُــــوُدُعٌ أَمْ لِمُــكُــورُ لكَ ، فاغـــمِـــدُ لأَيَّ حال تصيرُ وصلة البيت قبله:

والقصيدة في ديوان عدي بن زيد ٨٤ ــ ٩٢ ، وشعراء النصرانية ٤٥٥ ــ ٤٥٦ . وأبيات منها مع بيت الشاهد في الشعراء ١٧٦ ــ ١٧٧ ، والأغاني ٢ /٣٤ ، وحماسة البحتري ١٢٢ ــ ١٢٣ ، وشواهد المغني ١٦٠ ، ومعاهد التنصيص ١ / ٣١٥ ــ ٣١٦ . والبيت مع صلته في البلدان ( الحضر ) . وهو وحده في اللسان ( شيد ، كلس ) .

(٩) هو عمير بن شُيئيم التغلبي من شعراء النصارى في الإسلام . ترجمته في طبقات الشعراء ٢٥٠ ــ ٢٥٠ ، والأغاني ٢٥٠ ــ ٢١٨ ــ ٢١٥ ، والأغاني ٢٠ ــ ٢١٨ ــ ٢١٨ ، والحزانة ١ /٣٩١ ــ ٣٩٤ .

(١٠) البيت من قصيدة للقطامي في مدح زفر بن الحارث الكلابي ، مطلعها :

قِفي قبل التفرق يا ضبُاعاً ولا يكُ مسوقفٌ منكِ الوَداعا وصلة البيت بعده:

أمرتُ بهما الرجمالَ ليمانحمذوهما ونحن نظمهن أن لن تُستممطمها عسا والبيت وصلته في صفة ناقة فتية سمينة أمر الرجال بترويضها . الغُمنَنُ : خصل الشعر .

وروايته في الديوان :

فسلمسا أن جرى ميسسمَسسنَّ عمليهما وهي أعلى وأجود عندي . وتركيب البيت مقملوب ، وهو في الأصل : كما بطنت الفدن بالسياع . والفدن : القصر المشيد .

والقصيدة في ديوان القطامي ٣٧ ـــ ٤٥ . والبيت مع صلته بعده في اللآلي ٨٣١ . وهو وحده في اللسان ( سيع ) . ويُقالُ: كَزَلْنَا بَعَفُوتِهِ، وبِحَرَاهُ، أَيْ قَرِيباً مِنْهُ ورِوَاقُ البَيْتِ مَا أَطَافَ بِهِ ؟ بَيْتُ مُرَوَقٌ. والدَّهْلِيزُ فارِسِي مُعَرَّبٌ، وقد تَكَلَّمُوا بِهِ. وكسذلك الأبوابُ. ويُقالُ لِلدَّارِ: الرَّبْعُ. هذا رَبْعُ بَنِي فُلانٍ، أَيْ مَنْزِلُهُمْ. هذا رَبْعُ بَنِي فُلانٍ، أَيْ مَنْزِلُهُمْ. هذا المَرْبَعُ فَهُو المَنْزِلُ فِي الصَّيْفِ، كَمَا أَنَّ المَشْتَى المَنْزِلُ فِي الشَّيْاءِ. والمَنْ عَلَى المَنْزِلُ فِي الرَّبِيعِ والمُنْتَجَعُ / المَنْزِلُ فِي طَلَبِ الكَلاِ فِي الشَّيَاءِ. والمَصِيفُ المَنْزِلُ فِي الرَّبِيعِ والمُنْتَجَعُ / المَنْزِلُ فِي طَلَبِ الكَلاِ أَيْنَمَا كَانَ. والمَحْصَرُ المَرْجِعُ إِلَى المِيَاهِ. ومَحَالُ القَوْمِ مَنَازِلُهُمْ، الواجِدُ النَّالِ المَنْفِلُ المَنْوِلُ فِي طَلَبِ الكَلاِ مَحَلَلٌ مَا شَحَصَ لَكَ مِنْ آثَارِ الدِّيَادِ، الوَاجِدُ طَلَلٌ . والرَّسُومُ الآثارُ التي والأَطْلالُ مَا شَحَصَ لَكَ مِنْ آثَارِ الدِّيَارِ ، الوَاجِدُ طَلَلٌ . والرَّسُومُ الآثارُ التي والأَطْلالُ مَا شَحَصَ لَكَ مِنْ آثَارِ الدِّيَارِ ، الوَاجِدُ طَلَلٌ . والرَّسُومُ الآثارُ التي والأَصْلِ لَهُ اللهُ مَنْ النَّارِ الدَّيَارِ ، الوَاجِدُ طَلَلْ . والرَّسُومُ الآثارُ التي المَّيْ والمُعْلِيلُ مَا مُنْفِعُ المَالُ الوَاجِدُ مَنْ الْوَاجِدُ المَّارِ وَالْمُومُ الآثارُ الدَّيَا بِمِكَانِ كَذَا ، أَيْ نَزَلْنَاهُ ؟ وفي القرْآنِ : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها ، وقالُوا : لَمْ يَعِيشُوا فِيها . والدِّمَلُ الزَّالِ الوَاجِدُ الصَّابِ عَلَى المَادُ الْفَ سَنَةِ ؟ الوَاجِدُ وَاللَّهُ الرَّعَادُ الْفَرَالُ وَالْالِهُ الرَّالِيلُ اللهِ الرَّمَادُ الْفَالُ الرَّعَادُ اللَّالِ الرَّعَادُ الْفَالُ الرَّعَادُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدُ وَالْمُ وَالْمُولُ وَالْالِمُ الْمُ الْوَالِ وَالْمُعَلِيلُ مَا الْوَاجِلُولُ اللَّعَالُ الرَّعَادُ اللَّهُ الْوَلَالُ الرَّعَادُ اللَّهُ الْوَاحِدُولُ الْحَرَالُ الْمُؤْمِلُ اللَّيَامِ وَعَيْورُ وَلَالُ الْوَاحِلُولُ الْوَاحِلُولُ اللَّعَلِيلُ اللَّهُ الْمُلْعَلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولُولُ وَلَالِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُول

ولِلْدَّارِ اللَّبِنِيَّةِ السَّطْعُ. ويُقالُ لَهُ الطَّايَةُ. وقِيلَ الطَّايَةُ الدُّكَّالُ. والنَّايَةُ ظُلَّةٌ يَتَّخِذُها الرَّاعِي ، ويَسْتَتِرُ بِها مِنَ الشَّمْسِ والمَطَرِ. وقريبٌ مِنْها العَالَةُ ، بالتَّخفِيفِ ، وصَاحِبُها مُعَوَّلٌ . والسَّارِيَةُ الأَصْطُوانَةُ . والرَّاوِيَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ : انْزَوَى الشَّيْءُ ، إذَا تَقَبَّضَ وتَجَمَّعَ . والإجَّارُ السَّطْحُ ، والجَمْعُ الدَّعَامَةُ مَعْرُوفَةٌ ، والجَمْعُ الدَّعَامِهُ السَّطِحُ ، والجَمْعُ الدَّعَامِهُ أَصْطُوانٌ ، إذَا كانَ مُرْتَفِعاً طَوِيلَ والأَصْطُوانَ ، إذَا كانَ مُرْتَفِعاً طَوِيلَ المُنْتَى . والجَائِطُ وغِيطَانٌ . والجَائِطُ ، والجَائِطُ وغِيطَانٌ . والجَائِطُ

والحلف : المِرْبَد يكون خلف البيت ؛ يقال : وراء بينك خلف جيد ، وهو المربد ، وهو مُحْبس الإبل .

<sup>(</sup> ١١ ) لم أعرف ما صحة هذه الكلمة ، فرسمتها كما هي في الأصل المخطوط ، وضبطتها كما ضبطت فيه . وفي موضع الدال منها أثر طمس ، ويمكن أن تقرأ نوناً . ويغلب على ظني ان الكلمة فارسية أوردها أبو هلال وأورد ما بمعناها بالعربية على عادته في ذلك .

<sup>(</sup> ١٢ ) صَلَّة الأَيَّة : وَ فَأَخَذَتُهُمُ الرُّجُفَةُ ، فَأَصْبَمُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذُبُوا شُعَيْباً ، كَأَنْ لِمْ يَغْنَوْا فِها ، سورة الأعراف ٧ / ٩١ . ٩٣ .

وفي الحائيطِ الكوَّةُ ، والجَمْعُ كِوَاءٌ ، مَعْدُودٌ . وذلكَ إِذَا كَانَتْ نَافِذَةً ، فإذَا لَـمْ تَكُونُ نَافِذَةً وَفِي القُرْآنِ : ﴿ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا فِيهَا مِصْبَاحٌ (١١) ﴾ . واشتِقَاقُ الكوَّهِ مِنْ قَوْلِهِمْ : تَكُوَّمَتْ عَلَيْهِ أُمُورهُ ، إذَا اتَّسَعَتْ وتَفَرَّقَتْ ؛ وإنَّما أَصْلُها كَوَّمَةٌ ؛ وقالُوا في الجَمْع كِوَاءً على لَفْظِ كَوَّة .

وأَسَاسُ الحَائِطِ ، والحَمْعُ أَسُسٌ ، وأَشُهُ ، والحَمْعُ آسَاسٌ ، أَصْلُهُ . وفَدْ يَجُوزُ وقَدْ يَجُوزُ الوَاحِدَةُ لَبِنَةٌ ، وقدْ يَجُوزُ تَحْرِيكُهُ وتَسْكِينُهُ . وقدْ لَبَنْتُ اللَّبِنَ لَبْناً ، ولَبَّنْتُهُ تَلْبِيناً . ويُقالُ لِلطَّينِ النَّبِيئَةُ ، وأَصْلُ النبِيئَةِ الطَّينُ الَّذِي يُخرُجُ اللَّي يُخرُجُ

<sup>(</sup>١٣) صلة الآية: ١ لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إلا في قُرَى مُحَصَّنَةٍ أُو مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَايِلاً ٤. سورة الحشر ٥٥ / ١٤.

<sup>(</sup>١٤) انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ١/١٧٤ ــ ١٧٧ .

<sup>(</sup>١٥) انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ٢ /٣٣.

<sup>(</sup>١٦) صلة الآية: ١ الله نُورُ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ . مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيها مِصْباحٌ ١ . سورة النور ٢٤ /٣٥ .

مِنَ البِغْرِ . ويُقال لِلطَّين والجِصِ (١٧) الَّذي يُصْلَحُ بِهِ التَّأْسِيسُ : الأَيْدُ . أَيَّدَ حَائِطَهُ . وقَالَ بَعْضُهُ مُ : السَّعْدُ ثُلُنَا اللَّبِنَةِ . والسَّعِيدُ رُبْعُها . وقالَ بَعْضُهُ مُ : السَّعْدُ والسَّعِيدَةُ لَبِنَةُ الثَّوْبِ ؛ وهذا أُصَحُّ عِنْدي . والمِلاطُ الطَّينُ الَّذي يُطَيَّنُ بِهِ الحَائِطُ / مَعْرُوف . وقالَ بَعْضُهُ مُ : السَّعِيدَةُ الأَجُرَّةُ ، ويُقالُ لِلآجرَّةِ الطُّوبَةُ . وقالوا : الرحه (١٨) نِصْفُ اللَّبِنَةِ .

والمُخدَعُ مَعْرُوفٌ، وإنَّما سُمِّي بذلك لأَنَّ الشَّيْءَ يُخبَأُ فيهِ، ويُستَرُ. واشْتِقَاقُهُ مِنَ الحَدِيعَةِ، وهُوَ أَنْ تُظْهِرَ لُهُ خِلافَ ما تُخفِي. والحِنزائة فِعَالَة مِن الحَزْنِ. والمَقْصُورَةُ، والحَمْعُ . والمَطْبَخُ بيهِ فَامًا المِطْبَخُ ، بِكَسْرِ المِيمِ ، فالقِدْرُ بِفَتْحِ المِيمِ ، البَيْتُ الَّذِي يُطْبَخُ فِيهِ . فأمًا المِطْبَخُ ، بِكَسْرِ المِيمِ ، فالقِدْرُ بِعَيْنِها . وفي المَطْبَخِ التَّنُّورُ ، والحَمْعُ تَنائِيرُ . وقالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ فارِسِيَّ مُعْرَبِ . وقالَ آخَرُونَ : هُوَ بِكُلِّ لُعَةٍ تَنُورٌ . وقد قِيلَ : إنَّ اسْمَهُ بالعَرَبِيةِ الفُرْنُ ؛ قالُوا : ومِنْهُ قِيلَ الفُرْنِيُّ لِهذا الحُبْزِ المَعْروفِ . ويُقالُ لِلْحَشَبَةِ التَّي لِلْفَرْنِيُ لِهذا الحُبْزِ المَعْروفِ . ويُقالُ لِلْحَشَبَةِ التي السَّطْحِ : تُفْرَجُ بَهَا النَّارُ : المِحْراثُ والمِسْوَاطُ ، والحَمْعُ مَحارِيثُ ومَسَاوِيطُ . ويُقالُ لِنَحْرَجِ ، ويُرتَقَى فِيهِ إلَى السَّطْحِ : لِجَذْع يَنْقَرُ ، ويُصَعَدُ فِيهِ مثلَ الدَّرَج ، ويُرتَقَى فِيهِ إلَى السَّطْح : نَقِيرٌ (19) ، وعَجَلَةً . قَرَأُناهُ فِي غَرِيبِ الحَدِيثِ (٢٠) لِإِن قُتَيْبَةً .

ومن الأَثِينَةِ الأَثُونُ، ويُقالُ لَهُ الأَطْيِّمةُ: قَالَ الرَّاجِزُ: أَطْيُّمةُ الطُّوبِ الْتَظَى اسْتِعَارُهَا

والطُّوبُ الآجُرُّ . ويُقالُ لِللَّذِي تُسَمَّيهِ العَامَّةُ الْمُرْدِيُّ : الحُرْدِيُّ . وغُرْفَةٌ مُحَرَّدَةٌ : مَبْنِيَّةٌ بِحَرادِيُّ . وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ : البَيْتُ المُحَرَّدُ : المُسنَّتُ مُ الَّذِي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ كُوخَهُ . والبِنَاءُ والبُنْيَانُ واحِدٌ . وفي المُسنَّمُ الَّذِي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ كُوخَهُ . والبِنَاءُ والبُنْيَانُ واحِدٌ . وفي

<sup>(</sup>١٧) ضبطت في الأصل المخطوط بكسر الحيم وفتحها ، وكتب فوقها د معاً ٤ . وكان أبو هلال قد نص أنها بكسر الحيم في ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup>١٨) كذا رسمت في الأصل، ولم أعرف ما صحتها .

<sup>(</sup> ١٩ ) لست على يقين من هذه الكلمة ، فقد عراها بعض طمس في الأصل المخطوط . ولكن رسمها أشبه ما يكون بما أثبت . ويقوي هذا الرسم قول أبي هلال قبل قليل ( يُنقَرُ ) .

 <sup>(</sup> ۲۰ ) من كتب ابن قتيبة المخطوطة التي ذكرها ابن النديم في الفهرست ۷۸ ، والقفطي في إنباه الرواة
 ۲ /۱٤٤ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون ۱۲۰۶ . ومنه جزءان اثنان في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ( ۳۶ ـــ ۳۵ لغة ) .

القُسِرْآنِ: ﴿ بُنْسِيَانَّ مَسْرْصُوصٌ ( `` ) ﴾ . والمَسْرُصُوصُ الوَثِيقُ كَسَأْتُهُ بُنِيَ بِرِصَاصٍ . ويُقالُ: بِنْسِةٌ وبنِي ، مَقْصَورٌ ، وبُنْسِةٌ وبني . قَالَ: أُولِئكَ قَومٌ إِن بَنوا أُحسَنُوا البُنَي ( ٢٢ )

وسَمِعْتُ أَبًا أَحْمَدَ (٢٢) يَقُولُ: بَنَا يَبْنُو، مِنَ المَجْدِ، وبَنَى يَبْنِى، مِن البِنَاءِ. ولا أَعْرِف صِحَة ذلك . والرَّبَضُ : الَّذِي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ / بَرَاسْتَه . وقالَ أَبُو بَكُرِ : الرَّبْضُ أَسَاسُ المَدِينَةِ . والرَّبَضُ مَا حَوْلَهَا . ورَبَضُ الرَّجُلِ أَهْلُه ومَنْزِلُه . وقُرْنَه البَيْتِ زَاوِيَتُه ، مَا حَوْلَها . ورَبَضُ الرَّجُلِ أَهْلُه ومَنْزِلُه . وقُرْنَه البَيْتِ زَاوِيَتُه ، والرَّمِيفُ أَيْضاً . والبَهو البَيْتُ المُقَدِّمُ أَمَامَ البُيُوتِ ، والجَمْعُ أَبْهاءً . ويُقالُ لِلرَّوْشِنِ الخَارِجَةِ : الرَّفِيفُ . والمِرْحَاضُ المُعْتَسِلُ ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : لِلرَّوْشَنِ الخَارِجَةِ : الرَّفِيفُ . والمِرْحَاضُ المُعْتَسَلُ ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : رَحَضْتُ الشَّوْرَ ، والجَمْعُ سِيرَانٌ ، مِنْكُ حُوتٍ وحِيتَانٍ ، وأَسُوارٌ أَيْضاً .

ومنَ الأَنْيَةِ البُرْجُ، وهُوَ بُرْجُ الحَمَامِ، ويُقالُ لَهُ التِمْرادُ. والبُرْجُ عِنْدَ العَسرَبِ القَصْرِ المُنْسُرِفُ. وفي القُسرَآنِ: ﴿ وَلَوْ كُنْتُمُ فِي بُوجِ مُشَيَّدَةٍ (٢٠) ﴾ . وأصْلُهُ مِنَ الظُّهُورِ . ومِنْهُ قَوْلُهُمْ : تَبَرَّجَتِ المَرْأَةُ ، إِذَا أَظْهَرَتْ مَحَاسِنَها . والجَائِرُ الْخَشَبَةُ الَّتِي يُقالُ لَها بالفارِسِيَّةِ تِيرْ ، تُوضَعُ

<sup>(</sup> ٢١ ) صلة الآية : « إِنَّ الله يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سِيلِهِ صَفَّاً ، كَأَنَّهُمْ بُنْيَانَ مَرضُوصٌ ، . سورة الصف ٦١ /٤ .

<sup>(</sup> ٢٢ ) هذا صدر بيت للحطيئة من قصيدة له في مدح بغيض بن شمَّاس بن لأي ، مطلعها : ألا طرقت خاراً ، واستبان لنا نجدُ الله طرقت مع صلته بعده :

ألسئك قرم إن بنسوا أحسنسوا البنسسى وإن عاهمدوا أونسوا، وإن عقدوا شَدُّوا وإن كانت السعماء فيهم جُسرُوا بها وإن أنعسمسوا لا كثروهسا ولا كثُوا وإن كانت السعماء فيهم جُسرُوا بها وإن أنعسمسوا لا كثروهسا ولا كثوا والقصيدة في ديوان الحطيئة ١٤٠٠ ال وأبيات منها مع بيت الشاهد في الكامل للمبرد ٥٣٣ ، ونقد الشعر ٥٣ ، وزهر الآداب ١٠١٧ ، والأغاني ٢ /٥١ .

<sup>(</sup> ٢٣ ) هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري اللغوي المتوفى سنة ٣٨٠ ، شيخ أبي هلال العسكري وخاله . ترجمته في إنباه الرواة ١ /٣١٠ ــ ٣١١ ، ومعجم الأدباء ٨ /٣٣٠ ــ ٢٦٧ ، وبغية الوعاة ٢٠١ .

<sup>(</sup> ٢٤ ) صلة الآية : • أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرِككُمُ المَوتُ ، ولو كُنْتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيَّدةٍ • . سورة النساء ٤ /٧٨

على رُؤُوسِ الحِيطَانِ (٢٠) ، ويَبْنَى عَسَلَيْها ، وجَمْعُهُ أَجْوِزَةً وجُوزَانً . والعَرْضُ مَحَشَبَةً تُوضَع في وَسَطِ سَفْفِ البَيْتِ ، وتُوضَعُ عَلَيْها أَطرافُ الحَشَبِ . والسَّمَّانُ نَفْشُ السُّقَوفِ ، جَاءَ بِهِ أَبُو عَمْرُو .

وفي الدَّار الكنيفُ ، سُمَّي بذلك لِسَفْرِهِ . وهُوَ المَخْرَجُ والمُسْتَرَاحُ والْحَسْتَرَاحُ والْحَسْتَرَاحُ والْحَسْتَ أَخْدَ عُلَيْتُ ومُسْتِراحَاتٌ . ويُقالُ لِلْكَنِيفِ المَمْدُودِ منَ السَّطْحِ إلى أَسْفَلَ : الكِرْيَاسُ ، والجَمْعُ الكَرَايِسُ . ويُقالُ لِلْمَوْضِعِ اللَّدِي يَضَعُ الحَمَّالُ حِمْلَهُ عَلَيْهِ وَيسْتَرِعُ : مُسْتَراحٌ أَيْضاً .

ومِنَ البُيوتِ الإصطبالُ، والجَمْعُ إصطبلاتٌ. فإذَا كَسُرِتُ وَلَمَا اللهُمِ ، وَفِي جَمْعُ التَّكْسِرِ ، أَو الطَّاءِ (٢٦) ، هكذا قَالَ الأَخْفَشُ. وفي واصَيْطِب، وفي جَمْعُ التَّكْسِرِ ، أَو الطَّاءِ (٢٦) ، هكذا قَالَ الأَخْفَشُ. وفي الإصطبلِ الآرِيُ ، وهُوَ مَحْبِسُ الدَّابَةِ . وهُوَ مِنَ الفِعْلِ (فَاعُولٌ) ، ويقالُ : تَأَرَّيْتُ بِالمَكَانِ ، إِذَا تَحَبَّسْتَ وَمِنْ الطَّنُونَ وَمُولُ ( فَاعِيلٌ ) . ويقالُ : تَأَرَّيْتُ بِالمَكَانِ ، إِذَا تَحَبَّسْتَ فِيهِ . / ويقالُ : طَنَّفَ الرَّجُلُ بَنَاءَهُ ، إِذَا وَضَعَ عَلَيْهِ البَرْزِيُّ (٢٧) . وأصلُهُ مِنَ الطَّنُفِ ، وهُوَ القِطْعَةُ البَارِزَةُ مِنَ الجَبَلِ المُشْرِفَةُ عَلَى مَا حَوْلَها . وقالَ أَبُو عُبَيْدِ : الطَّنُفُ السَّقِيفَةُ تُشْرَعُ فَوْقَ بَابِ الدَّارِ . قَالَ : وهِي وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الطَّنُفُ السَّقِيفَةُ تُشْرَعُ فَوْقَ بَابِ الدَّارِ . قَالَ : وهِي الكَنَّةُ ، والجَمْعُ الكُنَّاتُ ، وسُعِلَ الأَصْمَعِي عنِ اسْمِ البِنَاء الذِي يُسْنَدُ الكَنَّةُ ، والجَمْعُ الكُنَّاتُ ، وسُعِلَ الأَصْمَعِي عنِ اسْمِ البِنَاء الذِي يُسْنَدُ بِهِ الْحَائِطُ ، ويُسْمَى بالفَارِسِيَّةِ سَبَوْتَكَ ، فَقَالَ : لَمْ تَكُن العَرَبُ بِعِ الْحَائِطُ ، ويُسْمَى بالفَارِسِيَّةِ سَبَوْتَكَ ، فَالَ الجَاحِطُ (٢١) : بِعِي الْحَائِطُ ، ويُسْمَى بالفَارِسِيَّةِ سَبَوْتَكَ ، فَالَ الجَاحِطُ (٢٨) : بِهِ الْحَائِفُ ، ولَوْ كَانَتْ تَسْمِيتُهُ إِلَى لَسَمَّيْتُهُ الإِيادَ . وقَالَ الجَفْمُ النَّالُ المَاعِرُ الشَّهُ التَّالَ المَاعَدِيقِ السَّهُ المَاعِرُ الشَّهُ المَّالِي اللَّهُ المُعْرِيقَةُ المَّفَطُ أَيْضاً . وقَالَ الأَصْمَعِيُّ : الْجِفْشُ بَيْتُ الرَّاعِي ؛

ومِنَ الأَبْنِيَةِ المُسْجِدُ، مَعْرُوفٌ. فَأَمَّا المُسْجَدُ، بفَتْحِ الجِيمِ،

 <sup>(</sup> ٢٥ ) في هامش الأصل المخطوط: حائطين.

<sup>(</sup>٢٦) يريد: أو بحذف الطاء.

٢٧) في الأصل المخطوط: البرزين، ونراه تصحيفاً لما أثبتناه. والبرز والبرزي : الظاهر البارز،
 من البروز وهو الظهور.

<sup>(</sup> ٢٨ ) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ، مولاهم ، الأديب الشهير الملقب بالحاحظ والمتوفى سنة ٥٥٠ . ترجمته في معجم الأدباء ٢ /٥٦ ... ٨٠ ، ووفيات الأعيان ١ /٣٨٨ ، وتاريخ بغداد ٢ / ٢١٣ ، ونزهة الألباء ٢٥٤ .

فَمُوضِعُ السُّجُودِ مِنْ مُصَلاَّكَ . في الحَدِيثِ : ﴿ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَلْيَلْزَمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَسْجَدَهُ ﴾ بالفَتْح . والمَسْجَدُ أَيْضاً العُضْوُ (٢١) الَّذِي يُسْجَدُ عَلَيْهِ ، نَحْوَ الكَفِّ والقَدَمِ والجَبْهَةِ . وفُسِّرَ ﴿ وأَنَ المَسَاجِدَ لِيَهِ (٣٠) ﴾ ، أزادَ الآرَابَ الَّتِي نَسْجُدُ عَلَيْها . وهذا تَكُلُفْ في التَّأْويلِ . وقالَ ابْنُ الأَعْرَائيُ (٢١) : الزَّيْفُ الإفريزُ ، قال : وهُوَ الطَّنُفُ . وقالَ أَبُو عَمْرُو : الزَّيْفُ مِثْلُ الشَّرَفِ ، واحِدُها زَيْفَةً . وزَافَ إِذَا ارْتَفَعَ ، وزَافَ إِذَا بَعْمَدَ . والكِيفَةُ قِطْعَةُ حَجَرِ تُجْعَلُ في خَلَلِ الصَّحْرَةِ واللَّينِ إِذَا بُنِي بَعْدَ . والسَّاطاتُ ، سُمَّى بذلك لامْتِدَادِهِ بَيْنَ الدُّارِيْنِ . وأَصُلُ السُبوطِ الامْتَدَادُ والطُولُ .

ومِنَ الأَبْنِيَةِ السِّجْنُ، وهُوَ الحَبْسُ. والسَّجْنُ، بالفَتْح، المَصْدَرُ؛ وقدْ قُرِىءَ ﴿ السَّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا (٣٢) ﴾ . ويُسَمَّى الحَبْسُ المُحَيَّسَ. وأَصْلُهُ مِنَ التَّذْلِلِ ؛ يُقالُ: خَيَّسْتُهُ ، أَيْ ذَلَّلْتُهُ . والمَطْمُورَةُ بَيْتَ يُبْنَى فِي باطِنِ الأَرْضِ ، وكذلك السَّرْبُ . والرَّهْصُ هُوَ أَنْ يُجْعَلَ الطَّينُ بَعْضُهُ عَلى بَعْض . ومَا أَدْرِي مَا صِحَتُهُ ، إِلاَّ / أَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا بِهِ ، وقَالُوا: فُلانٌ رَهَّاصٌ ، أَيْ يَعْمَلُ الرَّهْصَ .

ومِنَ الأَبْنِيَةِ الصَّوْمَعَةُ ، سُمِّيَتْ بذلكَ لِانْضِمَامِ طَرَفِها ؟ والمُتَصَمِّعُ المُنْضَمُ .

ومِنْها البِيعَةُ والكَنِيسَةُ. وجَعَلَهُما بَعْضُ العُلَماءِ فارسِيَّتَيْنِ مُعَرَّبَتَيْنِ . وقد ذُكِرَتِ البِيَعُ في القرآنِ في قَوْلِهِ تَعالَى ﴿ لَهُدُّمَتُ صَوَامِعُ

<sup>(</sup> ٢٩ ) في هامش الأصل المخطوط: ( الإرب )، وهو بمعنى العضو يجمع على آراب.

<sup>(</sup>٣٠) عَمَامَ الآية : ﴿ وَأَنَّ الْمُسَاجِـدَ لللهِ ، فلا تَدعُوا مَـعَ اللهِ أُحداً ﴾ . سورة الحن ٧٢ /١٨ .

<sup>(</sup> ٣٦ ) هو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي اللغوي الكوفي المتوفي سنة ٢٣١ . ترجمته في الفهرست ٦٩ ، وطبقات النحويين للزبيدي ٢١٣ ــ ٢١٥ ، إنباه الرواة ٣ /١٢٨ ــ ١٢٧ . ومعجم الأدباء ١٨٩/ ١٨٠ . ١٩٦ ، والبغية ٤٢ ــ ٤٣ .

<sup>(</sup> ٣٢ ) تمام الآية : ﴿ قَالَ : رَبِّ ، السَّجِنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدَعُونَنِي إِلَيْهِ . وإِلاَّ تُصرِف عنِّي كَيدَهُنَّ أَصبُ إِلَيْهِ مَا اللَّهِ . وإلاَّ تُصرِف عنِّي كَيدَهُنَّ اللَّعْتِ أَصبُ إِلَيْهِنَ ، وأكن مِنَ الحَاهِلِينَ ﴾ . سورة يوسف ١٢ /٣٣ . وقراءة ﴿ السَّجْنُ ﴾ بالفتح هي قراءة يعقوب ، وقرأ الباقون بالكسر ( انظر النشر ٢ /٢٨٤ ) .

وبِيَعٌ (٣٣) ﴾ . والكَلِمَةُ الأَعْجَمِيَّةُ إِذَا عُرِّبَتْ فَهِيَ عَرَبِيَّةٌ ، لأَنَّ العَرَبِيَّ إِذَا عُرُبَتْ فَهِيَ عَرَبِيَّةٌ ، لأَنَّ العَرَبِيَّ إِذَا تَكَلَّمُ بِالعَجَمِيَّةِ . ويُقالُ لِأَنَّهُ (٣٠) يَتَكَلَّمُ بِالعَجَمِيَّةِ . ويُقالُ لِلْبِيعَةِ الفُهْرُ (٣٠) .

ويُقالُ لِمَكَانٍ يُكَسَعُ فِي طَرِيقِ أَوْ فِنَاءٍ يَجْلِسُ فِيهِ الرَّجُلُ: الكَسِيحَةُ ؛ وفي حَدِيثِ جَرِيرِ<sup>(٣٦)</sup> و أَنَّه كَانَ يَجْلِسُ فِي كَسِيحَةٍ لَهُ بَعْدَ صَلاةِ العُداةِ ، فلا يَتَكَلَّمُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » .

ويُقالُ: انْهَدَمَ البِنَاءُ، واسْتَهْدَمَ وانْفَضَ. وأَمَّا الكَثِيبُ فانْفَاضَ. وتَدَاعى البَنَاءُ، إِذَا انْهَدَمَ. واسْتَرَمَّتِ الدَّارُ: احْتَاجَتْ إِلَى مَرَمَّةٍ. وقدْ رَمَمْتُها. والهَدُمُ مَصْدَرُ هَدَمْتُ. والهَدَمُ المَهْدُومُ.

والآجُرُ ، بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ وتَخفِيفِها ، وهُوَ القرْمَدُ ، رُومِيٌّ مُعَرَّبٌ . والحَيَّارُ الصَّارُوجُ والكِلْسُ الصَّارُوجُ . وقد كَلَسْتُ البَيْتَ ، وهُوَ مَكْلُوسٌ . والحَيَّارُ الصَّارُوجُ أَيْضَاً : وحَوْضٌ مُجَيِّرٌ . والآجُرُ القَائِمُ بَعْضُ مَعْ عَلَى بَعْضِ ، والسَّمِيطُ (٣٧) ، وهُوَ بالفارِسِيَّةِ البَرَاسْتَقُ .

قال أبُو عُبَيْدِ: بَيْتٌ مُعَرَّسٌ ، بالسِّينِ ، عُصِلَ لَهُ عَرْسٌ ، وهُوَ حَائِطٌ بِيْنَ حَائِطَي البَيْتِ ، لا يُبْلَغُ بِهِ أَقْصَاهُ ، ثُمَّ يُوضَعُ الجَائِرُ فِي طَرَفِ العَرْسِ الدَّاحِلِ إِلَى أَقْصَى البَيْتِ . فَمَا كَانَ تَحْتَ الجَائِزِ فَهُوَ المَّخْدَعُ ، ومَا كَانَ بَيْنَ الجَائِطِيْنِ فَهُوَ السَّهُوَةُ . وزَافِرَةُ البِنَاءِ رُكُنُهُ ، والحَمْعُ زَوَافِرُ والدُّكَانُ عَرَبِيٌّ ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ / دَكَكُتُ الأَرْضَ ، إِذَا وَيُقَادِ وَ القُرْآنِ : ﴿ جَعَلَهُ دَكَا (٢٨) ﴾ .

ومِنَ الْأَبْنِيَةِ الحَمَّامُ . وهَوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : حَمَّمْتُ الشَّيءَ تَحْمِياً ،

<sup>(</sup> ٣٣ ) صلة الآية : 1 ولَولا دَفعُ اللهِ النَّاسَ بَعضَـهُم بِيعض لَـهُـدَّمَت صوامِعُ وبِيعٌ وصَـلواتُ ومَساجِـدُ يُذكَرُ فيها اسمُ اللهِ كثيراً ٤ . سورة الحج ٢٢ / ٤٠ .

<sup>(</sup>٣٤) في الأصل المخطوط : إنها ، وهو غلط .

<sup>(</sup> ٣٥ ) وهي معربة عن النبطية أو العبرانية ، أصلها بُهْر . ( انظر اللسان : فهر ) .

<sup>(</sup>٣٦) هو جرير بن عبد الله البُـجَلي.

<sup>(</sup> ٣٧ ) ضبطت في الأصل المخطوط بالتصغير والتكبير ، وكتب فوقها و معاً ، .

<sup>(</sup> ٣٨ ) صلة الآية : و فَلمُّا تَجلُّى رَبُّهُ لِلجَبَلِ جَعلهُ ذَكَّاً . وخرَّ مُوسى صَعَقِاً . فَلما أَفَاقَ قالَ : سُبْحَانك تُبتُ إِلَيك وأنا أول المُؤمِنينَ ، . سورة الأعراف ٧ /٢٤ .

وحَمَمْتُهُ حَمَّاً، إِذَا سَحُنْتَهُ. ومِنْ ثَمَّ سُمِّيَتِ الحُمَّى، لأَنَّهَا تُسَكِّنُ البَّلُوعَةُ ، واشْتِقَاقُها مِنَ البَلْعِ . وَسُنَّ البَلْعِ أَنْ البَلْعِ أَنْ البَلْعِ أَنْ البَلْعِ أَنْ البَلْعِ مَنَ البَلْعِ . وَالْعَرَقَةُ الْحَشَبَةُ الْتِي تَعْتَرِض بابَ الجِيرِيِّ (٢٩) ، والجَمْعُ عَرَقٌ . وبَيْتُ أَرْبَعِ طَرَائِقَ . وبَيْتُ أَرْبَعِ طَرَائِقَ .

والحائوتُ بَيْتُ الخَمَّارِ ، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى صَارَ كُلُّ بَيْتِ يُبَاعُ فِيهِ شَيْءٌ حَانُوتاً . والمَاخُورُ إِنْ كَانَ عَرَبِيًا فَهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : مَحَرْتُ الأَرْضَ ، إذَا سَقَيْتَهَا حَتَّى تُطَبِّقَها . وهُوَ الحَائَةُ أَيْضاً ، والحَمْعُ حَانَاتُ ، والحَانُ ، والحَانُ ، والحَانُ ، والحَانَةُ مُعْرَبٌ . والأَنْبَارُ مِثْلُهُ . والرَّفُ المُستَعْمَلُ فِي البُيُوتِ عَرَبِيًّ فَارِسِيٍّ مُعْرَبٌ . والطَّرْبَالُ مِثْلُهُ . وهِي الكُنَّةُ ، وقِيلَ : السَّهُوةُ . والسَّلَّةُ وَيِلَ : السَّهُوةُ . والسَّلَّةُ بَيْنُ ( فَ المُنْ وَقِيلُ : السَّهُوةُ . والسَّلَّةُ بَيْنُ ( فَ المُنْ وَعَلَى اللَّمَ وَقِيلُ : السَّهُ وَقُدَ . والسَّلَّةُ بَيْنُ ( فَ المُنْ وَعَلَى اللَّمَ وَقِيلُ : السَّهُ وَقُدَ أَيْنَ المَّنَا وَهُو أَيْضاً وَطُعَةً مِنَ الجَبَلِ اللَّهُ وَعَيْ اللَّرَجَةُ : الَّتِي تُسَمِّها العَامَّةُ الدَّرَجَةَ . وهِي الدُّرَجَةُ أَيْضاً ، وهِي أَفْصَحُ مِنَ الدَّرَجَةِ ، هكذا قالَ أَبُو بَكُر .

والدرْبُ عَرَبِيٌ ، والجَمْعُ دُرُوبٌ . والمِرْبَدُ المَوْضِعُ الّذي يُجَفَّفُ فِيهِ التَّمْرُ . وهُوَ المِصْطَحُ أَيْضاً ، بِلُعَةِ أَهْلِ نَجْدٍ . وأَظُنَّهُ فارِسِيّاً مُعْرَباً ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَشْتَهُ ، اللمَوْضِعِ الَّذي يُضْرَبُ فِيهِ اللَّبنُ . والدَّكْلَةُ القَوْمُ القَيْنَ جَمَعْتُهُ . والدَّكَلَةُ القومُ لا يَدِينُونَ لِلْمَمْلِكِ ، بالتَّحْرِيكِ .

ويُقالُ: هَادَ البِناءَ يَـهِيدُهُ ، إِذَا هَـدَمَـهُ ، ثُـمَّ أَعَادُهُ .

# أَدُوَاتُ البَنَّائِينَ

المسحَّةُ والمضمَّارُ الخَشَبَةُ أَو الحَدِيدَةُ الَّتِي تُسَمَّى المَالَجَ . والمَنْقَلُ : الَّذِي يُنْقَلُ / فِيهِ الطَّينُ ، والجمْعُ مَنَاقِلُ ، وهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ العَامَّةُ القَرْوَ ، وهُوَ خَطاً ، إِنَّمَا الفَرْوُ نَحْلَةٌ تُنْقَرُ ، ويُنْبَذُ فِيها . والكَسْكَرَةُ : الَّذِي يُنْقَلُ ، عَلَيْهُ الطَّينُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، والمِلْبَنُ الَّذِي والكَسْكَرَةُ : الَّذِي يُنْقَلُ عَلَيْهُ الطَّينُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، والمِلْبَنُ الَّذِي

<sup>(</sup> ٣٩ ) في الأصل المخطوط تجاه هذه الكلمة كُتِب : مجلس .

<sup>(</sup> ٤٠ ) من ييش ، وهي كلمة فارسية بمعنى أمام أو مقدمة .

يُلْبَنُ بِهِ . والكَنَهْبَرُ الْحَسَبَةَانِ العَرِيضَةَانِ اللَّقَانِ يُنْقَلُ عَلَيْهِما اللَّبْن : عَلَى الدَّابَةِ . ويُقالُ لِلحَسَّبَةِ الَّي يُدَقُ بِها المَدَرُ : الكَتَلَةُ . قالوا : والسَّابَلُ : الْذي يُنْقَلُ عَلَيْهِ اللَّبْنُ ، وهُوَ بالغارِسِيَّةِ بُشْتَبْرْ ، والجَمْعُ السَّوابِلُ . والصَّحِيحُ أَنَّ السَّابَلَ الَّذي يُنْقَلُ فِيهِ التَّرَابُ على البَقَرَةِ ، فارِسِيِّ مُعْرَب ، والصَّاقُورُ السَّمَة بالعَربيَّة الطَّحْمُ . ويُقالُ لِلْبُشتَبَرْ الشَّعْنَةُ . والحَالُ والصَّاقُورُ الفَالِمُ الَّذي يُخرَجُ فيه والصَّاقُورُ الفَالِمُ الَّذِي يُحَرَجُ فيه التَّرَابُ مِنَ البِعْرِ . والسَّلَمُ ، والجَمْعُ سَلالِمُ . والمِعْوَلُ ، والجَمْعُ مَعَاوِلُ ، التَّرَابُ مِنَ البِعْرِ . والسَّلَمُ ، والجَمْعُ سَلالِمُ . والمِعْوَلُ ، والجَمْعُ مَعَاوِلُ ، والمَعْرُلُ ، والجَمْعُ مَعَاوِلُ ، والعَمْرُ أَيْضاً . والعَمْرُ أَيْضاً . والعَمْرُ أَيْضاً . والعَمْرُ أَلْذِي يُصَمَّى الكُوفِينَ ، والجَمْعُ مُرُورٌ .

# في ذِكْرِ الأَبْوَابِ والأَغْلاقِ ، وأَدَوَاتِ النَّجَارِينَ

هُو البَابُ ، والجَمْعُ أَبُوابٌ ، مُذَكِّرٌ . ويُقالُ لَهُ : الرِّتَاجُ . وقَالَ بَعْضُهُمْ : الرِّتَاجُ العَلَقُ . والحُجَّةُ فِي أَنَّهُ البَابُ قَوْلُ امْرِى القَيْسِ : لهُ حَارِكٌ كالدَّعْصِ لبَّدَهُ النَّدَى إلى كَاهِل مِثل الرِّتَاجِ المُضبَّبِ (١) والصَّحِيحُ أَنَّهُ اسْمٌ لِلعَلَقِ ولِلْبَابِ جَمِيعاً . وقدْ يُقالُ : أُرتَجْتُ البَابَ ، أَيْ والصَّحِيحُ أَنَّهُ اسْمٌ لِلعَلَقِ ولِلْبَابِ جَمِيعاً . وقدْ يُقالُ : أُرتَجْتُ البَابَ ، أَيْ أَغْلَقُهُ .

روفي البَابِ الأَلُواحُ ، الوَاحِدُ لَوْحٌ ، والحَدَائِدُ ، الواحِدَةُ حَدِيدَةً ، والمَسَامِيرُ ، الوَاحِدُ مِسْمَارٌ . والإَيَادُ الْحَشْبَةُ الَّتِي تُسْنَدُ حَلْفَهُ ، ويُنْفَذُ والمَسَامِيرُ . والصَّبَةُ ، والحَمْعُ صَبَّاتٌ ، وقدْ صَبَبْتُ البَابَ . والمِصَادَتَانِ المَسَامِيرُ . والصَّبَةُ ، والحَمْعُ صَبَّاتٌ ، وقدْ صَبَبْتُ البَابَ . والمِصَادَتَانِ الخَشْبَةُ ، والحَمْعُ الجَشْبَةُ ، والخَمْعُ مَائِدُ ، واللَّرَازانِ حَشَبَتَانِ تَكُونَانِ خَلْفَ البَابِ . والأَسْكُفَةُ الحَشْبَةُ المُسْلُلُ ، والحَمْعُ أُسْكُفَّاتٌ ، ويُقالُ لَهَا النَّجْرَانُ أَيْضاً . والعَتَبَةُ الحَشَبَةُ الخَشَبَةُ المُشْفَلُ . والحُقُ مَا تَدُورُ فِيهِ رِجْلُ البَابِ ؛ وهُمْا حُقَّانِ ، تَدُورُ فِي الحُقُّ النَّعْرَانُ أَيْضاً . والعَتَبَةُ الحَشَبَةُ الحَشَبَةُ الخَشَبَةُ الخَشَبَةُ المَّدُقُ فَى المُقَلِ ، وَهُمُا حُقَّانِ ، تَدُورُ فِي الحُقُ

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة لامرىء القيس في الغزل ووصف الغرس مطلعها :

خسليسائي، مسراً بي على أم جندب نُسقَسضٌ لبانات الفؤاد المعذب وبيت الشاهد في وصف الفرس، وروايته في الديوان عن الأصمعي:

له كَفَــلٌ كَالــدعص ابتـــده النـــدى إلى حارك منــل الفّبيــط المُـــــــــــ أب وما أورده أبو هـ لال رواية أخرى للبيت انظرها في ديوان امرىء القيس ٣٨٥ . والقصيدة في ديوان امرىء القيس ٤٠ ـــ ٥٥ . والبيت على الرواية الأولى في اللـــان ( ذأب ) .

الأسفَل رِجْلُ البَابِ، وفي الحُقُّ الأعلى يَدُ البَابِ؛ وفَوْمٌ يُسْمُونَ الحُقَّ الأَسْفَلَ الجَيْرورَ، ولَيْسَ بِمعْرُوف. ويُقالُ لِلعَقبَةِ الوَصِيدُ. وقالُوا: هُوَ النَّابِ، وفي القُرْآنِ: ﴿ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ (٢) ﴾ . والتُرْعَةُ، مَضْمُومُ التَّاءِ، قالُوا: هِيَ البَابُ، وقالُوا: هِيَ الرَّوْضَةُ، وقالُوا: مِنَ الدَّرْعَةُ، وقالُوا: هِيَ الدَّرْعَةُ، وقالُوا: مِنْ الدَّرْعَةُ وَقالُوا: هِيَ البَّابِ، وقالُوا: هِيَ الرَّوْضَةُ، وقالُوا: مِنْ الدَّرْعَةُ وَقَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالُ المَّنْسِ مِنْهُ وَقَالَ البَابِ مَعْرُوفَ، ويُقالُ لَهُ: المَرَدُ. والمِشْرِقُ مَدْخَلُ النَّسْمُ مِنْهُ. والعَلَقُ، والجَمْعُ ويُقالُ لَهُ: عَلَقْتُهُ، ولا هُوَ مُعْلَقٌ ؛ ولا يُقالُ: عَلَقْتُهُ، ولا هُوَ مُعْلَقٌ ؛ ولا يُقالُ: عَلَقْتُهُ، ولا هُوَ مُعْلَقٌ ؛ وكذلك مَعْلُوقٌ . وإذا كَشُرَتِ الأَبْوَابُ قُلْتَ : عَلَقْتُها، بالتَّشْدِيدِ . وكذلك مَعْلُوقٌ . وفي القُرْآنِ: ﴿ جَنَاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبُوابُ (١٠) ﴾ . مَعْرُونَ : ﴿ جَنَاتِ عَدْنِ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبُوابُ (١٠) ﴾ .

ولَمَّا قالَ الفَرَزْدَقُ ( " ) :

مَا زِلتُ أَفْتَحُ أَبْوَاباً وأَغْلِقُها (١)

عَابُوهُ ، وقَالُوا :الصَّوَابُ فِي التَّكْثِيرِ التَّغْلِيقُ دُونَ الإغْلاقِ . وَكُلَّ عِنْدَنا صَوَابٌ ، ويُقالُ : أَغْلَقُتُهُ الْأَبُوابَ ، / وَغَلَّقْتُهَا . فَأُمَّا الوَاحِدُ فلا يُقالُ فيهِ إلا أَغْلَقْتُ ، ويُقالُ لِلعَلَقِ : العِرْبَاضُ . والبُلْبُلُ : الَّذِي يُقالُ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ وَنُدَهُ . والقَفْقَفَةُ مَا يَقَعُ فيهِ البُلْبُلُ . والحَدِيدَةُ الَّتِي تَدُورُ فِيها يَدُ البَابِ القُطْبُ . والبَلاطِيطُ الخَسْبَاتُ الَّتِي تَكُونُ فِي قُفَّةِ العَلَقِ ، الوَاحِدُ بَلْطَاطُ . القَطْبُ . والبَلاطِيطُ الخَسْبَاتُ الَّتِي تَكُونُ فِي قُفَّةِ العَلَقِ ، الوَاحِدُ بَلْطَاطُ .

<sup>(</sup>٣) انظر شرَح الحديث في النهاية لأبن الأثير ١ /١٣٦١ ، واللسان (ترع) .

<sup>(</sup>٤) صلة الآية : وهذا ذِكْرٌ . وإنَّ لِلمُتُقِينَ لَحُسْنَ مَآبِ جَنَّاتِ عَدْدٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الأَبُوابُ ٤ . سورة ص ٣٨ / ٤٩ - ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) هو أُبو فراس هَـمَّام بن غالب، والفرزدق لقب له، الشاعر الأموي المشهور. ترجمته في طبقات الشعراء ٢٥١ – ٤٥٤ – ٤٠٤، والأغاني ١٩ /٢ – ٥٠، ومعجم الأدباء ٢ / ٢٩ – ٢٠٠ ، والخزانة ١ /١٠٠ – ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيت الفرزدق يمدح فيه أبا عمرو بن العلاء ، وتمامه :

مازلت أفتح أبواباً وأغلقها حتى لقيتُ أبا عسرو بنَ عَسمُارِ من يوردن الفرزدق يجيء إليه ، فبعرض عليه شعره .
وريد أبا عمرو بن العلاء الراوية المشهور . وكان الفرزدق يجيء إليه ، فبعرض عليه شعره .
والبيت في ديوان الفرزدق ٣٨٢ ، واللسان ( غلق ) .

وقِيلَ : البَلْطَاطُ الخَشَبَةُ الَّتِي يَجْرِي فِيها العَلَقُ ، وهذا أُصَحُّ .

والقُفْلُ ، قِيلَ : فارسِيِّ مُعْرَّبٌ ، وأَصْلُهُ كُوفل . وَعِنْدَنا أَنَّهُ عَرَبِيٍّ مِنْ قَوْلِكَ : قَفَلَ الشَّيْءُ ، إِذَا يَبِسَ . ويُقالُ لَـهُ المِحْصَنُ . وجَمْعُ القُفْلِ أَقْفَالً القُوبِ أَقْفَالُها (٢) ﴾ . ويُقالُ :أَقْفَلْتُ البَّابَ ، وهُوَ مُقْفُولٌ . اللَّهَالُ : قَفَلْتُ ، ولا هُوَ مَقْفُولٌ .

وفي القُفْسِلِ الفَرَاشَدةُ ، واسْسُها المِنْشَبُ . والمِفْتَاحُ ، والجَمْعُ مَفَاتِيحُ ، ويُقَالُ لَـهُ المِفْلادُ ، والجَمْعُ مَقَالِيدُ . وفي القُرْآنِ : ﴿ لَـهُ مَقَالِيدُ السَّمُواتِ والأَرْضِ (^) ﴾ . وقالَ الأغشى :

فَتَى لَو يُنَادِي الشُّمَسَ أَلْقَتْ قِناعَها أَوْ القَمَرَ السَّارِي لأَلْقِي المَقالِدَا (١٠)

والحَـلْقَـةُ ، والجَمْعُ حَـلَقٌ ؛ وأَدْنَى العَدَدِ حَلَقاتٌ . ولا يُقالُ : حَلَقَةٌ ، بالتَّحْرِيكِ ، إلاَّ فِي مَعْنَى آخَرَ ، وهِيَ الحَلَقَةُ جَمَاعَةُ السَّلاحِ . قالَ الشَّاعِرُ :

أَقْسِمُ بِاللهِ أَسْلِمُ الْحَلَقَة وَلاَ حُرَيْقاً وأَخْتَه حُرَقَهُ (١٠)

(٧) صلة الآية: وأولئك الذين لَعَنهُم الله ، فأصمهُم وأعنى أبضارَهُم . أفلا يَتَدَبَّرُونَ
 الفرْآنَ ، أمْ عَلى قُلُوبِ أَقَفَالُها ، . سورة محمد ٤٧ / ٢٣ \_ ٢٤ .

( ٨ ) صلة الآية: والله خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ، وهُــوَ على كُلِ شَيْءٍ وَكِيــلُ. لَهُ مَقَالِيـــهُ السَّــمُواتِ والأَرْضِ ٤ . سورة الزمر ٢٩ /٦٢ ــ ٦٣ . وانظر أيضــاً سورة الشورى ١٢/٤٢ .

(٩) البيت من قصيدة للأعشى يهجو فيها الحارث بن وعلة بن مجالد الرَّقاشي ويمدح هوذة بن علي
 الحنفى ، مطلعها :

ومـــا كان فيهـــا من ثنـــاء ومِــدحـــة فـــأعــني بهــا أبــا قــدامـــة عــامــدا فتى لو ينادي .................

والقصيدة في ديوان الأعشى ٤٨ ـــ ٥٠ . والبيت في شرح المفضليات ٤٩٧ ، والأضداد لابن الأنباري ٧٩ ـــ ١٦٨ ، واللسان والتاج ( ندى ) وروايته فيهما : القلائدا .

( ١٠ ) البيت لهانيء بن قبيصة الشيباني قاله في يوم ذي قار الذي هزم فيه العرب الفرس. وبعده: حسستى يظهم الرئيسُ منجهد لا وتقسرع النبالُ طُهمان أَهُ الدُرَقَهِ الدُرَقَهِ الدَرَقَ هو ابن يريد: لا نسلم السلاح، فأسقط لا. ألا تراه يقول: ولا حريقاً. وحريق هو ابن النمان بن المنذر، والحرقة أخته. وكان النعمان قد أودع هاني، ابن قبيصة أهله وماله حين

والحَسلَقَةُ جَمْعُ حَالِق . والحَسلَقَةُ ، بالتَّحْرِيكِ أَيْضاً ، مِسَسمٌ مَعْرُوفٌ لِبَعْضِ العَرَبِ . فأمًا كُلُّ مُسْتَدِيرٍ فَحَلْقَةٌ ، بالإسكَانِ . فإذَا كَالُّ مُسْتَدِيرٍ فَحَلْقَةٌ ، بالإسكَانِ . فإذَا كَانَتِ الحَلْقَةُ مُسْتَطِيلَةً فَهِيَ مِفْزَعَةٌ ، والجَمْعُ مَفَازِعُ . والزُّرْفِينُ (١١) أَظُنُهُ أَعْجَمِيّاً . وقد صُرُف مِنْهُ الفِعْلُ فَقيلَ : زَرْفَنَ صُدْغَهُ ، إذَا عَفْرَبَهُ .

والرَّزَّةُ عَـرَبِيَّة مَعْرُوفَةً ؛ واشْتِقَاقُها مِنْ فَوْلِهِمْ : رَزَّ الجَرَادُ ، يَرِزُّ رَزًا ، إِذَا غَرَرَتْ أُذْنَابَها فِي الأَرْضِ لِتَبيضَ .

ومِمًّا يلْحَقُ بِما تَقَدَّمُ / قَوْهُمْ: أَجَهْتُ البَابَ ، أَجِيهُهُ إِجَافَةً ، إِذَا رَدُدْتَهُ ، فَتَرَكْتَ فِيهِ فُرْجَةً فَلْتَ : أَسْفَقْتُهُ ، وَاصْفَقْتُهُ ، وأَصْفَقْتُهُ ، وأَصْفَقْتُهُ ، وأَصْفَقْتُهُ ، وأَصْفَابُ الحَدِيثِ يَقُولُونَ أَجَفْتُهُ ، إِذَا لَمْ تَدْعُ فِيهِ فُرْجَةً ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ : فَإَ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ : فَوْ أَجِيفُوا الأَبْوَابَ (١٢) ﴾ . ورَدَدُنتُ ، وهُو مَرْدُودٌ . وتَقُولُ : قَعْقَعْتُ الحَلْقَةَ قَعْقَعْتُ أَرُواجاً ؛ وكُلُّ الحَلْقَةَ قَعْقَعَةً . وتَقُولُ : هذِهِ أَبُوابٌ مَصَارِيعُ ، إِذَا كَانَتَ أَزُواجاً ؛ وكُلُّ الحَلْقَةَ قَعْقَعَةً . وبَقُولُ : هذِهِ أَبُوابٌ مَصَارِيعُ ، إِذَا كَانَتَ أَزُواجاً ؛ وكُلُّ واحِدٍ مِصْرَاعِ البَيْتِ مِنْ الشَّعْرِ ، شَبَهُوهُ واحِدٍ مِصْرَاعِ البَيْتِ مِنْ الشَّعْرِ ، شَبَهُوهُ والمَابِ . وأَبُوابٌ أَفْرَادٌ ، والواجِدُ فَرْدٌ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصَارِيعَ . وقَدْ مَرَقَ والمَحْرَةِ ، إِذَا كَانَتَ أَزُواجاً ؛ وكُلُ والمَحْرَاعِ البَيْتِ مِنْ الشَّعْرِ ، شَبَهُوهُ والمُحْرَقُ إِنْ كَانَ عَرَبِيّا فَهُو مِنْ قَوْلِهِمْ مَرَقَ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ مَصَارِيعَ . وقَدْ مَرَقَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إِذَا نَفَذَها ، فَهُو مِنْ قَوْلِهِمْ مَرَقَ ، إِذَا كَمْ تَحْرَجَ . وقَدْ مَرَقَ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، إذَا نَفَذَها ، فَهُو مِنْ قَوْلِهِمْ مَرَقَ ، إِذَا كَمْ مَنْ الرَّمِيَّةِ ، إذَا لَهُ فَا فَهُ وَ مِنْ قَوْلِهِمْ (مَفْعَلٌ ) مِنْ ذلك .

يُقالُ: صَرَّ البَابُ صَريراً ، وصَرفَ صَريفاً ، إِذَا صَوَّتَ . والصَّريفُ

صفى إلى كسرى . فقتله ، وطلب إلى هانىء أن يبعث ما استودعه . فامتنع هانىء ، فكان ذلك سبب يوم ذي قار ( انظر الخبر في الأغاني ٢٠ / ١٣٢ – ١٦٠ ، ٢ / ٢٩ ) . والبيتان في الأضداد لأبي الطيب اللغوي ٢١٢ . وهما في الأغاني ٢٠ / ١٣٩ منسوبين إلى الأعشى . ورواية البيت فيه :

حلفت بالملع والرماد وبال عُرْى وباللاَّت تُسلَمُ الحَسَلَةَ والرماد وباللاَّت تُسلَمُ الحَسَلَةَ ٢٥١ نقلاً وفي الخزانة ٣ /٢١٨ ، واللمان والتاج (حلق) ، وفي ملحقات ديوان الأعشى ٢٥١ نقلاً عن الأغانى .

<sup>(</sup> ۱۱ ) الزُّرفين والزَّرفين : حَلقة الباب ، ذكر الجوهري في الصحاح ( زرفن ) أنه فارسي معرب ، وقال : « وقد زرفن صدغيه ، كلمة مولدة » .

<sup>(</sup>١٢) - انظر شرح الحديث في النهاية لابن الأثير ١ /٢١٩ ، واللسان ( جوف ) .

صَـوْتُ البَابِ والبَكْرَةِ . والخَوْخَةُ : البُوَيْبُ الَّذي في وَسَطِ البَابِ ، وهُـوَ الفَرْخُ .

# أَدَوَاتُ النَّجَّارِينَ

القَدُومُ ، مُحَقَّفَةُ الدالِ ، مُؤنَّفَةٌ ، ولا تُشَدَّدُ ؛ والجَمْعُ قَدَائِمُ وَقُدُمٌ . والعَامَّةُ تَقُولُ : قَدَادِيمُ ، وهُوَ خَطَاً . ويَقُولُونَ في الواحِدُ : قَدُّومٌ ، بالتَّشْدِيدِ ، وهُوَ خَطَاً . وأنْشِدَ في تَأْنِيثِها قَوْلُ جَرِيرٍ :

وسَيْفَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ قَدْ عَلِمْتُمْ فَدُومٌ غَيْرُ أَنَّابِتَةِ النَّصَابِ(١٢) والفَأْسُ مُؤْلِّئَةً ؛ والجَمْعُ فُؤُوسٌ ، وأَدْنَى العَدَدِ أَفُوسٌ . فإذَا كانَتْ كَبِيرَةً قيلَ لَهَا: كَرْزَمٌ ؛ والجَمْعُ كَرَازْمُ .

وفي الفَاسُ والقَدُومِ الحُرْتُ ، وهُو التَّفَا ؛ والجَمْعُ نُصُبُ . / النَّصَابُ ؛ والجَمْعُ نُصُبُ . والنَّصَابُ خَشِبَتُها ؛ والجَمْعُ نُصُبٌ . / وغَرْبُ الفَأْسِ حَدُها . ويُقالُ : فَأَسَّ ذَاتُ خَلْفَيْنِ ، إِذَا كَانَ لَها حَدَّانِ ، والوَشِيظَةُ عُويْدٌ يُجْعَلُ في الحُرْتِ لِيَضِيقَ بِهِ . وهُو النَّخَاسُ أَيْضاً . وقد والوَشِيظَةُ عُويْدٌ يُجْعَلُ في الحُرْتِ لِيَضِيقَ بِهِ . وهُو النَّخَاسُ أَيْضاً . وقد وَشَطْتُها أَشِطُها ، فَهِي مَوْشُوظَةً . فإذَا اتَّسَعَ خُرْتُها قِيلَ : قَلِقَتْ ، ومَاجَتْ ، قَلَقاً ومَوْجاً . ويُقالُ لِلْفَاسِ الحَدْأَةُ ؛ والجَمْعُ حَدَاً ، بالفَتْعِ . والجَمْعُ حَداً ، بالفَتْعِ . فأمًا هذا الطَّائِرُ فِالكَسْرِ حِدَاةً ، وحِداً لِلْجَمِيعِ . والمِفْسَارُ : ويُقالُ : السِّاعِ . والمُسْرَبُها . قالَ الشَّاعِ . الشَّاعِ . والشَّاعِ . قالَ أَشَرْتُ الحَشَبَةَ ، ونَشَرْتُها . قالَ الشَّاعِ :

لَقَدْ عَيَّلَ الْأَيْسَامَ طَعْنَهُ نَاشِرَهُ أَنَاشِرَ، لَازَالَتْ يَمينُك آشِرَهُ (١١)

<sup>(</sup> ١٣ ) البيت من قصيد لجرير يهجو فيها الفرزدق ، مطلعها :

ألا حي المــــنــــــــازلَ بــــــالجنــــــابِ فقــــــد ذكّرن عهــــــدك بـــــالشبـــــــاب وصلة البيت قبله :

والقصيدة في ديوان جرير ٢٨ ـــ ٣٢ .

<sup>(</sup> ١٤ ) البيت في اللسان ( أشر ) . وجاء فيه : ٥ قال ابن بري : هذا البيت لنائحةِ همّام بن مُرَّةً بن ذُهل بن شيبان . وكان قتله ناشرة ، وهو الذي رباه ، قتله غدراً . وكان هَــمُام قد أبلي في بني

أَيْ مَا شُورَة . ويُقالُ لِلَّذِي يَسْفَطُ مِنْها عِنْدَ النَّشْرِ النَّشَارَةُ . والمِنْقَبُ الَّذِي يُحْكُ بِها والمِنْعَ مَثَاقِبُ . والمِحَكَّةُ الَّتِي يُحَكُ بِها والمَخْعُ مَثَاقِبُ . والمِحَكَّةُ الَّتِي يُحَكُ بِها والمَخْعُ مَحاكُ . ويُقالُ : نَحَتَ الْحَشْبَةَ يَنْحِتُها نَحْتاً . واسْمُ مَا يَسْقُطُ مِنْهُ النَّحَاتَةُ . وشَذَّبُ بِهِ المِشْذَبُ . والمُعْمَةُ ، وأَلْقَيْتَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الكَرَبِ . واسْمُ مَا يُشَذَّبُ بِهِ المِشْذَبُ . والمِقْلَعُ : الَّذِي يُعْلَعُ بِهِ المَسْفِيرُ . وأَمَّا الَّذِي تُحْذَفُ بِهِ الحِجَارَةُ فَهُو القَلَّعُ . وقَالَ أَبُو يَعْلَى بُهُ النَّابُ دُرَيْدِ : هُوَ المِقْلاعُ . والمِقْلَعُ الفَاسُ الكَبِيرَةُ . والمِسْفَنُ : الذِي يُحْفَرُ النَّنُ دُرَيْدِ : هُوَ المِقْلاعُ . والمِقْلَعُ الفَاسُ الكَبِيرَةُ . والمِسْفَنُ : الذِي يُحْفَرُ النَّيْ وَمَعَهُمْ آلَةً يُحَلِقُونَ بِها عَلَى السَّفَنُ بِهِ وَجُهُ الْحَشْبَةِ ويُزَيَّنُ . ومَعَهُمْ آلَةً يُحَلِقونَ بِها عَلَى المُسْبَةِ ، يُسَمُّونَهَا تُنْتُنَةً ، ولَيْسَ بِعَربِيَّةٍ . والمِحْفَدُ : الَّذِي يُحْفَرُ الفَاسُ التَّرْفِنُ الفَاسُ التَّرْقُ . والمُحْفَدُ بِها الشَّجُرُ . والكُورْذِينُ الفَاسُ التَّرْقُ والمِنْ عَمْ المَنْ الفَرسُ ، يَحْفَدُ بِها السَّجُرُ . والكُورْذِينُ الفَاسُ الفَرسُ ، يَكُوسُ ، إذَا الشَّحِربِ وقَدْ اشْتُقَ مِنْهُ فِعْلُ فَقِيلَ : كاسَ الفَرسُ ، يَكُوسُ ، إذَا فَربَتْ إحدَى قَواتُم فَوقَفَ عَلَى فَلاثِ .

تغلب في حرب البسوس ، وقاتل قتالاً شديداً . ثم إنه عطش ، فجاء إلى رحله يستسقى ، وناشرة عند رحله . فلما رأى غفلته طعنه بحربة فقتله ، وهرب إلى بني تغلب ، وهو في أضداد أبي الطيب اللغوي ٢٦ .

وآشرة : مأشورة ، أي مقطوعة ، تدعو النائحة عليه بقطع يده ( ١٥ ) في الأصل المخطوط : الذي ، وهو غلط .

## الساب الساسع

# في ذِكْرِ الآنِيَةِ والأثاثِ والآلاتِ ، ومَا يُسْتَعْمَلُ فِي البُيُوتِ

الأَثَاثُ مَتَاعُ البَيْتِ مَا دَامَ جَدِيداً ، فإذَا أَخْلَقَ فَهُوَ الْخُرْثِيُّ . قالَ الشَّاعِرُ :

تَعَادَمَ العَهُدُ مِنْ أُمُّ الطُّفَيْلِ بِنَا وَصَارَ جُلُّ مَتَاعِ البَّيْتِ خُرْثِيًّا

والقُمَاشُ رَدِيُّ مَتَاعِ البَيْتِ. وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: قَمَشْتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَمَعْتَ . والكَبَاءُ، بالمَدِّ، قُمَاشُ البَيْتِ. والكِبَاءُ، بالمَدِّ، البَحُورُ.

فِمِنَ القُمَاشِ القِدْرُ مُؤنَّئَةً ، والحَمْعُ قُدُورٌ ؛ وأَذْنَى العَدد أَقْدُرٌ . فإذَا كانتْ مِنَ الحِجَارَةِ فَهِمَ البُرْمَةُ ؛ والحَمْنَ بُرَّ وبِرَامٌ . وقِدْرٌ دَمِيمٌ : مَطْلِيَةٌ بالطَّحَال ؛ وقدْ دَمَمْتُها . وشَكِيمُ القِدْرِ عُرَاهَا . وقِيلَ : القِدْرُ مِنَ الحِجَارَةِ ، والبُرْمَةُ مِنْ الفَحَّارِ .

والجِمَّاوَةُ وِعَاءُ القِدِرِ ، مَمْدُودٌ ؛ والحَشْمُ جِمَّاءٌ ، مِثَالُهُ جِمَاءٌ ، وأَجْدِرِيَةٌ . والجِمَالانِ الحِرْقَتَانِ اللَّتَانِ يُنْزَلُ بِهِمَا القِدْرُ ، الوَاحِدُ جِمَالُ وَجِمَالَةٌ ، والجَمْعُ جُعُلٌ .

والمِنْصَبُ مَا يُنْصَبُ عَلَيْهِ القِدْرُ إِذَا كَانَ مِنْ حَدِيدٍ . فإذا كَانَ مِنْ حَدِيدٍ . فإذا كَانَ مِنْ طِينِ أَوْ حِجَارَةٍ فَهِي الأَثْفِيبَةُ ، تُشَدَّدُ وتُحَفَّفُ ؛ والحَمْعُ أَثَافِي ، وأَثَافِ ، بالتَّشْدِيدِ والتَّخْفِيفِ ؛ تقولُ : فَضَيْتُ القِدْرَ ، أَنْفَها تَقْفِيدَةً ، إِذَا نَصَبْتَهَا عَلَى المِثْفَاةِ . وقدْ يُقالُ : أَنَّ فُتُها تَأْثِيفاً .

والمِغْرَفَةُ ، والحَمْعُ مَعَارِفُ . والغُرْفَةُ ما يُغْتَرَفُ بالمِغْرَفَةِ . وقُرىءَ

﴿ إِلاَّ مِنَ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ (١) ﴾ . فالغُرْفَةُ ما يُغْتَرَفُ . والغَرْفَةُ ، المَفْرُفَةُ ، المَفْتِح ، المَرَّةُ الواحِدَةُ مِنَ الفِعْلِ . ويُقالُ لِلْمِغْرَفَةِ المِقْدِحَةُ . يُقالُ : قَدَحَتُ القِدْرَ ، إِذَا غَرَفْتَ مِنْها . ويُقالُ لَها : المِذْنَبُ ، والجَمْعُ مَذَانِبُ . ويُقالُ لَها المِنْشَلُ . / وقدْ نَشَلْتُ اللَّحْمَ ، وهُوَ نَشِيلٌ .

وتقول : غَلَتِ القِدْرُ ، وأَغْلَيْتُها أَنا . وصَوْتُ غَلَيَانِها الكَتِيتُ ، والنَّغِيرُ ، كَتَّتْ كَتِيتًا ، ونَعَرَتْ نَغْيراً . فإذَا سَكَّنْتَ غَلَيانها بالماء قُلْتَ : أَدْمْتُها أَدِيمُها (٢) ، وفَقَاتُها فَثْناً . فإذا غَلَتْ فَرَمَتْ بالزَّبَدِ قِيلَ : طَفَحَتْ طَفْحاً . وقالوُ ا : الصَّادُ القِدْرُ مِنَ الصُّفْرِ ، والجَمْعُ صِيدَانٌ . والصَّيْدانُ القِدْرُ مِنَ الصُّفْرِ ، والجَمْعُ صِيدَانٌ . والصَّيْدانُ القِدْرُ مِنَ الصُّفْرِ ، والجَمْعُ صِيدَانٌ . والصَّيْدانُ القِدْرُ مِنَ الجَبَارَةِ ، بالفَقْع . قالَ أَبُو ذُوْيْبِ (٣) :

وسُودٌ مِنَ الصِّيدَانِ فَيها مَـذَانِبٌ مَ نُضَارً ، إذا لم نستفِدهَا نُعَارُها (1)

والصَّـيْداءُ حِجَارَةٌ يُعْمَلُ مِنْها البرَامُ. وقِدْرٌ وَئِيَّةٌ ، على وزْنِ ( فَعِيلَة ) ، إذا كانَتْ كَثِيرَةَ الأُخْذِ مِنَ المَرَقِ ( ° ) . وقِدْرٌ رَوْحَاءٌ ، إذَا كانَتْ واسِعَةً . وقِدْرٌ صَلُودٌ ، إذا كانَتْ لا تَعْلَى سَرِيعاً .

لنا صِرَمٌ يُستَحرن في كل شتوة إذا ما سماءُ الناس قلُّ قِطارُها وسودٌ من الصيدان .........

والقصيدة في شرح أشعار الهذليين ٧٠ ــ ٧٨، وديوان الهذليين ٢١/١ ــ ٣٢.

والبيت في اللسان (صيد).

(٥) أي واسعة ضخمة .

<sup>(</sup>١) صلة الآية: ١ فَلَمُّا فَصَلَ طَالوُتُ بِالْحُنُودِ قالَ: إِنَّ اللهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرِ. فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، ومَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيَدِهِ ٤. سورة البقرة ٢ / ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) من أدام الشيء واستدامه: إذا تأتى فيه ، وبالغ في إحكامه .

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة لأبي ذؤيب يرثي فيها نشيبة بنُ عرَّث الهذلي مطلعها:

هـــل الدهـــر إلا ليـــــلة ونهـــارُهـــا وإلا طـــلوع الشـــمس ثم غيـــارُهــا وصلة البيت قبله وبعده:

والمسواط: الَّذي يُسَاطُ بِهِ القِدْرُ وغَيْرُها، أَيْ يُحَرَّكُ. وسُطْتُ القِدْرَ وغَيْرُها، أَيْ يُحَرَّكُ. وسُطْتُ القِدْرَ وغَيْرُها، أَيْ يُحَرَّكُ. وسُطْتُ القِدْرَ وغَيْرَها ، إِذَا أَلْقَيْتَ فيها مِنَ المِلْعَ بِقَدْرِ تَخْتَها. ومَلَحْتُ القِدْرَ، أَمْلِحُها مَلْحاً ، إِذَا ٱلْقَيْتَ فيها مِنَ المِلْعَ بِقَدْرِ الحَاجَةِ ؛ وهِيَ مَمْلُوحَةً . فإذَا أَكْثَرْتَ فِيها المِلْعَ حَتَّى يُفْسِدَها قُلْتَ الْحَاجَة ؛ وهِيَ مَمْلُوحَة . والافحاء أبازِيرُ القِدْرِ ، وهِيَ التَّوابِلُ ؛ الوَاحِدُ تابَلٌ وِفحاً ، مَقْصُورٌ . وقدْ فَحَيْتُ القِدْرَ ، أَفَحُها تَفْحِية .

تقولُ: قِدْرُ نُحَاسِ ، وصُفْرِ ، وقُدُورْ نُحاسِ ، وصُفْرِ . وقِدْرٌ نُحاسِ ، وصُفْرِ . وقِدْرٌ نُحاسٌ وصُفْرِ . والمِرْجَلُ القِدْرُ مِنْ الصَّفْرِ ، والجَمْعُ مَرَاجِلُ . واشْتِقاقُها مِنَ الرَّجْلِ ، وهِنَ القِطْعَةُ مِنَ الجَرَادِ ، لإنَّها تُطْبَحُ فِيهِ ، ويُقالُ لِلرَّجُلِ إِذَا تَعْيَّظُ عَلَى الرَّجُلِ : تَرَكْتَهُ تَعْلَى عَلَيْهِ مَرَاجِلُهُ .

وتقولُ: طَبَحْتُ الشَّيْءِ طَبْحاً. والطَّبَاحَةُ ، بالكَسْرِ ، صِنَاعَة الطَّبَّاخِ . والطُّبَاحَةِ ، بالضَّمِّ ، مَا / فَارَ مِنْ رَغْوَةِ القِدْرِ ، وهِيَ الطُّفَاحَةُ والفُوَارَةُ أَيْضاً . والمِطْبَحُ القِدْرُ بِعَيْنِها . والمَطْبَحُ المَوْضِعُ الَّذِي يُطْبَحُ فِيهِ ، مَفْتُوحُ المِيمِ . وقدْ ذَكَرْنا ذلكَ . والرَّبَعَةُ المَسَافَةُ بِيْنَ أَنَافِيِّ القِدْرِ . وبَيْنَ قَوَائِمِ الخِوَانِ . والرَّبْعَةُ أَيْضاً طَبْلَةً يُجْعَلُ فيها الطَّيبُ . وقدَرْتُ اللَّحْمَ ، وهُو قَدِيرٌ ، إذَا طَبَحْتَهُ فِي القِدْرِ . قالَ الشَّاعِرُ :

فَرِيقَانِ مِنْهُمْ بَيْنَ شَاوِ وقَادِرِ

وضَهَبْتُ اللَّحْمَ ، فَهُو مُضَهُّبٌ ، وَهُو ٱلَّذَي يُقَالُ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ : نِيمُ بَرِشْتَهِ هُ '') . والقُرَّةُ مَا يبقى في أَسْفَلِ القِدْرِ مِنَ المَرَقِ اليَابِسِ أَوْ المُحْتَرِقِ ؛ تَقَرَّرَ الرَّجُلُ القُرَارَةَ والقُرَرَةَ ، إِذَا قَلَعَ ذلك فَأَكَلَهُ .

والوصاد ، والجَمْعُ وَصَائِدُ ، رَأْسُ القِدْرِ . ويُقالُ : أَوْصِدِ القِدْرَ ، أَيْ أَطْبِقْ عَلَيْها . المِنْقَعَةُ القِدْرُ الصَّغِيرَةُ ، تَكُونُ لِلصَّبِيِّ ، والجَمْعُ مَنَاقِعُ . قَالَ الشَّاعِرُ :

وَبَعْضُهُمُ بِالذَّمُّ تَعْلَى مَنَاقِعُهُ الطَّسْتُ، وهِيَ مُؤْنَّقَةً، فَارِسِيَّةٌ مُعْرَّبَةٌ ؛ تَصِغِيرُها طُسَيْسَةً ؛

<sup>(</sup>٦) نيم : بمعنى وسط أو نصف بالفارسية . وبرشته : بمعنى مشوي أو مقلي بالفارسية أيضاً .

جَسْعُها طِسَاسٌ وطُسُوس ، كَما تَقُولُ: دَسْتٌ ودُسُوسٌ. وقالوا: طَسَّ وَهُسُوسٌ. وقالوا: طَسَّ وَطَسَّتَ ، إِذَا جَلَوْتَها ، أَمْقُوها مَفْواً .

والإبريق مُذَكِّرٌ ، فارسِيٍّ مُعَرَّبٌ . وأصْلُهُ آبْرِيزْ . وُيقالُ للإبْرِيق : النَّامُورَةُ . وقَالَ بَعْ صُسهُ ، المِلْطَاسُ عُرْوَةُ الطَّسْتِ . والمَعْرُوفُ أَنَّ المِسْلُطَاسَ المِخْوَةُ ، وهِيَ مِقْبَضُهُما ، وتُخْمَعُ مَلاَطِسُ ومَسلاَطِيسُ . وللإبْرِيقِ والطَّسْتِ العُرْوَةُ ، وهِيَ مِقْبَضُهُما ، وتُخْمَعُ عُرَى . فإذا لَمْ يَكُنْ لِلإبْرِيقِ عُرْوَةٌ سُمَّى الكُوبَ ؛ والجَمْعُ أكوابٌ . وفي عُرْوةٌ سُمَّى الكُوبَ ؛ والجَمْعُ أكوابٌ . وفي القُرْآنِ : ﴿ بِأَكُولِ / وأَبَارِيقَ (٢) ﴾ . وقالَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ (٨) : الكُوبُ إنَّاءً مُستورً للشَيْبَانِيُّ (٨) : الكُوبُ إنَّاءً مُستورً للإَدَاوَةِ المِبْوَلُ الدِّدِيقِ فِها .

والقُمْقُمُ، وهُوَ مُذَكِّرٌ، وتَصْغِيرُهُ قُمَيْقِمٌ، وجَمْعَهُ قَمَاقِمُ ويُقالُ لَهُ: المِحَمُّ، والجَمْعُ مَحَامُّ، قالَ عَنْقَرَةُ (١٠): حَشَّ القِيَانُ بِهِ جَوَانِبَ قُمْقُم (١٠)

هـــل غـــادر الشـــعـــراءُ من مُســــَـــــرَدُم أم هـــل عــرفت الدارَ بعـــدَ تـــــــوَّهـــــم وصدر البيت مع صلته بعده :

 <sup>(</sup>٧) صلة الآية: ١ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ بأَكْوَابِ وأَبَارِينَ وكأس مِنْ
 مَعِينِ ١ . سورة الواقعة ٥٦ /١٧ ــ ١٨ .

 <sup>(</sup> ٨ ) هو أبو عمرو إسحاق بن مِرار الشيباني اللغوي المتوفى سنة ٢١٠ . ترجمته في الفهرست
 ٦٨ ، ومراتب النحويين ١٤٨ ، وطبقات النحويين للزبيدي ١٣٤ ـــ ١٣٥ ، وتاريخ بغداد
 ٦ / ٣٣٩ ـــ ٣٣٢ ، ومعجم الأدباء ٢ /٧٧ ـــ ٨٨ ، وبغية الوعاة ١٩٢ .

 <sup>(</sup>٩) هو عنترة بن شداد العبسي الشاعر الحاهلي المشهور من أصحاب المعلقات . ترجمته في طبقات الشعراء ١٤٨ ، والشعراء ٢٠٩ ... ١٤٩ ، والأغاني ٧ /١٤١ ... ١٤٥ ، والحزانة ١ / ٩٥ ... ٢٦ ، والعيني ١ / ٤٧٨ ..

<sup>(</sup>١٠) هذا عجز بيت من معلقة عنترة التي مطلعها :

ويُقالُ لَهُ المِسْخَنُ، والجَمْعُ مَسَاخِنُ. والكَانُونُ مُذَكَّرٌ، / والجَمْعُ كَوَانِينُ. ويُقالُ لِلحُفْرَةِ الَّتِي فِي وَسَطِهِ: إِرَةٌ ، والجَمْعُ إِرُونَ وإِراتٌ. والكَانُونُ أَيْضًا الرَّجُلُ الثَّقِيلُ. وحِمَارُ الكَانُونِ الحَدِيدَةُ أَو الخَشَبَةُ المُعْتَرِضَةُ فِي أَسْفَلِه. ورُمَّانَاتُهُ رُؤُوسُ فَوَاسْعِه العُلى.

والكَلْبَتَانِ مَا يُقْبَضُ بِهِ عَلَى الجَمْرِ . وإذَا تُنَسِنَ قُلْتَ : ذوائلًا كَلْبَتَيْن . ويُقالُ لَهُ : الوَلْوَلَةُ .

وقَالَ بَعْضُهُمْ: الوَلْوَلانِ الكَلْبَتَانِ. وأَنْشَدَ:

يَصُكُ وُجُوهَهُنَّ ، وَلَوْ تَصَلَّى حَدِيدُ الوَلْوَلْوَلْنِن بِهِ لَذَابا وَقَالَ الحَلِيلُ : آلصَّيْهُورُ يَكُونُ فِي البَيْتِ مِنْ طِينٍ أَوْ حَشَبِ شِبْهَ مِنْبَر وَقَالَ الحَلِيلُ : آلصَّيْهُورُ يَكُونُ فِي البَيْتِ مِنْ طِينٍ أَوْ حَشَبِ شِبْهَ مِنْبَهِ مِنْبَهِ مَتَاعُ البَيْتِ . وقد يَكُونُ ذلك عِنْدَ البَاعَةِ فِي الأَسْوَاقِ . وَالطِّنْجِيرُ أَعْجَمِيٌّ ، لا أَصْلَ لَهُ وَالطِّنْجِيرُ أَعْجَمِيٌّ ، لا أَصْلَ لَهُ فِي العَربِيَّةِ . وقد اسْتُعْمِلَ وصُرَّفَ مِنْهُ الفِعْلُ ، فقيلَ : طَنْجَرْتُ اللَّحْمَ ، فَهُوَ مُطَنْجَرٌ ، إِذَا طَبَحْتَهُ فِي الطَّنْجِيرِ .

والسّطامُ عَرَبِيٌ ، والحَمْعُ سُطُمٌ ؛ ويُقالُ لَهُ : الرَّادُ . والمَنَارَةُ : الَّي يُوضَعُ عَلَيْهِا السَّرَاجُ ، (مَفْعَلَةٌ ) مِنَ النُّورِ ، والجَمْعُ مَنَائِرُ . وقالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ / الحَفِيزَةُ . والَّذِي يُوفَى بِهِ السَّرَاجُ الفاؤوسُ . ولاَ أَعْرِفُ مَا صِحَّةُ هَذَيْنِ الحَرْفَيْنِ . والَّذِي يُوق بِهِ السَّرَاجُ عِنْدَنَا المِصَدَّةُ . وقِيلَ : الحَفِيزَةُ الَّذِي يُقالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ سَرْجَرَاغُ (١١) . ويُسَمِّها المُولَّدُونَ الثَّرَيَّا .

والهَاوُونُ مُذَكِّرٌ أَعْجَبِي مُعَرَّبٌ ؛ والجَمْعُ هَوَاوِينُ . ولا يُقالُ هَاوَنٌ . وهُ وَ الجَمْعُ مَدَاوِكُ . هَاوَنٌ . وهُ وَ الجَمْعُ مَدَاوِكُ . ويُقالُ لِدَسْتَجَبِهِ الْمِدُوكُ ، والجَمْعُ مَدَاوِكُ . ويُقالُ : نَحَرْتُ الشَّيْءَ نَحْزاً . والْمِهْرَاسُ ، ويُقالُ لِدَسْتَجَبِهِ الْمِرْدَاةُ . والْمَرْسُ والْمِهْرَاسُ أَيْضاً حَجَرٌ مُسْتَطِيلٌ يُتَوَضَّا مِنْهُ . ويُقالُ لَهُ : الجُرْنُ . والهَرْسُ الدُّقُ الشَّدِيدُ . ومِنْهُ شُمْيَتِ الْهَرِيسَةُ ، لإنَّ حَبَّها يُدَقُ دَقاً شَدِيداً . ويُقالُ الدُّقُ الشَّدِيدُ . ومِنْهُ شُمْيَتِ الْهَرِيسَةُ ، لإنَّ حَبَّها يُدَقُ دَقاً شَدِيداً . ويُقالُ

\_\_\_\_ والمعلقة في ديوان عنترة ١٤٢ ــ ١٥٤ ، وشرح القصائد السبع ٢٩٤ ــ ٣٦٥ ، وشرح المعلقات للزوزني ١٣٧ ــ ١٥٣ . والبيت في اللسان (قمم ) . (١١) وهي مركبة من كلمتين : سَرْ بمعنى رأس ، وحِرَاغُ بمعنى مصباح .

لِمَا يُدَقُّ فِيهِ الثَّوْمُ: المِدْقَاقُ. والمِقْل ، وهُوَ (مِفْعَل) مِنَ القَلْوِ ؛ والجَمْعُ مَقَال . قالَ الشَّاعِرُ:

كَأُنَّ قُلُوبَ لَهُ إِنَّ عَلَى الْمَقَالِي

ويُقالُ لِلمِقْلَى: اللِحْضَبُ. واشْتِقَاقُهُ مِنَ الْحَضْبِ، وهُوَ مَا يُلْقَى فِي النَّارِ. وقُرِىءَ ﴿ حَضَبُ جَهَنَّمَ ﴾ و﴿ حَصَبُ جَهَنَّمَ (١٢) ﴾. وقالَ أَبُو حَاتِم : هُوَ اللَّحْصَبُ ، ومِنَ الْحَصْبِ ، بالصَّادِ غَيْرَ مُعْجَمَةٍ ، وهُوَ مَا يُسلُقَى فِي النَّارِ أَيْضاً. وتقولُ: قَلَوْتُ اللَّحْمَ وهُوَ مَقْلُو. وقدْ جَاءَ مَقْلِي . قَالَ الشَّاعِرُ:

شُودٌ كَحَبُّ القِلْقِلِ اللَّفْلِيُّ

قِيلَ: بَنَاهُ عَلَى قُلِمِيَ. وقدْ جاءَ أَيْضاً قَلَبْتُ اللُّحْمَ، وهُوَ مَقْلِيٌّ على الأَصْل . الأَصْل .

والسَّطْلُ ، ويُقالُ لَهُ : السَّيْطَلُ ، أَعْجَمِيَّانِ مُعْرَبانِ . وقدْ تَكَلَّمَ بِهِما العَرَبُ . قالَ الشَّاعِرُ :

فِي سَيْطَلِ كُفِقَتْ لَهُ يَقَرَدُدُ

وقَالَ بَعْضُهُمْ: السَّيْطُ لُ الطَّسْتُ، وهُوَ فَي هذا البَيْتِ الطَّسْتُ. وهُوَ فَي هذا البَيْتِ الطَّسْتُ. والمِنْسَلُ، ومِنْ العَسْلِ. والجَمْعُ مَعَاسِلُ، (مِفْعَلٌ) مِنَ العَسْلِ.

والكُوزُ ، والجَمْعُ أَكُوازٌ ، وكِيزَانٌ . والجَرَّةُ ، والجَمْعُ جرَارٌ . / ويُقالُ : كُوزٌ رَشَّاحٌ ومِرْشَاحٌ ، إِذَا كَانَ كَثِيرَ الرَّ شُحِ . وكُوزٌ مَلآنُ ، وجَرَّةٌ مَلأى ؟ والجَمْعُ مِنْهُما مِلاَةً . والسَّطْلُ الدُّوْرَقُ . والنَّاجُودُ والأصيصَةُ البَاطِيَةُ . والمُخِصَبُ الأَبْزَنُ ، وهُوَ إِنَاءٌ يُغْتَسَلُ فِيهِ . والحَزَفُ والفَحُّارُ مَعْرُوفانِ . ويُقالُ لِلدَّجَرَّةِ قِذَافٌ . والمِنْزَفَةُ دُلَيَّةٌ تُشَدُّ فِي رأْسِ عُودٍ يُسْتَقَى بِها . والنَّاطِلُ : إِنَاءٌ صَغِيرٌ يَعْرِضُ فِيهِ الْحَمَّارُ عَلَى الْمُشْتَرِي .

والحُبُّ، والحَمْعُ حِبَبَةً وحِبَابٌ. وقالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ فارسِيُّ مُعَرَّبٌ. وإنَّما هُوَ خُنْبٌ، فأَعْرِبَ فَجُعِلَ حُبَّاً. وفي الحُبُّ البِزَالُ، وهُوَ

<sup>(</sup> ١٢ ) صلة الآية : « إِنَكُمْ وما تُعْبِدُونَ مِنْ دُونَ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ، أَنَّهُمْ لِهَا وارِدُونَ » . سورة الأنبياء ٢١ /٩٨ .

وحضب جهنم ، بالضاد ، قراءة ابن عباس ( اللسان : حضب ) .

النَّفَ اللهُ اللهُ يَنْفَفَ فِيهِ لِيُسْتَخْرَجَ مَاؤُهُ. وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: بَزَلْتُ الْحَمْرَ، إِذَا ثَقَبْتَ إِنَاءَهَا، واسْتَخَرَجْتَهَا. وسُمَّى الَّذِي يُرَكِّبُ فِيهِ مِبْزَلاً. ويُقالُ لِقُطَارَةِ الحُبُّ الْمُصَالَةُ. ومَصَلَ الشَّيْءُ قَطَرَ. وقالَ أبو عُبَيْدَةَ : اليَعَالِيلُ حِبَابُ الماءِ، واحِدُها يَعْلُولٌ. قالَ: واليَعَالِيلُ أَيْضاً العَدِيرُ. وهُو أَيْضاً المَطرُ بَعْدَ المَطرِ. هكذَا قرَأَنَاهُ عَلى أبي أَحْمَدَ. المَطرِ. هكذَا قرَأَنَاهُ عَلى أبي أَحْمَدَ. وَوَجَدَنَاهُ فِي الأَصْلِ أَيْضاً. وفي نُسْخَتِهِ: هُو حَبَابُ المَاءِ. وهذا أَشْبَهُ بِالصَّوابِ.

والرَّاقُودُ مُعَرَّبٌ ، والجَمْعُ رَوَاقِيدُ . والدَّنُ عَرَبِيٌّ مَعْرُوفٌ ، والجَمْعُ دِنَانٌ ، وقالَ الشَّاعِرُ :

## وصَـلَّى على دَنَّها وارْتَشَمْ (١٢)

والخَابِيَةِ، لا تُهْمَزُ، وأصلُها مِنْ حَبَاتُها، مَهْمُوزٌ. ونظيرُها البَرِيَّةُ، لا تُهْمَزُ، مِنْ بَرَأُ اللهُ الحَلْقَ، مَهْمُوزٌ. والذُّرِيَّةُ لا تُهْمَزُ، وهُوَ مِنْ ذَرَأَ اللهُ الحَلْقَ، مَهْمُوزٌ. والذُّرِيَّةُ لا تُهْمَزُ، وهُوَ مِنْ ذَرَأَ اللهُ الحَلْقَ، مَهْمُوزٌ. وفي القُرْآنِ ﴿ وَلَهَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ( 11) ﴾. والحَنْتَمُ، والحَنْتَمُ، وهِيَ الحِرَارُ الخُصْرُ. والقُلَّةُ إِنَاءٌ كَبِيرٌ لِإهْلِ الحِبَانِ، يُجْعَلُ فِيهِ المَاءُ وفي الحَدِيثِ ﴿ إِذَا بَلَعَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الحَبَانِ، والقُلَّةُ إِنَاءٌ صَغِيرٌ لِلْمَاءِ عِنْدَهُمْ. وسُمُيَتْ قُلَّةً لِإنَها الحَبَانِ مَاءً وَيُ المُمَاءِ عِنْدَهُمْ. وسُمُيَتْ قُلَّةً لِإنَها

وصهباء طاف يهسودي أله وأبسرزها وعلمها خستَسمُ وقساب لهسا الريحُ في دنّها وصلى ......... وارتشم الرجل: مثل ارتسم ، إذا كبُّر وعوَّذ . وقال أبو حنيفة: ارتشم ختم إناءه بالرَّوْشم ( اللسان : رسم ، رشم ) .

والقصيدة في ديوان الأعشى ٢٨ \_ ٣٤ . والبيت في الصحاح واللسان والتاج رسم ) .

<sup>(</sup>١٤) صلة الآية: ﴿ ولَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَدُّهُمْ كَثِيراً مِنَ الحِنَّ والإِلْسِ . لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَغْتَهُونَ بِهَا ... ﴾ . سورة الأعراف ٧/١٧٩ .

<sup>(</sup>١٥) انظر رواية الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ٣٠٨/٣، واللسان (قلل)، والمخصص . ٨٤/١١

تُفَلُّ باليَد، أَيْ تُحْمَل . / يُقالُ : أَقْلَلْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا حَمَلْتَهُ . وفي القُرْآنِ ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَاباً ثِقالاً (١٦) ﴾ ، أَيْ حَمَلَتْهُ . وقُلَّهُ كُلُّ شَيْءٍ أَعْلاهُ . والصَّاحِرَةُ ، والجَمْعُ صَوَاحِرُ ، مَعْرُوفَةٌ .

والقَاقُوزَةُ ، والجَمْعُ فَوَاقِيزُ . قالَ الشَّاعِرُ :

أَفْنَى تِلْادِي وَمَا جَمَّعَتُ مِن نَشَبٍ ۚ قَمَرُ عُ القَـوَاقِيزِ أَفْوَاهَ الأَبارِيقِ (١٧)

والفِجَّائـةُ ، والجَـمْـعُ فَـحَاجِين ، فارسِيِّ مُعَرَّبٌ ، والإجَّائـةُ . ولاَ يُقالُ إِنْـجَانٌ ولا فِـنْـجَانٌ ولا إِنْجاصٌ ، إِنَّما هُـوَ الإِجَّاصُ .

والقَصْعَةُ ، والحَمْعُ قِصَاعٌ ، عَرَبِيٌ مَعْرُوفٌ . قالَ الشَّاعِرُ : ومَاء قُدُورِ فِي القِصَاعِ مَشِيبِ

وهذِهِ قَصْعَةُ رَصَاصِ أَوْ خَشَبٍ . وكذلكَ القِصَاعُ . وقالَ بَعْضُهُمْ : القَصْعَةُ فارسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ ، وأَصْلُها كَاسَهْ .

والبَطَّةُ إِنَّاءٌ كالقَارُورَةِ عَرَبِيٌّ صَحِيحٌ.

والقِـنَّينَـةُ مُولَّدَةً. ولَها الفِدَامُ. وأَصْـلُـهُ مِنْ فِدَامِ البَعِيرَ، وهُـوَ مَا يُجْعَلَ على فَحِهِ.

والمِشْ حَلَةُ هِيَ المِصْفَاةُ ؛ شَحَلْتُ الشَّرَابَ ، إِذَا صَفَّيْتَهُ . وَرَوَّقْتُهُ مِثْلُهُ . واشْمُ مَا يُرَوَّقُ بَهِ الرَّاووقُ .

والصُّفْحَةُ ، والجَمْعُ صِحَافٌ وصَحْفَاتٌ . وفي القُرْآنِ : ﴿ بِصِحَافٍ مِنْ

<sup>(</sup> ١٦ ) صلة الآية: ١ وهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحُ بُشْرَى بِيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ . حَتَّى إِذَا أَفَلَتْ سَخَابًا ثَفَالاً سُفْنَاهُ لِبَلَدٍ مَبَّتٍ ، . سورة الأعراف ٧ /٧٥ .

<sup>(</sup> ١٧ ) البيت للأقيشر الأسدي ، وهو أبو مُـعْـرِض المغيرة بن عبد الله ، شاعر إسلامي من مُـجَّان الكوفة . صلته بعده :

كأنهن وأيدي الشَّرِبِ مُسَعِّمَ النَّهِ إِذَا تَسِلاً لأَن فِي أَيِسِدي الغَسِرانيِسِقِ بِنِساتِ مَساءِ تُسرى ، بيض جآجهُ ها حمر مساقرها ، صفر الحمساليق والثّلاد : المال القديم الموروث . والنشب : الضياع والبساتين التي لا يقدر الإنسان أن يرحل بها . والقواقيز : أوان يشرب بها الحمر .

والبيت في عشـرة أبيــات في العيـني ٣ /٥٠٨ ـــ ٥٠٩ ، وفي أربعـة في الشعراء ٥٤٠ - ١٠٤ ، واللمــان ( فقر ) . ٤٣ - ١٩١٠ ، واللمــان ( فقر ) .

ذَهَبِ وأَكُوابِ (١٨) ﴾ .

والجَفْنَةُ ، والجَمْعُ جِفَانٌ . وأَدْنَى العَدَدِ جَفَنَاتٌ .

والمِحْرَضَةُ الاشْنَالْدَانُ ، والجَمْعُ مَحارِضُ . ويُقالُ لِلاشْنَانِ الحُرُضُ .

والتَّوْرُ إِنَاءٌ تُجْعَلُ فِيهِ المِحْرَضَةُ ، والحَمْعُ أَتْوَارٌ . والتَّوْرُ أَيْضاً القَوَّادُ . والمَّهْدُ مَعْرُوفٌ ، والحَمْعُ مُهُودٌ .

والُمهُدُ ، بالضَّمِّ : الَّذِي يُقالُ بالفَارِسِيَّةُ كَاهْرَه . ويُقالُ لِللْمَهْدِ : المَنَزُّ لِكَشْرَة وَ لَكَذُرُ المَنَزُّ المَنَزُّ المَنَزُّ المَنَزُّ المَنَزُّ المَنَزُّ المَنَزُّ المَنْزَعَةُ الحَرَكَةِ .

والمِحَفَّةُ مَعْرُوفَةٌ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : حَفَّ بِهِ ، إذا أَطَافَ بِهِ . / وفي القُرْآنِ : ﴿ وَقِرَى الْمَلائِكَةُ حَافَيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (١١٠) ﴾ أَيْ مُطِيفِينَ . والخِصَارَةُ ، إِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةٌ فَهِيَ مِنْ غَضَارَةِ الْعَيْشِ ، أَوْ مِنْ أَرْضِ عَضَارَةِ الْعَيْشِ ، رَجُلُ مَعْضُورُ غَضَارَةً ، وهُ وَ مُن قَوْلِهِمْ : رَجُلُ مَعْضُورُ النَّاصِيةِ ، وهُ وَ الْمُبَارَكُ .

والأسْكُرُّجَةُ مَعْرُوفَةً، وتَصْغِيرُها أُسْكِيرَةً، فارسِيَّةُ مُعَرَّبَةً. وأَصْلُها مِكَارَهُ، أَيْ مُفَرِّبَةُ الخَلِّ (٢٠). وهِيَ بالعَرَبِيَّةِ الفَيْحَةُ والتَّفُوةُ.

والقَارُورَةُ ، والجَمْعُ قَوَارِيرُ . وقَالَ بَعْضُهُمْ : سُمِّيَتْ قَارُورةً ، لإنَّ الشَّيْءَ يَقِرُ فِيها . فاعْتَرَضَهُ مُعْتَرِضٌ ، فقالَ : مَا أَنْكُرْتَ أَنَّ البحْرَ قَارُورَةٌ لِنَّ اللَّهُ يَقِرُ فِيهِ ؟ ومِثْلُ ذلك أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ آخَرَ ، فقالَ : لِمَ سُمِّيَ الجِرْجِيرُ جِرُ جِيرُ جِرِاً ؟ قَالَ : لإنَّهُ يَتَجَرْجَرُ إِذَا طَلَعَ مِنَ الأَرْض ، أَيْ يَتَحَرَّكُ ؟ يَتَحَرَّكُ ؟ فَالَ : فَلِمَ لَمْ تُسَمِّ لِحْيَتَكَ جِرْجِيراً إِذَا كَانَتْ تَتَحَرَكُ ؟

<sup>(</sup>١٨) صلة الآية: ١ أَدْخُلُوا الجَنَّةَ أَنْتُمْ وأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافِ مِنْ ذَهَبٍ وأَكُوابٍ. وفِيهَا ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وتَلَذُ الأَعْيُنُ ١. سورة الزخرف ٧٠ ـ ٧٠/ ٤٣

<sup>(</sup>١٩) صلة الآية: ( وترى المَلائِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ ، يُسَبَّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ . وقُضِيَ بَيْنَهُمْ بَالْحَقُ ، وقِيلَ : الْحَمْدُ لَلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( . سورة الزمر ٧٥/٣٩ .

 <sup>(</sup> ۲۰ ) نرى أنه كان لها هذا المعنى لأن أكثر ما يوضع فيها الكوامخ . وهي في الأصل إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذم .

قالَ الشَّيْخُ أَبُو هِلال ، رَحَمَهُ اللهُ: ولا يَلْزَمُ ذلكَ في الاَسْتِقاقِ . أَلاَ تَرَى أَنَّ الخَلُوقَ سُمِّي حَلُوقاً ، لإِنَّهُ أَجْزَاءٌ مِنَ الطَّيبِ جُمِعَتْ على تقدير . وذلك أَنَّ أَصْلَ الخَلْقِ التَّقْدِيرُ . ولا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى كُلُّ مَا جُمِعَ أَجْزَاؤُهُ على تَقْدِيرِ خَلُوقاً . وكَذِلكَ الكُرَّاسَةُ سُمِّيَتْ بذلكَ لِتَكُرُّسِ بَعْضِها على عَقْدِيرِ خَلُوقاً . وكذلك الكُرَّاسَةُ سُمِّيَتْ بذلك لِتَكُرُّسِ بَعْضِها على بَعْض . ولا يُسَمَّى كُلُّ مَا يُكَرَّسُ بَعْضُهُ على بعض كُرَّاسَةً . وسُمِّي البَحْرُ بَعْضُهُ على بعض كُرَّاسَةً . وسُمِّي البَحْرُ بَعْضُ بَعْضُ أَلَ السَّعَتِهِ . ولا يُسَمَّى البَرُّ بَحْراً لإِنَّهُ واسِعٌ . وهذا سَبِيلُ جَميعِ الاَشْتِقَاقاتِ .

وفي القُرْآنِ ﴿ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ (١١) ﴾ . قَالُوا : هِيَ قَوَارِيرُ فِي لَوْنِ الفِضَّةِ . كَمَا تَقُولُ : هذا زُجاجٌ مِنْ نُورٍ ، إِذَا بِالَغْتَ فِي وَصْفِهِ بِالإِضَاءَةِ . وَيُقَالُ لِلقَلْتِ الَّذِي فِي أَسْفَلِ القَارُورَةِ : الحَوْجَلَةُ ، والجَمْعُ حَوَاجِلُ . وسِطَامُ ورُبَّما سُمِّيَتِ القَارُورَةُ نَفْسُها الحَوْجَلة ، والجَمْعُ حَوَاجِلُ . وسِطَامُ القَارُورَةِ وصِمَامُها سَوَاءً . ويُقالُ لَغِلافِها السَّوْجَلَةُ .

وهُو الزُّجَاجُ (٢٢)، والوَاحِدَةُ زُجاجَةً. ويُقالُ لِلزُّجَاجِ النَّهَاءُ. / ويُسَمَّى الفَدَحُ زُجَاجَةً. قَالَ حَسَّانُ (٢٢): بـرُجُاجَةٍ رَقَصَتْ بما في قَعْرِها وَقُصَ القَلُوصِ براكب مُستعجِل (٢١)

<sup>(</sup> ٢١ ) صلة الآية : 1 ويُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضْةٍ وأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ ، قَوَارِيرَ مِنْ فِضَةٍ فَكُرُوهِ تَفْدِيراً ٤ . وريطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِية مِنْ الإنسان ٧٦ / ١ ٥ . ١٦ .

<sup>(</sup> ٢٢ ) ﴿ ضَبَطَتَ فِي الْأَصْلِ الْخَطُوطُ بَضَمَ الزَّايِ وَكَسْرِهَا ، وَكُتْبِ فَوْقَهَا 1 مَعَاً ٢ .

<sup>(</sup> ٢٣ ) هو أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري شاعر الرسول . ترجمته في طبقات الشعراء ١٧٩ – ١٧٩ ، واللآلي ١٧١ – ١٧٩ ، واللآلي ١٧١ – ١٧٩ . ٢ – ١٧٩ ، والحزانة ١ /١٠٨ – ١١٩ .

<sup>(</sup> ٢٤ ) البيت من قصيدة لحسان يمدح فيها عمرو بن الحارث الغساني وقومه ، مطلعها :

أسسالت رسم الدار أم لم تسسأل بين الجوابي ف البُسط يعم فحومل وصلة البيت قبله:

إن التي نساولتسني فسرددتهسا فُتِلتُ ، فُتِلتَ ، فهاتها لم تُفَتل كلتاهما خسلُبُ العصير ، فعاطني برجاجة أرخاهما للمفصل برجاجة رقصت ......

والقصيدة في ديوان حسان ٣٠٧ ـــ ٣١٣ والبيت في اللسان ( رقص ) . رقصت : أي اضطربت . ورقص القلوص : سرعتها في السير .

ويُقالُ لِلْقَارُورَةِ: كُرَّازٌ ( ° ' ) ، والجَمْعُ كِرْزَانٌ . ولا أَدْرِي أَعَرَبِيٍّ هُوَ أَمْ مُعَرَّبٌ .

والجَامُ ، والجَمْعُ جَامَاتٌ . ويُقالُ لَهُ : الصَّحْنُ ، والجَمْعُ صُحُونٌ . والجَمْعُ صُحُونٌ . والجام رَحْرَاحٌ : وَالسِعِ . والصَّلْصُلُ : المُرْتَفِعُ الجِدَارِ . والإِنَاءُ ، والجَمْعُ الزِينَةُ عَلَى أَوَادٍ آنِيةٌ ، كَمَا تَقُولُ : كِسَاءٌ وأَكْسِيَةٌ . ثُمَّ تُجْمَعُ الآنِيَةُ عَلَى أَوَادٍ

والمِلْعَقَةُ ، والجَمْعُ مَلاعِقُ . وهِيَ (مِفْعَلَةٌ ) مِنْ لَعِفَتُ الشَّيْءَ . والمِنْدِيلُ ، والجَمْعُ قَنَادِيلُ ، قَالَ امْرُوُ القَيْسِ : قَنَادِيلُ رُهْبَانِ تُشَبُّ لِقُفَّال (٢٦)

ووَجْهُ تَخْصِيصِ القُفَّالِ فِي هذا البَيْتِ، دُونَ الذَّاهِبِينَ أَنَّ العَرَبَ كَانُوا يَنْتَشِرُونَ فِي حَوَاثِجِهِمْ بِالنَّهَارِ، ويَرْجِعُونَ إلى مَنَازِلِهِمْ عِنْدَ المَسَاءِ. فكائتِ السُّرُجُ تُهَيَّأُ لَهُمْ فِيها وَقْتَ رُجُوعِهِمْ، لِيَنْظُروا إِلَيها، فَيَهْتَدُوا بِها فِي مَجِيثِهِمْ، ويَسْتَضِيتُوا بِها عِنْدَ حُصُولِهِمْ، ويَأْنَسُوا بِرُؤْيَتِها إِذَا رَأُوها مِنْ بَعِيدٍ. ولُوْ قَالَ: تُشَسِبُ لِلذَّاهِبِينَ، لأَبْطَلَ الانْتَفَاعَ بِها، لإنَّ الذَّاهِبِينَ يُولُونَ أَظْهُرَهُم السُّرُجَ فِي الذَّهَابِ، فَلا يَكُونُ لَهُمْ بها مَنْفَعَةً.

ويُقالُ لأنْبُوبَةِ القِنْدِيلِ: القَصَبَةُ. وسِلْسِلَتُهُ مَعْرُوفَةً. واشْبَقاقُها مِنَ السَّلْسَلَةِ، وهِي اتَّصَالُ الشَّيْءِ بالشَّيْءِ. ومِنْهُ قِيلَ لِلمَاءِ العَذْبِ: السَّلْسَلَة ، وهِي اتَّصَالُ الشَّيْءِ بالشَّيْءِ . ويُقالُ لِمَا يُمْسِكُ السَّلْسِلَةَ مِنْ السَّلْسِلَةَ مِنْ فَوْقٍ: العُرْوَةُ. ويُقالُ لِلقِنْدِيلِ: الصَّمْجَةُ، والجَمْعُ الصَّمَجُ. ويُقالُ لِلسِّرَاجِ مَا دَامَ فِي القِنْدِيلِ: المَّرْلَقُ.

والقَــدَحُ، والحَمْـعُ أَقْداحٌ، عَـرَبِيٌّ مَعْـرُوفٌ. / ويُقالُ لِلبَاطِيَـةِ:

<sup>(</sup> ٢٥ ) ﴿ هَكَذَا فِي الْأَصْلُ الْخَطُوطُ بِالتَشْدِيدُ . وفي المُحْصَصُ ١١ / ٨٦ : الكِرَازُ ، بالتخفيف .

<sup>(</sup> ٢٦ ) هذا عجز بيت له من قصيدته اللامية المشهورة التي مطلعها :

ألا عِــــم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يَــعِـمَـنُ من كان في العُـصُر الخالي وصدر البيت مع صلته قبله:

القَاقُ . والرَّفْدُ القَدَّحُ الكَبِيرُ . والشَّاصُونَةُ البَرْنِيَّةُ . والحُقُّ عَرَبِيٌّ صَحِيحٌ . والعسامَّةُ تُسَمِّيهِ الحُقَّةَ . قالَ الشَّاعِرُ :

وثَـذْياً مِثْلَ حُقُّ العَاجِ رَخْصاً (٢٧)

والعُسُّ، والحَمْعُ عِسَاسٌ. والعُلْبَةُ قَدَحٌ لِلأَعْرابِ مِثْلُ العُسُّ، يُتَّخَذُ مِنْ جِلْدِ جَنْبِ البَعِيرِ ؟ والحَمْعُ عِلابٌ.

والقَعْبُ قَدَحٌ صَعِيرٌ مِنْ خَشَبٍ ، والحَمْعُ قِعَابٌ . فأمَّا قَدَحُ الشَّرَابِ فَهُوَ كَأْسٌ ، والحَمْعُ كُووسٌ . كُووسٌ . كُووسٌ .

وإذا كَانَ عَلى الحِوَانِ طَعَامٌ فَهُوَ مَائِدَةٌ. وسُمَّيَتْ مَائِدَةٌ لِإنَّهَا تَجِيدُ بِالآكِلِينَ ، أَيْ تَجِيلُ بِهِمْ . فإذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا طَعَامٌ فَهُوَ الحُوانُ ، فإذَا كَانَ مِنْ فِضَةٍ أَوْ صُفْر فَهُوَ فَاثُورٌ ودَيْسَقٌ . ويُقالُ لِما يُنْفَضُ مِنَ المَائِدَةِ مِنْ بِاقِ الحُبْرِ وغَيْرِهِ : القُشَامُ . والكُرْسِيُّ ، والحَمْعُ كَرَاسِيُّ ، عَرَبِيَّةٌ . وفي القُرْآنِ : ﴿ وسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ والأَرْضُ ( ٢٨ ) ﴾ . وقالَ بَعْضُهُم : الكُرْسِيُّ هاهُنا العِلْمُ . وهذا تَعَسَّفْ في التَّأُويلِ . وقيلَ : الكُرْسِيُّ المُلْكُ ، وأصلُهُ وأصلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : تَكَرَّسَ الشَّيْءُ ، إذَا صَارَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْض . ومِنْهُ السَّيْفُ ، وأَن النَّيْ يُعْضُهُ عَلَى بَعْض . وأَصلُهُ الشَيقاقُ الكُرَّاسَةِ ، والمِحَذَّعَةُ السِّكِينُ الذي يُقْطَعُ بِهِ اللَّحْمُ . وأَصلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ : خَذَعْتُهُ بالسَّيْفِ ، إذَا ضَرَبْتَهُ بِهِ . والمِدْخَنَةُ المِجْمَرَةُ مِنْ البِنْرِ ، والجَمْعُ والمَوْذَقَةُ : الَّتِي يُخرُخُ بِهَا الدَّلُو مِنَ البِنْرِ ، والجَمْعُ والجَمْعُ والمَوْذَقَةُ : الَّتِي يُخرُخُ بِهَا الدَّلُو مِنَ البِنْرِ ، والجَمْعُ ، والجَمْعُ ، والجَمْعُ ، والجَمْعُ مَن البَّيْدِ ، والجَمْعُ ، والجَمْونَةُ المَائِومُ والعَوْدَقَةُ : الَّتِي يُخرُخُ جُهَا الدَّلُو مِنَ البِنْرِ ، والجَمْعُ مَنَ البَعْمُ ، والجَمْعُ مُ السَّعْمُ المَّذَا وَالْعَمْ وَالْعُوا الْعَرْوَ وَالْعُمْ وَالْعَالِ وَالْعَمْ وَالْعُمْ وَالْعُوا الْعُرْوِ وَالْعَمْ وَالْعَالَ وَالْعَمْ وَالْحُولُ الْعَلَالُ وَالْعُوا الْعَالِمُ وَالْعَالِ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَالُولُ مُعْرَاعُ الْعَلَالُولُ وَالْعُمْ ا

( ۲۷ ) ﴿ هَذَا صَدَرَ بَيْتَ لَعَمَرُو بَنْ كَلَتُومُ الْتَعْلَبِي مَنْ مَعْلَقَتُهُ الَّتِي مُطْلِعَهَا :

ألا هبــــى بصحــــنك فاصبَجينـــــا ولا تبـــقـــى خمــورَ الأنـــدرينــــا وعجز البيت مع صلته قبله :

تسربك إذا دخسلتَ على خسلاء وقد أمنت عيونَ الكاشحينا ذراعَسي عَسِيْط لِ أدماءَ بكر تسربُّعت الأجسارع والمتسونا وثدياً مشل حق العساج رخصاً خصاناً من أكف اللامسينا

والمعلقة في شرح القصائد السبع ٣٧١ ــ ٣٧٧ ، وشرح المعلقات للزوزني ١١٨ ـــ ١٢٥ ، وجمهرة أشعار العرب ٧٤ ـــ ٨٣ .

( ٢٨ ) صلة الآية : و يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُم ومَا خَلْفَهُمْ ، ولا يُجِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمُهِ إِلاَ بَسُودَةُ اللهُ مَواتِ والأَرْضَ ، ولا يَؤُودُهُ حِفْظُهُ مَا ، سورة البقرة ٢ / ٥٥٥ .

عَوَاذِقُ وَخَطَاطِيفُ . والسَّفَايَةُ عَرَبِيَّةٌ . . وقدْ جِاءَ في التَّنْزِيلِ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ (٢١ ) ﴾ .

والمِغلاقُ ، والجَمْعُ مَعَالِيقُ<sup>( ٢٠ )</sup> . والمَعَالِيقُ أَيْضاً ضَرْبٌ مِنَ النَّخْلِ . قَالَ الرَّاجِزُ : لئِنْ نَجَوْتُ ، ونَجَتْ مَعَالِيقُ<sup>( ٢١ )</sup> مَالَ الرَّاجِزُ : مِنْ نَجَوْتُ ، ونَجَتْ مَعَالِيقُ<sup>( ٢١ )</sup> مِسنَ الدَّبَى إِنِّي إِذَا لَسَمَسرُزُوقْ

ومَعَالِيقُ / كُـلُّ شَـيْءٍ مَا يُعَلَّقُ بِهِ . ورَجُلٌ ذُو مَعْلَقَةٍ ، إِذَا كَانَ مُغِيراً يَتَعَلَّقُ بِكُلُّ شَيْء أَصَابَهُ . قالَ الرَّاجِزُ :
أَخَافُ أَنْ نَعْلَقَها ذُو مَعْلَقَهُ (٢٢)

ورَجُـلٌ مِعْلاقٌ ، إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْحُجَجِ ، ويَسْتَدْرَكُها . قَالَ الشَّاعِرُ :

والكُرَّازُ ، إِنْ كَانَ عَرَبِيًّا ، فَهُوَ مِنْ قَبُولِهِمْ : كَارَزَ فِي الْمَكَانِ ، إِذَا الْحُنَبَأُ فِيهِ ، قالَ الشَّمَّائُ (٢٠) :

<sup>(</sup> ٢٩ ) صلة الآية : و أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باللهِ والدَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup> ٣٠ ) في اللسان ( علق ) : ( والمِعْلَق : العلبة إذا كانت صغيرة ... والمعلق : قدح يعلقه الراكب معه ، والجمع معالق : .

<sup>(</sup> ٣١ ) الشطران في اللسان ( علق ) . والدبي : الحراد .

<sup>(</sup> ٣٢ ) الشطر في اللسان ( علق ) .

 <sup>(</sup>٣٣) كتب في الأصل المخطوط بالعين والغين . وذلك أن الناسخ نقط العين بنقطة فكانت غيناً
 (مِمْلاق) ، ووضع تحتها علامة الإهمال فكانت عيناً (مِمْلاق) . وكتب فوق الكلمة
 (معاً) . والبيت في اللسان (علق) .

<sup>(</sup> ٣٤ ) هو الشاخ معقل بن ضرار الذبياني الغطفاني ، شاعر جاهلي إسلامي . ترجمته في طبقات الشعراء ٢٧٨ . والأغاني ٨ /٩٧ \_ ١٠٤ . والشعراء ٢٧٨ \_ ٢٧٨ . والأغاني ٨ /٩٧ \_ ٢٠٤ . واللآلي ٥٨ \_ ٩٠ ، والحزانة ١ / ٣٢٦ .

### إلى جَنْبِ الشَّرِيعَةِ كَارِزُ (٣٠)

والكَرَّازُ الكَبْشُ الَّذي يَحْمِلُ عَلَيْهِ الرَّاعِي كُرْزَهُ. والكُرْزُ خَرْجٌ صَغِيرٌ فِيهِ مَتَاعَهُ.

والرَّبْعَةُ مَعْرُوفَةٌ ، والجَمْعُ رِباعٌ .ورَجُلٌ رَبْعَةٌ : بِيْنَ الطَّوِيلِ والقَصِيرِ . وفي الرَّبْعَسةِ المِرْآةُ ، وهِيَ (مِفْعَلَةٌ) مِنَ الرُّؤْيَةِ . ويُقالُ لَها: السَّجَنْجُلُ ، وهُوَ رُومِيٌ مُعَرَّبٌ : قال امْرُؤُ القَيْسِ : تَرَائِبُها مَصْفُولَةٌ كالسَّجَنجَل (٢٦)

والمِـ قُراضَـانِ ، وهُما المِقَصَّانِ . ولا يُقالُ لَهُما : مِقْراضٌ ومِقَصٌ . والعَامَّةُ تَقولُهُ ، وهُو خَطَاً .

والمُحُدُ اللّهُ أَحَدُ ما جَاء مَضْمُومَ الأُوَّلِ مَمَّا يُنْقَلُ باليَدِ، ويُعَالُ ويُعَالُ ويُقالُ ويُعَالُ ويُقالُ لِللّهُ والمُدْهُنُ والمُنْحُلُ . ويُقالُ لِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٣٥ ) هذا قسيم بيت للشاخ من قصيدة له في صفة قوس ، وهي مشوبته ، والمشوبات سبع قصائد جياد للعرب ، شابهن الكفر والإسلام ( جمهرة أشعار العرب ٥٠ ) ، مطلعها :

عفا بطن قَارً من سليمي فعالل فذات الصفا فالمشرقات النواشِرُ وقام البيت وصلته بعده:

والقصيدة في ديوان الشهاخ ٤٣ ـــ ٥٣ ، وجمهرة أشعار العرب ٣٢٠ ــ ٣٢٦ . والبيت في اللسان (كرز).

( ٣٦ ) هذا عجز بيت من معلقة امرىء القيس التي مطلعها :

قف الله نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسية الله الله الله الله وحومل وحومل وعام البيت مع صلته قبله :

إذا قلت: هلا المحلف المحلف على هضيم الكشح ريا المحلف مهفه المحلف على معلف المحلف على معلف المحلف على معلف المحلفة في ديوان امرىء القيس ٨ ــ ٢٦ ، وشرح القصائد السبع ١١٠ ،

والمعلقة في ديوان امرىء القيس ٨ ـــ ٢٦ ، وشرح القصائد السبع ١٥ ـــ ١١٢ ، وشرح المعلقات للزوزني ٧ ـــ ٤١ . والبيت في اللسان ( سجل ) . صدَفَةٌ يُسْعَطُ بِها. والمِسْفَرَةُ المِحْنِسَةُ ؛ سَفَرْتُ البَيْتَ كَنَسْتُهُ . والسُفَارَةُ الكُنَاسَةُ ، وهِي القُمَامَةُ أَيْضاً . وقدْ قَمَسْتُ البَيْتَ . والكَلُوبُ والكَسلابُ سَواةٌ . والسَّفُودُ مَعْرُوفْ ، ويُسَمَّى المِفْأَدَ ، (مِفْعَلْ) ، والحَسْمُ مَلامِلُ . وأصله مِنَ السُّحُونَةِ . ومِنْهُ قِيلَ الفُؤَادُ . والمُلْمُولُ ، والجَمْعُ مَلامِلُ . ويُقالُ لَهُ المِلْمَالُ . وسُمِّي مُلْمُولاً لإنَّهُ يُحَرَّكُ فِي العَيْنِ . / وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : تَمَلْمَل اللَّحْمَ عَلى النَّارِ ، إذَا تَحَرَّكَ . ويُقالُ لِلْمُلْمُولِ : المِرْوَدُ لإنَّهُ يَرُودُ فِي العَيْنِ ، أَيْ يَجِيءُ ويَذْهَبُ . والمِنْقَاشُ ، وهُو مِنْ المُولِ : قَمُولِهِمْ : نَفَسْتُ الشَّوْرَكَةُ ، إذَا نَزَعْتَها . ويُقالُ فِي الدَّعاءِ : تَعَسَ وَانْتَكَسَ ، وإذَا شِيكَ فلاَ انْتَقَشَ . وهُوَ المِنْتَاخُ ، (مِفْعَالٌ ) مِنَ النَّيْخِ ، وهُو المِنْ عَرْمُ وضِحِهِ . قَالَ رُحَمْتُ المُ رُحُودُ . ومُقَالٌ ) مِنَ النَّيْخِ ، وهُو المِنْتَاخُ ، (مِفْعَالٌ ) مِنَ النَّيْخِ ، وهُو المِنْ عَرْمُ ومُوجِهِ . قَالَ رُحُمْتُ المُنْعَامُ ، وهُو المِنْ المُوجِهِ . قَالَ رُحُمْتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَالً ) مِنَ النَّعْمَ ، وهُو المُؤْمِودِ . قَالَ رُحُمْتُهُ . المُولِ المُنْعَامُ . وهُو المُؤْمِودِ . قَالَ وَحُمْتُ المُؤْمِودِ . قَالَ اللَّهُ الْعَامِ . وهُو المُؤْمِودُ . المُعْمَلُ المُؤْمِودُ . فَالَ اللَّهُ اللَّهُ المُعْرَادُ مُؤْمِودُ . وهُمُو المُؤْمِودُ . المُؤْمُودُ مُؤْمُودُ المُؤْمِودُ . المُؤْمِودُ المُؤْمُودُ المُؤْمِودُ المُؤْمِودُ . المُؤْمِودُ المُؤْمُودُ . المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ المُؤْمُودُ المُؤْمِودُ المُؤْمِودُ المُؤْمُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ المُؤْمِودُ المُؤْمُودُ المُؤْمُودُ الْمُؤْمُودُ المُؤْمُودُ الْم

تَنْتَخُ أَعْيُنَها العِقْبَانُ والرَّحَمُ (٣٧)

والمِشْطُ، والجَمْعُ أَمْشَاطٌ. ويُقالُ لَـهُ: المِسْرَحُ والفَيْلَمُ، قالَ الشَّاعِرُ:

كَمَا سَرَّحَ اللَّهُ الْفَيْلُمُ (٢٨)

( ٣٧ ) ﴿ هَذَا عَجَزَ بَيْتُ لِنْهِيرُ مِنْ قَصَيْدَةً يُمَدِّحَ فَيْهَا هُرُمْ بَنْ سَنَانَ الْمُرِي ، مطلعها :

قف بــالديـــار التي لم يعــفُـهـــا القِـــــــدَمُ بـــلى ، وغَــــــيُـــــــرَهـــا الأرواح والدِّيمُ وصدر البيت مع صلته قبله :

ورواية الديوان كما ترى : تنقر أعينها . وفيه رواية عن الأصمعي : تنتخ ، وهي التي اعتمدها أبو هلال للاستشهاد على النتخ .

والقصيدة في ديوان زهير ١٤٥ ــ ١٦٣ . وشطر الشاهد في اللسان ( نتخ ) .

( ٣٨ ) هذا عجز بيت للبُريَّق الهذلي ، وهو البريق بن عياض بن خويلد الحناعي الهذلي ، وتروى لعامر بن سدوس الحناعي أيضاً ، من قصيدة أولها في رواية أبي سعيد السكري مع صلة البيت :

ونائحة مسوئها رائع تنسوح وتسارائع تنسوح وتسبُسرُ فَسلاسة للدى رجسل مائسل وأسسه تنسرٌ ق بسائسل أوصاله

بعثُ إذا ارتف المسم المسررزَمُ وقد غابت الكفُ والمسعمم تفسيح الكلومُ بسه والدم كما فسرُق اللَّمة الفيلم هَكَذَا قَالَ لُغُذَةً . وقَالَ غَيْرُهُ : الفَيْلَمُ الرَّجُلُ العَظِمُ اللَّحْيَةِ . والمِحْزَنَةُ مَعْرُوفَة ، (مِفْعَلُة ) مِنَ الخَزْنِ . والدُّرْجُ عَرَبِيٍّ مَعْرُوف . قَالَ جَرِيرٌ : لَعَدْرون ، لَقَدْ أَلْهِي الفَرَزْدَقَ قَدُّهُ

ودُرْجَا نَوَارِ ، والدِّهَانُ وذُو الغِسْلِ (٢٦)

ويُقالُ لِما يُجْعَلُ فِيهِ المِلْحُ: النَّوْفَلَةُ، بالفَاءِ. والسَّوْمَلَةُ الطُّرْجِهَالَةُ ( '' ) ، والمُزَمَّلَةُ مَعْرُوفَةٌ . وهِيَ مِنْ قَوْلِكَ : تَزَمَّلَ الرُّجُلُ فِي الطُّرْجِهَالَةُ ('' ) ﴾ أي المُزَمَّلُ . وفي القُرْآنِ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ('' ) ﴾ أي المُزَمَّلُ .

والطَّبَقُ ، والجَمْعُ أَطْبَاقٌ . ويُقالُ لَهُ القِنَاعُ ، إِذَا غُطَّبَ بِمِنْدِيلِ . ويُقالُ لَهُ القِنَاعُ ، إِذَا غُطَّبَ بِمِنْدِيلِ . ويُقالُ لِطَبَقِ الخَيْزُرَانُ ؛ جَاءَ بِهِ أَبُو عُمْرَ . ويُقالُ : طَبَقُ خِلافِ ، وطَبَقُ خَيْزُرَانٍ . والزَّلَفُ الأَجَاجِينُ (٢٠) ، الحُضْرُ ، الواحِدَةُ زَلَفَةٌ .

والعَنْرُ آنِيَةٌ تُتَّخَذُ مِنْ حَلْفَاءَ ونحوص ، عَرَبِيَّةٌ صَحِيحَةً .

والقصيدة في شرح أشعار الهذليين ٧٥١ ــ ٧٥٣، وديوان الهذليين ٣ /٥٥ .
والبيت في اللسان ( غلم ، فلم ) برواية أخرى . وشطر الشاهد في اللسان ( غلم ، فلم )
أيضاً برواية السكري في أشعار الهذليين .

( ٣٩ ) البيت من قصيدة لجرير يهجو فيها البعيث والفرزدق ، مطلعها :

عسوجي عسلِيسًا وارْبَعسي ربسةَ البسغسل ولا تقتسليسني ، لا يحسل لكسسم قسلي وصلة البيت قبله وروايته في ديوان جرير :

لعسمسري ، لعسن كان القيسون تسواكلوا نسوار ، لقسد آبت نسوار إلى بَسسفسلر وإن الذي يسلقسى البسعسيث ورهطسه هو السم ، لا درجا نوار مع الفسسسلر والدهان : الطيب الذي يُدهن به . والغسل : ما يغسل به الرأس من خطمي وأشنان ونحوه ، أو هو الطيب أيضاً .

والقصيدة في ديوان جرير ٤٦٠ ـــ ٤٦٥ .

( ٤١ ) صلة الآية : ١ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمَّلُ ، قُيمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً ، نِصْفَهُ أَوِ الْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ، أَوِ زِدْ عَلَيْهِ . ورَتُل القُرْآنَ تَرْتِيلاً ، . سورة المزمل ٧٧ /١ = ٤ .

(٤٢) في الأصل المخطوط: الجهني، وهو تصحيف.

( ٤٣ ) الأجاجين: جمع إجّانة، وهي قصعة يؤكل فيها (المخصص ٥٨/٥)، وهي بالفارسية إكّانه
 ( اللسان : أجن ) . وانظر ص ١٩٤ آنفاً من هذا الكتاب .

والخالُ: العَجَلَةُ الَّتِي يُعَلَّمُ عَلَيْهِ الصَّبِيُّ المَشْيَ. والطَّابَقُ، بالفَقْحِ، ويُقالُ لَـهُ الطَّيْجَنُ، لُعَةٌ شَامِيَّةٌ، وأَظُنَّهُ مُعَرَّباً. والسَّفَطُ، والجَمْعُ أَسْفاطٌ، عَرَبِيٌ مَعْرُوفٌ. قالَ الشَّاعِرُ:

/ أَلاَجُعَــلْتُــمْ رَسُولَ اللهِ في سَـفَطٍ

مِنَ اللَّ لُوَّةِ أُصْلِدًا مُلْبَساً ذَهَبًا (11)

والسُّفَاطُ مَتَاعُ البَيْتِ . وكذلكَ البَتَاتُ . وأَشْرَاجُ السَّفَطِ . الوَاحِدَ شَرَبٌ . وأَشْرَاجُ السَّفَطِ . الوَاحِدَ شَرَجٌ . وكذلكَ شَرَجُ المُصْحَفِ . والشَرِبُ أَيْضا حِتَارُ الدُّبُرِ . وأمَّا قَوْلُهُمْ : هُمَا عَلَى شَرْجِ واحِدٍ ، فَبِكَسْرِ الرَّاءِ عَنْ بَعْضِهِمْ . وغَبْرُهُ يُسَكِّنُها ، والتَّسْكِينُ أَعْرَفُ .

والعَيْبَهُ ، والجَمْعُ عِيَابٌ . وفي كلام بغض الأغرابِ : صَفِرَتْ عِيَابُ الوُدِّ بَيْنِي وبَيْنَهُ . [ و ] الحُرْجُ ، والجَمْعُ أَخْرَاجٌ ، عَرَبِيٌ صَحِيحٌ . ويُقالُ لَهُ : الكُرْزُ ، وقدْ ذَكْرِنَاهُ . والشَّجْبُ خَشَبَاتٌ ثَلاثٌ تُنْصَبُ ويُعَلَّقُ عَلَيْهَا السَّقَاءُ . وأصْلُ الشَّجْبِ تَداخُلُ الشَّيْءِ بَعْضِهِ في بَعْض . ومُنْهُ اشْتِقاقُ المِشْجَبِ . فأمَّا الجُشْبُ فقُشُورُ الرُّمَّانِ .

والمُنْخُلُ مَعْرُوفٌ. يُقالُ: نَحَلْتُ الشَّيْءَ، وانْتَحَلْتُهُ، إِذَا اخْتَرْتَهُ، وَانْتَحَلْتُهُ، وَالنَّحَالَةُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الشَّيْءَ المَنْحُولِ. وَالنَّحَالَةُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الشَّيْءَ المَنْحُولِ. وَأَنْشِدَ فِي الْمُنْحُلِ:

كَأْنَّ الثُّرَيَّا حِلَّةُ الغَوْرِ مُنْخُلُ

وإطَارُهُ خَشَبَتُهُ الْمُدَوَّرَةُ .

والغِرْبالُ عَرَبِيٌّ صَحِيحٍ . قالَ الشَّاعِرُ :

ومَا تَمَسَّكُ بَالِعَهْدِ الَّذِي عَهِدَتْ إِلَّا كَمَا تُمْسِكُ المَاءَ العَرَابِيلُ (٥٠)

<sup>( £ £ )</sup> في حاشية الأصل المخطوط : ﴿ الألوة العود الذي يتبخر به ﴾ . وفيه أيضاً : ﴿ ح : اجتاز رجل برسول الله صلى الله عليه يدفن ، فقال أبياتاً منها هذا البيت . يريد الأصدأ ، لون بين الحمرة والسواد ، أراد به لون العود ﴾ . والبيت في اللسان ( ألا ) .

<sup>( 20 )</sup> البيت لكعب بن زهير بن أبي سلمى المزني من قصيدته اللامية المشهورة في مدح الرسول عملية التي مطلعها :

نائتُ سعمادُ فقليسي اليسوةِ مُبتسولُ منيَّسَمُ إفرَهَا لَمْ يُحْسَرُ مكبسولُ

والقِمَعُ، بِكَسْرِ القافِ وفتْح الِيمِ ، والعامَّةُ تَقُولُ قِمْعٌ ، وهُوَ خَطَأُ عِنْدَ الْأَصْمَعِيُّ ، وهُوَ خَطَأُ عِنْدَ الْأَصْمَعِيُّ ، وأَجَازَهُ ابْنُ السَّكِيتِ . وكانَ الأَصْمَعِيُّ ، مُولَعاً بِأَجوَدِ اللَّمَاتِ . وكذلكَ قِمَعُ البُسْرَةِ . وقَمَّعَتِ البُسْرَةُ تَقْمِيعاً ، إِذَ الْقَلَعَ قِمَعُها . قِمَعُها .

ولَمْ نَعْرِفْ لِلتَّانِرِيزِ اسْماً ، وهُوَ عَلَى قِياسِ التَّعْرِيبِ . مِصَبَّةً ، ثُمَّ سَمِعْنا مِسَحَّة . والحَفْنَة ، وأَخْمَ رُدُم ، ورَدَم ، مِثْلُ وَجَفْنَة ، وأَصْلُ الدَّسِيعَة مِنْ خَادِم وحَدَم ، ويُقَالُ لِلْجَفْنَة : الدَّسِيعَة ، وأَصْلُ الدَّسِيعَة مِنْ مَوْلِهِم : دَسَعَ البَعِرُ بِحِرَّتِه دَسْعاً ، إذَا اجْتَرُها مِنْ حَلْقِه إلى فِيه . ويُقالُ : فُلانٌ ضِحْمُ الدَّسِيعَة ، إذَا كانَ كَثِيرَ العَطِيَّة .

والقَفَصُ عَرَبِيٌ . وهُ وَ مِنْ قَوْلِهِ مِنْ قَفَصَتُ الشَّيْءَ ، إذَا جَمَعْتَهُ ، ومِنْ قَوْلِهِمْ : قَفَصِ مِنْ قَوْلِهِمْ : قَفَصَ الدَّابَةَ ، إذا شَدَدْتَ أَرْبَعَ قَوَالِمِهِ . وكُ لُّ شَيْء السَّتَبَك فقد تَقَافَصَ . وفي الحَديثِ : « في قَفَص مِنَ المَلائِكَةِ ( أَنْ ) ، أَيْ في جَمَاعَة مُشْتَبِكَة . وقال بَعْضُهُمْ : هُ وَ فَارِسِيٌ المَلائِكَةِ ( أَنْ ) ، أَنْ في جَمَاعَة مُشْتَبِكَة . وقال بَعْضُهُمْ : هُ وَ فَارِسِيٌ مُعَرَّبٌ ، أَصْلُهُ كَبَسْتْ . والحَديلة القَفَصُ . ومِنْه يُقالُ لِبَائِعِ الطَّيُورِ : جَدَّالٌ . والمِرْكَنُ عَرَبٌ مَعْرُوفٌ .

والسَّسِرِيرُ ، والجَمْعُ أُسِسِرَةٌ وسُسِرُرٌ . وفي القُرْآنِ : ﴿ عَلَى سُسِرُرِ مَنْ فَالِسِرَةِ فِي مُسَرَّرِ مَوْضُونٌ ، أَيْ مَرْمُولٌ . ويُقالُ لِلأسِرَةِ فِي السَّعِنَالِ لِلأَسِرَةِ فِي السَّعِنَالِ إِنْ أَيْضاً مَوْضِعٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ السَّعِنَالِ : أُرَائِكُ ، الوَاحِدَةُ أَرِيكَةٌ . والسَّرِيرُ أَيْضاً مَوْضِعٌ يَسْتَنْقِعُ فِيهِ

<sup>=</sup> وصلة البيت قبله:

والقصيدة في ديوان كعب ٦ ـــ ٢٥ .

<sup>(</sup> ٤٦ ) وانظر شرح الحديث في اللسان ( قفص ) .

<sup>(</sup>٤٧) صلة الآية : ١ إنَّ المُشْقِينَ في جَنَّاتٍ وعُبُونِ . ادْمُحُلُوهَا بِسَلامِ آمِنينَ . وَنَزَعْنَا مَا في صُــدُورِهِمْ مِنْ غِلَّ إِخْـوَاناً عَلى سُرُرِ مُشَقَابِلِينَ ٤ . سورة الحجر ١٥ / ٤٥ ـــ ٤٧ .

المَاءُ. والسَّرِيرُ مُرَكَّبُ الرأسِ في العُنُقِ. وعَرَانِينُ السَّرِيرِ مَعْرُوفَةً . والعامَّةُ تَقُولُ : عَرَانِيسُ . والطَّارِقَةُ سَرِيرٌ صَغِيرٌ يَسَعُ واحِداً .

ويُقالُ لِلْبَرَّادَةِ (٢٠٠): الطَّهَيَانُ ، مُحَرَّكٌ . وأَصْلُ البَرَّادَةِ الارْتِفَاعُ مِن الأَرْض والجَبَل . هكذَا قِيلَ ، ولا أُعْرِفُ مَا صِحَّةُ ذلك .

<sup>(</sup> ٤٨ ) البرادة : إناء يُبْرِد الماء . وفي اللسان ( برد ) : • قال اللبث : البرادة كَوَّارة يُبَرُد عليها الماء . قال الأزهري : ولا أدري هي من كلام العرب أو كلام المولدين ، .



### الباب العاشر

# في ذِكْرِ الْمَوَازينِ والْمَكَايِيلِ ، ومَا يَجْرِي مَعَ ذلكَ

المَيزَانُ (مِفْعَالٌ) مِن الوَزْنِ. وَزَنْتُ الشَّيْءَ وَزْناً وزِنَةً. والزُنَةُ: الَّتِي يُوزَنُ بِها. يُقالُ: هذِهِ زِنَنةُ عَشَرَةٍ، وزِنَةُ مِائَةٍ. وفي القُرْآنِ: ﴿ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ هَا هُنَا / العَدْلُ. ومِيزَانَ تَرِيصٌ: مُقَوَّمٌ. ويُقالُ لِلحَيْطِ الَّذِي يُرْفَعُ بِهِ المِيزَانُ العَذَبَةُ. والعَمُودُ يُقالُ لَهُ: المِنْجَمُ. ويُقالُ لِلحَيْطِ الَّذِي يُرْفَعُ بِهِ المِيزَانُ العَذَبَةُ. والعَمُودُ يُقالُ لَهُ: المِنْجَمُ . ويُقالُ لِلمَّانِ : زُبَائَهُ ، بالفارِسِيَّةِ. والحَلْقَةُ التي تُجْمَعُ فِيها الخُيُوطُ في طَرَفِ المِنْجَمِ الكِظَامَةُ المِسْمَارُ الَّذِي في اللَّسَانِ. وقال القُتَيبُ : يُقالُ لِما يَكْتَنِفُ اللَّسَانَ : الفيارَانِ. والسَّعْدَاناتُ العُقَدُ وقال القُتَيبُ : يُقالُ لِما يَكْتَنِفُ اللَّسَانَ : الفيارَانِ. والسَّعْدَاناتُ العُقَدُ وقالُ المُتَدِيرِ كِفَّةً . والكِفَّةُ ، بِكَسْرِ الكَافِ، ولا يُفْتَحُ ، مَعْرُوفَةً . وكُلُّ مُسْتَدِيرِ كِفَّةً .

والقُسْطَاسُ المِيزانُ ، رُومِيٍّ مُعَرَّبٌ . وقيلَ : هُوَ القَرَسْطُونُ ، وقِيلَ : القُسْطَاسُ عَرَبِيٍّ صَحِيحٌ ، وأَصْلُهُ مِنَ القِسْطِ ، وهُوَ العَدْلُ . وقَالَهُ ابْنُ دَرَسْتَوَيْهِ (٢) .

والقَبَّانُ لا أَصْلَ لَه فِي العَرَبِيَّةِ، ولا تَكَلَّمُوا بِها. إِلاَّ أَنَّهُمُ قَالُوا لِبَعْضِ الدَّوَابُ: حِمَارُ قَبَّانٍ. وجَاءَ فِي كَلامٍ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

<sup>(</sup>١) صلة الآية: ﴿ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ، أَلاَّ تَطْخُواْ فِي الْمِيزَانِ ﴾ . سورة الرحمن ٥٠ ٧ ــ ٨ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستویه بن المرزبان الفارسي النحوي المتوفى سنة
 ٣٤٧ ببغداد . ترجمته في طبقات النحويين للزبيدي ١٢٧ ، وتاريخ بغداد ٩ /٤٢٨ ــ
 ٢٢٩ ، والفهرست ٣٠٣ . وإنباه الرواة ٢ /١١٣ ــ ١١٤ ، وبغية الوعاة ٢٧٩ ــ ٢٨٠ .

و ثُمَّ أَكُونُ عَلَى فَفَانِهِ (٣) ». قالوًا ، هُوَ مِنْ قَوْلِكَ : أَنْتَ قَبَّانٌ عَلَيْهِ ، أَيْ حَافِظٌ عَسلَيْهِ . وقالَ أَبُو حَاتِهِ : الَّذِي يُوزَنُ بِهِ قَفَانٌ ، وهُوَ فارسِيٌّ مُعَرَّبٌ . ولَوُ كَانَ الْقَبَّانُ عَرَبِيّاً كَانَ اشْتِقَاقُهُ مِنَ القَبَّ والقَبَبِ ، وهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الصَّوْتِ . والقَبُ أَيْضاً ما يكُونُ في البَكرةِ مِنْ أَثْرِ الرِّشَاءِ .

والمَالُ عِنْدَ العَرَبِ المَاشِيةُ. والنَّقْدُ عِنْدَهُم الدُّرَاهِمُ والدُّنَانِيرُ وقَدْ نَقَدَهُ مِائَةَ دِرْهَمِم والدُّنَانِيرُ وقَدْ نَقَدَهُ مِائَةَ دِرْهَمِم . وسَحَلَهُ مِثْلُهُ. والوَرِقُ والرُّقَةُ الفِضَّة. ويُجْمَعُ رِقِينَ . وفي مَئَسِلُ : ( وجُدَانُ الرَّقِينَ يُخَطِّي أَفْنَ الأَفِينَ ( ' ' ) ، الأَفْنُ النَّقِصَانُ النَّاقِصِ . النَّفْضَانُ ، والأَفِينُ النَّاقِص . يَقُولُ : إِنَّ الغِنَي يُعَظِّي نُقْصَانَ النَّاقِص . قالَ الشَّاعَ :

وكَـمْ مِنْ قَـلِيلِ اللُّبُ يَسْحَبُ ذَيْلَهُ نَفَى عَنْــهُ وِجْدانُ الرِّقِينِ الْمَحَازِيا (°)

والوَرِقُ مُؤنَّفَةً . وفي القُرْآنِ : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ( ` ` ﴾ فَأَنَّتُ ، ورَجُلٌ وَرَّاقٌ / كَثِيرُ الوَرِقِ . قالَ الرَّاجِزُ :

(٣) تمام الحديث : ٥ قال له حذيفة : إنك تستعين بالرجل الفاجر . فقال : إني لأستعين بالرجل لقوته ، ثم أكون على قفانه ٥ .

وقفان كل شيء: جماعه واستقصاء معرفته . يقول : أستعين بالرجل الكافي القوي ، وقفان كل شيء : جماعه واستقصاء معرفته ، يقول : أستعين بالرجل الكافي القوي ، وإن لم يكن بذلك الثقة . ثم أكون من ورائه ، وعلى أثره ، أتتبع أمره ، وأبحث عن حاله . فكفابته تنفعني ، ومراقبتي له تمنعه من الحيانة . انظر النهاية لابن الأثير ٣ / ٣٠١ ، واللسان ( قفف ، قفن ) .

(٤) انظر المثل في مجمع الأمثال ٢ /٣٦٧ ، واللسان ( ورق ، أفن ) . وروايته فيه : ٩ كثرة الرقين تغطى على أفن الأفين ٤ . ومعناه أن الغنى يغطى حُـــْـــَن الأحمق وعيوبه .

( ٥ ) وقبل هذا البيت بيت آخر . وروايتهما في اللسان ( ورق ) عن ابن الأعرابي ، وقال ابن بري إنهما لشمامة السدوسي :

ف لا تسلحس الدنيا إلى ، ف إن السخائم أرى ورق الدنيا تسسل السخائما ويا رُبُّ مسلتاث يجر كساءه نفى عنده وجدان الرقين العزائم الناس فيه أنه لا تلحيا : أي لا تذما . والملتاث : الأحمق . يقول : ينفي عنه كثرة المال عزائم الناس فيه أنه أحمق بجنون .

(٦) صلة الآية : • قَالُوا : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ . فَابْعَثُوا أَحَدَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### تَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ امْرِىءِ وَرَّاقِ (٢)

والدَّرْهَهُ فارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وكذلك الدَّانِيلُ، وأَصْلُهُ دِنَّالٌ، فَلِهذا مَا يُقالُ في الجَمْعِ : دَنَانِيرُ، وكذلك الدَّانِيقُ مُعَرَّبٌ، ورَجُلٌ مُدَنَّرٌ ، بِكَسْرِ النَّونِ ، إِذَا كَانَ كَشِيرَ الدَّنانِيرِ، وفَسَرَسٌّ مُدَنَّرٌ ، بالفَتْحِ ، إِذَا كَانَ فِيهِ بُقَعٌ كَالدَّنانِيرِ، ويُقالُ لِلدَّرْهَهِم : قُرْقُوف ، لإنَّهُ يَجولُ في البِلادِ، والقُرْقُوف كالدَّنانِيرِ ، ويُقالُ لِلدِّرْهَمُ وَازِنٌ : ثَقيلُ الوَزْنِ ، ومِثْقَالُ كُلُّ شَيْء وزْنُهُ ، السَّسِرِيعُ الجَوَّالُ ، ودِرْهَمُ وَازِنٌ : ثَقيلُ الوَزْنِ ، ومِثْقَالُ كُلُّ شَيْء وزْنُهُ ، وقيلَ : ثَقَيلُ الوَزْنِ ، ومِثْقَالُ كُلُّ شَيْء وزْنُهُ ، وقيلَ : ثَقَيلُ الوَزْنِ ، والشَّشْقُلَةُ وَانْ اللَّهُ الْنَ دُولِنَ . والشَّشْقُلَةُ (٩) أَنْ لِتَعْرِف خِفْتَهُ مِنْ ثِقْلِهِ (٩) ، ودِرْهَمٌ قَفْلٌ : وَازِنٌ ، والشَّشْقُلَةُ (٩) أَنْ لَيْنَارِ لِتَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَنْقَلُ ، قَالَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ .

ومِنَ الأُوْزَانِ النَّسُّ، كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ . يَقُولُونَ أُوقِيَّةٌ وَلَسُّ. وقَدْرُهُ وَزُنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ . هكذا قالَ ابْنُ دُرَيْدٍ . وفِيهِ خِلاف . والقِيرَاطُ والقِرَاطُ سَوَاءٌ . وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : قَرَّطَ بَعَلَيْهِ ، إِذَا أَعُطَاهُ قَلِيلاً . ويُقالُ السَّبِيكَةِ : الوَذِيلَةُ ، وذَلكَ إِذَا كَانَتْ طَوِيلَةً . فإذا كانَتْ مُدَوَّرةً فَهِيَ لِلسَّبِيكَةِ : الوَذِيلَةُ ، وذَلكَ إِذَا كَانَتْ طَوِيلَةً . فإذا كانَتْ مُدَوَّرةً فَهِي لِلسَّبِيكَةِ . والأُوقِيَّةُ تُحَفَّفُ وتُنَقَّلُ ، وتُجْمَعُ على أُواقِ وأُواقِيَّ . واشْتِقَاقُها مِنَ الأُوقِ ، وهُوَ النَّقُلُ . والمَنَا والمَنْ سَوَاءٌ ، ويُجْمَعُ على أَمْنَاءِ وأَمْنَانِ . ويُثَنِّهُ اللَّعْتَيْنِ . ويُشْتِقَالُ : مَنَوَانِ ومَنَّانِ . قالَ : والمَنَا أَفْصَعُ اللَّعْتَيْنِ .

وقَـدْ أَعْـدَدْتُ لِلغُـرَمَاءِ عِنْـدِي عَصـاً في رَأْسِهـا مَنَـوَا حَـدِيدِ

(٧) وقبل هذا الشطر:

يارُبُ بيسضاءَ من العسراق

والشطران في المخصص ١٢ /٢٤ ، والصحاح واللسان ( ورق ) .

( A ) ضبطت في الأصل المخطوط بفتح القاف وسكونها ، وكتب فوقها 1 معاً ٤ .

وفي اللسان (ششقل) عن التهذيب للأزهري: 1 الششقلة كلمة حميرية لَهِجَ بها صيارفة أهل العراق في تعيير الدنانير. يقولون: قد شَشْقلناها، أي عَيَرْناها، أي وزناها ديناراً ديناراً وليست الششقلة عربية محضة؛.

<sup>( 9 )</sup> في المخصص ١٢ /٣٦٣ : الشَّفْفَلَة ، بالقاف والفاء ، وهو تصحيف . فقد نقل عن ابن دريد في الجمهرة ٣ /٣٤٤ ، وهو صحيح في الجمهرة ، أي الششقلة . وجاء به ابن سيده صحيحاً أيضاً في المخصص ١٢ / ٢٩ .

والإستارُ لا أصلَ لَهُ في العَربِيَّةِ. وقَدْ جَاءَ في شِعْرِ الأَعْشَى (١٠). والرَّطْلُ عَربِيَّ مَعْرُوفٌ، والفَتْح حَطَاً. وإنَّما يُقالُ: عُلامٌ رَطْلٌ، إِذَا كَانَ فِيهِ لِينٌ. ومِنْ هذا يُقالُ: / رَطَّلَ فُلانٌ شَعَرَهُ، إِذَا لَيَّنَهُ وحَسَّنَهُ. والبُهَارُ فيهِ لِينٌ. ومِنْ هذا يُقالُ: / رَطَّلَ فُلانٌ شَعَرَهُ ، إِذَا لَيَّنَهُ وحَسَّنَهُ. والبُهَارُ اسْمٌ واقِعٌ عَلى شَيْء يُوزَنُ بِهِ ، أَعْجَمِينٌ مُعَرَّبٌ. وقد اسْتُعْمِلَ قَدِيماً. ويُقالُ : دِرْهَم مُوالبُقُ (١١)، وزَائِف (١١). ولَمْ يَعْرِفِ الأَصْمَعِيُّ : دِرْهَم ويُفالُ : دِرْهَم مُوالبُقُ . وأَنْشَدَ :

#### صَلِيلٌ زُيُوفِ يُنْتَقَدُنَ بِعَبْقُوا (١٢)

فَجَعَلَ الزُّيُوفَ جَمْعَ زَيِفٍ . ويُمكِنُ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ زَائِفٍ ، مِثْلُ قاعِدٍ وتُعُودٍ . قالوُا ، ولا يُقالُ : دِرْهَمَ مُزَبَّقٌ . والسَّتُوقُ مُعَرَّبٌ . وقدِ اسْتُعْمِلَ في كَلامِهِمْ قَدِيماً . وأَصْلُهُ سَنُو ، أَيْ ثَلاثُ طَبَقاتٍ .

(١٠) الإستبار من العدد : الأربعة ، معرب جَهار الفارسية . والإستار أيضاً وزن أربعة مثاقيل ونصف ، وهو الذي أراده أبو هلال من ذكر الإستار هاهنا ؛ والحمع الأساتير .

وبيت الأعشى الذي جاء فيه الإستار هو مع صلته قبله :

وذو تُومَــتَـــنِ وقــافُـــزَةِ يَـــمُـــلُ ويـــرع تـــكـرارُهـا تُــوفَى ليــــوم وفي ليــــلة المانين تـخـــمُـــبُ إستــارَهـا والبيتان من قصيدة له خمرية مطلعها:

لمسيئه الله عفه المسهم المسهم المسيئه الله تبيئه المسطمار همها وهي في ديوانه ٢١٧ – ٢١٤ ، وفي ديوانه ٣١٧ – ٣١٩ ( من طبعة مكتبة الآداب في القاهرة بشرح الدكتور محمد حسين ) .

- (١١) أي مطلّي بالزئبق ( المخصص ١٢ /٢٨ ) .
- (١٢) في الأصل المخطوط: دائف، وهو تصحيف.
- ( ۱۳ ) هذا عجز بيت لامرىء القيس من قصيدته التي قالها في رحلته إلى قيصر الروم يستنجده ، ومطلعها :

سمــــا لك شـــــوقّ بعــــدمــــا كان أقصرا وحـــلُت ســـــليـمـى بطنَ قَـــــوَّ فعـرعـرا وتمام البيت وصلته بعده :

المرو : الحجارة . وعبقر : بلد في اليمن . يصف ناقته ، ويشمه صوت الحجارة إذا رمت به بأخفافها في سيرها السريع بصوت الدراهم الزيوف إذا انتقدها الصيرف وقلُّها . وإنما خص الدراهم الزيوف لأن صوتها أشد من صوت غيرها لكترة نحاسها .

والقصيدة في ديوان امرىء القيس ٥٦ ـــ ٧١ . والبيت في اللسان ( زيف ) .

والبَهْرَجُ أَعْجَمِيٌ مُعَرَّبٌ. وأَصْلُهُ نَهْرَهُ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: البَهْرَجُ البَرِيدُ، إِذَا عَدَلَ عَنِ البَهْرَجُ البَرِيدُ، إِذَا عَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ. قَالُ: بَهْرَجَ البَرِيدُ، إِذَا عَدَلَ عَنِ الطَّرِيقِ. قال : والدَّرْهَمُ البَهْرَجُ المَصْرُوبُ في غير دارِ السَّلْطَانِ.

والفَـلْسُ ، وهُوَ مِنْ قَوْلكَ : رَجُـلٌ مُفْلِسٌ . كذَا قَالَ أَبُو بَكُرِ . ويُقَالُ لَهُ النَّمَّيُ . والنَّشَبُ المَالُ . وكذلكَ المَنْشَبَةُ ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ . والثَّرَاءُ المَالُ ؛ والرَّجُلُ مُثْرِ .

# أسمَاءُ المَكَابِيلِ

المِحْيَالُ (مِفْعَالٌ) مِنَ الكَيْلِ . والكِيَلةُ مِثْلُ القِعْدَةِ والجِلْسَةِ . تَقُولُ : أَوْفَانِ الكَيْلُ ، إِذَا أَوْفَاكَ ما يَكِيلُكَ إِيَّاهُ . وتقولُ : كِلْتُ لِلرَّجُلِ الشَّيْءَ ، وكِلْتُ لَهُ . وفا القُرْآنِ : ﴿ وَإِذَا الشَّيْءَ ، وكِلْتُ لَهُ . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَإِذَا كَالُوهُ مُ أُو وَزَنُوهُ مَ يُخْسِرُونَ ( ١٠ ) ﴾ . ولا يُقالُ كِيلَجَةٌ ، في قَوْلِ أَبِي حَاتِم . وأَجَازَهَا غَيْرُهُ .

والصَّاعُ مِكْيَالٌ مَعْرُوفٌ . والجَمْعُ صِيعَانٌ . وقدْ قُرِىءَ : ﴿ صَاعَ الْمَلِكِ ﴾ و ﴿ صُواَعَ الْمَلِكِ ( 10 ) ﴾ . وأَظُنُ اشْتِقَاقَهُ مِنْ فَوْلِهِمْ : صَوْحِعاً لِقُطْنِها ، إذا أَصْلَحَتْهُ لِتَنْدِفَ فِيهِ . وقالَ مَصُوعً لِقُطْنِها ، إذا أَصْلَحَتْهُ لِتَنْدِفَ فِيهِ . وقالَ بَعْضُهُمْ : الصَّوَاعُ جَامٌ مَصُوعٌ / مِنْ ذَهَبٍ عَلَى هَيْقَةِ المِكْيَالِ . والأَوَّلُ أَشْهَرُ . وقدْ قَرَأُ ابْنُ يَعْمَرَ ( 11 ) : ﴿ صَوْعَ المَلِكِ ﴾ بالعَيْنِ مُعْجَمَةً ،

<sup>(</sup> ١٤ ) صلة الآية : و وَيُـلٌ لِـلْـمُـطَـفُـفِينَ ، الَّـذِينَ إِذَا اكْـتَالُوا على النَّاسِ يَسْتَوفُونَ ، وإذَا كالُوهِمِ

أَوْ وَزَنُـوُهُمْ يُـخُــيرونَ ٤ . سورة المطففينَ ٨٣ /١ ـــ ٣ .

<sup>(</sup>١٥) صنة الآية: وقَالُوا، وأَقْبُلُوا عَلَيْهِمْ: مَاذَا تَفْقِدُونَ؟ قَالُوا: نَفْقِدُ صُوَاعَ المَلِكَ. ولِمَـنْ جَاءَ بِهِ حِـمْـلُ بَعِيرٍ، وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ، سورة يوسف ١٢ /٧١ ــ ٧٢ .

وقد تعددت القراءة في هذا الحرف . فقرأ أبو هريرة وبجاهد (صائح) . وقرأ أبو حيوة وابن قطيب (صائح) . وقرأ أبو حيوة وابن قطيب (صِسوًا عَ) بالكسر . وقرأ الحسن البصري وأبو رجاء وعون بن عبد الله بن ذ سوان (صُوعَ) بالضم . وقرأ أبو رجاء أيضاً (صَوعَ) بالفتح . (انظر تاج العروس : صاع) و(صُواعَ) هي قراءة الجمهور .

<sup>(</sup>١٦) في الأصل المخطوط: معمر، وهو تصحيف.

يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ مَصُوعاً . فَسَمَّاه بِالمَصْدَر .

والفَرْقُ مِكْيَالٌ بِالمَدِينَةِ . وفي الحَدِيثِ : « مَا يُسْكِرُ الفَرْقُ مِنْهُ فِالحُرْعَةُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلِمَنْهُ وَلِمَالُونَ بِالقُفْزانِ ، وَلِمَالُونَ بِالقُفْزانِ ، وَلِمَا الرَّجُلُ بأَصْعَرَيْهِ : قَلْبِهِ ولِسَانِه . ولِجَامُ القَفِيزِ ولا يُوزَنُونَ بِالمِيزَانِ . وإنَّمَا الرَّجُلُ بأَصْعَرَيْهِ : قَلْبِهِ ولِسَانِه . ولِجَامُ القَفِيزِ المَنْهُ اللهُ فَيزَ مُلْجَمَّ ؛ وقَفِيزٌ مُرْسَلٌ ، إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِجامٌ . يَقَالُ : قَفِيزٌ مُلْجَمَّ ؛ وقَفِيزٌ مُرْسَلٌ ، إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لِجامٌ .

والوَسْقُ سِتُونَ صَاعاً بِصَاعِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. والجَمْعُ وُسُوقٌ وأُوسَاقٌ. وقد وَسَقْتُ البَعِيرَ ، إذَا حَمَلْتَ عَلَيْهِ وَسُقاً مِنَ الطَّعَامِ. هذا عَنْ أَبِي بَكُرِ. وقالَ غَيْرُهُ: الوَسْقُ حَمْسَةُ أَقْفِزَةٍ مِنْ قُفْزَانِ البَصْرَةِ. وفي الحَدِيثِ: ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أُوسُق صَدَقَةٌ ( ١٨ ) ».

والذَّهَبُ مِكْيَالٌ لإهْ اليَهَ مَعْ رُوفٌ . والجَمْعُ أَذْهَابٌ . والمَحْتُومُ مُولَّدةٌ . وفي الحَدِيثِ : « مَا بَلَعُ مُدَّ وَالمَحْتُومُ مُولَّدةٌ . والمُدْفُ والنَّصِيفُ سَوَاءٌ . والنَّصْفُ والنَّصِيفُ سَوَاءٌ . والنَّصِيفُ مِكْرَهُ أَبُو بَكُرْ . ويُقالُ : هذَا طِفَافُ الإناءِ والنَّصِيفُ مَا قَصُرَ عَنْ مَلْءِ الإناءِ والمُكُوكِ وغَيْرِهِ مَا ، إذَا قارَبًا أَنْ يَمتَلِقاً . والطَّفَافَ مَا قَصُرَ عَنْ مَلْءِ الإناءِ مِنْ شَرَابٍ وغَيْرِهِ .

<sup>==</sup> أخبار النحويين البصريين ١٧ ــ ١٨، ومراتب النحويين ٢٥ ــ ٢٦، وطبقات النحويين للزبيدي ٢٢ ــ ٣٣ ــ وبغية الوعاة ٤١٧ .

وهذه القراءة هي قراءة يميي بن يعمر والعطاردي وابن عمير . وقد قرىء أيضاً (صُـــوَاغَ الملك ) ، وهي قراءة سعيد بن جبير وقتادة والحسن البصري ، كأنه مصدر (صاغ ) . وانظر لذلك كله التاج (صاغ ) .

<sup>(</sup>١٧) انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ٢ /٢١٣ ، واللسان ( فرق ) .

<sup>(</sup> ١٨ ) انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ٤ /٢٢٣ ، واللسان ( وسق ) . وروايته في اللسان : و ليس فيا دون خمسة أوسق من التمر صدقة ٤ .

<sup>(</sup>١٩) انظر الحديث وشرحه في اللسان (نصف)، والنهاية لابن الأثير ٤ /١٥٨. وتمام الحديث كا في اللسان: الا تسبيوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق ما في الأرض جميعاً ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه ٤.

وفي اللسان أيضاً : • قال أبو عبيد : العرب تسمى النَّـصْـفَ النصيف ، كما يقولون في العشر العشير ، وفي النمن النمين .

## الساب الحادي عشر

# في ذِكْرِ الْمُجِلاَّتِ والظُّرُوفِ

الُمِحِلِّاتُ: القِرْبَةُ والفَاْسُ والفَدَّاحَةُ والدَّلُوُ والشَّفْرَةُ والقِدْرُ / والخَفْنَةُ. وإنَّمَا سُمِّيَتْ مُحِلاً تِ لإنَّ مَن تَكُونُ مَعَهُ يَحُلُّ حَيْثُ يُرِيدُ. وإلاَّ فَلا بُدَلَهُ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ مَعَ النَّاسِ لِيَسْتَعِيرَ مِنْهُمْ.

والظُّرُوفُ: الحَمِيت، والحَمْعُ حُمْتٌ، وهِيَ زِقَاقُ السَّمْنِ. وَكَذَلَكَ الأَبْحَاءُ، الوَاحِدَ يَحْيُّ. والوطابُ زِقَاقُ اللَّبَنِ، واحِدُها وَطُبٌ. والذُّوارِعُ زِقَاقُ الخَمْرِ، لا وَاحِدَ لَها مِنْ لَفْظِهَا (١). والأُسْقِيَةُ لِلْمَاءِ

وفي ديوان سحيم ٤٠ : ٥ قال الأصمعي ، يقال : زق ذراع ، إذا كان طويلاً ٥ .

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل المخطوط: خ لسحيم:

سُسلافَسهُ ذَنَّ أَوْ سُسلافَسهُ ذَارِعِ إِذَا صُبُّ مَنْهُ فِي الزَّجَاجَهِ أَنْسهَا و وسحيم هو عبد بني الحَسْحاس الشاعر الإسلامي ، ومولاه جندل بن معبد من بني الحسحاس بن نفاتة بن سعد بن عمرو بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة كما في ديوان سحيم صنعة نفطويه ١٥، وفي اللآلي ٧٢١ ، وفي هذا النسب خلاف في جمهرة أنساب العرب ١٩٤ .

وترجمة سحيم في طبقات الشعراء ١٥٦ ـــ ١٥٧ ، والشعراء ٣٦٩ ـــ ٢٧٠ ، وأسماء المغتالين ٢٧٢ ـــ ٢٧٣ ، والأغاني ٢٠ / ٢ ـــ ٩ ، والحزانة ١ / ٢٧١ ـــ ٢٨٤ ، واللآلي ٢١٤ ، وديوان المعاني ٢ / ٢٦٦ .

والبيت من قصيدة لسحيم مطلعها مع صلة البيت:

واللّبَن ، والوَاحِدُ سِقاةً . واسْمُ الرُّقِّ يَجْمَعُ ذلكَ كُلَهُ . ويُقالُ : زِقَّ سِبَحْلٌ ، أَيْ وَالسِّفَنُ الْمَاءُ الَّذِي سِبَحْلٌ ، أَيْ وَالسَّفَنُ الْمَاءُ الَّذِي يُمَسَبُّ فِي السَّفَرَةِ لَهَا عُرِي يُصَبِّ فِي السَّفَرَةِ لَهَا عُرِي لِيَظِيبَ . والصَّفْنَةَ شَبْيَهَةٌ بالسَّفْرَةِ لَهَا عُرِي يُستقى بِهَا ؛ والجَمْعُ صِفَانٌ . والحَمِيتُ يَكُونُ لِلعَسَلِ أَيْضاً .

قالَ أَبُو زَيْدٍ ، يُقالُ لِمَسْكِ السَّخْلَةِ مَا دَامَ يَرْضَعُ : شَكُوةً . فإذَا أَفْطَمَ فَمَسْكُهُ سِقَاءً . أَفْطَمَ ، أَيْ صَارَ فِي أَفْطَمَ فَمَسْكُهُ بَدْرَةً . فإذا أَجْذَعَ فَمَسْكُهُ سِقَاءً . أَفْطَمَ ، أَيْ صَارَ فِي حَالِ الفِطَامِ . والاختِنَاثُ : أَنْ تُكْسَرَ أَفُواهُ الأَسْقِيَةِ إِلَى خَارِجٍ . وجَاءَ فِي الحَدِيثِ النَّهُي عَنْهُ (١) . والقَبْعُ كَسْرُهَا إِلَى دَاخِلِ . قَبَعْتُ السَّقَاءَ . وسَلَقَ ، إِذَا أَدْخَلَ عُرُوةً مِنَ الجُوالِقِ فِي عَرْوَةٍ . وقَطَبَ إِذَا أَدْخَلَها ، ثُمَّ فَنَاهَا . والجَمْمُ جُرُبٌ .

والجُوالِقُ ، والجَمْعُ جَوَالِقُ ، وهُمَوَ مِنْ نَوَادِرِ الجَمْعِ ، فارسِيٌّ مُعَرَّبٌ . وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ بَالَهْ . وقدْ جَاءَ هذا اللَّفْظُ في الشَّعْرِ . قَال أَبُو دُوْلِهِمْ بَالَهُ . وقدْ جَاءَ هذا اللَّفْظُ في الشَّعْرِ . قَال أَبُو دُوْلِهِمْ بَالَهُ .

#### كَأَنَّ عَلَيْهَا بَالَةً لَطَمْيَّةً (١)

\_\_\_ والقصيدة في ديوان سحيم ٣٩ ــ ٤٢ . والبيت في اللسان ( ذرع ) . وفي اللسان ( ذرع ) شاهد آخر على الذراع واحد الذوارع ، وهو قول ثعلبة بن صعير المازني :

باكرتهم بسباء جون ذارع قبل الصباح وقبل لغو الطائر وعلى هذا فلا صحة لقول أبي هلال: ( لا واحد لها من لفظها ) .

(٣) انظر فيه النهاية لابن الأثير ٢ / ٢ ، واللسان ( خنث ) . وتأويل النهي أن الشرب من أفواهها ريما ينتنها ، فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها . وقيل : إنه لا يؤمن أن يكون فيها حية أو شيء من الحشرات . وقيل : لئلا يترشش الماء على الشارب لسعة فم السقاء ( انظر اللسان والنهاية ) .

(٣) هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي أشهر شعراء هذيل ، وهو جاهلي إسلامي . ترجمته في طبقات الشعراء ١١٠ ، والشعراء ١٣٠ – ١٤٠ ، والآغاني ٦ /٥٠ – ٦١ ، واللآلي ٩٨ – ٩٩ ، والحزانة ١ /٠٠ – ٢٠٠ .

(٤) هذا صدر بيت لأبي ذؤيب من قصيدة له غزلية يرثي في آخرها ابن عنبس، مطلعها: صبا صبوة ، بال لج وهو لجوج وزالت له بالأنف مسيسن حدوج وعجز البيت وصلته قبله:

عشيية قيامت بالفيناء كأنها عسفيلة نهب تسضطفي وتغوج

كذَا قِيلَ . والصَّحِيحُ أَنَّ فارسِسِتَ مَ كُوالْ (°) . ويُقالُ لِلجُوالِقِ الصَّغِيرِ : لَبِيدٌ ، وبِهِ سُمَّيَ الرَّجُلُ لَبِيداً . والخَصَفَةُ الجُلَّةُ . والأحضُومُ عُسرُوةُ الجُوالِقِ . والإذاوةُ ، والجَمْعُ أذاو . ويُقالُ لِلبِزَالِ الَّذِي فِيها / الصَّنْبُورُ . والمَزَادَةُ ، والجَمْعُ مَزَادٌ ، وهِيَ الرَّاوِيَةُ . وأَصْلُها الجَمَلُ الَّذِي الصَّنْبُورُ . والمَزَادَةُ ، والجَمْعُ مَزَادٌ ، وهِيَ الرَّاوِيَةُ . وأَصْلُها الجَمَلُ الَّذِي تُحمَلُ عَلَيْهِ المَزَادَةُ ، ثُمْ كَثُر حَتَّى سُمْيَتِ المَزَادَةُ رَاوِيَةً . والجَمْعُ رَوَايَا . وعَنْ لاءُ المَزَادَةِ مَصَبِّ مَانِها مِنْ جَانِبَيْها . ومِنْهُ يُقالُ : أَرْحَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَها ، يُعْنَى بِهِ شِدَّةُ المَطَرِ .

والوعاء ، والحَمْعُ أَوْعِيَة . أَوْعَيْتُ الشَّيْء ، إِذَا جَعَلْتَهُ فِي وَعَاء . وفي القُرْآنِ ﴿ وجَمَعْ فَأَوْعَى (٢) ﴾ . ووَعَيْتُ العِلْم وَعْياً . والجِرَابُ الَّذِي ثُخْعَلُ فِيهِ الدَّرَاهِمُ الظَّبْيَةُ ، والجَمْعُ ظَبَيَات . والعُكَّة . والجَمْعُ عِكَاك ، نِحِي صَغِيرٌ يُجْعَلُ فِيهِ الشَّمْنُ والعَسَلُ . والرُّحُرَةُ زِقٌ صَغِيرٌ يُجْعَلُ فِيهِ الشَّرَابُ . والرَّحُوة رَقٌ صَغِيرٌ يُجْعَلُ فِيهِ الشَّمْرَابُ . والرَّحُوة مَعْرُوفَة ، والجَمْعُ رِكاة . والقِرْبَةُ مَعْرُوفَة ، وهِي التي يَحْمِلُها السَّقَاء والقِرْبَةِ فَيُحْقَنُ بِهِ يَحْمِلُها السَّقَاء والقِرْبَةِ فَيُحْقَنُ بِهِ مَعْرُونَة ، والمِحَاءُ الخَيْطُ الَّذِي يُطَلِ : ﴿ يَدَاكَ أَوْكَنَا ، وفُوكَ المَدِيثِ : ﴿ العَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ (٢) ﴿ . ويُقالُ فِي المَثَلِ : ﴿ يَدَاكَ أَوْكَنَا ، وفُوكَ المَدِيثِ : ﴿ العَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ (٢) ﴾ . ويُقالُ فِي المَثِلُ : ﴿ يَدَاكَ أَوْكَنَا ، وفُوكَ

البالة: وعاء المسك، وهو فارسي معرب، وأصله بالفارسية يبله كما في الصحاح ( بول ) . يقول: كأن عليها من طيب ريحها وعاء مسك. والدأيتان: موصلا الجنب في الصدر. واللطمية: نسبة إلى اللطيمة وهي العير التي نحمل الطيب والمنر.

والقصيدة في شرح الأشعار الهذليين ١٢٨ ـــ ١٣٩ ، وديوان الهذليين ١ /٥٠ ــ ١٦٢ . والبيت في المعرب ٥١ ، وجمهرة ابن دريد ٣ /٥٠٠ ، والمقايس ١ /٩٤ ، والخصص ١٤ / ٤١ ، والصحاح واللسان والتاج (أرج ، بول) ، واللسان والتاج (لطم) .

<sup>(</sup> ٥ ) وفي المعرب ١١٠ أن أصله بالفارسية كُنْوَالَة ، وفي الألفاظ الفارسية ٤٣ كوَاله ، بالكاف الفارسية .

<sup>(</sup>٦) صلة الآية: ١كَلاً ، إِنَّهَا لَظَى ، نَزَّاعَةً لِلشَّوَى ، نَدْعُو مِنْ أَدْبَرَ وَنَوَلَّى ، وجَـمْـعَ فَازْعَى ﴿ سَوِرَةَ الْمُعَارِحِ ٢٠ ٪ ١٥ .

 <sup>(</sup>٧) انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ٢ / ٢١٣ ، واللسان ( سته ) .

نَفَخ (^)). والثُّوَّةُ خِرْقَةٌ تُطْرَحُ تَحتَ الوَطْبِ. والدَّمَاسُ الكِسَاءُ يُطْرَحُ عَلَى الوَّطْبِ. والدَّمَاسُ الكِسَاءُ يُطْرَحُ عَلَى الزَّقِّ. والعَسرَقُ الحَسرُوْ السَّفْرَةِ الْفَرْبَةِ. وقِيلَ عِرَاقُ السَّفْرَةِ الحَسرُوُ (^) الَّذِي يُحيطُ بِها. وسُمِّيَتِ العِرَاقُ عرِاقًا لِإِنَّهَا تَسْتَكِفُ أَرْضَ العَرَبُةِ. العَرَب. وقَالَ الفَرَّاءُ (^): الحِفَاءُ وعَاءُ القِرْبَةِ.

ومِنَ الظُّرُوفِ القَسْوَةُ (١١)، والجَمْعُ قِشَاءٌ. والبِخلاةُ مُشْتَقَةٌ مِنَ الخَلا، مَقْصُورٌ، وهُوَ النَّبَاتُ الرَّطْبُ، لإنَّهُ يُجَزُّ ويُوضَعُ فِيها. والزَّيلُ، والجَمْعُ زُبُلِّ. فإذا أَدْحَلْتَ النُّونَ كَسَرْتَ أُوَّلَهُ فَقُلْتَ: زِنبِيلٌ. والأُوَّلُ أَعْلَى. واشْتِقَاقُهُ مِنَ الزَّبْلِ، لإنَّ / الزَّبل يُنْقَلُ [ فِيهِ ]. والمِحْتَلُ الزَّبِيلُ الْفَينَ . وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : احْتَضَنْتُ الشَّيْءَ ؛ وقَدْ يُقالُ النَّبِيلُ الصَّادِ أَيْضاً. والجَفْصُ الزَّبِيلُ مِنَ الأَدِم . والحَبْصُ نَ وهُو مِنْ قَوْلِك : احْتَضَنْتُ الشَّيْءَ ؛ وقَدْ يُقالُ الصَّادِ أَيْضاً. والجَفْصُ الزَّبِيلُ مِنَ الأَدم . والدِّي يُحْتَرُفُ فِيهِ الرُّطَبُ المُسَفَّ مِنَ الخُوصِ . وقيلَ : العَرَقَةُ الخُوصُ المُسَفَّ مِنَ الخُوصِ . وقيلَ : العَرَقَةُ الخُوصُ المُسَفِّ الرَّاء ، الزَّبِيلُ المُسَفُّ مِنَ الخُوصِ . وقيلَ : العَرَقَةُ الخُوصُ المُسَفِّ الرَّاء ، والغَرْعَةُ الزُّبُلُ . والغِرَارَةُ ، والجَمْعُ غَرَائِرُ ، مَعْرُوفَةً . والشَّرَقَةُ مِنْ قَوْلِهِمْ : غَرَّ الطَّائِرُ فَرْحَهُ يَغُرُه ، إِذَا زَقَهُ . والغُرْغُرَةُ الخُوصِ المَقْوصُ الدَّي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ الرُّكُ . والتَوْطُ الْذِي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ الرُّكُ . والتَوْطُ الْخَوْصُ أَلَاقُوصُ المُؤْوطُ وصَلَة . والسَّبَقَادُهُ . والسَّبَد وهُو اللَّذِي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ الرُّكُ . والتَوْطُ

<sup>(</sup> ٨ ) يضرب هذا المثل لمن يجني على نفسه الحَيْسَ . وأوكى : شد فم القربة بالوكاء .

وأصله في قول المفضل أن رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحر ، فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن إحكامه . حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق . فلما غشيه الموت استغاث برجل . فقال له : يداك أوكتا وفوك نفخ .

وانظر المثل وحديثه في مجمع الأمثال ٢ /٤١٤ .

 <sup>(</sup> ٩ )
 في الأصل المخطوط: والخرز. ولا لزوم للواو ها هنا كما ترى.

<sup>(</sup>١٠) هو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء النحوي الكوفي المتوفي سنة ٢٠٧. ترجمته في الفهرست ٦٦ ـــ ٦٧، والمعارف ٥٤٠، ومراتب النحويين ٨٦ ـــ ٨٨، وطبقات النحويين للزبيدي ١٤٣ ـــ ١٤٦، ومعجم الأدباء ٢٠/ ٩ ـــ ١٤، بغية الوعاة ٤١١.

<sup>(</sup>١١) القشوة : قفة من خوص تجعل فيها المرأة قطنها وعطرها وحاجتها .

<sup>(</sup>١٢) الحفص: زبيل من جلود.

<sup>(</sup>١٣) ما نرى هذا صحيحاً. بل نرى أن الرجل سمي حفصاً بولد الأسد الذي يسمى حفصاً. والأسد يكنى أبا حفص ( انظر اللسان : حفص ) .

جُلَّةٌ صَغِيرَةٌ يُكْنَزُ فِيها التَّمْرُ. والسَّأْبُ والمِسْأَبُ الزَّقُ العَظْمُ يُجْعَلُ فِيهِ العَسَلُ. والوَلائِمُ: أَعْدَالَ يُحْمَلُ فِيها العِطْرُ والبَزُّ وغَيْرُ ذلكَ، الوَاحِدُ وَلِيجَةٌ. ويُقالُ لِلدَّنِ: الخَرْسُ، بالفَتْح ِ. والشَّنُ: كُلُّ وِعَاءٍ مِنْ أَدَم ِ إِذَا أَخْلَقَ وَجَفٌ، والجَمْعُ شِنَانٌ.

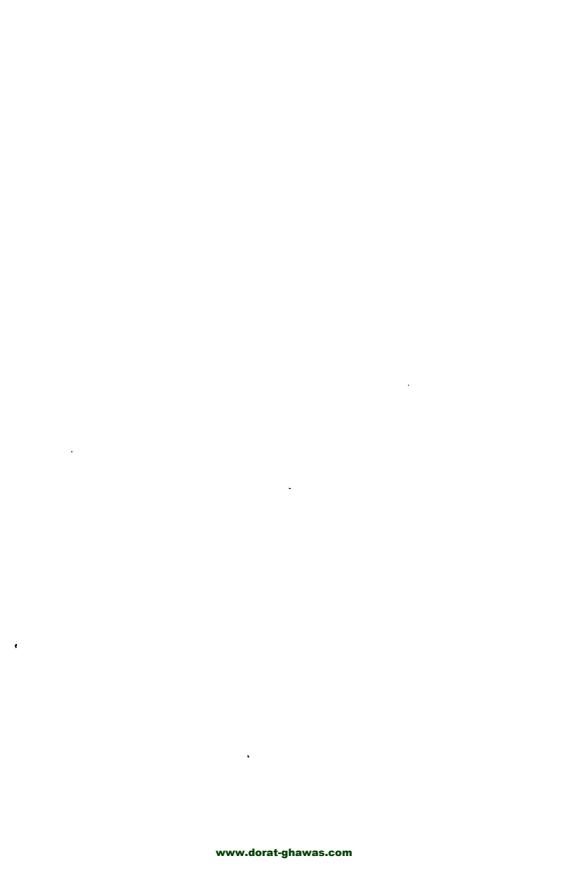

## الساب الشاني عشر

# في ذِكْرِ الرَّحَى

الرَّحى مُونَّفَة ، مَفْصُورَة مَفْتُوحَة الرَّاء . والعَامَّة تَكْسِرُها ، وهُوَ خَطَاً . والجَمْعُ أَرْحَاء . ولا يُقالُ أَرْحِية ، ويُقالُ : رَحَيَانِ ورَحَوَانِ . فَمَنْ قالَ رَحَوَانِ كَتَبَها بالألِفِ . والحَدِيدة الَّتِي قَلَ رَحَوانِ كَتَبَها بالألِفِ . والحَدِيدة التَّتُ مُع بَالاَلِفِ . والحَديدة التَّتُ مُع بُوفَ الخَشَبَة المُعْتَرِضَة فِي تُحيطُ بالحَبجرِ الأعلى إطَارٌ ، والجَمْعُ أَطُرٌ . والبُلْعَة الحَشَبة المُعْتَرِضَة فِي الخَشبة التَّتِي يَقْبِضُ عَلَيْها الطَّاحِنُ إِذَا طَحَنَ بِيدِهِ . والجَمْعُ الهَودِي . النَّفَالُ الحِرْق قَ تُحْعَلُ تَحت الرَّحى يَسْقُطُ عَلَيْها الدَّقِيقُ . واللَّهُوة التَّي واللَّهُوة أَيْضا قَلْم الرَّعى الرَّعى يَقْعُ فِيهِ الحَبُ . واللَّهُوة أَيْضا قَبْم الرَّحى الدَّتِي يَقَعُ فِيهِ الحَبُ . واللَّهُوة أَيْضا قَبْم الرَّحى الدَّتِي يَقَعُ فِيهِ الحَبُ . واللَّهُوة أَيْضا قَبْم مَنَ الدَّقِيق . واللَّهُوة أَيْضا قَبْم مَنَ الدَّقِيق مَنَ الدَّقِيق . واللَّهُوق أَيْضا قَبْم مَنَ الخَبِّ عُطْرَحُ فِي فَم الرَّحى . والنُبَاغَة مَا تَطَايَرَ مِنَ الدَّقِيق . واللَّهُوق أَيْضا قَبْم مَنَ الحَبِّ عُطْرَحُ فِي فَم الرَّحى . والنُبَاغَة مَا تَطَايَرَ مِنَ الدَّقِيق . واللَّهُوق أَيْضا قَبْم مَنَ الدَّقِيق مَن الحَبِّ عُلْم رَحُ فِي فَم الرَّحى . والنُبَاغَة مَا تَطَايَرَ مِنَ الدَّقِيق . واللَّهُوق أَيْضا قَبْم مَنَ الدَّقِيق . واللَّه وَالمُنْ مَن الحَبْرُ مِنَ الدَّقِيق . والنَّه مَا تَعْطَاعُونَ مِنْ الدَّقِيقِ . والنَّه مَا تَعْطَاعُهُ مَا تَطَاعَة مَا تَطَاعَه مَا تَطَاعِه . والمُنْ الدَّقِيق . والمُنْ المُنْ مُنْ المُنْ مِنْ المَاعِلَة مِنْ المُنْ المُنْ الدَّقِيق . والمُنْ المُنْ المُنْ المُعْرَامُ فِي المُنْ المُنْ

والنَّاعُورَةُ: الَّتِي يَخْفِقُها المَاءُ فَتَدُور بِها الرَّحَى. والخَوَافِقُ أَطْرَافُها ، والوَاحِدَةُ خَافِقَةٌ . وبَيْتُ الرَّحَى الطَّاحُونَةُ . والطَّحْنُ الدَّقِيقُ . والطَّحْنُ مَصْدَرٌ . والقَعْسَرُ الوَتِدُ الَّذِي يَقْبِضُ عَلَيْهِ الطَّاحِنُ إِذَا طَحَنَ بِرِجْلِهِ . وفي بَعْطُ كَلامِهِمُ : إِذَا أَحَدْتَ بقَعْسَرِها ، وأَلْهَيْتَ في حُجْرِها ، وفي بَعْطُ مِنْ خَيْرِها (۱) أَلْهَيْتَ : أَلْقَيْتَ فِيها لُهُوةً .

ويُقالُ لِرَحَى الْبَرْرِ: المِلْطَاطُ، والجَمْعُ الْمَلْطِيطُ . هكذَا قَرَأْنَاهُ عَلى أَبِي أَحْمَدَ. ورَوَى الأصْمَعِيُّ: المِلْطَاطُ سَاحِلُ البَحْرِ. وقالَ غَيْرُهُ: هُوَ شَاطِىءُ الفُرَاتِ. والرَّائِدُ الحَشَبَةُ الَّتِي تُدَارُ بِها رَحَى اليَدِ.

<sup>(</sup>١) في اللسان (قعسر): ١ الزم بقَعْسِرِيَها، وألَّهِ في خُرْتِيُّها، تطعمك من نَفِيَّها، أي ما تَنْفي الرحي. وخرتِها: فعها الذي تلقى فيه لَـهْ وَتُها،.

ويُقالُ: رَحى دَمُوكُ، إِذَا كَانَتْ سَرِيعَةَ الطَّحْنِ. ويُقالُ: طَحَنْتُ بِالرَّحَى شَزْراً، وهُوَ عَلَى اليَمِينِ، وَبَتَاً عَلَى اليَسَارِ. والْجَشُّ بَيْنَ رَحَيَيْنِ. والزَّهْكُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. والزَّهْكُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. والرَّهْكُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. والرَّهْكُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. والرَّهْكُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. والرَّهْدُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. والمِحَشَّةُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

#### الساب الشالث عشر

# في ذِكْرِ النَّارِ والسِّرَاجِ ، ومَا يَجْرِي مَعَ ذلكَ

النَّارُ مُؤْنَفَةٌ ، والحَمْعُ أَنْهُرٌ ، فإذا كَثُرَتْ فَهِيَ النَّيرانُ . ويُقالُ لَها السَّكَنُ ، / لإنَّ الإنسانَ يَسْكُنُ إلَيْها ، ويَأْنَسُ عِنْدَ رُؤْيَتِها ، والحَمْعُ أَسْكَانٌ . والصَّلاءُ بالكَسْرِ مَمْدُودٌ ؛ وقد اصْطَلَى يَصْطَلَى .

والمِيقَدُ والمِيقَادُ المَوْضِعُ الَّذِي يُوقَدُ فِيهِ النَّارُ. والتَّنُّورُ مُعَرَّبٌ. وهُوَ بِالْعَرَبِيَّةِ الوَطِيسُ، فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ. وقالَ آخَرُونَ: هُوَ بِكُلِّ لُعُةٍ تَنُورٌ. والوَطِيسُ التَّنُورُ مِنْ حَدِيدٍ. وقيلَ: تَنُّورٌ يُحْعَلُ تَحْتَ الأَرْضِ، وهذَا أَصَحُ . والمَناقَةُ الحَجَرُ يَكُونُ أَسْفَلَ التَّنُّورِ. والمِسْعَرُ مَا يُحَرَّكُ بِهِ النَّنُورُ.

وتَقُولُ : وَرَى الزَّنْـدُ ، يَرِي وَرْياً ، إِذَا أَخْـرَجَ النَّارَ . وأُوْرَى القَادْحُ . ويَقُولُونَ في هذا المَثَلِ : ﴿ وَرِيَتْ بِكَ زِنادِي ( ' ' ) ، بالكَسْرِ .

وقالَ الْمُفَضَّلُ : وَرَى الزَّنْدُ ، ووَرِيَ ، لُعَتَانِ . وصَلَدَ الزَّنْدُ ، إِذَا لَمُ يُخرِجِ النَّارَ . وأَصْلَدَ القَادحُ .

<sup>(</sup>١) رواية هذا المثل في الأصل: • وَرَبُّتُ بكَ زنادي • . وهو يضرب عند لقاء النُّـجْع من الرجل ، أي رأيت منك ما أحب .

وقد أورده أبو هلال في المتن برواية ثانية : • وَرِيَتْ بك زنادي ، بكسر الراء من • ورِيتْ ، وهذا من : وَرِيَ الزندُ . ويريد أبو هـلال أن يدل بإيراد هذا الرواية على أنه يقال : وَرَى الزندُ ، وورِيَ الزند . وهما لغتان ، كما جاء عن المفضل بعد إيراد المثل في المتن . وانظر المثل في مجمع الأمثال ٢ /٣٦٧ .

والقَبَسُ الشَّعْلَةُ مِنَ النَّارِ . والقَابِسُ الَّذِي يَقْبِسُ مِنَ النَّارِ قَبَساً . وأَقْبَسَني فُلانٌ : أَعْطَاني قَبَساً ، وقَبَسَني أَيْضاً . والمِقْبَسُ وَالمِقْبَاسُ نَحْوُ القَبَسِ . وأَجَّجْتَ النَّارُ ، وتَأَجَّجَتْ هِيَ . وَسَحَيْتُها وَسَحَوْتُها ، إذا فَرَجْتَها لِتَتَّقِدَ . وقِيل : إذا لَيَّنْتَها ؛ وهذا أَصَحُ . ومِنْهُ السَّخَاءُ ، وهُوَ اللَّينُ عِنْدَ السُّوْالِ . وأرْضُ سَحَاوِيَّةٌ لَيَّنَةً . وقِرْطَاسٌ سَحَاوِيِّ ، أَيْ لَيِّنْ .

وَسَنَتِ النَّارُ ، تَسْنُو سُنُواً ، إِذَا ارْتَفَعَ لَهَبُها . وَحَشَشُعُها أَخُشُها ، إِذَا رَدَدْتَ عَلَيْها مَا تَسَاقَطَ مِنْ حَطَيِها . وأَصْلُهُ أَنْ تَطْرَحَ عَلَيْها الْحَشِيمَ وَأَصْلُهُ أَنْ تَطْرَحَ عَلَيْها الْحَشِيمَ فَتَتَّقِدَ . وأَلْهَبْتُها إِلْهاباً . وذَكَيْتُ النَّارَ تَذْكِيتَ ، إِذَا دَسَسْتَ فِيها ذُكُوةً تَبْقى في الإرَةِ . والإرَةُ الحُفْرَةُ التَّي في وَسَطِ الكَانونِ . ويُعَالُ : أَذُنُ مِنَ السَّلاءِ . ويُكُرّهُ أَنْ يُقالَ : أَذُنْ مِنَ النَّارِ . واللَّهَبُ لِلنَّارِ . والوَهَ جُ لِلْجَمْرِ ، وهُو ضَوْءُهُ واتَقَادُهُ .

/ والشرَرَةُ مَعْرُوفَةً. وإذَا سَقَطَتْ مِنَ الزَّنْدَيْنِ فَهُوَ السَّقْطُ. وطَبَنْتُ النَّارَ ، أَطْبُنُها طَبْناً ، إِذَا دَفَنْتَ الجَمْرَ فِي الكَانُونِ لِثَلاَّ يَحْمَدَ . واسْمُ الجَمْرِ المَّانُونِ الطَّابُونُ .

ومِنْ آلاتِ الكَانُونِ السَّطَامُ ، والجَمْعُ سُطُمٌ . والمِحْرَثُ والمِحْرَاثُ ، والمِسْعَرُ والمِسْعَارُ ، وهُوَ الَّذِي يُحَرَّكُ بِ النَّارُ . والرَّمَادُ ، ويُقالُ لَـهُ الرَّمْدِدُ . والدَّمَانَ الرَّمَادُ أَيْضاً . وفي مَثَل : «أَنْضَجَ أَخُوكَ ثُمَّ رَمَّدَ (٢) » أَيْ أَصْلَحَ الأَمْرَ ، ثُمَّ أَفْسَدَهُ .

والفَحَمُ ، بِقَحْرِيكِ الحاءِ ، وبالإسْكانِ غَيْرُ جَائِزِ . والحُقَّةُ : قَبْضَةٌ مِنْ كُسَارِ العِيدَانِ التَّي تُجْعَلُ تَحْتَ مِنْ كُسَارِ العِيدَانِ التَّي تُجْعَلُ تَحْتَ الحَطَبِ الجَزْلِ : الشَّيَاعُ . وقد شَيعَة لَارَهُ . ومِنْهُ قِيلَ : شِيعَةُ الرَّجُلِ . وأَصْلِ الحُرَّاقِ مِنَ الحَرَقِ . والحَرَقُ النَّارُ بِعَيْنِها . والحُرَّاقُ يُحَفَّفُ ويُعَمَّلُ .

والزُّنْدَانِ عُودَانِ تُقْدَحُ بِهِما النَّارُ . يُقالُ لِلأَعْلَى زَنْدٌ ، ولِللَّسْفَلِ

<sup>(</sup> ٢ ) ويروى : ( شَسَوَى أخوك ، حتى إذا أنضج رَمَّدَ ) . وانظر المثل بهذه الرواية في مجمع الأمثال المثال المثال ( رمد ) .

زَنْدَةً . فإذا ثَنَّيْتَ قُلْتَ زَنْدَانِ .

والسَّرَاجُ ، والحَمْعُ سُرُجٌ . وسَرَّجْتُ السَّرَاجَ تَسْرِجاً . ويُقالُ لَهُ النَّبْراسُ أَيْضاً ، والمِصْبَاحُ . وقد صَبَّحْتُ ، إِذَا سَرَّجْتَ ، وأَسْرَجْتُ أَيْضاً . والأَوَّلُ أَجْوَد .

وفي السَّرَاج الفَتِيلَة ، وهِي الشَّعيلَة ، والذَّبَالَة والذَّبَالُ ، والسَّلِيطُ الرَّيْتُ ، وأَمْدَدْتُ السَّرَاج بِهِ إِمْدَادا ، وقالَ بَعْضُهُم : الصَّبَاحُ السَّرَاج ، والمِصْبَاحُ المُسرَاج أَ ويقالُ : قَرَّطْتُ السِّرَاجُ تَقْرِيطاً ، وأَذْلَقْتُهُ إِذْلاقاً ، وأَمْحَ طَتُهُ إِذْلاقاً ، وأَمْحَ طَتُه إِذَلاقاً ، وأَمْحَ طَتُه إِذَا أَلْقَيْتَ طَرَف الفَتِيلَةِ المُحتَرِقِ . واسم مَا وَامْحَ طُتُه الفُرط ، والذي يُذْلَقُ بِهِ المِذْلَق ، ويقالُ لِلحَجَرِ اللَّذِي تُقْدَحُ بِهِ النَّارُ : الوَثِيمَة ، وفي حَدِيثِ بَعْضِهِم : « فَلَعَلَّ الَّذِي يُحْرِجُ العَذْقَ مِنَ / الجَرِيمةِ ، والنَّارُ مِنَ الوَثِيمَ فَرَاك ) ، قالَ : الجَرِيمَةُ النَّوَاةُ ، والعَذْقُ مِنَ / الجَرِيمةِ ، والنَّارُ مِنَ الوَثِيمَ فَرَاك ) ، قالَ : الجَرِيمَةُ النَّوَاةُ ، والعَذْقُ

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ١ /٢٦٣، ٥ /١٥١ .



## الساب الرابع عشر

# في ذِكْرِ الحَلْي

الحَلْيُ جَمَاعَةٌ لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، والحَمْعُ حُلِيٌّ ، كَما قَالُوا فِي جَمْعِ مَدِي . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَاتَّحَذَ قَدَومُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيٌ بِهِمَ ﴾ (١) . وقُرىءَ ﴿ مِنْ حَلْيِهِمْ أَلُوا . وقُرىءَ ﴿ مِنْ حَلْيِهِمْ أَلَى مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيٌّ بِهِمَ اللّهُ عَلَى إِنْ الْفَعْنَى (١) . وقُرىءَ ﴿ مِنْ حَلْيِهِمْ (١) ﴾ . ولا يُقالُ حَلِيٌّ ، بالفَتْحِ والتَّشْدِيدِ ، في هذا المُعْنَى (١) . وإنَّمَا الحَلِيِّ يَبِيسُ النَّصِيِّ ، وهُو نَبْتُ . ولا يُقالُ لِحِلْيَةِ السَّيْفِ حَلِي النَّمْ عَلِي المَّنْ وحُلْيةَ وحُلَى . ويُقالُ : حَلِي النَّيْمُ عَلَى النَّيْمَ وَمُو نَبْتُ ، والْمُعْمَ حِلَى ، وحُلْيةً وحُلَى . ويُقالُ : حَلِي النَّمْ عَلَى النَّيْمُ عَلَى النَّيْمُ وَلَيْهِمْ . والْمُتَعَاقَةُ مِنَ الْحَلْيِ المُلْبُوسِ . وليُسْ هذا في مَنْ عَوْلِهِمْ : حَلا الشَّيْءُ في غَيى .

فَمِنَ الحَلْيِ السَّوَارُ . وأَذْنَى العَدَدِ أَسْوِرَةً . وفي القُرْآنِ : ﴿ فَلَوْلاَ الْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةً مِنْ ذَهَبِ ( ) ﴾ . فإذَا كَثُرَتْ فَهِيَ السُّوُورُ . ويُقالُ لَهُ : القُلْبُ ، والجَمْعُ القِلَبَةُ .

والمسَّكُ سِوَارٌ مِنْ عَاجِ تَلْبَسُهُ الْأَعْرَابُ . وأَنْشَدَ لإبي وَجْزَةَ

<sup>(</sup>١) صلة الآية: ﴿ وَاتَّحَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارً ﴾ . سورة الأعراف ٧ /١٤٨ .

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة يعقوب بن إسحق الحضرمي القارىء البصري . كما قرأ حمزة والكسائي الكوفيان
 بكسر الحاء وتشديد اللام . وقرأ الباقون بضم الحاء وتشديد اللام ، وهي القراءة المشهورة .
 ( انظر النشر في القراءات العشر ٢ /٢٧٢ ، والتيسير ١١٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) ذكرنا في الحاشية السابقة أنه قرىء بذلك أيضاً.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٤٣ /٥٣.

السُّعُدِيُّ ( ° ):

#### حَتَّى سَلَكَنَ الشَّـوَى مِنهُنَّ فِي مَسَكِ مِنْ نَـشـل جَـوَّابَةِ الآفاقِ مِهْـدَاج (١)

يَصِفُ ظِباءً (٧) كَرَعْنَ في مَاءٍ ، فَصَارَ المَاءُ لإطْرَافِها مِفْلَ الْمَسَكِ . وجَعَلَ الْمَاءَ مِنْ نَسْلِ الرَّيْحِ لِإِنَّهَا تَجِيءُ بِالسَّحَابِ وتُولِّلُفُهُ . والجَوَّابَةُ : يَعْنِي الرَّيْحَ . والحَسْلُ الرَّيْحَ . ويقالُ لَهُ : الحِجْلُ والحَدَمَةُ . وكَتَبَ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ إلى مَرَازِبَةِ فَارِسَ : « الحَمْدُ اللهِ الَّذِي فَضَّ حَدَمَتَكُمْ ، ويقالُ لِلْحَلْحَالِ : حَلْحَلُ أَيْضًا . قالَ الرَّاجِزُ : وفَرَّقَ كَلِمَتَكُمْ ، . ويقالُ لِلْحَلْحَالِ : خَلْحَلُ أَيْضًا . قالَ الرَّاجِزُ : لَوَلَوْ الْخَلْحَلُ (١٠)

والخَلْحَالُ فِي مَوْضِعِ آخَرَ رَمْلٌ فِيهِ مُحَشُّونَةٌ . ويُقالُ لَهُ : البُرَةُ ، ويُجَمْعُ بُرِينَ . وإذَا كَانَ الحَسْلُحَالُ مِنْ خَرَزِ فَهُ وَ رَسْسَوَةٌ . وقيلَ : الرَّسْوَةُ الدَّسْتِينَجُ (٩) . والحَمْع رَسَواتٌ .

(٥) هو أبو وجزة يزيد بن عبيد السُلَمي، ثم السعدي بالولاء، وهم سعد بن بكر بن هوازن أظآر النبي. وهو شاعر إسلامي عاش في المدينة، ويعد من التابعين. وتوفي بالمدينة سنة ثلاثمين ومائة. وترجمته في الشعراء ٦٨٤ ــ ٦٨٥ ، والمعارف ٤٩١ ، والأغاني ١١ / ٥٠ ــ ١٥٠ ، والصحاح واللسان ( وجز ) .

(٦) وقبل هذا البيت:

مازلنَ ينسبن وهنا كل صادقة بالت تباشير عُسرُما غير أزواج يصف حمر الوحش حين وردت الماء ليلاً . ويذكر أنها أثارت القطا ، فصاحت : قطا قطا ، وكأنها انتسبت بذلك . وجعلها صادقة لأنها خبرت باسمها . ويقال في المثل : وأصدق من القطا ، وقوله : تباشر عرماً ، يريد به بيض القطا . والأعرم / الذي فيه نُقط يياض ونقط سواد . وكذلك بيض القطا . وغير أزواج : يريد أن بيض القطا أفراد ثلاث أو خمس ، ولا يكون أزواجاً . وسلكن الشوى : أي أدخلن قواعهن في الماء . والمهداج : الريح الحنون ، من هدجت الريح ، أي حَنَّتُ وصوتت .

والبيتان في اللسان ( هدج ) والخصص ٤ /٤٨ . وبيت الشاهد في الصححاح ( هدج ) ، واللسان ( مسك ) .

(٧) في حاشية الأصل المخطوط: ١ صوابه: حُسُرَ الوَّحْشِ ، . وهذا هو الصحيح .

( ٨ ) الشطر في اللسان ( خلل ) .

(٩) الدستينج: من معانيه السوار، معرب عن الفارسية، أصله دستينه. ( انظر الألفاظ الفارسية المعربة ٦٣).

والقِلادَةُ ، والحَمْعُ قَلائِدُ . وقلائِدُ القَصَائِدِ ومُقَلَداتُها : مَشْهُوراتُها . ويُقالُ لِلقِلادَةِ الضَّيَّقَةِ : المِحْنَقَةُ ، والجَمْعُ مَحَانِقُ . ويُقالُ لَهَا التَّقْصَارُ ، والجَمْعُ تقاصِيرُ . وسُمِّيَتْ تِقْصَاراً لإِنَّها قَصِيرَةً لاصِقةً بالعُنْقِ . كَا قَالُوا : تِجْفَافُ وتَجَافِيفُ ، وتِمْنَالٌ وتَمَاثِيلُ . ويُقالُ لِلقِلادَةِ : المعندِ ، والجَمْعُ عُقُودٌ . وتقُولُ : فَصَّلْتُ العِقْدَ ، وهُوَ عِقْدٌ مُفَصَّلٌ ، العِقْدِ ، والجَمْعُ عُقُودٌ . وتقُولُ : فَصَّلْتُ العِقْدَ ، وهُوَ عَقْدٌ مُفَصَّلٌ ، إِذَا خَالَفْتَ بَيْنَ أَلْوَانِهِ وأَنْوَاعِهِ . ورَصَّعْتُهُ مِثْلُهُ ، وهُو مُرَصَّعٌ . والشَّذُرُ خَرَزٌ أَوْ ذَهَبٌ يُفَصَّلُ بِهِ العِقْدُ ، الوَاحِدَةُ شَذْرَةٌ ، وتُجْمَعُ والشَّذُرة . واخُبْلَهُ ضَرْبٌ مِنَ الحَلْي يُجْعَلُ فِ القَلائِدِ . وقالَ الشَّاعِرُ :

وكُلُ خَلِيلٍ عَلَيْهِ الرُّعَا ثُ والحُبُلاثُ كَذُوبٌ مَلَقُ (١٠)

والطَّوْقُ ، والحَمْعُ أَطْوَاقٌ ، مَعْرُوفٌ . والسَّخَابُ قِلادَةٌ مِنْ قَرَنْفُلِ أَوْ غَيْسِرِهِ ، والحَمْعُ شُحُبٌ . كَا قَالُوا : كِتَابٌ وكُتُبٌ . والكَرْمُ قِلادَةٌ ، والحَمْعُ شُحُبُ الوُشُعُ . وأَذنى العَدَدْ أَوْشِحَةٌ ، والكَثِيرُ الوُشُعُ . وقَدْ تَوَشَّحَةُ أَوْشِحَةٌ ، والكَثِيرُ الوُشُعُ . وقَدْ تَوَشَّحَتِ المَرْأَةُ . قالَ الشَّاعِرُ :

غَـرْثَانُ عَقْـدُ وِشَاحِها، قَـلِق، شَـبْعَانُ مِنْ أَرْدَافِها المِرْطُ(١١)

والتَّاجُ مُـذَكِّرٌ ، والجَـمْعُ تِيجَانٌ . وتَتَوَّجَ الرَّجُـلُ ، وتَوَجَ غَيْرَهُ . وقَالُوا : العَـمَائِـمُ تِيجَانِ العَرَبِ ، وقدْ مَرَّ .

والإنحليلُ ، والحَمْعُ أَكَالِيلُ . وسُمَّىَ بذلكَ لإَحَاطَتْهِ بالرَّأْس . ومِنْهُ الكَلالَةُ / لِتَكَلَّل نَسَبِهِ بِنَسَبِكَ .

والقُـرْطُ مُذَكَّرٌ . وأَدْنَى العَدَدِ فِيهِ أَقْرَاطٌ ، والكَثِيرُ القِرَطَـةُ . ويُقالُ لَهُ : الخَلَدَةُ . وجَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وِلْدَانَّ مُحَلَّدُونَ (١٢) ﴾ أي

<sup>(</sup> ١٠ ) البيت للنمر بن تولب العكلي كما في المخصص ٤ /٢٣ ، واللسان ( رعث ) . والرعاث : جمع الرُّعْثة ، وهي ما علق بالأذن من قرط وغيره .

<sup>(</sup> ۱۱ ) وشاح غرثان : لا يملؤه الحصر لدفته ، فكأنه غرثان ، أي جوعان . وامرأة غرثى الوشاح : خميصة البطن ، دقيقة الحصر ، يقلق الوشاح على خصرها ولا يثبت . والمرط : كساء من خز أو صوف أو كتان .

<sup>(</sup>١٢) صلَّة الآية : ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُحَلَّدُونَ ، إِذَا رَأَيْتَهُمْ خَسِبْتَهُمْ لُولُواً مَ مَنْفُوراً ﴾ . سورة الإنسان ٧٦) ١٠ .

مُقَرَّطُونَ . ولَوْ أَرَادَ الْحُلُودَ لَما حَصَّ الوِلْدَانَ دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الجَنَّةِ . وقِيلَ : الحَسلَدَةُ السَّوَارُ . والرَّعْثُ القُرْطُ ، والجَمْعُ رِعَاثٌ . والمُرَعَّثُ المُقرَّطُ ، وقيلَ : الرَّعْثُ دُرَّةٌ مُعَلَّقَةٌ بالقُرْطِ ، وهذا أَصَحَّ . وسُمِّيَ القُرْطُ الأَعْلَى الشَنْفَ ، وهُوَ مُذَكِّرٌ . والجَمْعُ شُنُوفٌ ، وتصْغِيرُهُ شُنَيْفٌ . وبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ شُنَيْفًا .

والعُقَابُ: الخَيْطُ الَّذي يَجْمَعُ طَرَفَيْ حَلْقَةِ القُرْطِ فِي الأَذُنِ. والمُقَادُ خَيْطٌ يُنْظَمُ مِهِ بَحَرَزَاتٌ، ويُعَلَّقُ فِي أَعْنَاقِ الصَّبْيَانِ وأَعْضَادِهِمْ.

والدُّمْـلُجُ مُـذَكِّرٌ. والجَمْعُ دَمَالِجُ ، والدُّمْلُوجُ ، والجَمْعُ دَمَالِيجُ . ويُقالُ لهُ : المِعْضَدُ ، والجَمْعُ مَعَاضِدُ .

وأنشد:

وشَالَتِ الحَوْزَاءُ مِنْها بالسِدِ

ويُقالُ لَـهُ: الْمِعْضَادُ أَيْضًا .

والخَاتَهُ مُدُكِّرٌ ، والجَمْعُ الخَواتِهُ ، وخَاتامٌ ، بالفَتْح ، والجَمْعُ خَوَاتِهُ ، والخَاتِمُ ، والحَشرِ ، خَوَاتِهُ . ولا يُقالُ خَاتِهٌ ، بالكَسْرِ ، إلاَّ قَلِيلاً شَاذًا . والخَاتِمُ ، بالكَسْرِ ، الذِي يُخْتَمُ [ بِهِ ] عَلَى الشَّيْءِ . ويُقالُ لِلْحَاتِمِ : الحِلْقُ .

ولِلْحَاتِمِ الفَصُّ، بِفَتْحِ الفَاءِ. ولا يُقالُ فِصُّ إِلاَّ شَاذَاً. والجَمْعُ فُصُوصٌ. وتَقُولُ: أَحَذْتُ الأَمْرَ مِنْ فَصِّهِ، أَيْ مِنْ وَجْهِهِ.

والفَتَحَةُ ، والجَمْعُ فَتَحْ : خَوَاتِمُ تُجْعَلُ فِي أَصَابِعِ الأرْجُلِ ، لَيْسَتْ لها فَصُوصٌ .

والقُقَّازُ ضَرْبٌ مِنَ الحَلْيِ تَجْعَلُهُ المَرْأَةُ فِي يَدَيْهَا ورِجْلَيْهَا . ومِنْهُ قِيلَ : تَقَفَّزَتِ المَرْأَةُ بِالحِنَّاءِ ، إِذَا تَقَشَّتْ يَدَيْهَا ورِجْلَيْهَا ذلك النَّقْشَ . والقُفَّارُ أَيْضًا / بَيَاضٌ فِي أَشَاعِرِ الفَرَسِ ، لا يُجاوِزُها . وفَرَسٌ مُقَفَّزٌ .

والسَّمْطُ قِلادَةً أَوْسَعُ مِنَ المِحْنَفَةِ ، والحَمْعُ سُمُوطٌ . والخَمْعُ نُظُمَّ . والخَمْعُ نُظُمَّ .

والعَمْرَةُ الشَّذْرَةُ مِنَ الخَرَزِ يُفَصَّلُ بِهِ نَظْمُ الذَّهَبِ ، وبِها سُمَّيَتِ المَرْأَةُ عَمْرَةً .

والخَرْصَةُ حَلْقَةٌ صَغِيرةٌ تُجْعَلُ فِي الأَذُنِ .

والسُّلْسُ حَيْظٌ يُنْظَمُ فِيهِ الخَرَزُ ، والجَمْعُ سُلُوسٌ .

وَالْحَوْهَرُ فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ . وأَصْلُهُ كُوهَرْ . وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ عَرَبِيٍّ ، وأَصْلُهُ مِنَ الْحَهْرِ ، والواوُ زَائِدَةً . وجَوْهَرُ كُلِّ شَيْءٍ أَصْلُهُ .

فَجِنَ الجَوْهَرِ: اليَاقُوتُ ، والجَمْعُ يَوَاقِيتُ . والدُّرُ عِظَامُ اللُّوْلُوْ ، والوَاحِدَةُ دُرَّةً . ويُقالُ لَها : الفَرِيدَةُ ، والجَمْعُ فَرَائِدُ .

والجُمَانُ والمَرْجَانُ صِعَارُ اللَّوْلُوْ ، الواحِدَةُ جُمَانَةٌ ومَرْجَانَةٌ ، هكذَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَي : ﴿ كَأْنُهُنُ اليَاقُوتُ والمَرْجَانُ (١٣) ﴾ . والزَّبَرْجَدُ مَعْرُوفٌ ، والزُّمُرُّذُ ، بالذَّالِ مُعْجَمَةً ، وهُما أَعْجَمِيَّانِ مُعَرَّبَانِ . والبِلُورُ يُقالُ لَهُ المَهَاةُ .

والعَقِيقُ عَرَبِي مَعْرُوف ، الوَاحِدَةُ عَقِيقَةً . والعَقِيقَة أَيْضاً البَرْقُ يَسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ . يُقالُ : عَقَّ البَرْقُ ، إِذَا صَارَ كذلك . ومِنْهُ يُقالُ لِلسَّيْفِ : إِنَّهُ لَحَسَنُ العَقِيقَةِ .

والخَرَزَةُ ، وأَدْنَى العَدَدِ خَرَزَاتٌ ، ثُمَّ الحَرَزُ . والجَرْعُ ، بفَتْحِ الجِيمِ لا غَيْرُ . فأمَّا الجِرْعُ ، بالكَسْرِ ، فَمُنْعَطَفُ الوَادِي .

والمُـرْسَـلَةُ قِلَادَةٌ طَوِيَلةٌ تَقَعُ عَلى الصَّـدْرِ. وفَقَرْتُ الحَرَزَة، إِذَا ثَقَبْتَها. ومِنْهُ اشْتِقَاقُ الفَقِيرِ، وهِيَ رَكِيَّةٌ تُحْفَـرُ، وتُنْفَـدُ إِلَى أُخْرَى لِيَكَثُرَ ماؤُها. والحِبَارَةُ الدُّمْلُوجُ. وكذلك الحَبِيرَةُ.

ويُقالُ لِلعَاجِ : الحَضَنُ . وحَضَنَّ أَيْضاً جَبَلٌ مَعْرُوفٌ . والأَرْنَبُ والنَّحْلُ صَرْبٌ مِنَ الحَلْي . قالَ الرَّاجِزُ :

<sup>(</sup> ١٣ ) صلة الآية: و فيهنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ فَبْلَهُمْ ولا جَانٌّ ، فَبِأَيُّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذَّبانِ ، كَأَنَّهُنَّ اليَاقُوتُ والمرْجانُ ، . سورة الرحمن ٥٥ / ٥٠ ـــ ٥٥ .

/ وعَلَّقَتْ مِنْ أَرْنَبِ ونَحْلِ (11) والحَصَاضُ الشَّيْءُ القَلِيلُ مِنَ الحَلْي . قالَ الشَّاعِرُ : لَقُلْتَ : غَزَالٌ مَا عَلَيْهِ خَصَاضُ (10)

والخَرَزُ الدَّرْدَبِيسُ خَرَزَةٌ تَشِفُ كالعِنْبَةِ الحَمْراءِ، تَلْبَسُها المَرْأَةُ، تَتَحَبَّبُ بِها إلى زَوْجِها.

والسَّلْوَةُ خَرَزَةٌ بَيْضَاءُ يَشِفُ نِظَامُها مِنْ ظَاهِرٍ ، وإذَا دَفَنْتَها فِي الرَّمْلِ ثُمَّ فَحَصْتَ عَنْها رَأْيْتَها سَوْدَاءَ. تُنْقَعُ فِي الشَّرَابِ ، ويُسْقَى الرَّمْلِ ثُنَ أَو العَاشِقُ ، يُشْتَفَى بذلك .

والخَصَمَةُ مِنْ خَرَزِ الرِّجَالِ يَلْبَسُونَها إِذَا أَرَادُوا مُنَازَعَةَ قَوْمٍ أَوْ دُخُولاً إِلَى سُلْطَان .

والوَجِيمَةُ خَرَزَةٌ لَهَا وَجُهَانِ ، يَمْسَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَهُ ، إِذَا أَرَادَ الدُّحُولَ إِلَى سُلْطَانِ .

والعَـمْـرَةُ خَـرَزَةٌ تــلْبَسُها النَّسَاءُ، يَتَحَبَّبْنَ بِها إِلَى أَزْوَاجِهنَّ. وتَكُونُ خَضْرَاءَ وسَوْدَاءَ.

والكَحْلَةُ خَرَزَةٌ سَوْدَاءُ تُعْلَّقُ على الصِّبْيَانِ ، وهِيَ خَرَزَةُ العَيْنِ ،

(١٤) الشطر لرؤبة بن العجاج من أرجوزة له مطلعها :

ياصَاح، قدَّ جاءتُ بدمع مَسمُلِ عِنُسكُ من عَسهُدِ الصَّسِا وجُسمُلِ

وصلة الشطر بعده:

كندر الحسماض غير الحشول

والضمير في قوله ٥ علقت ٤ بمود على ٥ الغواني ٥ في شطر سابق .

والأرجوزة في ديوان رؤبة ١٦٨ ـ ١٣٣ . وشطر الشاهد في المخصص واللسان والتاج ( رنب ) .

( ١٥ ) هذا عجز بيت أنشده القناني ، وهو من رواة اللغة الفصحاء ، وصدره : ولا أشرفتُ من كُفُةِ السَّنْرِ عاطلاً

كفة الستر : جانبه . يريد : لو رأيتها وهي عاطل لا حلى عليها لحسبتها غزالاً حسناً . والبيت في الألفاظ ٢٥٨ ، والمخصص ٤ /٥٠ ، واللسان ( خضض ) . فِيها لَـوْنَانِ بَيَاضٌ وسَـوَادٌ كالرُّبِّ والسَّمْنِ إِذَا اخْتَـلَطًا .

والقِرْزَحْلَةُ (١٦) مِنْ خَرَزِ الضَّرَائِرِ ، تَلْبَسُها المَرْأَةُ فَيَرْضَى بِها قَدُّمُها .

والمِنَّمَةُ خَرَزَةٌ تَنَحَبُّبُ بِهَا المَرْأَةُ إِلَى زَوْجِها .

<sup>(</sup> ١٦ ) وفي كتاب الألفاظ ٢٦٠ من زيادات الحطيب التبريزي : 1 أبو عمر : هي الفِرْزَحُـلَة ٤ .



#### الباب الخامس عشر

## في ذِكْرِ جَوَاهِرِ الأرْضِ

الذَّهَبُ يُذَكَّرُ ويُوِّنَّثُ . ويُقالُ لَـهُ : العِقْيَانُ والعَسْجَدُ والنَّضَارُ والنَّضَارُ . ويُقالُ لِعِرْقِهِ وعِرْقِ الفِصَّةِ : السَّامُ .

والفِضَّةُ / ويُقالُ لَها: اللَّجَيْنُ والغَرَبُ. قَالَ الشَّاعِرُ: تَرَامَوْا بِهِ غَرَباً أَوْ نُصْارًا (١)

والصَّرِيفُ الفِضَّـةُ أَيْضاً .

ويُقالُ: شَمَيْءٌ مُفضَّضٌ ومُذْهَبٌ، إِذَا عُمِلَ بِالفِضَّةِ والذَّهَبِ. ولاَ يَتَصَرَّفُ مِنَ اللَّجَيْنِ والعَسْجَدِ والنُّضَارِ والعِقْيَانِ فِعْلَ . ويُقالُ لِمَحْسُورِهِ: التَّبْرُ . وقِيلَ: التَّبْرُ خَالِصُهُ ، والأُوَّلُ أَجْوَدُ . ومِنْهُ قِيلَ: تَبَرْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا كَسَرْتَهُ . والتَّبَارُ الْهَلاَكُ يَرْجِعُ إِلَى هذَا .

والحَدِيدُ مَعْدُوفٌ . ويُقالُ لِللَّهُولاذِ : السَّاحُونُ ، ولِلنَّرْمَاهَنِ

(١) هذا عجز بيت للأعشى من قصيدة له بمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي ، مطلعها:

وشطَّتْ عليي ذي هيوي أن تُسزارا

الأزهر : إبريق الشراب الأبيض هاهنا . وتراموا به : أي تناولوه أداروه بينهم ، وشربوا خمرة صافية كالفضة أو الذهب .

والقصيدة في ديوان الأعشى ٣٤ ــ ٤١ . والبيت في اللسان والتاج ( غرب ) . وشطر الشاهد في اللسان والتاج ( نضر ) .

المَذيِلُ (٢). والرَّصَاصُ بِفَتْحِ الرَّاءِ. ويُقالُ لَهُ الصَّرَفانُ.

والصُّفْرُ ، بِضَمَّ الصَّادِ ؛ ولا يُقالُ صِفْرٌ بالكَسْرِ إلاَّ فِي مَعْنَى آخَرَ ، وهُوَ أَنْ يُقالَ : شَيْءً صِفْرٌ ، إِذَا كَانَ خَالِياً ، لا شَيْءَ فِيهِ . ويُقالُ : رَصَاصٌ وَهُوَ أَنْ يُقالَ : شَيْءً حِنْدَ ، وأَصَلُهُ عَلَي ، بِفَتْحِ اللاَّم ، والإسْكانُ قَلِيلٌ ، وهُوَ فارِسِيٌّ مُعْرَبٌ ، وأَصُلُهُ كَلَحِينٌ ، وأَمَّا المِسْ فَأَعْجَمِينٌ (1) . لا تَعْرِفُهُ العَرَبُ ، وهُوَ بالعَرَبِيَّةِ كَلَم والنَّحَاسُ أَيْضاً الدُّخَانُ . قالَ تَعالَى : ﴿ شُواظٌ مِنْ نَارٍ ، ومُحاسٌ (٥) ﴾ .

والآئكُ الأسرُبُ (١) . والرَّكازُ مَا يُوجَدُ فِي المَعْدِنِ . والكَنْزُ أَيْضاً رَكَازٌ . وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : رَكَزَ الرِّمْحَ وغَيْرَهُ فِي الأَرْضِ . وفي الحَدِيثِ « فِي الرَّكازِ الحُبْسُ (٧) ٥ . ويُقالُ لِحَبَثِ الحَدِيدِ الفِلِزُ . ويُقالُ لِجَوَاهِرِ الأَرْضِ الفِلِزُ . ويُقالُ لِجَوَاهِرِ الأَرْضِ الفِلِزُ . ويُقالُ الجَدِيدُ . وقالَ الْبِنُ الفِلِزُ . ويُقالَ الْمِنْ فِيهِ الحَدِيدُ . وقالَ الْبِنُ

(٢) وفي الخصص ١٢ / ٢٧ : و والمذيل من الحديد الذي يسمى بالفارسية نِرَمْ آهَنْ ٤ . وفي اللهان (مذل) : و والمذيل : الحديد الذي يسمى بالفارسية ترمْ آهَنْ ٤ . وهذا هو اللهان : و والمذيل : الحديد اللين ، لأن (ترم ) بمعنى اللين في الفارسية ، و (آهن) بمعنى المديد فيها . وهذا هو المعنى في المذيل أيضاً ، لأنه من الامذلال وهو الاسترخاء والفتور .

(٣) في المعرب ٢٦٧، حيث نقل الجواليقي عن أبي هالال هذه العبارة برمتها، ضبطت (كُلَهي) بضم الكاف. وفي الألفاظ الفارسية المعربة ١٢٧ في مادة ( القلع) ضبطت (كُلَهي)، بفتح الكاف وسكون اللام، وكذلك في نسخة مخطوطة من المعرب، كما ذكر الشيخ أحمد محمد شاكر في حواشي المعرب.

والظاهر أن أصل الكلمة هندي ، نسبة إلى (كَـلَه ) بلد في الهند ( انظر معجم البلدان : القلعة ) ، وأن صحتها (كَـلَهي ) بالفتح كما ضبطها أبو هلال .

(٤) في الجمهرة لابن دريد ١ / ٩٥ : و فأماً تسميتهم النحاس بالمِس فلا أدري أعربي هو أم لا 1 . ونقل ذلك الجواليقي في المعرب ٣٢٤ ، وصاحب اللسان ( مسس ) ، وابن سيده في الخصص ٢٥/١٢ . وضبطوها جميعاً بكسر الميم . وفي الألفاظ الفارسية المعربة ١٤٦ أنه

ره) صلة الآية: و يَامَعْضَرَ الجِنَّ الإنس، إنِ اسْتَطَعَمُ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّمَواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا ، لا تَنْفُذُونَ إلا بِسُلْطانِ . فَبِأَيِّ آلاءِ رَبُّكُمَا تُكَذَّبانِ . يُرْسَلُ عَلَى اللهِ مَنْ نَارٍ ، ونُحَاسٌ فَلاَ تَسْتَصِرَانِ ، . سورة الرحمن ٥٥ / ٣٣ – عَلَيْكُما شُوَاظُ مِنْ نَارٍ ، ونُحَاسٌ فَلاَ تَسْتَصِرَانِ ، . سورة الرحمن ٥٥ / ٣٣ –

(٦) وهو الرصاص كما في المخصص ١٢ / ٢٥.

(٧) انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ٢ / ١٠٦ ، واللسان ( ركز ) . وفي اللسان تفصيل وبيان شاف .

الأَعْرَابِيِّ : القِلِزُّ النُّحَاسُ بالقَافِ أَيْضاً . ومِمَّا يَجْرِي مَعَ ذلكَ الكَنْزُ ، وهُوَ فارسِيٍّ مُعرَبِّ المَّنْتَ مُعرَبِّ اللهِ تعالى : ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ اللهِ تعالى : ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ (١) ﴾ قَالَ بَعْضُهُم : أَيْ كُنُوزُهُ .

<sup>(</sup> ٨ ) وذكر ذلك الحواليقي في المعرب ٢٩٧ نقلاً عن أبي هلال فيا نرى ، وإن لم ينص على ذلك صراحة . وما نظن الكتر معرباً ، لأنه من أصل ثابت في العربية ( انظر اللسان : كتر ) . وقد تعقب الشيخ أحمد عمد شاكر الحواليقي في المعرب بروايات صحيحة وكلام هو عين الصواب .

<sup>(</sup>٩) قَام اللَّايَة : و إِنَّ قَارُون كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى ، فَبَغَى عَلَيْهِمْ . وَآئَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُصْبَةِ أُولِي القُرُّةِ . إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ : لا تَفْرَحْ ، إِنَّ اللهَ لا يُجِبُ الفَرِحِينَ ٥ . سورة القصص ٢٨ / ٧٦ .



#### الساب السادس عشر

# في ذِكْرِ الأطْعِمَةِ

/ الخُبْزُ الْمَاكُولُ. والحَبْزُ المَصْدَرُ. وأَصْدَلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: خَبَزَ البَعِيرُ بِيَدِهِ ، إِذَا ضَرَبَ بِها في سَيْرِهِ .

والرُّغِيفُ ، والرُّغْفَانُ والرُّغُفُ الجَميعُ .

والقُرْصُ. والجَمْعُ أَقْرَاصٌ وقِرَصَةٌ ، مِثْلُ تُرْسِ وتِرَسَةٍ . ولا يُقالُ لِلْوَاحِدِ قُرْصَةً . والعَامَّةُ تَقُولُهُ ، وهُوَ خَطَأً .

والحَرَادِقُ الرُّغْفَانُ الكِبَارُ ، الوَاحِدَةُ جَرْدَقَةٌ ، فارسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ ، وهِي كِرْدَهُ .

والرُّقَاقُ مَا رُقِّقَ مِنَ الحُبْزِ ، الوَاحِدَةُ رُقَاقَـةٌ . ولا يُقالُ رِقَاقٌ ، إِنَّمَا الرُّقَـاقُ جَـمْعُ رَقِيق مِنَ الشَّيَابِ وغَيْسِرِها . وتَقولُ : فُلانٌ يَخْبِرُ الرَّقِيقَ والنَّلِيظَ . فإذَا قُلْتَ : وَالرُّقَاقُ ، هكذا كَلاَمُ العَرَبِ .

والصَّلائِقُ ، الوَاحِدَةُ صَلِيقَةٌ ، رُغْفَانٌ بَيْنَ الجَرَادِقِ والرُّفَاقِ فِي الغِلَظِ .

والمَلِيلُ الحُبْزُ الَّذِي يُخْبَزُ فِي المَلَّةِ ، وهُوَ أَنْ تُوقَدَ النَّارُ فِي حَفِيرَةٍ مِنَ الأَرْضِ ، ويُجْعَلُ العَجِينُ فيها ، فيَصِيرَ تُحْبْزاً . فَمَوْضِعُ النَّارِ والرَّمَادِ المَلَّةُ ، والحُبْزُ مَلِيلٌ ومَمْلُولٌ .

وقالَ بَعْضُهُمْ: المُحَاشُ الرَّغِيفُ يَقَعُ فِي التَّنُّورِ ، فَيَحْتَرِقُ . فإنْ كانَ صَحِيحاً فَهُو مِنْ قَوْلِهِمْ: مَحَشَتْهُ النَّالُ ، إِذَا أَحْرَقَتْهُ . وتقولُ: هذا خُبْزٌ حُوَّارِيٌّ وحُوَّارٌ . وأَصْلُهُ مِنَ البَيَاضِ . يُقالُ : عَيْنٌ حَوْرَاءُ ، إِذَا كَانَ بَيَاضُهَا نَقِياً . ويُقالُ لِلدَّقِيقِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ العَجِينُ اللَّوَاثَةُ ، فإذَا حَمُضَ العَجِينُ قِيلَ : قَدْ تَخٌ . وعِجَينٌ إنْ بِحَانٌ ، إِذَا صَارَ على وَجْهِهِ مِفْلُ النَّبْخ ، وهُ وَ الْحَدِينُ قِيلَ : عَجِينٌ وهُ وَ الْحُدَرِيُّ ، وذلك إذا حَمُضَ أَيْضاً . وإذَا أُرِقَ العَجِينُ قِيلَ : عَجِينٌ رَخْفٌ ، وقَدْ أَرْخَفْتُهُ . فإذَا جَفَ قِيلَ : تَرَزَ ؛ وعَجِينٌ تارِزٌ ؛ وقدْ أَتْرَزْتُهُ . والله لاَقَةُ مَا يَنْفَلِقُ مِن الحُبْزِ فِي التَّنُورِ ، وهُ وَالقِرْفُ . وقِرْف كُلُّ شَيْء وشُرُهُ . وقَدْ أُ تَحَرَّفُ الحُبْزُ فِي التَّنُورِ ، إذَا تَشَقَّقَ .

والحَمِيرُ مَعْرُوفٌ . وكُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ حَتَّى يَتَعَيَّرَ طَعْمُهُ فَقَدْ خَمَرْتُهُ . وقدْ خَمَرْتُ الشَّيْءَ أَيْضاً ، إِذَا غَطَيْتَهُ .

والعَجِينُ مَعْرُوف أَيْضاً. ومِنْهُ اشْتِقَاقُ نَافَةٍ عَاجِنِ ، إِذَا ضَرَبَتِ الْأَرْضَ بِيَدَيْها فِي سَيْرِها. وشَيْخٌ عَاجِنٌ ، إِذَا صَارَ لا يَقُومُ إِلاَّ إِذَا اعْتَمَدَ عَلى الأَرْضِ بِيَدَيْهِ مِنَ الكِبَرِ.

والفَطِيرُ مَعْرُوفٌ. وأَظُنُّ اشْتِقَاقَهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: انْفَطَرَالشَّيْءُ إِذَا انْشَقَّ، لَإِنَّ مِنْ عَادَةِ الفَطِيرِ مِنَ العَجِينِ أَنْ يَتَشَقَّقَ. أَوْ قِيلَ لَهُ: فَطِيرٌ، لِأَنْ مِنْ عَادَةِ الفَطِيرِ مِنَ العَجِينِ أَنْ يَتَشَقَّقَ. أَوْ قِيلَ لَهُ: فَطِيرٌ، لِأَنْ مُنَ مَا وَاللَّهُ مِنْ قَوْلِكَ: فَطَرْتُ الشَّهِيْءَ، إِذَا البَّدَاتُهُ (١). وهذَا أَجْوَدُ الوَجْهَيْنِ. قالَ أَبُو بَكْرِ ابْنُ دُرَيدٍ: المِحْلاَجُ اللَّهِ يَعْنَ الفَطِيرِ والخَمِيرِ خَبِيرٌ.

والفُرْنِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى الفُرْنِ. والفُرْنُ التَّنُّورُ. سَمِعْنَاهُ ومَا لَـذْدِي مَاصِحْتُهُ.

## ومِنْ أَدَوَاتِ الْحَبَّازِينَ

الكَسرِيبُ والمِسرْقَاقُ والمِسحْوَرُ ، وهُوَ الَّذِي يُسَوَّى بِـهِ الرَّغِيفُ . والكَرِيبُ الكَعْبُ مِنَ القَصَبِ والقَنَا . والمِيحَزَةُ التَّي يُنَقَّطُ بِها الرَّغِيفُ .

والوَضِمُ الحِوَانُ الَّذِي يُخْبَرُ عَلَيْهِ . ومَوْضِعُهُ إِلَى جَنْبِ التَّنُّورِ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل المخطوط: وخ ومنه الفَـطْرُ، وهُـوَ ابتداءُ اخَـلْـق ٥.

المِيضمَةُ . وكذلكَ الحِوَانُ الَّذِي يُوضَعُ عَلَيْهِ اللَّحْمُ عِنْدَ الشَّوَّاءِ والجَزَّارِ وَضَمٌ .

والـقَصَرُ مَا يَكُسِرُ الجَـزَّارُ وغَيْـرُهُ عَلَيْـهِ اللَّحْـمَ بِلُعَـةِ أَهْـلِ الحِـجَـازِ . وعَلى هذَا فُـسُّـرَ قَـوْلُـهُ تَعالى : ﴿ إِنَّهَا تَـرْمِي بِشَـرَدِ كَالَقَصَرِ (٢) ﴾ بالتَّحْرِيكِ .

والمِنْشَالُ الَّذِي يُخْرَجُ بِهِ الخُبْزُ مِنَ التَّنُّورِ ، واللَّحْمُ مِنَ القِّدْرِ . ويُقالُ لِحُبْزِ المَلَّةِ : الطُّرْمُوسُ .

# ومِنْ أَسْمَاءِ الطُّعَامِ

الرَلِيمَةُ ، وهِيَ مَا يُطْعَمُ فِي الإمْلاكِ . يُقالُ : أَوْلَمَ فُلانً .

والخُرْسُ والحُرْسَةُ: مَا يُطْعَمُ فِي الوِلادَةِ.

والوَكِيرَةُ مَا يُطْعَمُ / في بِنَاءِ الدُّورِ . وَكُّرَ فُلانٌ تَوْكِيراً .

والإعْــذَارُ طَعَامُ الحِتَانِ . والإعْـذَارُ أَيْضاً الحِتَانُ . أَعْـذَرَ الغُلامَ ، إِذَا تَحْــتَـنَهُ .

والنَقِيعَةُ طَعَامُ القَادِمِ مِنَ السَّفَرِ.

والمَــأَدُبَـةُ الدَّعْـوَةُ . أَدَبَ الرَّجُــلُ القَـوْمَ ، يَــأَدُبُـهُــمْ ، إِذَا دَعَاهُــمْ إِلَى طَعَامِـهِ . وهُـوَالآدِبُ . قَالَ طَـرَفَـةُ (٣) .

نَحْنُ فِي ٱلمَشْتَاةِ نَدْعُو الْجَفَلِ لا تُرى الآدِبَ فِينا يَسْتَقِرْ(1)

<sup>(</sup>٢) صِلْةُ الآية: ١ الْطَلِقُوا إلى ظِلَّ ذي ثلاث شُعَب ، لاظَلِيل ولا يُغني مِنَ اللَّهَب ، إنّها تُرمي بِشَرر كالـقَصْر ، كَأَنَّـــ مُ جمـــالات صُفْـــر ، . سورة المرسلات ٣٠/٧٧ ــ بشرر كالـقصر ، كأنَّــ مُ جمــالات صُفْــر ، . سورة المرسلات ٣٠/٧٧ ــ ٢٣ . والقراءة المشهورة المعروفة في هذا الحرف هي قراءة الإسكان .

<sup>(</sup>٣) هو طرفة بن العبد البكري الشاعر الجاهلي المشهور صاحب المعلقة . ترجمته في الشعراء ١٣٧ – ١٤٩ ، والخزانة ١ /٤١٢ – ٤١٧ ، ومعاهد التنصيص ١ /٣٦٤ – ٣٦٨ .

 <sup>(</sup>٤) البيت في قصيدة لطرفة يفخر فيها بقومه ، مطلعها :

أُصحَـوتَ البَـومِ أم شَـاقتـك هِـرْ ومن الحب جنــون مستــعــرْ وصلة البيت بعده:

والحَفَلِي والأَجْفَلِي أَنْ تَدْعُوَ القَوْمَ كُلَّهُمْ . والنَّقَرَى أَنْ تَحُصَّ قَوْماً دُونَ قَوْم . وقد انْتَقَرَ .

والحَبيرَةُ: الدُّعْوَةُ على عَقيقةِ الغُلامِ .

والوَضِيمَةُ: طَعَامُ المَأْتُم.

والخَذِيعَةُ: طَعَامٌ لِلْعَرَبِ ، على وَزْنِ الْهرِيسَةِ ، يُهْرَسُ ، أي يُدَقُّ .

والغَبيئَةُ (°)العصِيدةُ يُجْعَلُ فِها الأقِطُ . والأقِطُ لَبَنّ يُجَمَّدُ ويُوْكَلُ ، فإذا خُلِطَ بِعَيْرِهِ مِنْ تَمْرِ ومَا يُشْبِهُهُ سُمِّيَ أَقِطاً أَيْضاً. وقد أَفَطْتُ الأَقِطَ، وهُو مَأْتُوطً .

وسُمِّيتِ العَصِيدَةُ عَصِيدَةً لِإنَّها تُعَصَدُ ، أَيْ تُلْوَى ، والعَصْدُ اللُّيُّ . يُقالُ : عَصَدَ عُنُقَه ، إِذَا لَوَاهَا .

والخَلْعُ القَدِيدُ.

والمَجِيعُ التَّمْرُ والزُّبُدُ إِذَا جُمِعَ بَيِنَهُما . وقدْ تَمَجَّعَ الرَّجُلُ ، إِذَا أكارَ ذلكَ .

والحَيْسُ تَمْرُ يُحْلَطُ بِسَمْنِ . قالَ الشَّاعِرُ :

لقرى الأضياف أو للمُتحف ضِسَرُ

المشتاة: الشتاء، وهو زمن الشدة والضيق، تقل فيه الأقوات، ويصعب إطعام الطعام. والحفلي : هي أن يَعُمُّ الرجل بدعوته إلى الطعام جميع أهل الحيي . وينتقر : أن يخص بدعوته أناساً ينتقرهم ،أي يختارهم دون آخرين ، وهي النُّـقَـرَى ضد الجفلي .

والقصيدة في ديوان طرفة ٦٧ ــ ٨٧ . والبيت في الألفاظ ٦١٤ ، واللسان ( جفل ، نقر) ، والخصص ٤ /١٢١ .

كتبت في الأصل المخطوط بالغين المعجمة ، ثم وضعت علامة الإهمال : وهي عين صغيرة ، (0) تحت الغين . وكتب فوقها و معاً ، . أي أن هذه الكلمة تقرأ : المُبيئة ، بالغين المعجمة ، وتقرأ : العبيثة ، بالعين المهملة . وفي المخصص ٤ /١٤٤ : الغثيمة أيضاً .

# وإِذَا تَــــــــُـونُ كَرِيهَـــةٌ أَدْعَى لَهـا وإِذَا يُحاسُ الحَيْسُ يُـدْعَى جُنْدَبُ(١)

والإَهَالَــةُ الوَدَكُ . والطَّــرْقُ النَّـقْيُ (٧) . والزُّهْــمُ الشَّــخــمُ . والزَّهِــمُ السَّــمِينُ .

والجَمِيلُ: الشُّحْمُ المُذَابُ. اجْتَمَلَ الرُّجُلُ، إِذَا أَذَابَ الشَّحْمَ.

والصَّلِيبُ الوَدَكُ. اصْطَلَبَ الرَّجُلُ، إِذَا طَبَحَ العِظَامَ لِيُحْرِجَ وَدَكَها. ومِنْه اشْتِقَاقُ المَصْلوبِ، لأنَّهُ إِذَا صُلِبَ سَالَ صَدِيدُهُ. ثُمَّ صَارَ صُورَةُ المَصْلوبِ أَصْلاً في صَلِيبِ النَّصَارَى، والخَشَبِ المَصْلوبِ / عَلى الدَّلُو.

وسُحَارَةُ الشَّاةِ مَا يَفْتَلِعُهُ القَصَّابُ مِنَ الْحُلْقُومِ والرَّئةِ.

والحَنِيذُ اللَّحْمُ المَشْمِويُّ . وفي القُرْآنِ : ﴿ فَجَاءَ بِعِجْمِلِ

<sup>(</sup>٦) البيت لِـهُـنَـى بن أحمر الكناني ، وكان له أخ يسمى جندباً ، وكان أبوه وأهله يؤثرونه عليه ويفضلونه . فأنف من ذلك وقال هذا . وهو من قصيدة أولها :

أَآخَ عَى ، أَحَرِيْ ولست بصادق وأَحَوك يَسَفَعَكَ الذي لا يكَذَبُ وصلة البيت بعده :

ولجندب سهدلُ البلاد وعندُ المهدا ولي المسلاح وجَدنَ المجدنُ المجدبُ عجباً لتسلك قضية ، وإقامتي فيكم على تسلك القضية أعجبُ والقصيدة أو الأبيات منها في ذيل الأمالي ٨٤ – ٨٥ ، والحزانة ١ /٢٤٣ – ٢٤٣ ، والعيني ٢ / ٣٣٩ – ٣٤٠ . وهي دون أولها في اللسان (حيس) . وخمسة منها مع بيت الشاهد في جهرة الأمثال ١ /٣٨٦ – ٣٨٢ . وأربعة أبيات آخرها بيت الشاهد في معجم الشعراء

٤٧٢ . وثلاثة آخرها بيت الشاهد فيه أيضاً ٢٦ . وبيت الشاهد مع آخر بعده في شرح الحماسة للتبريزي ٢ /١٩٨ والبيت مع آخر قبله في تحصيل عين الذهب ١٦١/ ١

وفي ترتيب هذه الأبيات وألفاظها خلاف انظره في المراجع المذكورة . كما أنهم اختلفوا في نسبتها وحديثها كثيراً ، وقد ذكر ذلك المرزباني في معجم الشعراء ٢٦ ، ٤٧٦ ، والبغدادي في الحزانة ١ /٢٤٣ ، والعيني في المقاصد ٢ /٣٣٩ ، والميني في ذيل اللآلي

<sup>(</sup>٧) في الأصل المخطوط: الني، وهو تصحيف. والنقي: مخ العظام وشحمها.

خنِيذٍ<sup>(۱)</sup> ♦.

والحَسَاءُ والحَسُوُّ مَعْرُوفَانِ .

والسَّخِينَةُ: التَّي تُسَمِّيها العَامَّةُ الكَيُولَةَ. وكانَتْ قُرَيْسْ تُعَابُ بِها، لإَنْها كانَتْ تَأْكُلُها، وتُطْعِمُها الأَضْيَافَ.

والخَطِيفَةُ دَقِيقٌ يُذَرُّ عَلَى اللَّبَنِ ، ويُطْبَحُ فِيهِ .

والخَزِيرَةُ شَيْءٌ يُطْبَحُ مِنَ التُّحَالَةِ .

والخَبِيرُ (٩) الإدَامُ . ويُقالُ : إِدَامٌ وأَدْمٌ لِلجَميعِ . والمَأْدُومُ الطَّعَامُ الَّذِي فِيهِ إِدَامٌ . وفي كَلاَم بَعْضِهِمْ : هُوَ أَكُلُكُمْ لِلمَّأْدُومِ ، وإغطَاؤُكُمْ لِلْمَحُرُومِ . وفي كَلاَم بَعْضِهِمْ : هُوَ أَكُلُكُمْ لِلمَّأْدُومِ ، وإغطَاؤُكُمْ لِلْمَحُرُومِ . والشَّريدُ مَعْرُوفٌ .

والأَجِيحَةُ دَقِيقٌ يُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ وزَيْتٌ ويُوْكَلُ.

والجَشِيشَةُ مَعْرُوفَةً . وتُسَمِّها العَرَبُ البُرْبُورَةَ .

والفِفْرَةُ حُلْبَةً تُطْبَحُ ، فإذَا فَارَتْ عُصِرَتْ وصُفِّيَتْ ، فَتَتَحَسَّاهَا النُّفَسَاءُ .

والعُرْسُ مُؤَنَّئَةٌ مَعْرُوفَةٌ .

واللَّـوِيَـةُ مَا ادَّحَرَثُـهُ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِها. والجَـمْعُ اللَّوَايَا. وتَقُولُ: لَوَتِ المَرَأَةُ ، تَـلْوِي لَيَا ولُوِيّاً

والقَفِيَّةُ مِثْلُ اللَّوِيَّةِ.

واللَّهْنَـةُ مَا يُهْدِيهِ الرَّجُـلُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ . يُقالُ: لَهُنُونَا مِمَّا عِنْدَكُمْ . وقَالَ أَبُو زَيْدٍ: اللَّهْنَةُ مَا يُعَلَّلُ بِهِ الضَّيْفُ قَبْلَ الطَّعَامِ .

والسُّلْفَةُ طَعَامُ الرَّجُلِ قَبْلَ العَذَاءِ.

(٩) من تحبّر الطعام، إذا دَسَمَهُ ( اللسان : خبر ) .

<sup>(</sup> ٨ ) عَمَام الآية : ( وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِمَ بِالبُشْرَى ، قالُوا : سلاماً ، قالَ : سَلامً . فما لَبُثُ أَنْ جَاءَهُمْ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ، سورة هود ١١ /٦٩ .

والإسْمِيذُ: الَّذِي يُسَمَّى السَّمِيذَ، فارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ (١٠).

والنَّقِيعَةُ ما يُنْحَرُ مِنَ النَّهْبِ قَبْلَ القِسْمَةِ. انْتَقَعَ القَوْمُ فِيا بَيْنَهُمْ نَقِيعَةً.

ويُقالُ: أَكَلْتُ طَعَاماً رَيْقاً ، وقَفَاراً ، إِذَا أَكَلْتَهُ بِغَيْرِ إِدَامٍ .

والثَّرْبُ الشُّحْمُ الَّذِي عَلَى الكَّرِشِ.

والسَّرْبَلَةُ كَثْرَةُ الدَّسَمِ . وكذلكَ السَّغْبَلَةُ . ثَرِيدٌ مُسَغْبَلٌ ، ومُسَرْبَلٌ .

والمُفَرَّضُ اللَّحْمُ المَشْوِيُّ عَلى / الرَّمَادِ . فإذَا غَيَّبْتَهُ في الجَمْرِ فَهُ وَ مَمْلُولٌ .

والمُضَهِّبُ المَشْوِيُّ عَلَى الجَمْرِ فِي فَوْلِ بَعْضِهِمْ. قالَ: والمُلَهُوَجُ الَّذِي فِيهِ بَعْضُ مَائهِ.

والبسيسة سويق يُخلط بسمن حتى يَجتمِع.

وصَوْقَعَةُ التَّرِيدَةِ أَعْلاهَا . والأنْقوعَةُ الحُفْرَةُ التَّى فيها الوَدَكُ مِنْها .

والكَشِيطُ مَا يُسْلَخُ مِنْ الشَّاةِ وغَيْرِها . والسَّمِيطُ مَا يُسْمَطُ شَعَرُهُ أَوْ صُوفُه .

ويُقالُ: لَحْمَّ نِيٍّ بَيِّنُ النَّيُوءِ، مِشْلُ النَّيُوعِ. وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَيِّنُ النَّيُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُوءِ وَالنَّهُ مُ وَالْمَاءُ مُبْدَلَةً مِنَ الْمَسْزَةِ. وأَنْهَأَتُ اللَّحْمَ ، وأَنَّاتُهُ مَعْلَ أَفْعَلُ النِّيءِ ولَحْمَّ نُهيءً . وفَى مَثْلُ النَّيءِ ولَحْمَّ نُهيءً . وفي مَثَلُ : ﴿ مَا أَبَالِي مَا نَهِيءَ مِنْ ضَبِّكَ (١١) \* ، أَيْ لاَ أَبَالِي أَصَلُحَ أَمْرُكَ أَمْ فَعَلَ . وهُو لَحْمَ مُنَاءً ومُنْهَا ، مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ مِثَالُهُ ( مُفْعَلٌ ) .

ويُقالُ لِلنِّيءِ: الأَسْلَخُ.

<sup>(</sup> ۱۰ ) وهو الحُوَّارَى بالعربية كما في التاج ( سمذ ) . والحوارى : الدقيق الأبيض ، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه .

ر ١١ ) في الأصل المخطوط : نهك ، وهو تصحيف . وانظر المثل في مجمع الأمثال ٢ /٢٦٧ ، والتاج ( ١١ ) . وروايته في التاج : « ما أبالي ما نهىء من ضبك ولا ما نضيج » .

والعَسْجَرُ المِلْحِ. ويُقالُ: عَسْجِرْ قِدْرَكَ.

والدُّقَّةُ الِمَلْحُ الطَّبَّبُ ، لإِنَّهُ يُدَقُّ مَعَ أَبَازِيرِهِ . وقِيلَ : الدُّقَّةُ التَّوَابِلُ ، نَحْوَ القِرْحِ . والقِرْحُ الكُرْبَرُ ، كذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ .

وسَــمَـكُ مَــلْيعٌ ومَمْلُوعٌ. ولاَ يُقالُ مَالِحٌ، . ومَـمْـقُورٌ ، ولاَ يُقالُ مَـنْـقُورٌ .

وقدْ صَـفَّ فْتُ اللَّحْمَ تَصْفِيفاً ، إذَا رَقَّ فْتَ لَ لِشِواءِ أَوْ لِتَسْبِيسِ . والصَّفِيفُ القِطعُ العِرَاضُ ، الواحِدَةُ صَفِيفَةً .

شَرَّرْتُهُ: أَيْ شَرَحْتُهُ وَبَسَطْتُهُ فِي الشَّمْسِ. وكُلُّ شَيْءٍ نَشَرْتُهُ فَقَدْ شَرَّرْتُهُ. ووَشَّفْتُ اللَحْمَ، أَيْ جَعَلْتُهُ وَشِيقَةً، وهِيَ القَدِيدُ. والبَضْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ، والجَمْعُ بِضَعٌ. كَمَا تَقُولُ: بِدُرَةٌ وبِدَرٌ.

والحُذْيَةُ والفِلْذَةُ القِطْعَةُ الطَّوِيلَةُ مِنَ اللَّحْمِ . وتَمَّرْتُ اللَّحْمَ تَتْمِيراً ، إِذَا قَطَعْتَهُ قِطَعاً صِعَاراً أَمْثَالَ التَّمْرِ .

والرُّعَامَى ، بالعَيْنِ غَيْرَ مُعْجَمَةٍ ، زِيادَةُ الكَبِدِ . والرُّعَامَى ، ' مُعْجَمَةً ، الأَنْفُ ومَا حَوْلَهُ .

والحَدْلُ والبَدْءُ ، على لَفْظِ البَدْعِ ، العَظْمُ التَّامُّ الَّذِي لَمْ يُكْسَرُ مِنْهُ شَيْءٌ .

والعَرْقُ العَظْمُ الَّذِي لَيْسَ عَلَيْهِ كَبْيرُ لَحْمَ ، وكذلكَ العُرَاقُ . والكِسُرُ العَظْمُ الوَافِرُ ، والجَمْعُ العُرُوقُ والكُسُورُ .

والكُرْدُوسُ العَظْمُ الكَبِيرُ الكَثِيرُ اللَّحْمِ .

وتَعَرَّقْتُ العَظْمَ، وعَرَقْتُهُ، إذَا أَكَلْتَ ما عَلَيْهِ مِنَ اللَّحْمِ. والنَّقَيُ اللَّحْ، والنَّقْيُ اللَّحْ، والنَّقْيُ اللَّحْ، والنَّقْيُ اللَّحْ، والنَّقْيُ اللَّحْ، والنَّقْيُ اللَّحْ، والنَّقْبُ اللَّحْ، واللَّمْاشَةُ، والجَمْعُ مُشَاشٌ، وهُوَ العَظْمُ الهَشُ الَّذِي يُمَصُّ فَيَحْرُجُ دَسَمُهُ.

وصَــلُ اللَّحْمُ: أَنْتَنَ وهُوَ نَيَّةٌ. وخَمَّ وأَخَمَّ ، إِذَا أَنْتَنَ وهُوَ مَيَّةٌ. وخَمَّ وأُخَمَّ ، إِذَا أَنْتَنَ وهُوَ مَطْبُوخٌ. وكذلك تحيزَ وتحزنَ .

والمِشْوَى تَنُورٌ يُشْوَى فِيهِ.

وقدْ غَتَّ اللَّحْمُ وأَغَتُّ : صَارَ غَنَّاً ، وهُوَ خِلاف السَّمِينِ . وأُغَتَّ في المَنْطِق لا غَيْرُ .

والوزيمُ الصَّرَّةُ مِنَ البَقْلِ . وقِيلَ : هُوَ الحُوصُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ البَقْلُ . وهُوَ أَيْضاً المَرَقُ يَبْقَى فِي أَسْفَلِ القِدْرِ . وهُوَ أَيْضاً مَا تَجْمَعُهُ العُقَابُ فِي وَكُرِها مِنَ اللَّحْمِ . وقِيلَ : الآصِيَةُ (١٢) التَّي تُسَمَّها العَامَّةُ لُقْمَةَ الحَجَدِل ؛ قَالَ أَبُو بَكُرٍ : دَقِيقٌ يُعْجَنُ بِتَمْسِرِ ولَبَنِ . ولاَ أَدْرِي مَا صِحَّتُهُ .

والقَداةُ رَائِحَةُ القِدْرِ . وقدْ قَدِيَتْ تَقْدَى قَدَى ، إِذَا فَاحَتْ رَائِحَتُها .

والوَطِيَّةُ عَصِيدَةُ التَّمْرِ . والسَّوِيقُ مَعْرُوفٌ . ويُقالُ لِلمَبْلُولِ مِنْهُ : الوَخِيفُ . وقد أُوْخَفْتُهُ .

وطَعَامٌ مُسِيخٌ لا حَقِيقَةَ لِطَعْمِهِ . والتَّفِهُ مِثْلُهُ . والتَّافِهُ القَلِيلُ .

والسَّقِيَمةُ الحَجَرُ الَّذي يُحْبَزُ عَلَيْهِ ، نَحْوَ الحَجَرِ الَّذي يُحْبَزُ عَلَيْهِ ، نَحْوَ الحَجَرِ الَّذي يُحْبَزُ

والمَثَانِي الرِّيشُ الَّذي يُرْفَمُ بِهِ الرَّغِيفُ .

والحَلْوَاءُ كُلُ مَا يُتَحَلَّى بِهِ. قالَ الأَصْمَعِيُّ: هِيَ مَقْصُورَةً ، والفَرَّاءُ: مَمْدُودَةً . والفَرَّاءُ: مَمْدُودَةً . فَعِنْهَا المُعْقُودَ ، وهُوَ الَّذِي تُسْمِّيهِ العَامَّةُ المَعْقُودَ ، وهُوَ الَّذِي تُسْمِّيهِ العَامَّةُ المَعْقُودَ ، وهُوَ الَّذِي تُسْمِّيهِ العَامَّةُ المَعْقُودَ ، وهُوَ مُعْقَدٌ .

والعَصِيدَةُ مَعْرُوفَةً ، وقدْ مَرَّ ذَكْرُها .

والمُعَلَّكَةُ سُمِّيَتْ بِذلكَ لِتَمَدُّدِها ، كَا يَتَمَدُّدُ العِلْكُ المَمْضُوعُ .

والسَّرِطْرَاطُ الفَالُوذُ ، سُمَّيَ بِذلكَ لِسُرْعَةِ مُرُورِهِ فِي الحَلْقِ . والاسْتِرَاطُ البَلْعُ السَّريعُ .

#### والزَّلاَبِيَةُ مُولَّدةً . وقد جَاءَ في بَعْضِ الأَرَاجِيزِ ، قالَ بَعْضُهُ ، : كَأْنَّ في دَاخِلِهِ زَلاَبِيَهُ (١٢)

والقَـطَائِفُ، والوَاحِدَةُ قَطِيفةٌ، شُـبُّهَتْ بالقَطِيفَةِ التَّي تُـلْبَسُ، لِلْعُيُونِ التَّي فِيها.

والخَبِيصُ عَرَبِيٌ مَعْرُوفٌ . والجَمْعُ أَخْبِصَةٌ . وأَصْلُ الخَبِيصِ الخَلْطُ . خَبَصْتُهُ ، إِذَا خَلَطْتَهُ .

وتَقولُ: قَطِيفَةٌ وزَلابِيَةٌ مَحْشُوّةٌ. ولا تَقولُ مَحْشِيَّةٌ. والعَامَّةُ تَقولُهُ، وهُوَ خَطَاً.

والْمَهَشَّمُ مِنْ فَوْلِهِمْ: هَشَمْتُ الْخُبْزَ ، إِذَا فَتَتَّهُ فِي الْمَرَقِ.

والنَّاطِفُ عَرَبِيٌّ ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ : نَطَفَ الشُّيُّءُ ، إِذَا سالَ .

والقُبَيْطُ والقُبَّاطُ والقُبَّيْطَى والقُبَيْطاءُ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: قَبَطْتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَمَعْتَهُ بِيَدِكَ، وهُوَعَرَبِيِّ صَحِيحٌ.

ويُقالُ لِلعَسَلِ الشَّوْلُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الشَّوْلُ النَّحْلُ، لا واحِدَ لَهُ مِنْ لَفُظِهِ. والشَّهْدُ والأَرْيُ. ويُقالُ لَهُ الشَّهْدُ إِذَا كَانَ عَلَى مَا شُوهِدَ فِي مَوْضِعِهِ وقَبْلَ أَنْ يُصَفَّى. والعَسَلُ يُذَكِّرُ ويُونَّتُ. ويُقالُ: شُرْتُ العَسَلُ يُذَكِّرُ ويُونَّتُ . ويُقالُ: شُرْتُ العَسَلُ الْمَرْجُ (١٤). العَسَلُ الْمَرْجُ (١٤). والشَّرْبُ العَسَلُ الْأَبْيَضُ العَلِيظُ. واسْتَضْرَبَ العَسَلُ ، إِذَا غَلُظَ.

<sup>(</sup> ١٣ ) ﴿ هَذَا شَطْرَ مَنْ رَجَزَ لَامِرَأَةُ مَاجِنَةً مِنْ العَرْبِ ، جَاءَتْ أَشْطَارِهُ مَنْثُورَةً في كتب اللغة ، ومنها .

إن هَنِي حَزَلْبِ للْ حَزَابِيَ فَ إذا قعدتُ فسوق نسا بِ بَ فَ قد جاء من غسلمة ثمانية وبقيتُ تُستَّب كَ هِن كَوْطُاأَةِ الطبية فسوق الرابية كُن في داخر لله زلابير

وأربعة أشطار من هذا الرجز في اللسان (حزر). وشطران منه فيه أيضاً (حزب، حزبل). وشطر الشاهد في المعرب ١٧٥ .

<sup>(</sup> ١٤ ) ﴿ ضَبَطَتَ فِي الْأَصِلِ الْمُعْطُوطُ بَفْتِحِ المِيمِ وَكُسَرِهَا . وَكُتَبِ فَوْقِهَا \* مَعاً \* .

والأنعارِصُ عِيدَانٌ تَكُونُ مَعَ مُشْتَارِ العَسَلِ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى بَعْضِ أَمْرِهِ. ورُبَّمَا قِيلَ المَحَارِصُ. ويُقَالُ لِكُوارَةِ النَّحْلِ: الخَلِيَّةُ ، والجَمْعُ خَلانًا.

/ والدُّبْسُ عَرَبِيٌّ مَعْرُوفٌ . ويُقالُ لِدْبِسِ التَمْرِ : الصَّفْرُ .

والقَنْدُ فارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ . وقد اسْتُعْمِلَ قَدِيماً فقِيلَ : سَوِيقٌ مَقْنُودٌ ، وَمُ فَنُودٌ ،

ومَمَّا يُلْحَقُ بِما تَقَدَّمَ العَبَكَةُ مِلْءُ الكَفِّ مِنَ السَّوِيقِ. واللَّبَكَةُ الكُفِّ مِنَ الشَّوِيقِ. واللَّبَكَةُ اللَّفْمَةُ مِنَ الشَّمْنِ فِي أَسْفَلِ النَّحْيِ.

وطَعَامٌ حُتُّ : لَيْسَ فِيهِ إِدَامٌ ،مِثْلُ القَفَارِ .

والعَجِيفُ الأَكْلُ دُونَ الشُّبَعِ ، والشُّرْبُ دُونَ الرِّيُّ .

والنَّجِيرَةُ : مَاءٌ وطَّحِينٌ .

والبَشَمُ مِنَ الطُّعَامِ ، والبَحَرُ مِنَ الشُّرَابِ .



## الباب السابع عشر

# في ذِكْرِ الطُّيبِ

يُقالُ: طَيِّبٌ بَيِّنُ الطَّيبِ ، ولا يُقالُ طِيبَةٌ . وقدْ سُمِّيَ ما يُتَطَيَّبُ بِهِ طِيباً بالمَصْدَرِ . كَمَا يُقالُ : دِرْهَمٌ ضَرْبٌ . واليَاءُ في الطَّيبِ وَاوَّ قُلِبَتْ يَاءً لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَها . أَلا تَرَاهُمْ يَقُولُونَ : طُوبَى لَهُ ! وَيقُولُونَ لِلدَّاخِلِ وَالْقَادِمِ : أَوْبَةً وطَوْبَةً .

فَمِنَ الطُّيبِ:

العُودُ وهُ وَ القُطُرُ (١). وقالَ بَعْضُهُ مَ : القُطْرُ العُودُ المُطَرَّى . والمَانُ لَلهُ وَ الكَبَاءُ والمَانُدَ والمَانِيُ والمِنْدِيُ والشَّذَا ، مَقْصُورٌ ، واليَلنُجُوجُ والكِبَاءُ والمِخمَرُ ، والوَقصُ ، بِفَتْحِ القَافِ ، كِسَرُ العُودِ . وعُودٌ صَنْفِيٌ ، بفَتْحِ الصَّادِ ، ويُقالُ لِلْمِجْمَرِ : المِقْطَرَةُ . والبَحُورُ ، بفَتْحِ البَاءِ ، مَا يُتَبَحَّرُ بِهِ .

والمِسْكُ يَذَكَّرُ ويُؤنَّتُ . فالتَّأْنِيثُ لِلرَّائِحَةِ ؛ ورَائِحَةُ المِسْكِ يُقالُ لَهَا مِسْكٌ . تَقُولُ : فاحَتْ مِنْهُ المِسْكُ ، أَيْ رَائِحَةُ المِسْكِ . والتَّذْكِيرُ لَهُ نَفْسَهُ .

ويُقالُ لَهُ: الأَثَابُ والصَّوَارُ ، والجَمْعُ أَصْوِرَةً . وجَمعُ / الصَّوَارِ مِنَ البَعَدِ صِيرَانٌ . وقالَ أَعْرَائِي : الصَّوَارُ أَنْ تُكَفَّ حَاشِيَةُ الثَّوْبِ على مِسْكِ لِتَطِيبَ ريحُهُ .

<sup>(</sup>١) ضبطت في الأصل المخطوط بسكون الطاء وضمها ، وكتب فوقها ٥ معاً ٥ .

والفَأْرَةُ نَافِجَةُ المِسْكِ.

واللَّطِيمَةُ المِسْكُ . وهِيَ أَيْضاً العِيرُ التِّي تَحْمِلُ الطَّيبَ والبَزَّ .

ويُقالُ: فَطَهْتُ المِسْكَ، وفَضَّضْتُهُ، وذَبَحْتُهُ. ومَسَكْتُ الشَّيْءَ: جَعَلْتُ فِيهِ المِسْكَ.

والعَنْبَرُ والذَّكِيُّ والإبلِيمُ سَوَاءً . وشَيْءٌ مُعَنْبَرٌ : جُعِلَ فِيهِ العَنْبَرُ .

والنَّدُّ عَرَبِيٍّ مَعْرُوفٌ ، سُمِّي بِذلكَ لِأَنَّهُ نَدُّ عَنْ سَائِرِ الطَّيبِ ، كَا نَدُّ البَعِيرُ عَنْ جَمَا عَةِ الإبلِ ، إِذَا خَرَجَ عَنْها .

والعَالِيَةُ مِسْكُ وعَنْبَرٌ يُعْجَنَانِ بالبَانِ ، فأُوَّلُ مَنْ سَمَّاهَا بذلكَ مُعَاوِيَةً .

والكَانُورُ ، وقالوُا لَـهُ القَفُّورُ . وكانُورُ كُـلٌ ثَمَرَةٍ وِعَاؤُها . وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ : كَفَرْتُ الشَّيْءَ ، إِذَا غَطَّيْتَهُ .

والسُّكُ يُقالُ لَهُ: الْحَشِيفُ.

والرَّامَكُ والرَّامِكُ. وأَصْـلُهُ مِنَ الرُّمْكَةِ، وهُوَ لَوْنٌ خالَطَتْ عُبْرَتُهُ شُواداً.

والزُّعْفَرَانُ تَعُدُّهُ العَرَبُ مِنَ الطَّيبِ . ويُقالُ لَهُ : الجادِي والجِسَادُ .

والرَّيْسَهُسَفَّانُ والعَبِيرُ والرِّقَانُ والرَّقُونُ والأَيْسَدَعُ . وقالوا : الأَيْسَدَعُ دَمُّ الأَّخْوَيْنِ . والفَيْدُ وَرَقُ الزَّعْفَرَانِ .

والعَبْيرُ أَيْضاً أُخلاطٌ مِنَ الطَّيبِ تُجْمَعُ.

والزَّبَادُ أَظُنَّهُ دَخِيلاً ، وهُوَ دَابَّةً بِبِلادِ الهِنْدِ . والزُّهْمُ شَيْءٌ يُؤْخَذُ مِنْ تَحْتِ ذَنبهِ ، فَيُتَطَيَّبُ بِهِ .

# استغمال الطيب ورائحته ولصوفه

يُقالُ: تَضَمَّحَ بالطِّيبِ، إِذَا اطَّلَى بِهِ. وتَسَلَغُمَ بِهِ، إِذَا طَلَى بِهِ جَوَانِبَ فَمِهِ. فَإِذَا جَعَلَهُ فِي رأسِهِ قِيلَ: اغْتَسَلَ بِهِ، أَيْ جَعَلَهُ

كالغِسْسِلِ ، وهُوَ الخِطْمِيُّ ، وارْتَدَعَ ، والرَّدْعُ أَثْرُ الطَّيبِ ، واجْتَسَدَ بالطَّيبِ . واجْتَسَدَ بالطَّيبِ .

ويُقالُ: تَبَخَّرْتُ بالطَّيبِ ، واكْتَبَيْتُ وتَكَبَّيْتُ . واسْتَجْمَرْتُ / مِنَ الْمِجْمَرِ ، وهُوَ العُودُ .

وتقولُ: تَعَلَّلْتُ بِالعَالِيَةِ، وتَعَلَّيْتُ. فَمَنْ قَالَ تَعَلَّلْتُ فَهُوَ مِنَ العَلَلِ ، وهُو المَاءُ الجَارِي في أُصُولِ الشَّجَرِ، شُبَّة بِهِ تَكَانُسُ العَالِيَةِ في أُصُولِ الشَّعَرِ. وأمَّا تَعَلَّفُتُ فَبَعْضُهُمْ يَرُدُه . وبَعْضُهُمْ يُجِيرُهُ ، يَقُولُ : جَعَلَ العَالِيَةَ لِلشَّعَرِ كَالغِلافِ .

والتَّصَوُّعُ تَحَرُّكُ رَائِحَةِ الطَّيبِ، ويُقالُ لَها: الرَّيَّا. والخَمَرَةُ، بَفَتْحِ المِيمِ.

وفَوْعَةُ الطِّيبِ ، وفَوْغَتُهُ وفَغْمَتُهُ ونَغْمَتُهُ سَوَاءً ، يُقالُ : فَعُمَتْهُ رَائِحَةُ الطَّيبِ ، أَيْ سَدَّتْ خَيَاشِيمَهُ . . .

والأَرَجُ ، والعَرْفُ . وفي القُرْآنِ : ﴿ ويُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ (٢) ﴾ ، أَيْ طَيَّبَها .

والبَنَّةُ والذَّفَرُ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ . ومِنْهُ يُقالُ : مِسْكُ أَذْفَرُ . والدَّفْرُ ، بالدَّال والإشكانِ ، النَّقْنُ .

### مُعَالَجَةُ الطّيب

يُقالُ: رَوَّحْتُ الطِّيبَ، إِذَا جَعَلْتَ فِيهِ مَا يَفْتُ قُ رَائِحَتَهُ. وسَحَقْتُ المِسْكَ، وهُوَ مَسْحُوقٌ، وسَهَكْتُهُ، وبَشَشْتُهُ. واسْمُ مَا يُسْحَقُ عَلَيْهِ المَدَاكُ والصَّلاَبَةُ والعَبَدَةُ. فإذَا بَلَلْتَهُ قُلْتَ أَسْدَيْتُهُ. ويُقالُ لِجُوْنَةِ الطَّيبِ: القسيمةُ.

 <sup>(</sup>٢) صلة الآية: ٩ واللَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ فَلَنْ يُضِلُ أَعْمَالَهُمْ. سَينَهُ لِيهِمْ ،
 ويُصْلِحُ بَالَهُمْ. ويُدْخِلُهُمُ الحَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ٩. سورة محمد ٤٧ /٤ - ٢.

### فَصْلُ آخَرَ

الشَّذُوُ ، بِكَسْرِ الشِّينِ ، لَوْنُ المِسْكِ والعَنْبَرِ . ويُقالُ لِلْمِسْكِ : الأَدْكَنُ والأَصْهَبُ ، لِمَسْلِ سَوَادِهِ إِلَى الحُمْرَةِ . ومِسْكَ ذُو فَنَع . ويُقالُ : عَنْبَرٌ وَرُدٌ ، وفَرَسٌ وَرُدٌ ، إِذَا ضَرَبَتْ حُمْرَتُهُ إِلَى الصُّفْرَةِ .

ويُقالُ: مِسْكٌ دَارِيٌّ ، وهُوَالمَنْسُوبُ إلى دَارِينَ ، بَلْدَةٍ بالهِنْدِ .

## لُصُوقُ الطُّيب

عَبِقَ الطَّيبُ بِهِ ، وصَاكَ بِهِ ، ورَدَعَ ، وعَتَكَ ، وبِهِ سُمَّيَتِ المَوْأَةُ عَانِكَةً .

والعَرَبُ تَعُدُّ مِنَ الطَّيبِ مَا لَيْسَ اليَوْمَ مَعْدُوداً مِنْهُ ، كَالقَرَنْفُلِ وَالزَّنْجَبِيلِ ، والزَّرْنَبِ ، وهُوَ نَبْتُ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ .

والأَظْفَارُ . / والمَلابُ ضرْبٌ مِنَ الطَّيبِ فارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ . والقُسْطُ عَرَبِيٍّ مَعْرُوفٌ . والكَّبْنَى المَيْعَةُ . وسُمَّيَتْ مَيْعَةً لِذَوَبَانِها ، مِنَ الشَّيْءِ المَاسِعِ .

ولَيْسَ لِصَائِدَ الطَّيبِ فِي اللَّغَةِ أَصَالٌ. ولكنْ يَقولُونَ: بَعِيرٌ صَائِدًا ) ، وَلَا يَقولُونَ: بَعِيرٌ صَائِدًا ) ، وَأَلَّ كَانَ صَائِبًا ، وَالْحَلُوقُ مَعْرُوفٌ ، وقدْ خَلَقْتُ الشَّيْءَ ، والبُّنْكُ عَرَبِيٍّ صَحِيحٌ ، والعَتِيدَةُ طَبْلَةُ الطَّيبِ ، وسُلِّمَيَتْ بذلكَ لِإنْها لا تَبْرَحُ البَّيْتَ ، وسُلِّمَيَتْ بذلكَ لِإنْها لا تَبْرَحُ البَيْتَ ، وسُلِّمة عَتِيدٌ : حاضِرٌ . الرَّجُلُ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْها ، أَوْ لا تَبْرَحُ البَيْتَ ، وشَيْء عَتِيدٌ : حاضِرٌ .

والمَحْلَبُ ، بِفَتْحِ الِيمِ ، مَعْرُوف ، واللَّحْلَحَةُ عَرَبِيَّةٌ مَعْرُوفَةً . والتَّحْلَحَةُ عَرَبِيَّةٌ مَعْرُوفَةً . والعَسيلُ كالمِحْنَسَةِ مِنَ الشَّعَرِ ، يُجْمَعُ بِهِ المِسْكُ وغَيْرُهُ . قالَ الشَّاعِرُ :

فَرِشْنِي بِحُسِيْرِ لا أَكُونَنْ ومِدْحَتِي كَنَاحِتِ يَـوْماً صَــُحْرَةٍ بِعَسِيلِ (٢) وقالَ أَبُو حَاتِـم : يُقالُ لِـلْبُنْكِ : العِـظَامُ .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (عسل). رشني: من راشه، إذا أعانه على معاشه، وأصلح حاله. وقد فصل الشاعر بين المضاف والمضاف إليه بالظرف. أراد: كناحب صخرةً يوماً بعسيل. هكذا أنشد عن الفراء (انظر اللسان: عسل).

#### الباب الشامن عشر

# في ذِكْرِ السَّمَاءِ والنُّجُومِ والشَّمْسِ والقَمَرِ واللَّيْلِ والنَّهارِ والأَوْقاتِ ، ومَا يَجْرِي مَعَ ذلكَ

السَّماءُ مَمْدُودَةً مُوَّنَّفَةً ، والجَمْعُ سَماوَاتٌ . واشْتِقَاقُها مِنَ السَّماءِ السَّماءِ السَّماءِ مَ وهُوَ العُدُودَ وسَماءُ البَيْتِ سَفْفُهُ والنَّسْبَةُ إلى السَّماءِ سَمَاوِيٍّ . ويُقالُ لِلسَّمَاءِ : الجَرْبَاءُ ، وجَرْبَةُ ، غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ . والسَّمَاءُ أَيْضًا المَطَرُ . قال :

إذَا سَفَطَ السَّمَاءُ بأرْضِ قَوْمِ رَعَيْنَاهُ وإنْ كانوا غِضَابًا (١) والحَمْعُ أَسْمِيَةً وسُمْيٌ . وأَعْنَاقُ السَّمَاءِ نَوَاحِها . وكذلكَ الآفاقُ ، والوَاحِدُ أَفُقٌ . وبُصْرُ / السَّماءِ أَقْرَبُ ما يُبْصَرُ مِنْها وأَعْلَظُهُ . والخَافِقَانِ قُطْرَا الجَوِّ . والقُطْرُ النَّاحِيَةُ .

والفَلِكُ مَدَارُ النُّجُومِ (٢). وقالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: لَيْسَ هُناكَ

<sup>(</sup>۱) البيت لمُعُود الحكماء معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري ، وهو شاعر فارس جاهلي وعم الشاعر لبيد بن ربيعة . من قصيدة له يفخر فيها بمكارمه وبقومه ، مطلعها : أجـدُ القــلُبُ من ســـلمــى اجتـنـابا وأقصر بعـــدمــا شـــابت وشـــابــا وصلة البيت بعده :

بكل مقلك صرع بنا المنطبات ٢٥٧ ـ إذا وُضِيعات أعنا المناب المسلم مناب والقصيدة في المفضليات ٣٥٧ ـ ٣٦٠ ، والأصمعيات ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، ومنهى الطلب [ ١٤٥ ب ـ ١٤٠ أ ] . وخمسة أبيات فيها بيت الشاهد في الاقتضاب ٣٢٠ . وثلاثة أبيات أولها بيت الشاهد في اللآلي ٤٤٨ . وبيت الشاهد مع آخر قبله في معجم الشعاء ٣٩١ . والبيت وحده في الأمالي ١ /١٨١ ، واللسان ( سما ) .

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل المخطوط: ١ الأصل: الكواكب ١٠.

عَبْرَ (٢) الْهَوَاءِ شَيْءٌ يُسَمَّى الْفَلَكَ. إِنَّمَا الْفَلَكُ مَدَارُ الْكَوَاكِبِ فَقَطْ. وَلَيْسَ هُوَ اسْماً لِرِباطِ يَرْبِطُ الْكَوَاكِبَ عَبْرَ الْهَوَاءِ. واشْتِقَاقُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَفَلَّكُ الشَّيْءُ ، إِذَا تَدَوَّرَ واشْتَدَّ. ولِلْفَلَكِ قُطْبَانِ ، قُطْبٌ في الشَّمَالِ ، وقُطْبٌ في الجَنُوبِ ، يَجْمَعُهُمَا النَّظُرُ بَأَرْضِ سَرَنْدِيبَ (٤) ومَا وَالآها. والَّذِي يَرَاهُ أَهْلُ العِرَاقِ مِنْهُما هُوَ الشَّمَالُي .

والمسجَسرَّةُ مَعْرُوفَةً. والبُرْجُ مَعْرُوف . والجَمْعُ بُرُوجٌ وأَبْرَاجٌ . والحَمْعُ بُرُوجٌ وأَبْرَاجٌ . وأَصْلَهُ مِنَ الظُّهَورِ . ومِنْ نَسمٌ قِيلَ : تَبَرَّجَتِ المَرْأَةُ ، إِذَا أَظْهَرَتُ مَحَاسِنَها . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الْأُولُ ( ° ) ﴾ . ومِنْ لُرُجاً . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً ( ' ) ﴾ ، يَعْنِي الحُصُونَ .

والكَوْكَبُ مَعْرُوفٌ . وكَوْكَبُ الشَّيْءِ مُعْظَمُهُ . يُقالُ : هذا كَوْكَبُ الشَّيْءِ مُعْظَمُهُ . يُقالُ : هذا كَوْكَبُ النَّبَات ، أَيْ مُعْظَمُهُ . قالَ الأَعْشَى :

يُضَاحِكُ الشَّمْسَ مَنْهَا كُوْكَبٌ شُرِقٌ

مُؤذَّرٌ بِعَمِيمِ النَّبْتِ مُكْتَهِلُ (٧)

والنَّـجْـمُ مُعْرُوفٌ ، وأَصْـلُـهُ مِنَ الظُّهُورِ . يُقالُ : نَجَـمَ النَّبْتُ

ما روضةٌ من رياض الحَيْزُنِ معشبة خضراء جاد عليها مسل فيطلل

يــومــاً بــأطيبَ منهــا كــشـــــر رائحــة ولا بــأحـــن منهـا إذ دنــا الأصــــــل والبيت منها إذ دنا الأصل ٥٠٥. والبيت والقصيدة في ديوان الأعشى ٤١ ـــ ٤٨. والبيت منها إذ دنا الأصل ٥٠٥. والبيت وحده في كتاب النبات ٢٣، والأساس (ضحك)، واللسان (كوكب، أرز، شرق، كهل).

وعجزه في اللسان (عمم).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط: غير ، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) سرنديب: وهي جزيرة سيلان في بحر الهند.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب ٢٣/٢٣.

<sup>(</sup>٦) صلة الآية: ١ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُـذْرِكُكُمُ المَوْتُ ، ولَـوْ كُـنْتُـمْ فِي بُـرُوجِ مُشَيَّدةِ » . سورة النساء ٤ /٧٨ .

<sup>(</sup>٧) البيت من قصيدة للأعشى يتهدد فيها يزيد بن مسهر الشيباني ، مطلعها :

ودُّع هـــريــرةَ إن الركب مــرتحلُ وهـل تطـيـق وداعـاً أيهـا الرجـلُ وصلة البيت قبله وبعده:

والقَرْنُ ، إذَا طَلَعا . ونَجَهَم نَاجِمٌ بِمكَانِ كذَا ، أَيْ ظَهَرَ . ونجَمَ السَّحَابُ : نَشَاءُ ، وأَنجَم : أَقْلَعَ . وسُمِّيَ النَّبْتُ أَوَّلَ مَا يَطْلُعُ (^) لَحُماً . وفي القُرْآنِ : ﴿ وَالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ( \* ) ﴾ .

#### \* \* \*

والشَّمْسُ ، والحَمْعُ القَلِلُ أَشْمُسٌ ، ثُمَّ شُمُوسٌ ، وإنَّما تُجْمَعُ على مَطَالِعِها فِي كُلِّ يَوْمِ . ويُقالُ :أَشْمَسَ يَوْمُنا . واسْمُ / الشَّمْسِ ذُكَاءُ ، غَيْرُ مَصْرُوفَة . قالَ الشَّاعِرُ :

أَلْقَتْ ذُكاءُ يَمِينَها في كَافِرِ (١٠)

وأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: ذَكَتِ النَّارُ ، إِذَا تَوَقَّدَتْ .

ويُقالُ لِلشَّمْسِ: شَرْقَةُ، غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ. وتَقُولُ: لاَأَفْعَلُ ذلكَ مَا ذَرَّ شَارِقٌ، يَغْنِي الشَّمْسَ. وذُرُورُها إنْبِسَاطُها في البِلادِ. وشَرَقَتِ الشَّمْسُ، إذَا أَضَاءَتْ وصَفَتْ.

( ٨ ) في حاشية الأصل المخطوط: ٥ الأصل / يبدر ١ .

( ١٠ ) هذا عجز بيت لثعلبة بن صعير المازني الشاعر الجاهلي من قصيدة له مفضلية يفخر فيها بمكارمه ، مطلعها :

> هــل عنــد عمــرةً من بـــات مـــافر وصلة البيت قبله وصدره:

> وكأن عيبتها وفضل فيسانها وكأن عيبتها وفضل فيسانها يسري لرائحة يساقط ريشها فضد ذُك ثُن أنسفها

ذي حساجمة مستروّع أو بساكر

فننانِ من كَنَدَ فُكِي ظَلِم نافرِ مررُ النُّجِاءِ سِنقاط لِيفِ الآسِرِ القت ذكاء .....

يصف ناقته ويشبهها وفي جانبيها العيبة والفتان بظليم نافر يحرك جناحبه ، ويعرض لنعامة مسرعة رائحة إلى بيضها . وتذكرت: أي تذكرت النعامة ثقلاً ، ويريد به بيضها . والرثيد: المنضود بعضه فوق بعض . والكافر : الليل ، سمّى بذلك لأنه يكفر بظلامه كل شيء ، أي يغطيه . وألقت يمينها في كافر : أي مالت للمغيب .

والقصيدة في المفضليات ١٢٨ ــ ١٣١ ، ومنتهى الطلب [ ٧٩ أ ــ ٧٩ ب ] . والأبيات الثلاثة في اللآلي ٧٦٩ . والبيت وحده في الشعراء ٢٤٣ ، والاشتقاق ٣٥١ ، والأمال ٢ /١٤٥ ، واللسان (كفر) ، والمخصص ٩ /١٩ ، والألفاظ ٣٨٧ .

<sup>(</sup> ٩ ) صلة الآية : ٥ الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانِ . والنَّجُمُ والشَّجَرُ يَسْجُدَانِ . والسَّمَاءَ رَفَعَهَا ، ووَضمَ المِيرَانِ ٥ . سورة الرحمن ٥٥ /٥ - ٧ .

وقَـرْنُهَا أَعْلاها . وحَـوَاجِبُها نَـوَاجِبها . ويُقالُ لِـدَارَتِها : الْهَالَـةُ . والسَّـعْرُورُ : مَا دَخَـلَ الكَوَّةَ مِنْ شُـعَاعِها ، ومِنْ ضِيَاءِ الصَّـبْح . ويُقالُ لِلشَّـمْسِ : بَرَاحِ ، مَعْدُولٌ عَنِ البَرْحِ .

#### \* \* \*

والقَـمَرُ ، وأَصْلُهُ مِنَ القُمْرَةِ ، وهِيَ البَيَاضُ ، ويُجْمَعُ القَمَرُ الْقَمَرُ . كَمَا تَقُولُ العُمَرَانِ ، أُويدَ الشَّمْسُ والقَمْرُ . كَمَا تَقُولُ العُمَرَانِ ، أُبُو بَكُرٍ وعُمَرُ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُما . قالَ الشَّاعِرُ :

لَنَا قُمَرَاهَا والنُّجُومُ الطُّوَالِعُ(١١)

ويُقالُ : جَلَسْنَا في القَـمْراءِ ، ولا يُقالُ : في القَـمَـرِ .

ويُقالُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، وخَسَفَتْ ، كُسُوفاً وخُسُوفاً . وكذلكَ القَمَرُ . وقالَ بَعْضُهُمْ : لا يُقالُ في القَمْرِ إِلاَّ خَسَفَ ، وفي الشَّمْسِ إِلاَّ كَسَفَ . وكِلاهُما جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ .

ويُقالُ لِـدَائِرَةِ القَـمَـرِ: الطُّفَاوَةُ. ويُقالُ: حَجَّرَ القَـمَـرُ، إِذَا صَارَتْ حَوْلَهُ دَارَةٌ.

#### \* \* \*

وسَــمَّى اللهُ تَـعَالَى النُّـجْــمَ طَارِقاً (١٢). والطَّارِقُ الَّـذِي يَجيءُ لَـيْـلاً.

ر ١٠٠) المستعمر بيت للمرودي من مصيده يهجو فيها جريرا ، وهي من التفاقض ، مطلعها : منا الذي اختسير الرجال سماحة وخسيراً إذا هب الريسام الزعسار عُ وصلة البيت قبله وصدره :

تُسنَسحُ عن البطحاءِ ، إن قديمها لنا ، والجسالُ الباذخساتُ الفوراعُ أخذنا بآفاق الساء عليكُم لنا قمراها .....

والقصيدة في ديوان الفرزدق ٥١٦ ـــ ٥٢٢ ، وفي النقائض ٦٩٦ ـــ ٧٠٥ . والبيت في الكامل ١٢٤ ، واللسان مع آخر قبله (عنا ) .

( ۱۲ ) في حاشية الأصل المخطوط: ( في قوله: والسُّمَاء والطَّارِقِ ) . وصلة هذه الآية: ( والسَّمَاء والطَّارِقِ ، ومَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ . النَّجُمُ الثَّاقِبُ ) . سورة الطارق . ( السَّجُمُ الثَّاقِبُ ) . سورة الطارق . ( ۱/۸۲ - ۳ .

والمَصْدَرُ الطُّرُوقُ .

وأمًّا الحُنَّسُ فَقيلَ: هِيَ زُحَلُ ، والمُشْتَرِي ،والعِرِّيخُ ،والزُّهَرَةُ بَفَتْحِ الْمُاءِرُ :

ونَبُّ هَـتْني لِطُـلُوعِ الزُّهَـرَهُ(١٣)

وأَصْلُ الزُّهَرَةِ البِّيَاضُ. رَجُلٌ أَزْهَرُ: أَبْيَضُ. وعُطارِدُ.

وسَمَّاهَا اللهُ خُنَساً لِإِنَّهَا تَسِيرُ فِي البُرُوجِ / والمَنَازِلِ كَسَيْرِ الشَّمْسِ والقَمَرِ . ثُمَّ تَحْنُسُ ، أَيْ تَرْجِعُ . بَيْنَا تَرَى أَحَدَها فِي آخِرِ البُرْجِ كَرَّ رَاجِعاً إِلَى أُولِهِ ، هكذَا قَالَ القُتَبِيُّ . وعِنْدَنا أَنَّهُ سَمَّاهَا خُنَساً لِإِنَّهَا تَسِيرُ مِنَ المَغْرِبِ إِلَى المَشْرِقِ . والخُنُوسُ فِي اللَّعَةِ التَّاتُّحُرُ . ويُقالُ : خَنَسْتُ عَنِ الرَّجُلُ حَقَّهُ ، النَّهُ وَيَعَالُ : خَنَسْتُ عَنِ الرَّجُلُ حَقَّهُ ، إِذَا أَخَرْتَهُ عَنْهُ . واللَّذِي قُلْنَاهُ إِلَى المَنْصُوبِ . ويَعَالُ المُعْرِبُ عَنْهُ . واللَّذِي قُلْنَاهُ يَصِحُ عَلَى مَا يَصِحُ عَلَيْهِ دَبِبُ النَّمْلَةِ مُصْعِدَةً على الدُّولابِ المَنْصُوبِ . وَسَمَّاها كُنَساً لِإِنَّها تَكُنِسُ فِي المَغِيبِ ، أَيْ تَسْتَتِرُ كَا تَكْنِسُ الظَّبَاءُ .

# أسْمَاءُ البُرُوجِ

الحَمَلُ ، والقَّوْرُ ، والحَوْزَاءُ ، والسَّرَطَانُ ، والأَسَدُ ، والسُّنْبُلَةُ ، والمِّسْنُبُلَةُ ، والمِّدُنُ ، والمَّدُنُ ، والمَّدُنُ ، والمَّدُنُ ، والدَّلُو ، والحُوتُ . ولا يقالُ الجِدي ، بِكَسْرِ الدَّالِ . وإنَّما سُمِّيَتْ بِهِذِهِ الأَشْيَاءِ لِشَبَهِها بِها .

قد أمرتني زوجتي بالسمسرة وصبَّحتني لطسلوع الزُّمَسسرة عُسُسُره عُسسَرة عُسسَرة عُسسَرة عُسسَرة المخسَّسرة فكان ما أصبتُ وسط العَسْسَسَدة وفي الزحام أن وُضِسَعْتُ عَسَسَرة

والرجز مع حديث في النوادر لأبي مسحل ٤٨٦ ــ ٤٨٧ ، والنوادر لأبي زيد ١٣٥ ــ ١٣٩ . والأشطار ١٣٥ ـ والأشطار ١٣٥ . والأشطار الثالث في شرح أدب الكاتب ٢٨٧ . والأشطار الشبلانة الأولى في الاشتقاق ٣٣ . والأول والثاني في الصحاح واللسان ( زهر ) . والرابع والحامس في اللسان ( وصع ) . والشطر الأول في اللسان ( سمر ) .

<sup>(</sup>۱۳) هذا شطر من رجز تمامه :

# مَنَازِلُ القَمَرِ

ثَمانِيةٌ وعِشْرُونَ مَنْزِلاً ، يَنْزِلُ القَمَرُ فِي كُلِّ لَيْسَلَةٍ بِمَنْزِل مِنْها . قالَ تَعَالَى : ﴿ وَالقَسَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْهُرُجُونِ القَدِمِ (١١) ﴾ . والعَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ الأَنْوَاءَ لَها . ومَعْنَى ذلك أَنَّ أَحَداً مِنْ الْأَمْمِ لاَ يُشَارِكُهُمْ فِي عِلْمِها . وتُسَمَّها نُجُومَ الأَخْذِ ، لأَنَّ القَمَرَ يَأْخُذُ كُلُّ لَيْلَةٍ فِي مَنْزِلِ مِنْها .

#### \* \* \*

والأزْمِنَةُ أَرْبَعَةٌ . الرَّبِيعُ وهُوَ عِنْدَ النَّاسِ الخَرِيثُ . سَمَّتُهُ العَرَبُ رَبِيعاً ، لإنَّ أُوَّلَ المَطَرِ يَكُونُ فِيهِ . وسَمَّاهُ النَّاسُ خَرِيفاً لإنَّ الثَّمارَ تُخْتَرَفُ فِيهِ . ودُخَولُهُ عِنْدَ حُلُولِ الشَّمْسِ بِرَأْسِ المِيزَانِ . ونُجُومُهُ :

والعَفْرُ ، والزُّبَانَى ، والإنحليلُ ، والقَلْبُ ، والشَّوْلَةُ ، والنَّعَائِمُ ، والبَلْدَةُ . كَذَا قِيلَ . والبَلْدَةُ لَيْسَتْ بِنَجْم ، وإنَّما هُوَ مَوْضِعٌ خَالَ مِنَ النَّجُومِ ، وإنَّما هُوَ مَوْضِعٌ خَالَ مِنَ النَّجُومِ ، يَنْزِلُ القَمَرُ بِهَا ، / فَعُدَّتْ مَعَ النَّجُومِ التَّي هِيَ مَنَازِلُ القَمَرِ .

ثُــمُ الشَّــتَاءُ. ودُخُولُــهُ عِنْــدَ خُلوَلِ الشَّــمُسِ بِرَأْسِ الجَـدْيِ. وتُجُـومُهُ:

سَعْدُ الذَّابِحِ ، وسَعْدُ بُلَعَ ، وسَعْدُ السُّعُودِ ، وسَعْدُ الأُحْبِيَةِ ، وفَرْعُ الأُحْبِيَةِ ، وفَرْعُ الدَّلُو المُؤخَّرُ ، والرَّشَاءُ .

ثُــمَّ الصَّــيْـفُ. وهُــوَ عِنْــدَ النَّاسِ الرَّبِيعُ. ودُنُحُولُـهُ عِنْدَ خُلُولِ الشَّـمْسِ الحَمَـلَ. وتُجُومُهُ:

الشَّسرَطَانِ ، والبُطِيْنُ ، والثُّرِيَّا والدَّبَرانُ ، والفَقْعَةُ ، والهَنْعَةُ ، والفَنْعَةُ ، والذُّرَاعُ . والثُّرَاعُ . والثُّرَاعُ . والثُّرَاءُ . والثُّرَاءُ . وأَصْلُها مِنَ الكَثْرَةِ . وسُمَّيَتِ بِذلكَ لِكَثْرَةُ المَّالِ . ويُقالُ لَها النَّظْمُ . لِكَثْرَةُ المَّالِ . ويُقالُ لَها النَّظْمُ .

نُسمَّ القَيْظُ . وهُو عِنْدَ النَّاسِ الصَّيْفُ . ودُخُولُهُ عِنْدَ حُلُولُ

<sup>(</sup>۱٤) - سورة يس ٣٦/٣٦.

الشُّمْسِ بِرَأْسِ السَّرَطَانِ . ونُجُومُهُ :

النَّـفْـرَةُ ، والطَّـرْفُ ، والجَبْهَـةُ ، والزَّبْرَةُ ، والصَّـرْفَـةُ ، والعَوَّاءُ ، والعَوَّاءُ ، والعَوَّاءُ ،

#### \* \* \*

ومَعْنى النَّوْءِ سُقُوطُ نَجْم مِنْها في المَغْرِبِ مَعَ الفَجْرِ، وطُلُوعُ آخَرَ يُقَابِلُهُ مِنْ سَاعَتِهِ في المَشْرِقِ. وإنَّما سُمَّى نَوْءاً لإِنَّهُ إِذَا سَقَطَ الْعَارِبُ نَاءَ الطَّالِعُ ، ينوءاً . والنَّوْءالنُهوضُ بِنقل . وفي القُرْآنِ : ﴿ لَتَنُوءُ العُوسِبَةِ أُولِي القُوَّةِ (١٠) ﴾ . فَجَعَلَ النَّوْءَ السُّقُوطَ في هذا المُوضِع ، بالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ (١٠) ﴾ . فَخَعَلَ الأُمَوِيُّ (١١) : تَنُوهُ تَرْتَفِعُ ؛ وتَنُوهُ بالعُصْبَةِ : تَعْلِبُهُمْ ، لإنَّهُمْ لَوْ نَاعُوا بِها كَانُوا قَدْ حَمَلُوها . فَلمَّا نَاءَتْ هِي بالعُصْبَةِ : تَعْلِبُهُمْ ، لإنَّهُمْ لَوْ نَاعُوا بِها كَانُوا قَدْ حَمَلُوها . فَلمَّا نَاءَتْ هِي بالعُصْبَةِ : تَعْلِبُهُمْ ، لإنَّهُمْ لَوْ نَاعُوا بِها كَانُوا قَدْ حَمَلُوها . فَلمَّا نَاءَتْ هِي بالمُعْمَا بِهِمْ ، لَمْ يُطِيقُوها . وتَقُولُ العَرَبُ : اصْطَرَعَ الرَّجُلانِ فَنَاءَ أَحَدُهُما بِصَاحِبِهِ ، إِذَا غَلَبَهُ . وهذَا وَجُهٌ حَسَنَّ جِدًا .

وسُقُوطُ كُلِّ نَجْمٍ مِنْها فِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ يَوْماً. وانْقِضَاءُ النَّمانِيَةِ والعِسْرِينَ مَعَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ. ثُمَّ يَرْجِعُ الأَمْرُ إِلَى النَّجْمِ الأُوَّلِ فِي اسْتِفْنَافِ السَّنَةِ المُقْبِلَةِ.

وإذَا سَقَطَ مِنْهَا نَجْمٌ ، وطَلَعَ آخَرُ ، وكَانَ عِنْدَهُ مَطَرٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ حَرُّ / أَوْ بَرْدٌ نَسَبُوهُ إِلَى السَّاقِطِ ، إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الَّذِي بَعْدَهُ . فإنْ سَقَطَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَطَرٌ قِيلَ : خَوَى النَّجْمُ ، وأَخْوَى . والرَّدِيفُ النَّجْمُ الَّذِي يَنُوءُ مِنَ المَشْرِقِ إِذَا انْقَمَسَ (١٧) رَقِبُهُ فِي المَغْرِبِ . قال الرَاجِزُ :

<sup>(</sup>١٥) صلة الآية: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ فَوْمٍ مُوسى. فَبَغَى عَلَيْهِمْ. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ ﴾. سورة القصص ٢٨ /٧٦.

<sup>(</sup>١٦) هو أبو محمد عبد الله بن سعيد الأموي . من رواة اللغة الكوفيين الفصحاء . ترجمته في الفهرست ٤٨ ، وطبقات النحويين للزبيدي ٢١١ ، وإنباه الرواة ٢ /١٢٠ ، وبغية الوعاة ٢٨٠ ، والمزهر ٢ /٤١٠ ـ ٤١١ .

<sup>(</sup>١٧) - انقمس في المغرب: أي غاب فيه . وأصله انقمس في الماء . إذا انغمس فيه .

# وصَاحِبُ المِشْدَارِ والرَّدِيثُ (١٨) أُنِي أُلُونُ الْمُنْ الْمُنْ أَلُونُ الْمُنْ الْمُنْ

\* \* \*

وسِرَارُ الشَّهْرِ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْهُ ، لِاسْتِرَارِ القَمَرِ فيها . والبَرَاءُ آخِرُ لَيْلَةٍ في الشَّهْرِ ، لِتَبَرُّؤُ القَمَرِ مِنَ الشَّمْسِ . والمُحَاقُ ثَلاثٌ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ ، لِامْحَاقِ القَمَرِ فيها . والفَلْتَةُ أَيْضاً آخِرُ لَيْلَةٍ مِنَ (١٦) الشَّهْرِ .

والنحِيرَةُ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الشُّهْرِ ، لأَنَّهُ يَنْحَرُ الشَّهْرَ الدَّاخِلَ.

والهِلالُ ثَلاثٌ. ثُمَّ هُوَ قَمَرٌ إلى آخِرِ الشَّهْرِ. ويُقالُ: أَهَلِّ الهِلاَلُ، والسِّهْرِ، ويُقالُ: أَهَلِ الهِلاَلُ، واسْتُهِلُ، عَلَى فِعْلِ مَا لَمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ. وأَهْلَلْنَا نَحْنُ، إِذَا رَأَيْنَاهُ. قالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا سَــلَخْتُ الشَّـهْرَ أَهْلَلْتُ غَيْرَهُ كَفَى قاتِـلاً سَلْخِي الشُّـهُورَ وإهْلالي<sup>(٢٠)</sup>

ولَيْلَةُ السُّواءِ لَيْلَةُ ثَلاثَ عَشْرَةً .

(١٨) الشطران لرؤبة بن العجاج من أرجوزة له مطلعها :

ما بال عيني دمهُمها ذريفُ من مُنْسِزِلات ِخِيمُهِما وَقَصَوفُ

وصلة الشطرين قبلهما وبعدهما كما لفقها ناشر ديوان رؤبة ، وروايتها فيه :

وردت والليسسل له سجسوف وراكب المسسقسدار والرديث أفنى خلوف بمدها خلوف بيسعمسلات سسيرها ذريث

وصاحب المقدار: هو النجم الغارب في القول الأظهر.

والأرجوزة أو أشطار منها في ديوان رؤية ١٧٨ . والشطران في اللسان والتاج (ردف) .

(١٩) في حاشية الأصل المخطوط: والأصل: في ١.

( ٢٠ ) البيت في الأزمنة لابن الأجدابي ٣٦ ، واللسان ( سلخ ) .

والبَدْرُ لاَرْبَعَ عَشْرَةَ. وسُمِّيَ بَدْراً لاِمْتِلائِهِ وكَمَالِهِ. ويُقالُ: غُلامٌ بَدْرٌ، وجَارِيَةٌ بَدْرَةٌ، إِذَا تَمَّتُ وكَمَلَتْ. ومَنْ هذَا قِيلَ لِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَم : بَدْرَةٌ ، لإِنَّها تَمامُ العَدَدِ. وقِيلَ: سُمِّيَ بَدْراً لِمُبَادَرَتِهِ الشَّمْسَ بالطُّلُوع، كَأَنَّهُ يُعْجِلُها المَغِيبَ.

وكُلُّ ثَلاثِ لَيَالَ مِنَ الشَّهْرِ تُسَمَّى بِاسْمِ . فَيُقالُ : ثَلاثٌ غُرَدٌ . وغُرَّ أَغَرٌ ، يُعْنَى بِهِ الشَّهْرَةُ هاهُنا كَشُهْرَةِ الثَّهُورَةِ الشَّهْرَةُ هاهُنا كَشُهْرَةِ الأَغَرُّ مِنَ الخَيْلِ . الأَغَرُّ مِنَ الخَيْلِ .

وثَلاثٌ نُفَلٌ .

وثَلاثٌ تُسَعّ ، لأنَّ أخِرَ يَوْمٍ مِنْها اليّوْمُ التَّاسِعُ .

وثَلاثٌ عُشَرٌ ، لأنَّ أُوَّلَ يَوْمٍ مِنْهَا اليَّوْمُ الْعَاشِرُ .

وثَلاثٌ / بِيضٌ ، لأنَّها تَبْيَضُ بِطُلوعِ القَمَرِ مِنْ أُوَّلِها إِلَى آخِرِها .

وثَلاثٌ دُرَعٌ ، والقِياسُ دُرعٌ ، بإِسْكَانِ الرَّاءِ ؛ سُمَّيَتْ بِذلكَ لِاسْوِدَادِ أُولِيهِا ، وابْيِضَاضِ سَائِرِها . ومِنْ ذلكَ فَوْلُهُمْ : شَاةٌ دَرْعَاءُ ، إِذَا اسْوَدَّ رَأْسُها وعُنْفُها . وابْيَضَّ سَائِرُهَا .

وتُلاثٌ ظُلَمٌ ، لإظلامِها .

وثلاث حَنَادِسُ لِسَوادِها . والحِنْدِسُ الظَّلْمَةُ . ويُقالُ : لَيْلٌ حِنْدِسٌ . فيُسَمَّى المُظْلِمُ والظُّلْمَةُ جَمِيعاً الحِنْدِسَ .

وثَلاثٌ دَآدِيءُ ، والواحِـدَةُ دَأَدَاءٌ .

وثَلاثُ مُحاقً ، لِإمُّحاقِ القَـمَـرِ فيها .

\* \* \*

ولِلشَّـمْسِ مَشْـرِقانِ ومَغْـرِبانِ . مَشْرِقُ الشَّتَاءِ ، ومَشْرِقُ السَّتَاءِ ، ومَشْرِقُ الصَّـنِفِ . وكذِلكَ لِلقَـمَـرِ . وفي القَـرْآنِ : ﴿ رَبُّ المَشْرِقَيْنِ ، ورَبُّ المَعْرِبَيْنِ (٢١) ﴾ . والمَشَارِقُ والمَعَارِبُ : مَشْرِقُ الشَّمْسِ في كُلُّ يَوْمٍ

<sup>(</sup> ۲۱ ) سورة الرحمن ٥٥ /١٧ .

#### \* \* \*

والفَجْرُ فَجْرَانِ . يُقالُ لِلأُوَّلِ مِنْهُما : ذَنَبُ السَّرْحَانِ ، والسَّرْحَانُ الذَّنُبُ ، لِأَنَّ فَهُ الذَّنُبُ ، لِإِنَّهُ مُسْتَطِيلٌ صَاعِدٌ . والثَّاني الَّذي يَسْتَصِيرُ ويَنْتَشِرُ ، وهُوَ الفَّجْرُ الصَّادِقُ ، وهُوَ عَمُودُ الصَّبْحِ .

والصَّبْحُ مَعْرُوفٌ. ويُقالُ لَهُ: ابْنُ ذُكَاءَ. وذُكَاءُ الشَّمْسُ، غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ، أَيْ هُوَ ابْنُ الشَّمْسِ.

وأَفْرَادُ النَّجُومِ : الدَّرَارِيُّ التِّي تَـطْــلُـعُ فِي آفاقِ السَّــمَاءِ . وكَـوْكَـبٌ دُرِّيُّ لِبَـيَاضِـهِ .

وكَوْكَبُّ حَرِيدٌ: مُتَنَخُّ عَنِ النُّجُومِ.

ويُقالُ لِسُهَيْلِهِ: الفَحْلُ، شُبِّهَ بِفَحْلِ الشُّولِ، لِبُعْدِهِ عَنْها.

وأَفْتَقَ القَوْمُ ، إِذَا لاَحَ لَهُمْ الصَّبْحُ . وأَفْتَقَتِ الشَّمْسُ ، إِذَا بَدَتْ مِنْ فُتُوقِ السَّحَابِ .

والظِّلُّ بالعَدَاةِ ، والفَّيْءُ بالعَشِيِّ . ويُقالُ لِلظَّل : التُّبَّعُ ، لِإنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ .

#### \* \* \*

اللَّيْلُ والنَّهارُ . وأَصْلُ اللَّيْلَةِ لَيْلِيَةٌ أَوْ لَيْلاَةٌ . ولِهذَا يُجْمَعُ عَلى اللَّيَالِي ، وتُصَغَّرُ لُيَيْلِيَةً . ويقالُ : لَيْلَةٌ لَيْلاءُ .

ولَيْلِ أَلْيَلُ ، إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةً / فِي الشَّرِّ ؛ ويَوْمٌ أَيْوَمُ ، إِذَا كَانَ شَدِيداً . ويُقالُ : أَلْيَلْنا ، إِذَا دَخَلْنا فِي اللَّيْلِ .

والنَّهَارُ لا يُجْمَعُ لِإنَّهُ جِنْسٌ. فإن احْتَجْتَ إلى جَمْعِهِ قُلْتَ لُهُ رَّ وَأَرْبَعَ : ﴿ فِي جَنَّاتٍ ونُهُ رِ (٢٢) ﴾ . وأصلكُ مِنَ السَّعَةِ

<sup>(</sup>٢٢) صلة الآية: ﴿ إِنَّ الْمُشْفِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنُهُمْرٍ ، فِي مَفْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَدِنٍ

والفُسْحَةِ . وكذِلكَ أَصْلُ النَّهَرِ .

واللَّيْلُ لا يُجْمَعُ لِإِنَّهُ جِنْسٌ. فإنِ احْتَجْتَ إِلى جَمْعِهِ ... (٢٠) وتُجْمَعُ اللَّيْلَةُ على ما ذَكَرْنا.

وصَـبِيحَـةُ البَـوْمِ أُوَّلُـهُ . والصُّبْحَةُ النَّوْمُ بالعَدَاةُ . فُلانَّ يَنَامُ الصُّبْحَةَ .

والوَدِيفَةُ حِينَ انْتُعِلَ الظُّلُ . وهِمَي الْهَاجِرَةُ .

وصَامَ النَّهارُ ، إِذَا صَارَت الشَّمْسُ في وَسَطِ السَّماء .

وابْنَا سَمِيرٍ: اللَّيْلُ والنَّهَارُ. وقِيلَ: السَّمَرُ اللَّيْلُ. ثُمَّ صَارَ الحَدِيثُ اللَّيْلِ سَمَراً.

والمَلَوَانِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ . والعَصْرَانِ العَدَاةُ والعَشِيُّ .

ويُقالُ: لا أَكَسلُمُكَ ما سَمَرَ ابْنَا سَسِمِيرٍ ،ولا أَكَسلُمُكُ السَّمَرَ والقَمَرُ ، وَعَا طَلَعَ القَمَرُ .

والضُّحَى مُؤَنَّفَةً. والضَّحَاءُ الوَقْتُ الَّذِي بَعْدَ الضُّحَى. وأضحى فُلانَّ يَفْعَلُ كَذا.

والظُّهُرُ . وقدْ أُظْهَرَ الرَّجُلُ .

والعِيدُ. وسُمِّيَ عِيداً ، لإنَّهُ يَعُودُ في كُلِّ سَنَةٍ .

ويُقالُ: نَحَرَتِ اللَّيْلَةُ شَهْرَ كَذَا، أَيْ هِيَ فِي أُوَّلِهِ. قالَ:

مُقْتَدِر ١ . سورة القمر ٥٤ /٥٥ ــ ٥٥ . وهذه قراءة الجمهور ، بالفتح والإفراد على أنه اسم جنس . وقراءة الجمع بضمتين عن ابن محيصن . والجمع مناسب لجمع جنات . ( انظر إتحاف الفضلاء ٥٠٥) .

<sup>(</sup> ٢٣ ) هنا سقط في الأصل المخطوط لم يُشرَك له بياض .

وفي الصحاح (أهل) في كلام الجوهري على حمع لفظة أهل: • والجمع أهلات وأهل ، والجمع أهلات ، وأهال ، زادوا فيه الياء على غير قياس . كما جمعوا ليلاً على ليال ، وانظر أيضاً الصحاح واللسان (ليل) .

## فِي لَيْلَةٍ نَحَرَتْ شَعْبَانَ أَوْ رَجَبَا (٢١)

والسَّحَرُ مَعْرُوفْ. تَقُولُ: خَرَجْنا بِسَحَرِ، وسُحْرَةً وبِسُحْرَةٍ. هذهِ اللَّعَةُ العَالِيَةُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَجْيْنَاهُمْ بِسَحَرِ (٢٠) ﴾. وأَسْحَرَ القَوْمُ، إِذَا دَخَلُوا في السَّحَرِ. فإذَا أَرَدْتَ سَحَرَ يَوْمِكَ قُلْتَ: خَرَجْتُ بِسَحَرٍ، وسَحَرَ، لَمْ تَصْرِفْهُ، لأَتَهُ مَعْرِفَة.

والعُدَاةُ ، والجَمْعُ غَدَوَاتٌ . وتقولُ : غَدَا الرَّجُلُ فِي حَاجَتِهِ ، يَعْدُو غُدُواً . وبَكَرَ يَبْكُرُ ، وهِيَ البُّكْرَةُ ، والعُدْوَةُ . فأمَّا قَوْلُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ / وسَلَّمَ فِي حديثِ الجُمْعَةِ : « مَنْ غَسَّلَ واغْتَسَلَ وبَكَرَ وابْتَكَرَ واسْتَمَعَ ولَمْ يَلْغُ (٢١) » ، فَمَعْنَاهُ غَسْلَ جَوَارِحَ الوُضُوءِ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ . وإنَّمَا شُلدَ لِإِنَّهُ أَرَادَ خُسْلاً بَعْدَ خُسْل ، حَتَّى يَتِمَّ ثَلاثَ مَرَّاتٍ . وبَكَر ، أَيْ أَتَى الصَّلاةَ لأَول وَقْتِها . وابْتَكَر أَذْرَكَ أَوْلَ الخُطْبَةِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : ابْتَكر الرَّجُلُ ، إذا أَكلَ بَاكُورَةَ الفَاكِهَةِ ، وهِي أَوْلُها . مِنْ قَوْلِهِمْ : ابْتَكر الرَّجُلُ ، إذا أَكلَ بَاكُورَةَ الفَاكِهَةِ ، وهِي أَوْلُها .

والعَلَسُ مُسْتَرَقُ الظُّلامِ عِنْدَ إِقْبَالِ الصُّبْعِ غَلَّسَ الرَّجُلُ ، إِذَا خَرَجَ بِعُلَسٍ .

وهَجَّرَ ، إِذَا خَرَجَ فِي المَهَاجِرَةِ . والمَهَاجِرَةُ والمَهَجِيرُ نِصْفُ النَّهَارِ .

والعَشِيَّةِ ، والجَمْعُ عَشَايَا وعَشِيَّاتٌ . وتَقُولُ : العَدَايا والعَشَايا . والأَصْلُ في العَدَايَا غَدَوَاتٌ . وإنَّما يَقُولُونَ : غَدَايَا ، لِمَكَانِ عَشَايَا ، كَمَا

\_\_\_\_

ويبدو أنه وصف ثور الوحش في ليبلة برد ومطر . والبيت في التباج والصحاح واللسبان ( نحر ) .

( ٢٥) صَلةَ الآية: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذُرِ . إِنَّا أَرْمَسلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلا آلَ لُوطٍ لَحَدُنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ٤ . سورة القمر لَجُيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ، نِعْمَةً مِنْ عِنْدَنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ٤ . سورة القمر ٣٥ ـ ٣٣ ـ ٣٥ .

( ٣٦ ) هذا من حديث يوم الجمعة . واستمع : أي استمع للخطيب . ولم يلغ : أي لم يلغ في الكلام .

وانظر الحديث وشرحه أيضاً في النهاية لابن الأثير ١ /١٠٩ ، ٣ /١٨٢ ، واللسان ( بكر ، غسل ) . يَقُولُونَ مَعَ مأْجُورِ : مَـأُزُروٌ (٢٧) ، وأَصْلُهُ مَوْزُورٌ . وإِنَّما قِيلَ : مَأْزُورٌ ، لِمكَانِ مَأْجُورِ .

وجُنْحُ اللَّيْلِ قِطْعَةٌ مِنْهُ نَحْوُ النَّصْفِ، كَأَنَّ اللَّيْلَ مَالَ بِها. والجُنُوحُ النَّيْلُ.

وتَقُولُ : رَاحَ الرَّجُلُ ، يَـرُوحُ رَوَاحاً ، إِذَا خَـرَجَ عِـشَاءُ .

ويُقالُ لِلْعَشِيِّ : الأَصِيلُ .

والقَصْرُ والعَصْرُ إلى تَطْفِيلِ الشَّمْسِ . ثُمَّ الطَّفَلُ .

والجُنُوحُ إِذَا جَنَحَتِ الشَّمْسُ لِلْمَغِيبِ.

قالَ جَرِيرٌ :

رُوحُوا العَـشِــيَّــةَ رَوْحَـةً مَـذُكُورَةً إِنْ مُتْنَ مُثَنَ ، وإِنْ حَـينَ حَيينا(٢٨)

ويُقالُ : مَضَى هَزِيعٌ مِنَ اللَّيْلِ ، وهَـذْءٌ مِنَ اللَّيْلِ ، وذلكَ مِنْ أُوَّلِهِ إلى ثُلُثٍ مِنْهُ .

وجَوْزُاللَّيْـلِ وَسَـطُـهُ. وجُهْمَتُهُ أُوَّلُ مَآخِيرِهِ. والبُلْجَةُ آخِرُهُ. والسُّلْجَةُ آخِرُهُ. والسُّلْفَةُ مَعَ الفَجْرِ. والتَّنُويرُ عِنْدَ الصَّلاةِ.

والخَيْطُ الأَبْيَضُ بَيَاضُ النَّهارِ ، والخَيْطُ الأَسْوَدُ سَوَادُ اللَّيْلِ . والخَيْطُ الأَسْوَدُ سَوَادُ اللَّيْلِ . والنَّيْفُ . والنَّذِي النَّيْفُ . والنَّهُ . والنَّذِي النَّيْفُ . والنَّيْفُ . والنَّهُ . والنَّذِي النَّيْفُ . والنَّهُ . والنَّهُ . والنَّابُ . والنَّهُ . والنَّابُ النَّالِمُ النَّابُ ال

وانظر الحديث وشرحه في النهاية ٤ /٢٣١ ، والصحاح واللسان ( وزر ) .

( ٢٨ ) البيت من قصيدة لجرير يهجو فيها الأخطل ، مطلعها :

أمسيت إذ رحل الشبابُ حَسزِينا ليت اللياليَ قبل ذاكَ فَسنِينا وصلة البيت وروايته في ديوان جرير : كلَّفتُ حاجة ما أكلَّفُ شُسمًا مثلَ القِسيِّي من السُراء بُسرينا

كَلَّفَتُ حَسَاجِهَ مِسَا أَكَلَفُ ضُسَسَمُّراً روحَسُوا العشسيسة روحَسة مسذكورة ورَمَسَسُوا بهن سسواهما عُسرضَ الفسلا

والقصيدة في ديوان جرير ٤٧٥ ــ ٤٧٧ . والبيت مع آخرين من القصيدة قبله في المنازل والديار ١ /٩٧ .

إن حِــــرْنَ حِـــرْنا ، أو هُــــدِينَ هُدِينــا

إن متن متن .....

770

<sup>(</sup> ٣٧ ) ومنه الحديث : ٩ ارْجِمْنَ مَأْجوراتٍ غيرَ مَأْزوراتٍ ١ ، أي غير آثمات . وقياسه موزورات ، لأنه من وَزَر ، فهو موزور . ولكنه أتبعه بمأجورات ليأتلف اللفظان ويزدوجا .

حُمْرَةً وبَيَاضٌ لَيْسَ بِالْمُحْكَمِ . ومِينْهُ يُقالُ : ثَوْبٌ شَفَقٌ ، إِذَا كَانَ رَقِيقاً مُهَلُهَلاً .

# فَصْلٌ آخَرُ

/ الصَّبُوحُ شُرْبُ الغَدَاةِ . يُقالُ : اصْطَبَحَ الرَّجُلُ . وصَبَحَهُ غَيْرُهُ ، بالتَّخْفِيفِ . وهُوَ مُصْطَبِحٌ ، ومَصْبُوحٌ ، وصَبْحَانُ أَيْضاً .

والعُبُوقُ شُرْبُ العَشِيِّ . وقد اغْتَبَقَ الرَّجُلُ .

والجَاشِرِيَّةُ حِينَ يَطْلِعُ الفَجْرُ . وهُوَ مِنْ قُوْلِكَ : جَشَرَ الصُّبْحُ ، إِذَا بَدَا .

والقَيْلُ شُرْبُ نِصْفِ النَّهارِ . وقد افْتَالَ الرَّجُلُ .

## فَصْلُ آخَرُ

الحُقْبُ والحِقْبَةُ الدَّهْرُ ، والجَمْعُ أَحْقَابٌ وحِقَبٌ . وقِيلَ : الحِقْبَةُ السَّنَةُ .

والأبَدُ، والجَمْعُ آبَادٌ. وكذلكَ المُسْنَدُ. يُقالُ: لا أَكَلَمُكَ يَدَ المُسْنَدِ.

والبُرْهَةُ مِنَ الدُّهْرِ القِطْعَةُ مِنْهُ . والقَرْنُ ثَمانُونَ سَنَةً .

والعَامُ ، والجَمْعُ أَعْوَامٌ . ومَضَى عامٌ أُوَّلُ . وكُنْتُ عَاماً أُوَّلَ حَاجًا ، يُنَوَّنانِ . يُنَوَّنانِ . يُنَوَّنانِ .

# أَسْمَاءُ الأَيَّامِ فِي الْحَاهِلِيَّةِ

كَانُوا يُسَسِمُّونَ الأَحَدَ أَوَّلَ ، والاثْنَسِْنِ أَهْوَنَ ، والثَّلاثاءَ جُبَاراً ، والأَرْبِعَاءَ دُباراً ، والحَبْرِسَاً ، والجُمْعَةَ عَرُوبَةَ ، غَيْرُ مَصْرُوفَةِ ، ولا يَدْخُلُها الألِفُ واللاَّمُ إلاَّ في ضُرُورَةِ الشَّغْرِ ، والسَّبْتَ شِيَاراً .

وأيَّامُ العَجُوزِ: صِنِّ، وصِنَّبْسِرٌ، ووَبُسِرٌ، ومُطْفِسىءُ الجَمْسرِ، ومُكْفِيءُ الظُّعُن .

ويُقال لِليَوْم بَعْدَ النَّحْرِ: القَرُّ؛ لإنَّ النَّاسَ يَسْتَقِرُونَ فِيهِ بِمِنَى. ويَوْمُ النَّفْرِ اليَوْمُ الَّذِي بَعْدَهُ ، لإنَّهُمْ يَنْفِرُونَ فِيهِ.

والأَيَّامُ المَـعْــلُومَاتُ عَشْــرُ ذِي الحِجَــةِ. والأَيَّامُ المَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّسْرِيقِ، وسُمَّيَتْ بِذلكَ لإنَ اللَّحْمَ يُشَرَّقُ فِيها.

والشُّهُرُ مَعْرُوت ، وسُمِّي شَهْراً لِشُهْرَتِهِ .

#### \* \* \*

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ تَعْلَبِ ، قالَ : كَانَ الْمَحَرَّمُ عِنْ مَعْلَبِ ، قالَ : كَانَ الْمُحَرَّمُ عِنْ مَعْلَدُ مَ شَهْرَ جَدْبٍ ، وَكَانَ صَفَرُ شَهْرَ جَدْبٍ ، تَصْفِيرُ أَ فِيهِ الْمِياةُ ، ويَوْتَحِلُونَ فِيهِ إِلَى الْمِرَةِ . وَيَالُكَ الْمِرَةُ تُسَمَّى الصَّفْرِيَّةَ . فَيَمْنَعُهُمْ ذلك عِنِ العَارَةِ . وكانَ شَهْرَا رَبِيمِ شَهْرَيْ (٢٠ الصَّفْرِيَّةَ . فَيَمْنَعُهُمْ ذلك عِنِ العَارَةِ . وكانَ شَهْرَا رَبِيمِ شَهْرَيْ (٢٠ خَمَادَى وَجُمَادَى وَجُمَادَى وَجُمَادَى وَجُمَادَى وَجُمَادَى وَجُمَادَى وَجُمَادًى وَجَبْتُ الرَّجُلَ ، إِذَا عَظَمْتَهُ . ورَجُلَّ رَجِيبٌ . ولا يَرَوْنَ العَارَةَ فِيهِ . وكانَ شَعْبَانُ شَهْرًا تَتَشَعَّبُ فِيهِ القَبَائِلُ ، لِقَصْدِ الْمُلُوكِ ، والتِماسِ العطِيَّةِ ، وَكَانَ شَعْبَانُ شَهْرًا تَتَشَعَّبُ فِيهِ القَبَائِلُ ، لِقَصْدِ الْمُلُوكِ ، والتِماسِ العطِيَّةِ ، وَرَجُلَّ رَجِيبٌ . ولا يَرَوْنَ العَارَةَ فِيهِ . وكانَ شَعْبَانُ شَهْرًا تَتَشَعَّبُ فِيهِ القَبَائِلُ ، لِقَصْدِ الْمُلُوكِ ، والتِماسِ العطِيَّةِ ، وَكَانَ شَعْبَانُ شَهْرًا تَتَشَعْبُ فِيهِ القَبَائِلُ ، لِقَصْدِ الْمُلُوكِ ، والتِماسِ العظِيَّةِ ، وَكَانَ شَعْبَانُ شَهْرًا تَتَشَعْدُونَ فِيهِ الْقَبَائِلُ ، لِقَصْدِ الْمُؤْونَ عَلَى المُسِيرِ ، وكانَ فَوْ الْمِيهِ الْمُ اللَّهُ الْمُعَدِةِ وَلَوْ الْجَجَدِةِ شَهْرًا حَرَامًا ، يَقْعُدُونَ فِي الْمُوتِ لَهُمْ فِيهِ ، وذُو الجِجَّةِ شَهْرًا حَرَامًا وَلَوْلَ أَوْسَ (٢٠٠) : يَقْعُدُونَ فِي المُعْدُونَ فِي الْمُؤْوِنَ الْمُارَةِ . وأَنْشَدَ قَوْلُ أُوسُ الْ ١٠٤ يَقَعْدُونَ فِيهِ الْحَجِّ مُ مُنْ الْأَعْدَاءِ فِي شَدِيا الْمُعْدَاءِ فِي شَدِيا الْمُ مَنْ الْمُعْدَاءِ فِي شَدِيا الْمُعْدَاءِ فِي شَدْرًا مُنْ الْمُعْدَاءِ فِي شَدَوال (٢٠٠ ) :

<sup>(</sup> ٢٩ ) في الأصل المخطوط : شهرا خصب ، وهو غلط .

<sup>(</sup>٣٠) في الأصل المخطوط: شهرا قر، وهو غلط، يدل عليه سياق الكلام.

 <sup>(</sup> ۳۱ ) هو أوس بن حجر ، شاعر تميم في الجاهلية . ترجمته في طبقات الشعراء ۸۱ – ۸۲ ،
 والشعراء ۱۵۶ – ۱۲۱ ، والأغاني ۱۰ /ه – ۸ ، والخزانة ۲ /۲۳۰ – ۲۳۲ ، ومعاهد التنصيص ۱ /۲۳۲ – ۱۳۵ .

<sup>(</sup> ٣٢ ) البيت مطلع قصيدة أو هو بيت من قصيدة لأوس في رئاء أبي دُجَالةَ فَضالةَ بن كَلَـدَة أحد بني أسد بن خزيمة .

والبيت أول تسعة أبيات من القصيدة في ديوان أوس ١٠٧ ـــ ١٠٨ . والبيت في مقاييس اللغة ٣ /٢٩٨ ، واللسان ( صقع ) .

وسُمِّيَ شَوَّالاً لإِنَّ الإِبِلَ تَحْمِلُ فِيهِ ، فَتَشُولُ بأَذْنَابِها .

#### فضل

الكَوَاكِبُ التَّي تَعْرِفُها العَرَبُ ، وتَذْكُرُها فِي أَشْعارِها ، الجَدْيُ الَّذي تُعْسَ الصَّغْرَى . وبَنَاتُ نَعْسَ الصَّغْرَى . وبَنَاتُ نَعْسَ الصَّغْرَى يَقُرْبِ الكُبْرَى ، وعَلَى تَأْلِيفِها ، أَرْبَعَةٌ نَعْسٌ ، وثَلاثٌ بَنَاتٌ . الصَّغْرَى يِقُرْبِ الكُبْرَى ، وعلى تَأْلِيفِها ، أَرْبَعَةٌ نَعْسٌ ، وثَلاثٌ بَنَاتٌ . فَمِنَ البَنَاتِ الجَدْيُ ، وهُوَ فَمِنَ الأَرْبَعَةِ الفَرْقَدَانِ ، وهُمَا مُتَقَدِّمَانِ . ومِنَ البَنَاتِ الجَدْيُ ، وهُوَ آخِرُها . والسَّهَا كَوْكَبٌ خَفِيٍّ فِي بَنَاتِ نَعْسُ الكُبْرَى ، يَمتَحِنُ النَّاسُ بِهِ أَبْصَارَهُمْ ، وقِيلَ فِي المَنْلِ : أُرِيها السُّهَا ، وتُرْينِي القَمَرَ (٢٣) » .

والفَكَّةُ كَوَاكِبُ مُسْتَدِيرَةٌ خَلْفَ السَّمَاكِ الرَّامِحِ . والعَامَّة تُسَمَّيها فَصْعَةَ الْمَسَاكِ الرَّامِعُ . وسُمِّي رَامِحاً بِكُوْكِبٍ يَقْدُمُهُ ، يَقُولُونَ هُوَ رُمْحُهُ .

والسَّماكُ / الأَعْزَلُ حَدُّ مَا بَيْنَ الكَواكِبِ اليَمانِيَةِ والشَّامِيَّةِ. سُميَ أَعْزَلَ كَأُنَّهُ لا سِلاَحَ مَعَهُ ، كَما كانَ مَعَ الآخِرِ الرُّمْحُ .

والنَّسْرُ الوَاقِعُ ثَلاَفَهُ أَنْجُم كَأَنَّهَا أَثَافٍ . وبِإِزَائِهِ النَّسْرُ الطَّائِرُ ، وهُوَ ثَلاَقَهُ أَنْجُم مُصْطَفَّةً . وإنَّما قِيلَ لِلأُوَّلِ وَاقِعٌ ، لأَنَّهُمْ جَعَلوا الْنَيْنِ مِنْها جَنَاحَيْهِ ، وَيَقُولُونَ قَدْ ضَمَّهُما إلَيْهِ ، كَأَنَّهُ طَائِرٌ وَقَعَ . وقِيلَ لِلآخرِ طائِرٌ ، لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْنَيْنِ مِنْها جَنَاحَيْهِ ، ويَقُولُونَ قَدْ بَسَطَهُما ، كَأَنَّهُ طائِرٌ ، لِأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْنَيْنِ مِنْها جَنَاحَيْهِ ، ويَقُولُونَ قَدْ بَسَطَهُما ، كَأَنَّهُ طائِرٌ يَطِيرُ . والعَامَّةُ تُسَمِّها المِزَانَ .

والحَضيبُ كَفُّ الثَّـرَيَّا المَـبْـسُـوطَـةُ . ولَها كَفُّ أُخْرَى ، يُقالُ لَـهَا الجَّـذْمَاءُ ، وهِـيَ أَسْفَـلَ الشَّـرَطَيْـنِ .

والعَيُّوقُ في طَرَفِ المَجَرَّةِ الأَيْمَنِ ، يَطْلُعُ مَعَ الثُرَيَّا سَوَاءً . فَنُسِبَ إِلَيْهَا ، فيُقَالُ : عَيُّوقُ الثُّرَيَّا .

 <sup>(</sup> ٣٣ ) هذا مثل للعرب يضربونه لمن يغالط فيها لا يخفى . وانظر المثل في الأنواء لابن قتيبة ١٤٨ .
 ومجمع الأمثال ١ / ٢٩١ ، والأزمنة لابن الأجدابي ٦٧ .

قالَ حَاتِهُ ( ٢٤) :

## وقد لاَحَ عَيُّوقُ الثُّرَيَّا فَعَرَّدَا (٢٥)

وعَلَى أَثْرِهِ كَوَاكِبُ ثَـلاَنَةٌ بَيِّنَةٌ يُقالُ لَهَا الأَعْلامُ . وأَسْفَلَهُ نَجْمٌ يُقالُ لَهُ الأَعْلامُ . وأَسْفَلَهُ نَجْمٌ يُقالُ لَهُ : رَجْلُ العَيُّوقِ .

وسُهَيْلٌ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنْفَرِدٌ عَنِ الكَوَاكِبِ ، لِقُرْبِهِ مِنَ الأَفْقِ ، تَرَاهُ كَأَنَّهُ يَضِطَرِبُ . قَالَ الشَّاعِرُ :

أَرَاقِبُ لَـوْحاً مِنْ سُسهَـيْـلُهِ كَأَنْـهُ

إِذَا مَا بَدَا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ يَطْرِفُ (٢٦)

وهُوَ مِنَ الكُواكِبِ اليَمانِيَةِ . ومَطْلَعُهُ عِنْ يَسَارِ مُسْتَقْبِلِ قِبْلَةِ العِرَاقِ .

وفي مَجْرَى قَدَمَيْ سُهَيْلِ كَوَاكِبُ بِيضٌ لا تُرَى بالعِرَاقِ ، يُسَمِّيها أَهْلُ الحِجَازِ الأَعْيَارَ .

( ٣٤ ) هو أبو عدي حاتم بن عبد الله بن سعد من طبيء الذي يضرب المشل بجوده . ترجمته في الشعراء ١٩٣ ـ ١٩٣ م ١٠٥ ، والأغاني ٢٦ / ٩٣ ـ ١٠٥ ، ومجمع المثال ١ /١٨٢ ــ ١٨٣ ، واللآلي ٢٠٦ ــ ١٦٢ ، والحزانة ١ / ٤٩١ ــ ١٦٢ / ١٦٢ ــ ١٦٦ .

والقصيدة في ديوان حاتم ١٠٩ . والبيت في الأنواء لابن قتيبة ٣٤ ، والمعاني الكبير ٤٣٠ .

(٣٦) البيت لِجران العَوْد عامر بن الحارث النميري العامري من قصيدة له في الغزل مطلعها: ذكرت الصبا فانهلت العين تذرف وراجعك الشوق الذي كنت تعرفُ وصلة البيت قبله:

أراقب لوحاً : أي بريقاً .

والقصيدة في ديوان جران العود ، ومنهى الطلب [ ٤٧ ب ـــ ٤٩ أ ] . والبيت في البيان ٤ / ٤ ، والحيوان ٣ / ٢ ٥ ، ٥ / ٩٩ ٥ ، والأنواء ١٥٣ .

والشَّعْرَيَانِ إِحْدَاهِمَا (٣٧) العَبُورُ ، وهِيَ فِي الجَوْزَاءِ . والأُخْرَى الخُمَيْصَاءُ . ومَعَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَوْكَبٌ يُقَالُ لَهُ المِرْزَمُ ، فَهُمَا مِرْزَمَا الشَّعْرَيَيْن .

والسُّعُودُ عَشَرَةً ، أَرْبَعَةً مِنْها يَنْزِلُ الفَّمَرُ بِها ، وقدْ ذَكَرْنَاهَا (٣٨) . والسُّنَّةُ : سَعْدُ نَاشِرَةَ ، وسَعْدُ المَلِكِ ، وسَعْدُ البِهَامِ ، / وسَعْدُ المَلِكِ ، وسَعْدُ البِهَامِ ، / وسَعْدُ المُمَامِ ، وسَعْدُ مَطَرِ . وكُلُّ سَعْدٍ مِنْهَا كَوْكَبَانِ ، بَيْنَ الْهُمَامِ ، وسَعْدُ مَطَرِ . وكُلُّ سَعْدٍ مِنْهَا كَوْكَبَانِ ، بَيْنَ كُلُّ كَوْكَبَيْنِ قَدْرُ ذِرَاعِ فِي رَأْيِ العَيْنِ .

## الحَرُّ والبَرْدُ

الحَرُّ جُمِعَ أَحارِرَ. ولا أَعْرِفُ مَا صِحَّةُ هذا الجَمْعُ. والعَكِيكُ شِدَّةُ الحَرِّ.

والوَمَدُ نُدُوَّةٌ وكَرْبٌ يَكُونُ فِي الْهَوَاءِ . يَوْمٌ وَمِدٌ .

والنَّاجِرُ أَشَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الحَرِّ فِي أَي شَهْرٍ كَانَ. وهُـوَ مِنْ فَوْلِهِـمْ: تَجَرَ الرَّجُـلُ، يَـنْجُـرُ، إِذَا شَـرِبَ ولَـمْ يَـرْوَ.

والبَرْدُ والقُرُّ سَوَاءٌ . والقَرُّ البَارْدُ .

والسَّبْرَةُ شِدَّةُ البَرْدِ . غَدَاةٌ سَبْرَةٌ : شَدِيدَةُ البَرْدِ . وفي الحَدِيثِ : هِ السَّبَرَاتِ ( ٢٩ ) » .

وشَــيْـبـانُ ومَــلْـحَانُ شَــهْرا قُـمَاحٍ ، وهُما اللَّـذَانِ يُقالُ لَـهُما كانُونُ وكَانُونُ . وسُـمَّيا شُـهْرا قُـمَاحٍ ، وسُـمَّيا شُـهْرا قُـمَاحٍ ،

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل المخطوط: أحدهما ، وهو غلط.

<sup>(</sup> ٣٨ ) ذكرها آنفاً في نجوم زمن الشتاء من فصل ( منازل القمر ) من هذا الباب .

<sup>(</sup> ٣٩ ) في الفائق ١ /٥٦١ : ١ ثَلاَثُ كَفُاراتٌ : إسباعُ الوضوء في السبرات ، ونقلُ الأقدام إلى الحماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، وفيه : ١ السبرة : شدة البرد ... سُسنّيت بذلك لأنها محنة الله وبلائه . من قولك : اسْبُر ما عند فلان ، أي ابْلُهُ ، .

وانظر أيضــاً اللســـان ( ســبر ) ، وفيه رواية أخرى للحديث ، والنهاية لابن الأثير ٢ /١٥٢ .

لإِنَّ الإِبِلَ إِذَا وَضَعَتْ رُؤوسَها فِيهِما لِلشَّرْبِ آذَاها بَرْدُ اللَّاءِ ، فَقَمَحَتْ ، أَيْ رَفَعَتْ رُؤوسَها . ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعالَى : ﴿ فَهُمْ مُقْمِحُونَ ' ' ' ) ...

والتُّهَمُ شِدَّةُ الحَرُّ. ومِنْهُ اشْتِقَاقُ تِهَامَةَ.

وَيومٌ حَمْتُ ، ومَحْتُ : شَدِيدُ الحَرِّ .

ومَتَحَ النَّهَارُ ، وأَمْتَحَ ، إِذَا امْتَدَ . وأَمَّا الْمَاتِحُ فالمُسْتَقِي . والمَاتِحُ : الَّذِي يَمْلأُ الدَّلْوَ أَسْفَلَ البِغْرِ ، وذلكَ إِذَا قَلَّ الْمَاءُ . ويَجِيءُ هذَا فيها بَعْدُ .

ويُقالُ: أَنْصَفَ النَّهَارُ ، إِذَا بَلَعَ نِصْفَهُ ، وكُلُّ شَيْء بَلَعَ نِصْفَهُ فَقَدْ نَصَفَ . يُقَالُ: فَقَدْ نَصَفَ ، بِالْأَلِفِ ، وإِذَا بَلَعَ نِصْفَ غَيْرِهِ فَقَدْ نَصَفَ . يُقَالُ: نَصَفَ اللَّهُ القَدَحَ ، يَنْصُفُهُ . وقَدَحٌ نَصْفَانُ .

<sup>( ،</sup> ٤ ) صلة الآية : ( لَقَدْ حَقَّ القولُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ ، فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . إِنَّا جَعَلْنَا فِ أَعْنَاقِهِمْ أَغْنَاقِهِمْ أَغْنَاقِهِمْ أَغْنَاقِهِمْ أَغْنَاقِهِمْ أَغْنَاقِهِمْ أَغْنَاقِهِمْ مُقْمَمُ مُونَهُ . سورة يس ٣٦ /٧ ــ ٨ .



## الباب التاسع عشر

# في ذِكْرِ الرِّيَاحِ

الرَّيُحُ مُؤَنَّفَةٌ ، والجَمْعُ / رِياحٌ وأَرْوَاحٌ . وَجَاءَ فِي بَيْتٍ رِيَحٌ كَأَنَّهَا جَمْعُ رِيحَة . والرِّيَاحُ أَرْبَعٌ : الشَّمَالُ ، وهِي التَّي تَجيءُ عَنْ يَمينِكَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ فِبْلَةَ العِرَاقِ . وهِي فِي الصَّيْفِ حَارَّةٌ . واسْمُها البَارحُ ، والجَمْعُ البَوَارِحُ . والجَنُوبُ تُقَابِلُها . والصَّبَا مِنْ مَطْلَعِ الشَّبْمُسِ ، وهِي القَبُولُ . والدَّبُورُ تُقَابِلُها . ويُقالُ لِلصَّبَا إِيرٌ وهِيرٌ ، وأَيُرٌ وهَيَّرٌ ، عَلى مِثَالِ ( فَيْعِل ) .

ويُقالُ لِلشَّمالِ : شَمْأَلٌ وشَأْمَلٌ .

وشَــمَــلَتِ الرِّيحُ: صَـارَتْ شَــمَالاً، ودَبَـرَتْ: صَارَتْ دَبُوراً، وجَنَبَتْ: صَارَتْ جَنُوباً، وصَبَتْ: صَارَتْ صَباً. كُلُّ ذلكَ بِعَيْرِ أَلِفٍ.

ويُقالُ: أَشْهَالَ القَوْمُ ، وأَجْنَبُوا وأَصْبَوْا ، ودَخَلُوا فِي الشَّمالِ والحَنُوبِ والصَّبَا.

وكُلُّ رِيمٍ جَاءَتْ بِيْنَ رِيمَيْنِ فَهِيَ نَكْبَاءُ.

والسَّمُومُ الرِّيُحُ الحَارَّةُ إِذَا هَبَّتْ نَهَاراً . فإذَا هَبَّتْ لَيْلاً فَهِيَ الحَرُورُ . وقد تَكُونُ الحَرُورُ نَهَاراً .

والْهَيْفُ الرِّيحُ الحَارَّةُ أَيْضاً.

والرَّيْدَائَةُ ، قَالُوا الزَّوْبَعَةُ . وقِيلَ : هِيَ الرِّج اللَّيِّنَةُ ، وهُوَ أَصَحُ .

وريحٌ سَيْهُوجٌ ، وسَيْهُوكٌ : شَدِيدَةٌ تَسْفِي التُّرَابَ .

ويُقالُ لِلرِّيَاحِ: الرَّامِسَاتُ والرَّوَامِسُ، لإنَّها إذا هَبَّتْ رَمَسَتِ الآثارِ،

أَيْ دَفَنَتْها فَلَمْ تَتَبَيَّنْ . والرَّمْسُ الدَّفْنُ .

ويُقالُ : دَبُورٌ نَكُــلٌ ، وشَــمَالٌ عَرِيَّةٌ ، وحَرْجَفٌ بَارِدَةٌ ، وجَنُوبٌ جَـحُوجٌ ، وصَباً حَنُونٌ .

والمَرْوَحَةُ ، بالفَسْعِ ، المَوْضِعُ الَّذي تَتَحَرَّقُ فِيهِ الرِّيحُ . والمِرْوَحَةُ ، بالكَسْرِ مَعْرُوفَةٌ .

والنَّسيمُ أُوَّلُ كُلِّ رِيجٍ .

والغَسَرُ مَا تَطْرَحُهُ فِي العَدِيرِ . تَعَسَّرَ العَدِيرُ .

والسَّفِيرُ مَا تَجْمعُهُ الرِّيحُ إِلَى / أَصْلِ الشَّجرِ وغَيْرِها.

ويُومٌ سَاكِنَ : لا رِيحَ فِيهِ . ويَوْمٌ رَاحٌ ؛ ولَيْسَلَمةٌ رَاحَةٌ ، إِذَا كَانَتْ طَيِّبَةَ الرِّيحِ .

ورِيخٌ خَرِيقٌ: شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ. ورِيخٌ زَعْزَعٌ، وزَفْزَفّ: لَهَا صَوْتٌ. ورِيخٌ صَرْصَرٌ، قِيلَ: بَارِدَةٌ، مِنَ الصَّرُ؛ وقِيلَ: لَهَا صَوْتٌ. ويَجُوزُ أَنْ تَجْمَعَ اللَّعْنَيَيْنِ.

والحَبْوَةُ عُبَارٌ سَاطِعٌ فِي الْحَوَاءِ ، كَأَنَّهُ دُحَانٌ . والجَمْعُ هَبَوَاتٌ . وهَبَا الرَّمَادُ يَهْبُو ، إِذَا الْحَبَسُلُطَ بالتُرابِ وهَمَدَ . وتُرَابٌ هَابٍ . والْهَبَاءُ دُقَاقُ التُّرابِ ، سَاطِعُهُ ومَنْتُورُهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ . والْهَبَاءُ المُنْبَثُ مَا نَرَاهُ فِي ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي البَيْتِ .

## الباب العشرون

# في ذِكْرِ السَّحَابِ والمَطَرِ

تَقُولُ: سَحَابَةٌ وسَحَابَتَانِ. والجَمْعُ سَحَابٌ، يُذَكِّرُ ويُؤَنَّثُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثَّقَالَ (١) ﴾. وغَمَامةٌ وغَمَامَتَانِ. والجَمْعُ غَمَامٌ مِثْلُهُ. وقدْ تُجْمَعُ العَمَامَةُ غَمَائِمَ، والسَّحَابَةُ سَحَائِبَ.

والعَيْمُ ، والجَمْعُ غُيُومٌ . وقدْ غَامَتِ السَّمَاءُ ، تَغِيمُ غَيْماً .

ويُقالُ لِما رَقُّ مِنَ السُّحَابِ: عَـمَاءٌ.

والسَّمَاءُ أَيْضاً السَّحَابُ ، وهُوَ المَطرُ ، والجَمْعُ أَسْمِيَةً . والجَمْعُ سُمِيّةً . والجَمْعُ سُمِيّةً .

والْمُزْنُ السَّحَابُ ، الوَاحِدَةُ مُزْنَةً .

ويُقالُ: سَحَابَةٌ حَمَّاءُ ، إِذَا كَانَتْ سَوْدَاءَ .

والصَّبِيرُ مِنَ السَّحَابِ: الأَبْيَضُ الْمُتَراكِبُ.

والسُّدُّ النَّشْءُ الأُسْوَدُ.

والمَخِيَلةُ: التَّى تَرَاهَا خَلِيقَةُ بِالمَطَرِ؛ وهُوَ الْحَالُ أَيْضاً.

والعَارِضُ السَّحَابَةُ التَّي تَرَاهَا في نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ.

والحلْبُ أَبْعَدُ وأَضِيَقُ مِنَ العَارِضِ.

<sup>(</sup>١) صنة الآية: ٩ هُـوَ الذي يُريكُمُ البَرْقَ خَـوْفاً وِطَـمَعاً ، ويُشْشِىءُ السَّـحَابَ الشَّفَالَ ، . سورة الرعد ١٢/١٢ .

ويقالُ: سَحَابٌ رُكَامُ ، إِذَا تَرَاكَمَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ . وَالرَّبَابُ مَا تَعَلَّى مَا الْوَاحِدَةُ رَبَابَةً . وَالرَّبُقُ أَوَّلُ السَّحَابِ عِنْدَ المَطَرِ ، الوَاحِدَةُ رَبَابَةً . والرَّبُقُ أُوَّلُ السَّحَابِ المَاطِرِ .

والكَنَهُ وَرُ السَّخَابُ الضَّخَامُ البِيضِ . غَمَامَةٌ كَنَهُ وَرَةٌ .

والقَزَعُ قِطَعُ السَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةُ فِي السَّمَاءِ.

والحَفْلُ والحَهَامُ السَّحَابُ الَّذي هَـرَاقَ مَاءَهُ .

والحَبِيُّ الغَيْمُ القَرِيبُ الحَسَنُ.

والصَّبَابُ شِبْهُ الدُّخَانِ يُظَلُّلُ السَّمَاءَ.

والطَّخَارِيرُ السَّحَابُ الصُّغَارُ ، الوَاحِدَةُ طُخْرُورٌ .

والعَيَايَةُ ظِلُّ السَّحَابَةِ . وقِيلَ : هِنَي السَّحَابَةُ أَيْضاً .

والْمُكُفَهِرُ السَّحَابُ الضَّحَامُ .

والنِّشَاصَةُ السَّحَابَةُ الطَّوِيَلةُ البَيْضَاءُ ، والجَمْعُ نِشَاصٌ .

وطُرَّةُ العَيْمِ أَبْعَدُ مَايُرَى مِنْهُ.

والزِّبْرِجُ السَّحَابَةُ فِيها سَوَادٌ وبَيَاضٌ. ويُقالُ لِقَوْسِ قُزَحَ: القَسْطَلاَنُ.

والحُمْرَةُ التِّي فِي السَّحَابِ وفِي قَوْسٍ قُزَحَ النُّدَّأَةُ .

## أشمَاءُ المَطُر

القِطْقِطُ أَصْغَرُ المَطَرِ . والرَّذَاذُ فَوْقَهُ . يُقالُ : قَطْقَطَتِ السَّمَاءُ ، وأَرَذَّتْ . والطَّشُ فَوْقَ الطَّشُ . بَعْشَتِ السَّمَاءُ ، والطَّشُ . بَعْشَتِ السَّمَاءُ ، فَوْقَ العَبْيَةُ ، وَالبَعْشُ . أَغْبَتِ السَّمَاءُ ، فَهِيَ مُغْبِيَةً ، السَّمَاءُ ، فَهِيَ مُغْبِيَةً ، إِغْبَاءُ .

والدِّيَمَةُ المَطَرُ الدَّائِمُ ، لَيْسَ فِيهِ رَعْدٌ ولا بَرْقٌ ، أَفَلُها ثُلُثُ النَّهارِ ، أَوْ ثُلُثُ اللَّهارِ ، أَوْ ثُلُثُ اللَّهْ اللَّهارِ ، أَوْ ثُلُثُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الللَّالِي الللْمُلِلَّ الللْمُولِ اللللْمُ الللْمُولُ الللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ ال

السَّمَاءُ هَضْباً . وهَطَلَتْ هَطْلاً وهَطَلاَناً .

والدَّجْنُ والدُّجُنَّـةُ إِلْبَاسُ العَـيْـمِ مَعَ المَطَرِ . يَوْمٌ دَجْنٌ ، ويَوْمٌ مَـدْجُونٌ . والرَّهْمَـةُ ، والجَمْعُ رِهَـمٌ ورِهَامٌ ، وهِيَ نَحْوُ الدِّيَـةِ . والدَّسَّةُ المَطْرَةُ الحَفِيفَةُ . ويُقالُ : دِيمَةٌ وَطْفَاءُ ، وهِيَ السَّحُ الحَثِيثَةُ .

والقَطْرُ ، والجَمْعُ قِطَارٌ ، مَعْرُوفٌ .

والذَّهَابُ ، جَمْعُ ذِهْبَةٍ ، المَطَرْ كُلُّهُ ، ضَعِيفُهُ وشَدِيدُهُ .

والرَّشُّ / القَطْرُ القَلِيلُ الحَفِيفُ . أَرَشَّتِ السَّمَاءُ إِرْشَاشاً . والاسْمُ الرَّشُ والرَّشَاشُ .

والوَابِلُ أَغْزَرُ المَطَرِ وأَعْظَمُهُ . وَبِلَتِ الأَرْضُ ، فَهِيَ مَوْبُولَة .

والجَـوْدُ المَطَـرُ الكَـثِيرُ . وقدْ جَادَتِ السَّـمَاءُ جَـوْداً . ورَوْضٌ مَـجُودٌ . وقدْ جِيدَ الرَّوضُ ، يُجادُ .

والدُّرَّةُ التِّي يَتْبَعُ بَعْضُها بَعْضاً .

والرُّكُ المَطَرُ الضَّعِيفُ الَّذي لا يَنْفَعُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ تَبَعَةٌ . والتَّبَعَةُ المَطَرُ بَعْدَ المَطَرِ .

والطُّلُّ المَطَرُ الخَفِيفُ .

ويُقالُ: مَطَرٌ سَاحٍ ، الَّذي يَسْحَى مَا أَتَى عَلَيْهِ ، فَيَسِيلُ بِهِ .

ويُقالُ لِلْمَطَرِ الَّذِي لا يَدَعُ شَيْعًا إِلاَّ أَسَالَهُ: جَارُّ الضَّبُعِ ، وذلكَ أَنَّهُ يَكُنُرُ سَيْلُهُ حَتَّى يَدْخُلَ جُحْرَ الضَّبُعِ فِيُخْرِجَها مِنْهُ .

والوَدْقُ القَطْرُ . ودَقَتِ السَّمَاءُ تَدِقُ .

والعَـهْـدُ المَـطَـرُ الأوّلُ ، والجَـمْعُ العِهَادُ . عُـهِدَتِ الأَرْضُ ، فهِيَ مَعْهُودَةً .

والنُّفْضَةُ المَطَرُ يُصِيبُ قِطْعَةً مِنَ الأَرْضِ. أَرْضٌ مُنَفَّضَةً تَنْفِيضاً.

والشُّوبُوبُ المَطَرُ يُصِيبُ المَكَانَ ، ويُخطِيءُ الآخَرَ . ومِثْلُهُ

النَّجُو ، والحَمْعُ نِجَاءً .

والغَيْثُ اسْمٌ لِلْمَطَرِ كُلِّهِ . أَرْضٌ مَغِيثَة .

ويُقالُ: اسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ اسْتِهْلالاً. والاسْمُ الْحَلَلُ. وأَسْبَلَتْ إِسْبَالاً. وأَسْبَلَتْ إِسْبَالاً. والاسْمُ السَّبَلُ، وهُوَ المَطَرُ بِيْنَ السَّحَابِ والأَرْضِ.

وهُوَ الضَّرِيبُ والصَّقِيعُ والحَلِيدُ . ولا يَكُونُ ذلكَ إلاَّ لَيْلاً . والثَّلْجُ نَهاراً ولَيْلاً . تقولُ : أَرْضٌ ضَرِبَةٌ ، إذَا أَصَابَها الضَّرِيبُ ، فأَحْرَقَ نَبْتَها . وصَقِعَتْ كذلك . وأَرْضٌ مَثْلُوجَةٌ : أَصَابَها الثَّلْجُ .

وتقولُ: أَصْحَتِ السَّمَاءُ إِصْحاءً، والاسْمُ الصَّحْوُ، إِذَا الْحَسَرَ غَيْمُها، فَهِيَ مُصْحِيَةً. ويُقالُ: يَوْمٌ صَحْوٌ، على النَّعْتِ. ولَيْلَةٌ صَحْوَةٌ، والجميعُ صَحْوَاتٌ، بِسُكُونِ الحَاءِ. ويَوْمٌ مُصْحٍ، ولَيْلَةٌ مُصْحِيَةٌ. وقدْ أَصْحَيْنَا.

وإِنْ كَانَتِ السَّمَاءُ مُتَقَشِّعَةً ، ولَها بَرْدٌ شَدِيدٌ ، / فَلَيْسَتْ بِمُصْحِيَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ بَرْدُها . ويُقالُ : أَفْلَعَ وأَفْشَعَ السَّحَابُ ، إِذَا ذَهَبَ .

والبَرَدُ مَعْرُوفٌ. وسَحَابٌ بَرِدٌ، وأَبْرَدُ: فِيهِ بَرَدٌ. ويُسْمَى البَرَد العُرَابَ، لِبَيَاضِهِ، مَأْخُوذٌ مِنَ الإغْرَابِ. وهُوَ أَنْ تَبْيَضَ عَيْنُ الفَرَسِ وأَشْفَارُهُ، فَرَسٌ مُغْرِبٌ.

والسَّدِيمُ الضَّبَابُ الرَّقِيقُ.

# أشماءُ البَرْقِ

البَرْقُ ، والجَمْعُ بُرُوقٌ . بَرَقَتِ السَّمَاءُ بَرْقاً . وأَبرَقَ القَوْمُ إِبْراقا : أَصَابَهُ سَمُ البَرْقُ ، واسْةَ طَارَ : أَصَاءَ ، ولَمَعَ لَمَعَاناً ولُموعًا ، وَلَمَعَ لَمَعَاناً ولُموحًا ، غَيْسَرَ أَنَ الْمُتَعَ لا يَكُونُ إِلاَّ مِنْ بَعِيدٍ . وأَوْشَمَ البَرْقُ ، أَوَّلَ مَا يَبْدُو ، إِيشَاماً .

والسُّلْسِلَةُ مِنَ البَرْقِ: الدَّقِيقُ الطُّويلُ.

ويُقالُ : خَفَا البَرْقُ يَخْفُو ، إِذَا رَأَيْتَـهُ مِنَ بَعِيدٍ . وإِذَا رَأَيْتَـهُ ضَعِيفاً قُلْتَ : أَوْمَضَ إِيماضاً .

وَبُرْقُ الْحُلُّبِ: الَّذِي لا مَطرَ مَعَهُ . وِبرْقٌ خُلَّبٌ أَيْضاً .

وَسَنَا البَرْقِ: ضَـوْءُهُ ، يَكُونُ بِاللَّيْلِ هُونِ النَّهَارِ . وَتَأْلُقَ تَأَلَّقاً . وَتَشَقَّقَ تَشَقَّقاً ، وهُوَ اتّسَاعُهُ فِي السَّحَابِ . وَتَلاَّلاً تَلاَّلُوا ، وهو تَتَابُعُهُ . وَمَضَعَ يَمْضَعُ مَضَعاً . وهُو تَقَارُبُهُ . وعَرَضَ يَعْرَضُ عَرَضاً ، إذا دَامِ لا يَفْتُرُ . وأَصْلُ هذِهِ الكَلِمَة التَّشَاطُ ، يُقالُ : مُهْرٌ عَرضٌ ، أَيُ نَشِيطٌ . وسُمْيَتُ عَرْضَةُ الدَّارِ عَرْضَةً ، لإنَّ الصَّبْيَانَ يَتَقَلَّبُونَ فِيها ، ويَلْعَبُونَ .

## أشمأءُ الرَّعْدِ

الرَّعْدُ، وجَمْعُهُ رُعُودٌ. رَعَدَتِ السَّمَاءُ رَعْداً. وأَرْعَدَ القَوْمُ إِرْعاداً: أَصَابَهُمُ الرَّعْدُ.

والإِرْزَامُ صَـوْتُ الرَّعْدِ غَيْرُ الشَّدِيدِ. أَرْزَمَ إِرْزَاماً .والتَّهْزُمُ اسْمُ الرَّعْد ، شَدِيدِهِ وضَعيفِهِ . والقَعْقَعَةُ تَتَابُعُ صَوْتِهِ فِي شِدَّةٍ . ورَجَسَ الرَّعْدُ رَجْساً ورَجَسَاناً ، إِذَا ثَقُلَ صَوْتُهُ .

والصَّاعِقَةُ نَارٌ تَسْقُطُ مِنَ / السَّحَابِ فِي رَعْدٍ شَدِيدٍ. أَصْعَقَتِ السَّمَاءُ إِصْعَاقاً. وصَعِقَ الرَّجُلُ: أَصَابَتْهُ الصَّاعِقَةُ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ.

والأَزِيرُ صَـوْتُ الرَّعْدِ تَسْمَعُهُ مِنْ بَعِيدٍ. أَزَّ الرَّعْدُ أَزِيراً وأَزَّاً. ومِثْلُهُ رَزَّ يَرِزُ رَزَّاً.

وجَـلْجَـلَ الرَّعْدُ جَـلْجَلةً ، وتَهَزَّجَ تَهَزُّجاً ، وهُوَ أَنْ يَتَقَـلَّبَ صَوْتُهُ فِي جُنُوبِ السَّحَابِ .

والزَّمْ زَمَدةُ حُسْسُ صَدوْتِ الرَّعْدِ مَعَ ثَبَاتِ المَطَرِ . والإرثانُ أَنْ لا يَنْقَطِعَ . أَرَنَّ الرَّعْدُ إِرْناناً .

ومِـمَّا يَـجْرِي مَعَ هذا البابِ ، يُقالُ : وَكَف البَيْتُ ، يَكِفُ وَكُفاً ، وَهُـوَ وَاكِفٌ ، إِذَا قَطَرَ فِي المَطرِ .

والوَّحْـلُ مَعْرُوفٌ . ويُقالُ لِنَحْوِ مِنْـهُ الرَّدَغَةُ والرَّزَغَةُ . وقد أَرْدَغَ المَطَرُ ، وأَرْزَغُ .

# الباب الحادي والعشرون

# في ذِكْر الآبَار والأرْشِيَةِ والدِّلاءِ

يُقالُ: بِنْرٌ ، والجَمْعُ أَبْآرٌ ، ولا يُقالُ آبارٌ ، وأَجَازَهُ ابْنُ السَّكِّيتِ . وهِيَ الرَّكِيَّةُ ، والجَمْعُ رَكَايَا ورَكِيٌّ . ويُقالُ لِمَخْرَج عَيْنِها : كُوْكُبٌ وخَشْفٌ . ۗ

ويُقالُ لِأُوُّلِ النَّبَطِ: قَرِيحةٌ. قَرَحَت الرَّكِيَّةُ، تَفْرَحُ قُروُحاً. وأَثْلَجَتْ إِثْلاجاً حِينَ تَدْنُو مِنَ النَّبَطِ. والنَّبَطُ أَوُّلُ مايَظْهَرُ مِنْ مَاء البِئْرِ عِنْدُ الحَفْرِ. وقدْ أَنْبَطَهُ واسْتَنْبَطَهُ. وكذلك في كُلُ شَيْءَ

فإذا أُلْقِيْتَ فِي البِعْرِ التُّرَابَ قُلْتَ: دَفَنْتُها دَفْناً.

والسَّدَامُ البِعْرِ المَتْرُوكَةُ، خَتَى يَأْجُنَ مَاؤُها . والسُّدَامُ البِعْرِ المَتْرُوكَةُ، خَتَى يَأْجُنَ مَاؤُها . والجُبُ البِعْرِ الكَثِيرَةُ المَاءِ، البّعِيدَةُ القّعْرِ ، مُذَكّرٌ . وقالوًا: لا يَكُونُ جُبًّا حَتى يُوجَدَ مَحْفُوراً، لا يُدْرَى مَنْ حَفَرَهُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ غَيَابَةِ الجُبِّ " ﴾.

والجُدُّ: الرَّكِيَّةُ الجَيِّدةُ المَوْضِع مِنَ الكَلاَّ.

والفَقِيرُ ، والجَمْعُ فُقُرٌ ، رَكَاياً تُحْفَرُ ، / ويُنْفَذُ بَعْضها إلى بَعْض لِيَكْثُرَ مَاؤهُا. وَجَمَّهُ البِئْرِ مُعْظَمُ مَائِها. واسْتَجَمَّ المَاءُ، إِذَا كَثُرَ.

فإذًا كَثُرَت الآبارُ في الأرْض سُمَّيَتْ شَبَكَةً

والطُّويُّ البئرُ المَطْويَّةُ بالحِجَارَةِ، وهُوَ مُذَكِّرٌ. ومِثْلُهُ القَليبُ.

<sup>(</sup>١) صلة الآية: وقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: لَا تَفْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَائِةِ الحُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّازَةِ ، إن كُنْتُم فَاعِليسنَ \* . سورة يوسف ١٠/١٢ . وانظر أيضاً الآية ٥ أ من السورة نفسها

وقَالَ الرِّيَاشِيُّ ''': لا أَعْرِفُ القِلِيبَ إِلَّا مُؤنَّثَةً .

وَمَقَامُ السَّاقِي المَشْابَةُ. والحَجَرُ النَّادِرُ فِي طَيِّ البَشْرِ يقومُ عليهِ الرَجُلُ يَطَلِعُ فِي البَرِ العُقَابُ. وهِمَي الرَّاعُوفَةُ.

ويقال : بِعُرِّ شِديدُ الجِرَابِ ، لا يَحْتَاجُ إِلَى الطَّيِّ .

والشَّطُونُ الَّتِي أَفِيهَا عَوَجٌ وَالمَعْرُوشَةُ المَطْوِيَّةُ بِالحَشَبِ . والمَزْبُورَةُ المَطْوِيَّةُ بالحَشَبِ . والمَزْبُورَةُ المَطْوِيَّةُ بالحِجَارَةِ ، زُبِرَتْ زَبْراً . وكذلك المَضْرُوسَةُ ، ضُرِسَتْ ضَرْساً .

والجَفْرُ البِئرُ المُتَسِعَةَ ، البَعيدَةُ الفَعْرِ .

وما بَيْنَ البِعْرِ إلى مُنْتَهى السَّانِيَةِ المَنْحَاةُ. وحِبَالُ السَّانِيَةِ وقَتَبُها الْقِيْبُ والسَّانِيَةُ الجَمَلُ الَّذي يُسْنَى عَلَيْهِ، وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَنَتِ السَّمَاءُ، تَسْنُو سُنُواً، إِذَا أَمْ طَرَتْ.

والبَكَرَةُ مَعْرُوفَةٌ. والَّذي يَجْري فيها الخُطَّافُ، إِذَا كَانَ مِنْ حَدِيد. فإذَا كَانَ مِنْ حَدِيد. فإذَا كَانَ مِنْ خَشَب فِيهُ وَ قَعَوٌ ومِحْوَرٌ. وقَالُو: القَعْوَانِ الحَديدَتانِ تَدُورُ بَيْنَهِما البَكَرَةُ ، الوَاحِدُ قَعْوٌ. وقيلَ: البَكَرَةُ قَعْوٌ. ويُقالُ لِلبَكَرَةِ: المَحَالَةُ أَيْضاً. والقَبُ الخَرْقُ الَّذي في وَسَطِها مِنْ مَجْرَى الحَبْلِ. والأَمْنَانُ الشَّرَفُ الَّتِي في أَعْلاها.

والإزَّاءُ مُسهْرَاقُ الدَّلُوِ. والعُفْرُ مَقَامُ الشَّارِيَةِ.

والنَّصَائِبُ حِجَارَةٌ يُشَرِّفُ بِها الحَوْضُ. والمَدِيُّ جُدَيْوِلْ يَجْرِي فِيهِ مَا سَالَ مِنْ مَاءِ الحَوْضِ ومَا يُهْرَاقُ مِنْهُ.

والغَرْبُ، بالإسْكَانِ، مَا سَالَ مِنَ البِئْسِ والحَوْضِ. ويُقالُ لِلْحَوْضِ ويُقالُ لِلْحَوْضِ ويُقالُ لِلْحَوْضِ : النَّضُعُ والنَّضِيحُ. والمَطِيطَةُ ما بَقِي مِنَ الحَمْأَةِ والمَاءِ فِي أَصْلِ البِئْسِرِ. وبِئْسِرٌ لَقِيفَسَةٌ. والرَّجْرِجَةُ/ما يَبْقَى مِنَ المَاء فِي الحَوْضِ .

والجِبَاءُ، بالكَسر، مَا جَمَعْتَ فِي الحَوْضِ مِنْ مَاءٍ قَبْلَ ورُوُدٍ الشَّارِيَةِ. وَكَذَلَكَ القِرَى. جَبَا لَها، وقَرَى لَها. والجَبَا، بالفَتْحِ، ماحَوْلَ

<sup>(</sup>٢) هو أبو الفضل العباس بن الفرج الرباشي اللغوي البصري المتوفى سنة ٢٥٧ . ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٦٥ ــ ٢٦، ومراتب النحويين ٧٥ ــ ٢٦، وطبقسات النحويين للزييدي ١٠٣ ــ ٢٠٦، والفهرست ٥٨، وإبياه الرواة ٣٦٧/٢ ــ ٣٧٣، ومعجم الأدباء للزييدي ٤٢٠ ــ ٤٢، وبغيته الوعاة ٢٧٥ ــ ٢٧٦.

البئر والحَوْض ، والجَمْعُ أَجْبَاءً ، وهُوَ العَطَنُ.

والقَبَلُ أَنْ يَسْقِيَها حِينَ تَعُودُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْمَعَ لَها. يُقالُ: سَقَى إبلَهُ قَبُلاً.

والزَّلُوجُ البِعْرُ المُنْزَلِقَةُ الرَّأْسِ . والخِضرمُ البفْرُ الكَثِيرَةُ المَاء. والعَيْلَمُ الغَرْسِرَةُ . والمَكُولُ الَّتِي يَخْرُخُ مَاؤُهَا قَلِيلاً قَلِيلاً ومِثْلُهَا السَّرُوضُ والبَطُوضُ والرَّشُوحُ. والمَكْلَةُ مَا يَجْتَصِعُ فيها مِنَ المَاء.

والتَّـمَـدُ، والجَـمْـعُ ثِمادٌ، ما يَبْقَى ماؤُهُ مَـعَ كَشْرَةِ المَـطَرِ. وِالعِـدُّ مَا كَانَ مَاؤُهُ مِنَ الْأَرْضِ . هَكَذَا قَالَ الْأَصْمَعِيُّ. وقيلَ: العِدُّ المَاءُ الَّـذي لا يَنْقَطِعُ.

والغَيْلُ ماجَرَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ ، وهُوَ السَّبْحُ. والغَلْلُ مَاءٌ يَجْرِي بَيْنِ الشُّنجِي.

وإذَا كَانَتِ البِئرُ إِلَى جَنْبِها بِغُرْ تُضِيرُ بِها فِهِيَ ضَغِيطٌ ومَأْطُورَةٌ.

وإذَا أَجِـذَ ماؤُها غُـرْفَـةً غُـرْفَـةً فهـيَ القَـدُوحُ. وقدْ قَـدَحْتُها. والظُّـنُونُ الَّتِي يَأْتِي مَاؤُهَا مَرَّةً ، وِيَـذْهَبُ أُخْرَى .

ويُقالُ : ماءٌ لا يُعَضْعُضُ ، إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ. والقَطِيعُ الَّتِي (٢) إِذَا قَلَّ المَطَرُ قَلَّ ماؤُها، وأَصَابَتِ النَّاسَ قِطْعَةً قِطْعَةً، إِذَا سَفَلَ مَاءُ الْأَنْهَارِ والبحار عَنْهُم.

والوَاثِنَةُ الَّتِي يَشْبُتُ مَاؤُها مَعَ قِلَّةِ المَطَرِ . وَثَنَتْ تَشِنُ وُثُوناً .

والبَيُونُ الَّتِي يَبِينُ حَبْلُهُا مِنْ يَدِ المَاتِحِ . َ وبِئْرٌ قَلَيْذَمٌّ: كِتْبِيرَةُ المَاءِ، واسِعَةُ الشَّحْوَةِ، واسِعَةُ الرَّأْسِ. ونَتُولٌ ، إِذَا دُفِئَتُ ، ثُمَّ أُخُرجَ تُرَابُها . نُشِلَتْ نَثْلا . واسْمُ التُرَابِ النَّشِيلُ .

والسِّدِيُّ والقَرِيحُ الجَديدُ الحَديثُ . وإذَا نُقِّيتْ مِنَ الحَمْأَةِ والطِّينِ فهي مَجْهُورَةً . وقدْ جُهرَتْ .

واللِّقِيطَةُ: العَادِيَّةُ التِّي وَقَعُوا عَلَيْها بَعْدُ.

والصَّرَى (١) مَاءٌ / يُسْتَنْقِعُ فِي البِئْرِ زَمَناً لَا يُسْتَقَى مِنْهُ.

٣٠) في الأصا المخطوط: الذي، وهو غلط.

 <sup>(</sup>٤) صبطت في الأصل انخطوط نفتح الصاد وكسرها ، وكتب فوفها « معاً » .

وبِعْرٌ نَشِيطٌ وأَنْشَاطٌ: يَخْرُجُ دَلُوهُا بِجَذْبَةٍ واحِدَةٍ. والسُّكُ الضَّيَّقةُ. والرَّوْرَاءُ المُعْوَجَّةُ. وجُولُ البِعْرِ: ناجِيَتُها.

ودَامَ المَاءُ، وصَامَ، إِذَا ثُبَتَ لا يُجْرِي. وقَسَبَ يَقْسَبُ، إِذَا جَرَى جَرْيًا حَسَنًا. ويُقالُ: قَدْ دَوَّى المَاءُ، يُدَوِّي، إِذَا عَلَاهُ مِثْلُ الجِلْدَةِ مِنْ طُولِ المَكْثُ. المَكْثُ.

والدَّلْوُ مُؤَنَّتَةً. وهِي الذَّنُوبُ. والذَّنُوبُ النَّصيبُ أَيْضاً. والسَّجْلُ، والجَمْعُ سِجَالٌ، وإذا كانَتْ كَبِيرةً فَهِيَ الغرْبُ.

والعَرْقُوةُ الخَشَبَةُ المُعْتَرِضَةُ فَوْقَها. والجَمْعُ عَرَاق. والوَدَمُ، والجَمْعُ عَرَاق. والوَدَمُ، والجَمْعُ أُوذَامٌ، سُيُورٌ تُشَدُّ بِها عُرَى الدَّلُو إِلَى أَطْرَافِ العَرَاقِ. والعِنَاجُ حَبْلٌ يُشَدُّ بأسفَلِ الدَّلُو ، ثُمَّ يُشَدُّ إلى العَرَاقِ ، لِيَكُونَ عَوْناً لِلأَّوْدَامِ .

والكَرَبُ. يُقالُ: كَنِبْتُ الدَّلْوَ، وأَكْرَبْتُها، إِذَا شَدَدْتَ الحَبْلَ عَلَى العَرَاقِ، ثُمَّ ثَنَيْتَهُ. وثَلَقْتَهُ. وقيلَ: إِذَا شَدَدْتَ طرَفَي الرَّشَاءِ بالعِنَاجِ. والأُوَّلُ أَصَحُ.

والزُّرْنُوقانِ الخَسْبَتَانِ الدُّعامَتانِ اللَّتَانِ تُنْصَبُ عَلَيْهِما البِّكَرَةُ.

والرِّجَامُ حَجَرٌ يُشَدُّ بأَحَد طَرَفَي الرُّشَاءِ لِيَنْخُرِطَ بِهِ الدُّلُو . قالَ :

كَأَنَّهُما إِذَا عَلَوا وَجِينًا ومَقْطَعَ حَرَّةٍ بَعَثَا رِجَامَا (٥)

وقِيلَ: هُوَ الحَجَرُ الَّذِي يُشَدُّ بِطَرَفِ الحَبْلِ ، يُخَضْخَضُ بِهِ الحَبْلُ ، يُخَضْخَضُ بِهِ الحَمْأَةُ لِتَتُورَ فَتُسْتَقَى (٦) . وهذَا إِذَا كَانَتِ البِئْرُ بَعِيدَةَ القَعْرِ ، لا يُمْكِنُ نُرُهُا .

والطَّبَابُ جَمْعُ طِبَابَةٍ، الواحِدَةُ طِبَّةٌ، الجِلْدَةُ التَّي تُخْرَزُ عَلى فَمِ الدَّلُو ِ.

والخَشْبَةُ المُعْتَرِضَة عَلَى الزُّرْنُوقَيْنِ النَّعَامَةُ. والقامَةُ البَكَرَةُ، عن أبي

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان (رجم).

يصف الشاعر حمار وحش وأتانه وهما يعدوان. يقول: إذا علوا وجيناً من الأرض أو ظهر حرة بعثا بحوافرهما الحجارة من شدة العدو.

والوجين: أرض غليظة صلبة ذات حجارة .

<sup>(</sup>٦) أي تستقى لتنقية البئر من الحمأة (انظر اللسان: رجم).

عُبَيْدٍ ، وهُوَ خَطَأً . إِنَّمَا القَامَةُ الخَشْبَةُ التِّي على رَأْسِ البِنْرِ ، تُعَلَّقُ عَلَيْهَا البّكرةُ .

أسْمَاءُ الأرْشِيَةِ

الرَّشَاءُ والشَّطَنُ والمِقَاطُ والمَسَدُ. والجَمْعُ / مُقَطَّ وأَشْطَانٌ (٩٣ أَ) وأمْسَادٌ. والتَّنَاءُ والمِثْنَاةُ .

فَإِذَا كَانَ الحَبْلُ مِنْ ثَلاثِ قُوئَ فَهُوَ مَثْلُوثٌ، وقدْ ثَلَثْتُهُ. وإذا كَانَ مِنْ أَرْبَعِ قِيلَ مَرْبُوعٌ، وقدْ رَبَعْتُهُ، وحَمَسْتُهُ، وسَدَسْتُه كذلكَ.

فإذَا الْجَرَدَ، وذَهبَ زِئْبُرُهُ، قِيلَ: قدْ مَحَصَ يَمْحَصُ مَحَصاً، ومَحِصَ أَيْضاً.

رَ رَسِنَ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَيْ شَدِيدٌ. فإذَا أَخْلَقَ قِيلَ جَرِنَ ، وهُوَ جَارِدٌ. فإذَا ذَهَ مَنْ فَاللَّهُ عَلَى مَا وَاللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

ويُقالُ لِلْخَشْبَةِ الَّتِي تُجْعَلُ فِي أَسْفَلِ البِثْرِ إِذَا خِيفَ انْهِيالُها: الوَسْبُ، والجَمْعُ وُسُوبٌ.

والمَائِحُ الّذي يَمْلاُ الدُّنُو أَسْفَلَ البِعْرِ إِذَا قَلَّ المَاءُ. والمَاتِحُ المُسْتَقِي عَلَى البَكَرَةِ.

والنَّزْعُ الاسْتِقاءُ باليَّدِ مِنْ غَيْرِ بَكَرَةٍ

والمَرَسُ الحَبْلُ. وقد أَمْرَسْتُهُ، إِذَا أَنْشَبْتَهُ بَيْنَ البَكَرَةِ والقَعْوِ. وَأَمْرَسْتُهُ، إِذَا زَالَ عَنْ مَجْرَاهُ.

ويُقالُ: بَكَرَةٌ نَخِيسٌ، إِذَا اتَّسَعَ ثَقْبُها الدَّائِرُ فِيهِ المِحْوَرُ. قالَ الرَّاجِزُ:

دُرْنَا ودَارَتْ بَكْرَةٌ نَخِيسُ<sup>(٧)</sup>

ويُقالُ لِلْحَسْبَةِ الَّتِي يُضَيَّقُ بِهَا ذلكَ الثَّقْبُ: النَّحَاسُ. وقدْ نَحْسُتُ البَكَرَةَ نَحْساً.

والشطران في الصحاح (مرس)، وانخصص ١٧٠/٩، واللسان (مرس، نخس). وشطر الشاهد وحده في الصحاح (نخس).

<sup>(</sup>٧) وبعد هذا الشطر:

لاحَيْقَ لَهُ المَجْ سرى ولا مُرُوسُ



# الباب الثاني والعشرون

# في صِفَاتِ المِيَاهِ وذِكْرِ الأَحْسَاءِ والأَنْهارِ والغُدْرَانِ

يقال: مَامَّ عَذْبٌ، بَيِّنُ العُذُوبَةِ، والجَمْعُ عِـذَابٌ. ومَاءٌ زُلالٌ، وسَلْسَالٌ، إذَا كَانَ صَافِياً عَذْباً. ومَاءٌ نُقاحٌ: بارِدٌ عَذْبٌ. ومَاءٌ نَعِيرٌ: نَاجِعٌ فِي الشَّارِبَةِ. ومَاءٌ فُرَاتٌ: عَذْبٌ. وكذلِك فُسَرَ فِي التَّنْزِيلِ (١).

ومَا مَّ شَبِمٌ: بارِدٌ عَذْبٌ. والقَارِسُ البَادِدُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ. والمَسْبَرَةُ المَفِيضُ، وهُوَ الَّذي يُقالُ لَهُ بالفارِسِيَّةِ: دَوْبَق. والرَّدَّةُ/نَفْرٌ فِي الجَبَلِ يَجْمَعُ المَاءَ. والمُذْهُن المُطْمَئِنُ يُمْسِك الماءَ.

وَمَاءٌ أَجَاجٌ: مِلْحٌ. وقالَ بَعْضُهُمْ: لا يَكُون أَجَاجاً حَتَّى يَكُونَ حَارًا، وهُوَ مِنْ أَجِيجِ النَّارِ، أي الْتِهابِها. والزُّعَاقُ أَشَدُّ المِيَاهِ مُلوحَةً. ومِثْلُهُ العَلْقَمُ.

والقُعَاعُ والصَّرَى (٢) الماءُ الآجِنُ. وقدْ أَجَنَ الَماءُ أَجُوناً. وأُسِنَ، إِذَا تَعَيَّرَ. وفي القُرْآن : ﴿ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنِ (٣) ﴾. وقدْ رَنِقَ الماءُ رَنَقاً ، وهُوَ رَنِقُ ورَنْقٌ، مِثْلُ كَيدر وكَدْر .

والحَمْأَةُ الطِّينُ الأَمْنُودُ يَكُونُ فِي أَسْفَلِ الرَّكِيِّ وغَيْرِها. حَمِئَت

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَسْجُعُلِ الأَرْضَ كَفَاتاً ، أَحْسَاءُ وأَمْـوَاتاً . وَجَعَلْـنَا فِيهَا رَوَاسي شابِحَات ، وَأَسْـقَـيْـنَاكُـمْ مَاءُ فُـرَاتاً ﴿ . سُورَةِ المُرسلات ٢٥/٧٧ ــ ٢٧ . وانظر سورة الفرقان ٥٣/٢٥ . مسورة فاطر ١٢/٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل المخطوط بفتح الصاد وكسرها. وكتب فوقها ( معا ».

<sup>(</sup>٣) صلة الآيه: «مُشَلِّ الحنَّة الَّتَى وُعِدُ المُشَّقُونَ، فِيهَا أَنْهِرُ مِنْ مَاءٍ غَيْر آسنِ، وأَنْهَارُ مِنْ لَينِ لَهُ يَسَغَيْرُ صَغَمْمُهُ «. سورة محمد ١٥/٤٧.

الرَّكِيَّةُ تَحْمَأُ حَمَاً وفي القُرْآنِ: ﴿ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ (1) ﴾ . ويُقالُ لَها: التَّأْطُ .

والَماءُ المُطَحْلَبُ، وهُوَ الَّذِي يَعْلُوهُ الطُّحْلُبُ، وهُوَ الخَضْرَةُ الَّتِي تَعْلُوهُ الطُّحْلُبُ، وهُوَ الخَضْرَةُ الَّتِي تَعْلُو الْماءَ. وهُوَ العَرْمَضُ أَيْضاً.

والماءُ الطَّرْقُ الَّذي بَالَتُ فِيهِ الإِلَى، وَبَعَرَتْ، وتَعَيَّرَتْ ريحُهُ وطَعْمُهُ.

والوَقِيعَةُ، والجَمْعُ وَقَائِعُ، مَوْضِعٌ يُمْسِكُ الماءَ. وكذلك الوَجْدُ، والجَمْعُ وجَاذٌ.

والأَضَاةُ الغَدِيرُ ، والجَمْعُ أَضاً ، مَقْصُورٌ . فإذَا كَسَرْتَ أُوَّلَهُ مَدَدُتَ فَقُلْتَ : إضَاءَةٌ .

والصَّمْدُ أَيْضاً مَوْضِعٌ يُمْسِكُ الَماءَ.

والقُرْيَانُ مَجارِي المِيَاه إلى الرَّيَاضِ ، والوَاحِدُ قَرِيٌّ . ومِنْ أَمْثَالِهِمْ : «جَرَىَ الوادي ، فَطَمَّ عَلى القَرِيُّ » .

والعُتَاءُ مَا يَحْمِلُهُ السَّيْلُ مِنَ العِيدَانِ وغَيْرِها.

والنَّهْيُ ، بالكَسْرِ والفَتْحِ ، الغَدِيرُ ، والجَسْعُ نِهَاءٌ وأَنْهاءٌ . وعِبْسرُ النَّهْرِ شَاطِئُهُ ، وهُمَا عِبْرَانِ .

والعزَبُّ النَّهَرُ الشَّبِديدُ الجَرْيَةِ.

والحَجَاةُ النُّفَّاخَةُ الَّتِي تَعْلُو الْماءَ، والجَمْعُ حَجاً.

والقِلْفَعُ (٥) الطِّينُ اليَابِسُ المُتَفَلِّقُ فِي الغُدْرَانِ ، إِذَا نَضَبَ مَاؤُها

والنَّهَرُ ، بالتَّحْرِيكِ ، والإسْكَانُ جَائِزٌ ، صَغُرَ أَو عَظُمَ . والجَدْوَلُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ يُشَقُّ لِسَفْى الحَرْثِ والنَّخْلِ . والقَنَا ، والجَمْعُ أَقْنَاءٌ ،

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل المخطوط: • الأصل: حمّة ، وصلة الآية: احَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشّهُمْسِ وَجَدَهَا تَعْرَبُ فِي عَيْنِ حَمَّةٍ ، وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْماً ». سورة الكهف ٨٦/١٨. و(حامية) بألف بعد الحاء، والياء مفتوحة من غير همز هي قراءة ابن عامر وأبي بكر وحمزة والكسائي (انظر النظر ١٤٥)، وقرأ الباقون (حمّة) بغير ألف مع الهمز. (وانظر أيضاً النشر ٣١٤/٢، وإتحاف الفضلاء ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) صبطت القاف والفاء بالفتح والكسر في الأصل، وكتب فوقها معاً.

وهُوَ القَوْزَجُ. وقالوا: / قَنَاةً، والجَحْعُ قُنِيِّ. والخُدَدُ مِثْلُ الجَدْوَلِ، والخَدَدُ مِثْلُ الجَدْوَلِ، والجَمْعُ أَخِدَةً.

والكُرُّ الحِسْيُ، والجَمْعُ كِرَرَةٌ وأَكْرَارٌ. وجَمْعُ الحِسْيِ أَحْسَاءٌ، وهُوَ مَا يُغَطِّيه رَمْلٌ يَمْنَعُ أَنْ تُنَشَّفَهُ الشَّمْسُ، وتَحَتهُ أَرْضٌ صُلْبَةٌ تَمْنَعُهُ أَنْ يَغُورَ فِي الأَرْضِ، فَيَبْقَى. فإذَا أَزَلْتَ عَنْهُ ذلكَ الرَّمْلَ ظَهَرَ.

والضَّحْضَاحُ الماءُ القلِيلُ، يَضْطرِبُ على وَجْهِ الأَرْضِ. والضَّحْلُ الْماءُ القلِيلُ. بَرَضَ الجسْيُ، الماءُ القلِيلُ. بَرَضَ الجسْيُ، يَبْرضُ بَرضْاً، إذَا أَخْرَجَ ماءً قلِيلاً.

يُقالُ: رَشَحَ الَماءُ، يِرْشَحُ رَشُحاً، وهُوَ أَوَّلُ النَّبَطِ. وطما الماءُ طُمُوءاً، إذَا كَثُرَ وعَلَا.

والبَضَضُ الَماءُ القَلِيلُ يَرْشَحُ مِنَ الأَرْضِ أَو السَّقَاءِ. بَضَ يَبِضُّ بَضَاً. وفي المَثَلِ يُضْرَبُ لِلْبَخِيلِ « لَا يَبِضُّ حَجَرُهُ (٢) ».

والمِسَاكُ المَكَانُ الَّذي يُمسِكُ الْماءَ، وَالجَمْعُ مُسُكً.

والسَّمَلَةُ بَقِيَّةُ الَماءِ، والجَمْعُ سَمَلٌ.

والمحاضّة الماء يَجُوزُ فِيهِ النَّاسُ مُشَاةً ورُكْباناً.

والخريصُ الماءُ المُستَنْقِعُ في أصلول ِ النَّخْل ِ والشَّجرِ . والشَّجرِ . والخَلِيجُ مِثْلُ الجَدْوَل ِ .

والسَّيْحُ مَاءٌ يَجْرِي مِنْ نَهَرٍ أَوْ عَيْنٍ ، فَيَتَشَعَّبُ مِنْهُ جَدَاوِلُ الحَرْث والنَّخُل . والفَلَحُ مِثْلُهُ .

والبَحْرُ، والجَمْعُ بُحُورٌ وبِحارٌ. وأصْلُهُ مِنَ الشَّقَ، بَحَرْتُ الشَّيْءَ: شَقَقْتُهُ. وأصْطُمَّةُ البَحْرِ مُعْظَمُهُ. والتَّيَّارُ المَوْجُ. ولُجَّةُ البَحْرِ مُعْظَمُ مَائِهِ.

والسَّاحِلُ مَعْرُوفٌ، (فاعِلٌ) بِمعْنَى (مَفْعُولٍ). وذلكَ أَنَّ الَماءَ يَسْحَلُهُ.

والجزيرةُ أَصْلُها مِنْ قَوْلِكَ: جَزَرْتُ الشَّيْءَ، إِذَا قَطَعْتَهُ. وذَنَبَةُ

<sup>(</sup>٦) انظر المثل في مجمع الأمثال ٢٢٩/٢، والنسان (بضض). ومعناه: لا يُنال منه خير.

الوَادي والنَّهَرِ آخِرُهُ. وكذلكَ ذُنابَتُهُ. والمِذْنَبُ، والجَمْعُ مَذَانِبُ، مَجاري الماء مِنَ الغِلَظِ إلى الرَّياض .

والمَأْجَلُ خَوْضٌ يُحْبَسُ فِيهِ المَاءُ، ثُمَّ يُرْسَلُ فِي الزَّرْعِ. وأَصْلُ الكَلِمةِ مِنَ التَّأْخِيرِ. ومِنْهُ سُمِّي الأَجَلُ. والنَّجِيف جِنْعٌ يُحَوَّفُ، ويُرْسَلُ فِيهِ المَاءُ. والكِظَامَةُ كُلُّ مَا سَدَدْتَ بِهِ مَجْرَى / مَاءٍ أَوْ بَابٍ. وقَدْ كَطْمُقُهُ.

## الباب الثالث والعشرون

# في ذِكْرِ النَّبَاتِ

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ، يُقَالُ: رَأَيْتُ أَرْضَ بَنِي فَلان عِبَّ المَطَرِ وَاعِدَةً، إِذَا رُجِيَ خَيْرُها وَتَمامُ نَبْتِها.

وتقول: أوْشَمت الأرْضُ، إِذَا رأَيْتَ فِيها شَيْئاً مِنَ النَّبَاتِ. وتقول: أَبْشَرَتِ الأَرْضُ، إِذَا رأَيْتَ فِيها شَيْئاً مِنَ النَّبَها. وبَذَرَتِ الأَرْضُ تَبْدِيراً، إِذَا ظَهَرَ نَبَاتُها مُتَفَرَّقاً. ووَدَّسَتِ الأَرْضُ تَبُودِيساً، إِذَا ظَهَرَ نَبَاتُها مُتَفَرِّقاً. ووَدَّسَتِ الأَرْضُ تَبُودِيساً، إِذَا ظَهَرَ نَبَاتُها. وهِي مَوْدُوسَةٌ.

وَبَارِضُ النَّبْتِ أَوُّلُ مَا يَبْدُو. تَبَرَّضَتِ الأَرْضُ تَبَرُّضاً. قَالَ ذُو الرُّمَةِ:
رَعَتْ بَارِضَ البُهْمَى جَمِيماً وبُسْرَةً وصَمْعاء، حَتَّى آنَفَتْها نِصَالُها(١)
الجَمِيمُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ البُهْمَى. فإذَا تَفَقَّاتُ وارْتَفَعَتْ زِيادَةَ

والبيت في الصحاح (بسر، جمم)، والخصص ١٥/١٢، ١٥/١٢ واللسان (بسر، صمع،

أنف، جمم).

ارْتِفَاع فِهِيَ الصَّمْعَاءُ. آنَفَتُهُ: تُوجِعُ أَنْفَهُ بِسَفَاهَا. وسَفَى البُهْمَى شَوْكُها، مِثْلُ شَوْك السُّنْبُل ِ.

ويُقالُ: رَأَيْتُ فِي أَرْضِ بَني فُلان نُعَاعَةً ولُعَاعَةً حَسَنَة، بالنُّونِ واللاَّمِ، وهُوَ البَقْلُ النَّاعِمُ أَوَّلَ ما يَبْدُو.

ويُقالُ: أَرْضٌ وَاصِيَةٌ، اذَا اتَّصَلَ بَعْضُ نَبَاتِها بِبَعْضٍ ، حَتَّى غَطَّى الأَرْضَ، أَوْ كَادَتْ. الأَرْضُ: تَعْطَتْ بالنَّبَات، أَوْ كَادَتْ. وَحَارَتِ الأَرْضُ: تَعْطَتْ بالنَّبَاتُ، إِذَا تَمَّ. ونَبْتُ عَمِيمٌ: تَامَّ. وقد اعْتَمَت الأَرْضُ.

فَإِذَا خَرَجَ زَهْرُهُ قِيلَ: قَدْ جُنَّ جُنُوناً. وزَهَرُهُ وزَهْرَتُهُ، ونُوَّارُهُ ونَوْرُهُ، وزَهْـوُهُ سَوَاءٌ. وقالَ بَعْضُهُـمْ: الرَّهْرُ الأصْفَرُ، والنَّوْرُ الأَبْيَضُ، هذا هُوَ الأَشْهَرُ. وقدْ جَاءَ خِلافُهُ، فِقِيلَ: نَوْرُ الشَّقَائِقِ. ونَبْتُ مُنَوِّرٌ ومُوْهِ.

اوتقولُ: أَغَنَّتِ الأَرْضُ، إِذَا أَدْرَكَ نَبَاتُهَا. وذلِكَ أَنْ تَمُرَّ الرَّيحُ فيها غَيْرَ صافِيَةِ الصَّوْتِ لِكَثَافَتِهِ والتِفَافِهِ. ومِنْهُ يُقالُ: دارٌ غَنَّاهُ، وقَرْيَةٌ غَنَّاهُ، أَيْ كَثِيرَةُ الأَغْصَانِ.

وبُرْعُمُ الزَّهْرِ: أَكْمامُهُ، وجَمْعُهُ بَرَاعِيهُ.

ويُقالُ: قَدْ أَخَـذَ النَّبْتُ زُخَارِيَّهُ، وزُخْرُفَهُ، إِذَا خَرَجَ زَهْرُهُ وأَنْوَارُهُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ أَخَـذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا (٢٠ ﴾.

فإذا تَهَيَّا لِلْيُبْسِ قِيلَ: اقْطَرُّ اقْطِراراً. فإذا يَبِسَ قِيلَ: قَدْ تَصَوَّحَ وَالْصَاحَ. فإذا تَهَ يُبْسُهُ قِيلَ: قَدْ هاجَ هِيَاجاً. وفي القُرْآن: ﴿ يَهِيجُ فَفَرَاهُ مُصْفَرًا (٢) ﴾. وهُوَ حِينَئِذ يَبِيسٌ ويَبْسٌ. وأَرْضٌ يَبَسٌ، بالتَّحْرِيك، وقَفِيفٌ وَجَفِيفٌ. فإذَا تَكَسَّرُ اليِبِيسُ فَهُوَ الحُطَامُ والهَشِيمُ. فإذَا كَثُرَ

 <sup>(</sup>٢) صلة الآية: وإنما مَشَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فالحَقَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ ، مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ والأَنْعَامُ. حُقَّى إذا أَخَهَدَتُ الأَرْضُ وُخُرُفَهَا، وازَيَّنَتْ .... ». سورة يونس ٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) صَلَّة الآية: «أَلُمْ تُرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ، فَسَلَكُهُ يَنَاسِعَ فِي الأَيْضِ، ثُمُّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلَماً أَلْوَانُهُ. ثُمَّ يَهِيخُ فَتَرَاهُ مُصْفَرَّاً. ثُمُّ بِحُعَلَمُ خُطُماً». سورة الزمر ٢١/٣٦.

اليبيسُ، ورَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضاً، فَهُوَ الثُّنُ. قَالَ الرَّاجِزُ:

إِنْ يَنْعَنِي النَّاعُونَ لا تُحنِّسي يَكْفِي اللَّبُونَ أَكْلَةٌ مِنْ ثِنَّ اللَّهُ

وأَزْرَبَ البَقْلُ، إِذَا صَارَ فِيه يَبِيسٌ، فَتَلَوَّنَ بِصُفْرَةٍ وحَضْرَةٍ.

والكَلاَّ النَّبَاتُ الرَّطْبُ.

والحِبَّةُ: حَبُّ البُقُولِ. وفي الحَدِيثِ: «كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ (٥٠) ».

وأَرْضٌ مُوثِجَةٌ. وَكَلا وَثِيجٌ، بَيِّنُ الوَثَاجَةِ، إِذَا كَثُرَ وَكَثُرَتْ حِبَّتُهُ. فإذَا اسْوَدَّ النَّبْتُ فَهُوَ الدِّنْدِنُ. والدَّرِينُ حُطَامُ الشَّجَرِ.

وأَحْرارُ البَقْلِ: مَا لا يَحْتَاجُ إلى الطَّبْخِ الوالسَّفيرُ مَا تَسْفِرُهُ الرِّيحُ مِنْ حُطَامِ النَّبْتِ، فَتَجْمَعُهُ فِي أَصُولِ الشَّجَرِ.

واللَّمْعَةُ مِنَ الأَرْضِ : الكَثِيرَةُ الكَلاُ. والعُقْدَةُ والعُـرْوَةُ: البُّقْعَةُ الكَثِيرَةُ الشَّجَرِ .

(٤) الشطران للأخوص الرياحي، واسمه زيد بن عمرو بن غتَّاب ابن هـرْمِـيّ بن رياح، وهو شاعر فارس (اللسان: ثنن، والمؤتلف ٤٩، وجمهرة الأنساب ٢٢٧)، من رجز له روايته في اللسان (ثنن):

يا أيُها الفصيل ذا المُعَنَى، السُعَنَى، السُعَنَى، السُعَنَى، السُعَنَى، السُعَنَى السُعَنَى اللَّهُ مَا المُعَنَى اللَّهُ مِن تُسنِ وَلَيْمَ مَنْ تُسنِ وَلِيمَ تَكُن آلْسَرَ عَنْ لَيْنَ مِنْ مُنْسَيَى مِنْسَنِي مِنْسَنِي مِنْسَنِي وَلِيمَ تَقْسَمُ فِي المُأْتَىمُ المُنْسَنِينِ وَلِيمَ المُنْسِنِينَ المُنْسَنِينَ المُنْسِنِينَ وَلِيمَ المُنْسَنِينَ وَلِيمَ المُنْسِنِينَ وَلِيمَ المُنْسَنِينَ وَلِيمَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

صمت: أي اصمت. يقول: إذا شرب الأضياف لبن اللقوح، وهي اللبون، علقها الثن فكفاها ذلك، وعاد لبنها. والشطران الأول والثاني من الرجز في نوادر أبي زيد ٢٢٢. والثاني من شطري الشاهد في الصحاح (ثنن).

(٥) هذا من حديث يوم القيامة في وصف قوم يخرجون من النار. وصلته كا في النسان (حمل): فَيُلْفُونَ فِي نَهْرِ فِي الجَنَّةِ. فَيَنْبُتُونَ كَا تَنْبُتُ الجَبَّةُ في حَمِلِ السَّيلِ ١٠ وقال ابن الأثير في شرحه: أهو ما يجيء به السيل، فعيل بمعنى مفعول، فإذا اتفقت فيه حبَّة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة. فشبَّة بها سرعة عود أبدا مهم وأجسامهم إليهم بعد إحاق النار خاس، انظر النهاية ٢٩٤/١.

وأَخْرَارُ البَقْلِ: مَارَقَ ورَقُهُ وعَتُقَ، أَيْ كَرُمَ. وذُكُورُ البَقْلِ مَا غَلُظَ مِنْهُ. وَذُكُورُ البَقْلِ مَا غَلُظَ مِنْهُ. فَهِوَ الخَنْدَقُوقُ. والنّفَلُ، وهُوَ قَتُ البَرّ.

والخُبَازى مَعْرُوفَةً. فإذَا شَدَّدُتَ البَاءَ قُلْتَ خُبَّازٌ، بِطَرْحِ الأَلِفِ. وأَجَازُ ابنُ السَّكُيتِ الخُبَّازى، بالتَّشْديدِ والأَلِفِ. ومِثْنُها الخُضَّارى، وهُوَ نَبْتٌ.

والغِرْيَفُ، بِسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الغَيْنِ، نَبْتٌ، والغَرِيفُ، بِكَسْرِ الوَّيْنِ، نَبْتٌ، والغَرِيفُ، بِكَسْرِ الرَّاءِ وفَتْع ِ الغَيْنِ، الأَجَمَةُ.

والقُرَّاصُ البَابُونَجُ. والثَّيْسُلُ: الَّذي يُقالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ مَرْوَكُ. والحَرْشَاءُ خَرْدُلُ البَرِّ. والبَرْوَقُ قَرَنْفُلُهُ. والحِتْرَابُ جَزَرُ البَرِّ. والنَّدْغُ صَعْدُهُ.

والنَّيْمَةُ القُنَّابَرَى، وهُوَ الخِمْخِمُ. وقِيلَ: الخِمْخِمُ حِبَّةُ نَبْتِ غَيْرِ القُنَّابَرَى.

والأَيْهُ قَالُ الجِرْجِيرُ البَرِّيُ. والتَّنُومُ: الَّذِي يُقالُ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ جَنْكَلا. والإَذْخِرُ نَبْتُ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، يُقالُ لَهُ بالفِارِسِيَّةِ كُورْكَيَا. والحَبَقُ الفُوذَنْجُ. والحُمَّاضُ مَعْرُوفٌ.

والحَاجُ شَوْكٌ مَعْرُوفٌ، واحِدُها حَاجَةٌ. والحَسَكُ: الَّذِي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ سَكُوهَهُ.

والحُرُضُ الأَسْنَانُ بالفارِسِيَةِ بَاتُومَهُ. والشَّقَعُ والرِّيبَاسُ والقَصييصُ نَبْتُ تَخْرُجُ فِي أَصُولِهِ الكَمْأَةُ. والجَنْجَاثُ بالفارِسِيَّة بَاتُومَهُ. والقُلامُ القَاقُليَّ. والعُلامُ الحِنَّاءُ.

والعَشَفَةُ اللَّبْلابَةُ. قالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: مِنْها اشْتِفَاقُ العَاشِقِ ، لِأَنَّهُ يَذُوبُ كَمَا يَذُوبُ اللَّبْلابُ مِنْ يَسِيرِ العَطَشِ. هكذَا قالَ. والصَّحِيحُ الحِلِبْلابُ.

والخُلَّةُ مِنَ النَّبْتِ مَا كَانَ حُلُواً. والحَمْضُ مَا كَانَ فِيه مُلوحَةٌ. ويُقالُ: أَوْضَعَ الرَّجُلُ بِإِبِلِهِ يُوضِعُ، إذَا رَعَى بِها الحَمْضَ. وأمالَ بِها يُمِيلُ إِمَالَةً، إذَا رَعَى بِها الحَمْضَ. وأمالَ بِها يُمِيلُ إِمَالَةً، إذَا رَعَى بِها الخُلُةَ.

وَالْعِكْرِشُ الَّذِي يُقَالَ لَهُ بِالْفَارِسِيَّة جِيذُرٍ .

# أسماء الرياجين

الوَتِيرةُ الوَرْدَةُ البَيْضَاءُ. ويُقالُ لِلْحَمْزَاءِ: الحَوْجَمَةُ. وتُسْبَهُ قُرْحَةُ الفَرْسِ بِالوَتِيرَةِ، قالَ الشَّاعِرُ:

/ تُبَارِي قُرْحَةً مِثْلَ الوِيَسرَةِ لَمْ يَكُنُ مَغُدَا(٢٠)

والضَّيْمُرَانُ شَاهَسْفَرَمُ، وهُوَ الرَّيْحانُ. والقَيْصُومُ بالفارِسِيَّةِ بُوبُوْ. والقَيْصُومُ بالفارِسِيَّةِ بُوبُوْ. والهَبَسُ الخِيرِيُّ. والأَقْحُوانُ يُشْبِهُ القُرَّاصَ، إلاَّ أَنَّ لَهُ وَرَقاً أَبْيَضَ يُشَبَّهُ التَّعْرُ بِهِ، والجَمْعُ أَقَاحٍ. والوَرْسُ نَبْتُ طَيِّبٌ.

والشَّقِرُ الشَّقَائِقُ، هكذا قِيلَ. والصَّجِيحُ أَنَّهُ نَبْتٌ أَحْمَرُ النَّوْرِ، يُقالُ لَهُ بالفَارسِيَّةِ شَكَلايَه.

والعَبْهَرُ النَّرْجِسُ. ويُقالُ لِبَيَاضِ النَّرْجِسِ: الأَشَاهِرُ، لا وَاحِدَ لَهَا. ويُقالُ لِصُفْرَةِ النَّرْجِسِ الذَّوَاءُ، مَمْدُودٌ.

والخُزَامَى خِيرِيُّ البَرِّ. والنَّمَّامُ مَعْرُوفٌ: ويُقالُ لَهُ: العَبَسُ أَيْضاً. وقالَ أَبُو بَكُرٍ: العَبَسُ بالفارسِيَّةِ شَابَابَكْ. والدَّاحُ بُسْتَانُ بافُرُوز.

والرَّنْـدُ الآمُ. ويُقالُ لَـهُ: العمَـارُ أَيْضاً. وقِيلَ: هُـوَ نَـبُـتٌ آخَـرُ. ويُقالُ لِـثَـمَـرَتِـهِ الفُـطُـسُ. ويُقالُ لِلـرَّمَادِ الآمُ أَيْضاً.

والهَوْبَرُ السَّوْسَنُ. والظَّيَّانُ ياسَمِينُ البَرِّ. ويُسَمَّى بالفارِسِيَّةِ شَوْنَيُون. والعَنْقَنُ ، بالضَّمَّ ، مَتَاعُ الحِمَارِ . والعَنْقَنُ ، بالضَّمَّ ، مَتَاعُ الحِمَارِ . والحَنْوَةُ الآذَرْيُونُ . واللَّفَاحُ مَعْرُوفٌ . والنَّسْرِينُ مَعْرُوفٌ أَيْضاً . والزَّيْهَرُ البَنَفْسَجُ . وهُو الزَّيْرُوفُ أَيْضاً .

والزَّعْبَرُ عَنْ لُغْدَةً. وقالَ أَبُو بَكُر فِي كَتَابِ الأَسْتِقَاقِ: هُوَ الزَّبَعْرُ (٧) ، مَكْسُورُ الزَّاءِ، مَفْتُوحُ البَاءِ، مُسَكِّنُ العَيْنِ ، غَيْرُ مُعْجَمَةٍ.

<sup>(</sup>٦) البيت في وصف فرس. وقرحة الفرس: كل بياض يكون في وجه الفرس أصغر من الغرة. وفي حاشية الأصل المخطوط: ٥ قال الشيخ الإمام موهوب: المَـغَـدُ النَّشَفُ. أي لم يُنتَسَفُ فَيَبُنيضَ شَـعَرُها، وإنما هي جـلُـفَـة ٥. يريد أن قرحة هذه الفرس خلقة، وأنها لم تحدث عن معالجة بالنتف. لأنهم كانوا ينتفون الشعر في وجه الفرس لينبت أبيض. والبيت في اللسان (قرح، مغد، وتر).

<sup>(</sup>٧) الذي في كتاب الاشتقاق ١٢٢ : ﴿ وَالرَّبِعُرُ : ضَرِبَ مِنَ الْوَجَانَ ، يَقَالَ هُو الْمُمْرُّو ﴿

وقالَ فِي الجَمْهُوَةِ: الزَّبْعَرُ نَبْتٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ (^). وأَنْشَدَ: كَالصَّيْمُوانِ تَكُفُّهُ بِالزَّبْعُرِ (1)

والمَرْمَاحُوزُ ضَرْبٌ مِنَ اليَاسَمِينِ . وقِيلَ : الأَرْجُوانُ النَّبْتُ الأَحْمَرُ الَّذِي يُقالُ لَهُ بِالفارِسِيَّةِ أَيْلَنْدُوتُ . وقالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ النَّشَاسْتَجُ . وهذَا أَصْحُ .

والعَبَيْثَرَانُ مَعْرُوفٌ. والرَّعْثُ الجُلَّنارُ. والفُلُّ ضَرْبٌ مِنَ النَّسْرِينِ. / والعنَبُ بالفارسِيَّةِ كَجُومَنْ.

والرَّعْلَةُ إِكْلِيلٌ مِنْ رَيْحان وآس، يُجْعَلُ على الرُّؤُوسِ. والرَّعْلَةُ إِكْلِيلٌ مِنْ رَيْحان وآس، يُجْعَلُ على الرُّؤُوس. والشِّيخ: الَّذي يُقالُ لَهُ بالفارسِيَّةِ ذَرْمِيَه.

# أسماءُ البُقُولِ

النَّبَاتُ الرَّطْبُ كُلُّهُ عِنْدَ العَرَبِ بَقْلٌ. وأَهْلُ الحَضَرِ يُسَمُّونَ أَشْيَاءَ تُؤْكُلُ مِنْهُ بَقْلاً. فَمِنْ ذلكَ الخَسَّ والجِرْجِيرُ والكُرَّاثُ مَعْرُوفات. والمَحُوكُ والصَّوْبَرُ والبَاذْرُوجُ.

والفَرْفَخُ البَفْلَةُ الحَمْقَاءُ. وكذلكَ الرَّجْلَةُ. وأَصْلُها رَجِلَة، بفَتْحِ الرَّاءِ، وكَسْرِ الرَّجِل لِليِنَها، وأَنَّها لَيْسَتْ بِجَعْدَةٍ، فأَسْكِنَتَ الجِيمُ، ونُقِلَتْ كَسْرَتُها إِلَى الرَّاءِ، كَمَا قِيلَ: كَيِدٌ وكَرشٌ.

والرَّشَادُ مَعْرُوفٌ، وهُوَ الحُرْفُ. والفَيْجَنُ السَّذَابُ. والفُجْلُ، والشَّيْءُ، إذا غَلُظَ واسْتَرَخى. الشَّلْجَمُ، واشْتِقاقُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَجِلَ الشَّيْءُ، إذا غَلُظَ واسْتَرَخى. الشَّلْجَمُ، ويُقالُ لَهُ اللَّفُتُ. والبَسْبَاسُ الكَرَفْسُ. وقالَ الحَلِيلُ رَحِمَهُ اللَّهُ، يُقالُ لِلْكَرَفْسِ التَّرَاجِيلُ.

والحَوْذَانُ الطَّرْخُونُ ، وهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الرَّياحِينِ لَهُ نَوْرٌ أَصْفَرُ أَيْضاً .

 <sup>(</sup>٨) الذي في الجمهرة ٣٠٤/٣: ه والزَّتَعَرُ والزَّبَعَرُ: ضرب من النبت طيب الرائحة ١٠. وفي الخصص ١٩٤/١؛ والرُّغْبَرُ والزَّبْعَرُ، وهو المرو الدقاق الورق ١٠. وفي اللساك (زيعر) عن أبي حنيفة: ١٩٤٨؛ وأنه الرُّغْنَدُ، بتقديم الغين على الباء ١٠. وانظر أيضاً النساك (زيعر، رغير).

<sup>(</sup>٩) انشطر في الجمهرة ٣٠٪ ٣٠. وفيه: « وكان أبو حاتم يدفع هذا ويقون: البيت مصنوع ١٠٠

والتُّومُ والبَّصَلُ مَعْرُوفان . والقُنَّبيطُ أَظُنُّهُ نَبَطِيًّا .

والفُطْرُ ضَرْبٌ مِنَ الكَمْأَةِ أَبْيَضُ. وهُوَ الفَقْعُ إِيْضاً. والشَّبِتُ دَخِيلٌ. والكَبَرُ مَعْرُوفٌ. ويُقالُ لَهُ: اللَّصَفُ، ولِتَمَرَتِه: الشَّفَلَحَةُ. والقَتَدُ (١٠) الخِيَارُ.

والقِئَّاءُ، الواحِدَةُ قِئَّاءَةٌ. والأَرْضُ الَّتِي تَكُونُ فيها القِئَّاءُ مَفْئَأَةٌ ومَقْثُوَّةً. وَكَنْمُتُ وَكَنْمُتُ وَمَقْثُوَةً .

والدُّبَّاءُ واليَقْطِينُ والقَرْءُ سَوَاءٌ. وقالَ أَبُو بَكْرِ: اشْتِقاقُ القَرْعِ مِنَ السَرَّأُسِ الأَقْرَعِ وَالْمَسْخِ، السَّسَاءِ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ بَطَيْسَخِ، بِكَسْرِ البَساءِ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ بَطَيْسَخِ، بِكَسْرِ البَساءِ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ بَطَيْسَخِ، بالفَتْح . والفُولُ البَاقِلَاءُ. والفَعْدُ البَاقِلَاءُ الرَّحَى . والفَعْدُ البَاقِلَاءُ الرَّحَى .

والكُّسِبُلُ والعَصْبَةُ الكَشُوثُ. وقِيلَ: هُوَ عِنَبُ / التَّعْلَبِ. والكُّسِبُلُ والعَصْبَةُ الكَشُوثُ. والكَشُوثُ الزُّحمُوكُ. ويُقالُ لِعِنَبِ الشَّعْلَبِ: الفَنَا، مَقْصُورٌ.

قَالَ زُهَـيْـرٌ :

كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْزِلِ لَ نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الْفَنَا لَمْ يُحَطَّمِ (١١) ويُقالُ لِصِغَارِ القِثَّاءِ: الضَّغَابِيسُ، الواحِدُ ضُغْبُوسٌ.

ويُقالُ لِلْكُرَّاثِ: الرَّكُلُ، ولِبَائِعِهِ: رَكَّالٌ. والرَّكْلُ الرَّفْسُ أَيْضاً. رَكَلَهُ رَفْسَهُ.

## فَصْلُ آخرُ

الفِصْفِصَةُ، والقَصْبُ الرَّطْبَةُ، والقَتُ اليَابِسُ. فأمَّا الصَّفْصَافُ

(١٠) في الأصل المخطوط: القند، وهو تصحيف.

(١١) البيت من معلقة زهير التي مطلعها:

أُمِــنُ أَمْ أُوقَ دَمَـــةً لَمْ تَكَلَّــــمَ وصلة البيت قبله:

ووركن في السُّوبان يعلــون متــــه كأن فنات العهن .....

عليهن ذُلُّ الناعــــم المُنعِـــــم

يصف زهير الظعائن المرتحلات. والعهن: الصوف المصبوغ هاهنا، شبّهه بحب الفنا الأحمر. والمعلقة في ديوان زهير ٤ ــ ٣٢، وشرح المعلقات النبيع ٣٣٥ ــ ٢٩، وشرح المعلقات النوزني ٣٧ ــ ٨٩، والبيت في الصحاح والنسان (فني).

فالحِخلافُ. والرَّبَّةُ نَبْتٌ تَدُومُ نُحضَرَثُهُ.

والنَّشُرُ أَنْ يَيْبَسَ البَقُلُ، ثُمَّ يُصِيبَهُ المطرَّ، فَيَخْضَرُ بَعْدَ اليُبْسِ، فإذَا أَكَلَتُهُ المَاشِيَةُ أَصَابَها ذاءٌ يُسمَّى السَّهَامُ.

وَالرَّبُلُ، وَالجَمْعُ رُبُولٌ، نَبْتٌ يَخْضَرُ إِذَا أَحْسَ بِالبَرْدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُمْطَرَ . وَالبَرُوقُ نَبُتٌ يَخْضَرُ إِذَا أَصَابَهُ أَذْنَى نَدَى. وَفِي المَثَلِ: «أَشْكَرُ مِنْ بَرْوَفَ قِهَ 11 . «أَشْكَرُ مِنْ بَرْوَفَةً قَالَ . «

والقَطُونَاءُ الإَسْفِيُوشُ. ويُقالُ لَهُ: الزُّبَادُ. وقالَتْ أُمُّ الهَيْئَمِ (١٣): هُوَ البُّخُدُقُ. ويُقالُ: شَطَبْتُ البِطْيِحَ، وهذِهِ شَطْبَةٌ مِنْهُ. والحِلبْلَابُ قدْ مَرَّ ذِكْرُهُ. والوَذِيخُ الرَّازِيَانَجُ.

والحزَاءَةُ، والجَمْعُ الحَزَاءُ، لِحْيَةُ التَّيْسِ، وقِيلَ: نَبْتُ آخَرُ. والجِنْدِبَا، يُقْصَرُ ويُمَدُ، والجَنْدِبَا، يُقْصَرُ ويُمَدُ، مَعْرُوفَةٌ.

## فَصْلٌ آخرُ

يُقالُ: أَرْضٌ مُخِلَةٌ، فِيها نُحلَةٌ. وَأَرْضٌ مُحْمِضَةٌ: فِيها حَمْضٌ. ومُرْوضَةٌ: كَثِيرَةُ الكُشْب. وعاشِبَةٌ: كَثِيرَةُ الكُشْب، وعاشِبَةٌ: فَاتُ عُسْب، مِشْلُ لَإِن وَتَامِر. ومُنْصِيَةٌ: كَثِيرةُ النَّصِيِّ. ومُعْضِهةٌ مِنَ البُهْمَى. ومُصْغِرَةٌ: نَبْتُها صَغِيرٌ. ومُرْطِبَةٌ: كَثِيرةُ الرَّطْب. ومُرْطِبَةٌ: كَثِيرةُ السَّجَر. ومُبْرِضَةٌ تَعَاوَنَ بَارِضُها. ومَعْيُوهَةٌ: كَثِيرةُ العَاهَةِ. وفيها تَعاشِيبُ، / لَا واحِدَ لَها مِنْ لَفُظِها، إِذَا كَانَ فِيها عُشْبٌ مُتَفَرَّقُ. وغَمِقَةٌ كَثِيرَةُ النَّدَى. والخَمَقُ النَّدَى.

<sup>(</sup>١٢) انظر المثل في مجمع الأمثال ٣٨٨/١، والنسان (برق).

<sup>(</sup>١٣) أعرابية واوية فصيخة. وهي عجور من بني مشقر من تني. قدمت النصرة، فأحد عنها العلماء اللغة فيها (انظر الأماني ٢١٤، ٢١، وذيل الأماني ٣٦).

# الباب الرابع والعشرون

# فِي أَدَوَاتِ الزَّرَّاعِينَ، والقَوْلِ فِي الزَّرْعِ ِ وأَسْمَاءِ الحُبُوبِ

الجَارَّةُ: الَّتِي تُكْرَبُ بِها الأَرْضُ. والسَّكَّةُ الحَدِيدَةُ الَّتِي فِي الجَارَّةِ، وَبِها يَكُونُ الغَمَل. وهِيَ اللَّومَةُ أَيْضاً. والنَّعُلُ الخَشَبَةُ القَصِيرَةُ الَّتِي فِي طَرف السَّكَّةِ. وهِنَ البَرْكُ أَيْضاً.

والقَائِدُ الخَشَبَةُ الَّتِي أَصْلُها فِي النَّعْلِ . واليَدُ الخَشَبَةُ الَّتِي يَقْبِضُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَنْفَي التَّوْرَيْنِ ، فَتُشَدَّ إلَيْهِ عَلَيْ عَنْفَي التَّوْرَيْنِ ، فَتُشَدَّ إلَيْهِ الجَارَّةُ ، فارسِيِّ مُعْرَبٌ ، ويُقالُ لِلْجَارَةِ : الكَلْبُ أَيْضاً . ويُقالُ لِلْعُودَيْنِ اللَّذَيْنِ الجَارَةِ : الكَلْبُ أَيْضاً . ويُقالُ لِلْعُودَيْنِ اللَّذَيْنِ قَدْ رُكِزَا عَلَى النَّعُلِ : القَوْسُ ، ولِلْعُودِ الصَّغِيرِ فَوْقَ هذَيْنِ العُودَيْنِ العُودَيْنِ : القَوْسُ ، ولِلْعُودِ الصَّغِيرِ فَوْقَ هذَيْنِ العُودَيْنِ العُودَيْنِ : القَالْبُ العُودَيْنِ العَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلَالَ الْمُعْلَى الْمُعْلَالَ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُولِمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْمُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

والحَضَرُ يُسَمُّونَ جَمِيعَ ذلكَ الفَدَانَ، والجَمْعُ فُدُنَّ. وقالَ أَبُو عَمْرِو<sup>(۱)</sup>: الفَدَّانُ، بالتَّشْديدِ، البَقَرَةُ الحَارِثَةُ. قالَ أَبُو هِلَالٍ: هِيَ لُغَةٌ شَامِيَّةٌ.

ويُقالُ لِلْحُسْبَةِ الَّتِي يُسَوَّى بِهَا الأَرْضُ: المِدَمَّةُ. وقدْ ذُمَّتِ الأَرْضُ، فَهِيَ مَدْمُومَةٌ. ودُهِ كَتْ تَدْهِيكاً. ثُمَّ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الكَلالِي، الواحِدُ كَلاَءْيْنِ مَشَارَةٌ ودَبْرَةٌ، الواحِدُ كَلاَءْيْنِ مَشَارَةٌ ودَبْرَةٌ، والحَبْيرَةُ المَشَارُ.

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازي التميمي العالم البصري المشهور المتوفى سنة ١٥٤. ترجمته في الفهورست ٢٨ . وأخبسار النحسويين السبطريين ٢٢ .. ٢٥ ، ومسراتب المحويين ١٥٤ . ٢٨ .. ٢٨ . وطبقات القسراء المحرويين لمزيدي ٢٨ .. ٢٨ . وطبقات القسراء ١٨٨ . ١٩٢ . وبلقات ٢٦٧ . وبلقات ٢٦٧ .

والمِرَضَّةُ مَا يُرَضُّ بِهِ المَدَرُ . والتَّجْرِيشُ تَوْرِيَةُ (٢) الحَبِّ في الأَرْضِ . ثُمَّ يُسْفَى . والسَّقْيَةُ الأُولَى النَّهَلُ ، والثَّانِيَةُ العَلَلُ .

فإذَا نَجَمَ نَبْتُهُ قِيلَ: فَقَأَ. فإذَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ قِيلَ: أَصْبَأَ. فإذَا صَارَ لَهُ قَصَبٌ قِيلَ: أَصْبَأً. فإذَا صَارَ لَهُ قَصَبٌ قِيلَ: قَدْ قَصَبُ. فإذَا ظَهَرَ قِلَنَبَتُهُ، وهِيَ الوَرَقُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهُ السُّنْبُلُ قِيلَ: قَدْ تَجَرَّدَ الزَّرْعُ، وقَنَّبُ. والْفُنَّابُ الوَرَقُ المُسْتَدِيرُ فِي رُؤُوسِ الزَّرْعِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُشْمِر.

فإذَا خَرَجَ شَغَاعُ السُّنْبُل ، وهُوَ شَوْكُهُ ، قِيلَ: قَدْ قَنْبَعَ. فإذَا جَرَىَ اللهُ فِي الزَّرْعِ قِيلَ: قَدْ سَقَى الزَّرْعُ . فإذَا مَضَى لَهُ سَبْعُ لَيَال قِيلَ: قَدْ أُمَّخَ ، وهُوَ أَنْ يَهُمَّ بالجُمُوس . فإذَا تَهَيَّأُ أَنْ يُفْرَكَ قِيلَ: قَدْ أُفْرَكَ . فإذَا الْحَتَاجَ إِلَى الحَصَاد قِيلَ: أَحْصَد .

والجَرِينُ المَدَاسُ. والدَّوَابُ الَّتِي تَدُوسُهُ الدَّوَائِسُ. ويُقالُ لِلْحَشَبَةِ الَّتِي يُدَاسُ بِها، يَرْكَبُها الإنسَانُ: العَجَلُة، والجَرْجَرُ. ويُقالُ لِلرَّفْشِ: المِقْحَفَةُ، ولِلْحَشَبَةِ ذَاتِ الأصَابِعِ: المِسْفَارُ. والَّتِي لَها شُعْبَتَانِ المَا لِمَدْرَى. كَذَا قِيلَ. والوَجْهُ أَنْ يُقالَ: إِنْ ذَاتَ الأصَابِعِ هِيَ المِذْرَى، وهي المِذْرَى، وهي المِدْرَى، وهي المِدْرَى، والمَّعْبَتَانِ المِسْفَارُ.

فإذَا فَرَغُوا مِنْ دِياسِهِ عَرَمُوهُ عَرْماً، وهُوَ أَنْ يَتْرُكُوهُ فِي تِبْنِهِ، وهُوَ الْعَرْمُ، الوَاحِدَةُ عَرْمَةٌ. ثُمَّ يُذَرَّى بالمِذْرَى. فإذَا جُمِعَ الحَبُ، وهُوَ مُنْذَةً ، فهُوَ صُبْرَةٌ، والجَمْعُ صُبَرٌ.

والقُصَالَةُ أَصُولُ القَصَبِ الطَّوَالِ مِمَّا لَمْ تَكْسِرُهُ الدُّوَائِسُ. والقُصَارَةُ ما يَبْقَى فِي السَّنْبُلِ مِنَ الحَبِّ بَعْدَ مَا يُدْرَسُ<sup>(٣)</sup>. وأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهُ القِصْرِيِّ. دَرَسْتُ الحَبِّ، أَدْرُسُهُ دَرْساً. ودُسْتُهُ مَشْهُ ورَةً ودَرَسَت المَرْأَةُ، إِذَا حَاضَتْ أَيْضاً.

وَالكَعَابِرُ عُفَدُ التُّبْنِ الَّتِي يُحْتَاجُ إِلَى دَفَّهَا ثَانِيَةً حَتَّى يَتَخَلَّصُ حَتُّهُ.

ويُقالُ لِلصَّبْرَةِ مِنَ الطَّعَامِ السَّنْدَرَةُ. والسَّنْدَرَةُ أَيْضاً مِكْيَالٌ كَبِيرٌ. ومِنْ ثَمَّ قِيلَ: كَيْلُ السَّنْدَرَةِ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط: ماتورية . وما زائدة لا لزوم لها هنا ، فأسقطناها .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل المخطوط: « خ يُسدّاسُ » .

والمَنْ زَعَهُ هِيَ الَّتِي تُنْزَعُ كُلَّ عَامٍ. والمُسْتَحَالُ الَّتِي تُنْزَرَعُ عَاماً، وتُشْرَكُ عَاماً.

\* \* \*

ومِنْ أَدَوَاتِهِمْ المِسْحَاةُ. ويقالُ لَها المِعْرَقَةُ. والعُودُ الَّذي في نِصابِها العِشْرَةُ.

والتَّبْنُ مَعْرُوفٌ . ويُقالُ لِحُطَامِهِ الحَثَى ، مَقْصُورٌ .

والسَّمَادُ مَعْرُوفٌ. وأَصْلُهُ مِنَ السَّمْدَةِ، وهِبَى تَسْهِيلُ الأَرْضِ بِالمِسْحَاةِ. والدَّمَالُ السَّمَادُ. وأَصْلُهُ مِنْ فَوْلِهِمْ: دَمَلَ بَيْنَ القَوْمِ، إِذَا أَصْلُحَ بَيْنَهُمْ، وذلكَ أَنَّ السَّمَادَ يُصْلِحُ الأَرْضَ. ومِنْهُ قِيلَ: دُمَّلُ، تَفَوْلُ بالصَّلَاحِ.

والجِلُّ قَصَبُ الزُّرْعِ إِذَا حُصِدَ.

والرَّاكِسُ البَقَرَةُ الَّتِي توقَفُ وَسَطَ البَيْدَرِ ، تَدُورُ حَوْلَهَا البَقَرُ . وَأَصْلُ الرَّكُسِ رُجُوعُ الشَّيْءِ إلى مَا كَانَ فِيهِ . وَفِي القُرْآنِ : ﴿ أَرْكِسُوا فِيهَا ( \* ) ﴾ ، أَيْ نُكُسُوا .

## أسماء الحبوب

التَّقْدَةُ، بالتَّاءِ، الكُزْبُرَةُ. والنَّقْدَةُ، بالنُّونِ، الكَرَوْيَاءُ، عَنْ أَي عُمَرَ وأَي بَكْر . وقال أَبُو عُمَرَ هُوَ بَكْر . والنَّقْرِدَةُ الكَرَوْيَاءُ أَيْضاً. والسَّنُّوتُ الكَمُّونُ. وقالَ أَبُو عُمَرَ هُوَ الشُّونِيزُ وشِينِيزٌ . والسُّمَّاقُ العَرَتُنُ. والبُّلْسُنُ العَدَسُ. والجَمْصُ (٥) ، بفَتْح ِ المِمْ .

والسَّمْسِمُ مَعْرُوفٌ. ويُقالُ لَهُ: الجُلْجُلَانُ. وقِيلَ: الجُلْجُلانُ. وقِيلَ: الجُلْجُلانُ الكُّزْبُرَةُ أَيْضاً. فأمَّا السَّمْسَمُ، بالفَتْحِ، فاسْمٌ مَنْ أَسْمَاءِ الذَّنْسِ. وهُوَ اسْمُ مَوْضِعِ أَيْضاً.

والتُّفَّاءُ حَبُّ الرَّسَادِ. والمَجُّ المَاشُ. والبُرُّ أَفْصَحُ مِنَ الحِنْطَةِ. والحِنْطَة بِالرَّسَادِ لَ يُجْمَعُ فَإِن اجْتَمَعَتْ مِنْها أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ

<sup>(</sup>٤) صلة الآية: «سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ، وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُمْ. كُلُّما رُدُّوا إلى الفَيْسة أَرْكَسُوا فِيهَا». سورة النساء ١١/٤.

<sup>(</sup> ٥ ) ضبطت في الأصل المخطوط بفتح الميم وكسرها . وكتب فوقها «معاً ٥ .

جُمعَتْ فَقِيلَ: حِنَطٌ. وهِيَ القَمْحُ أَيْضًا.

والفُولُ البَاقِليُّ . والسَّعِيرُ مَعْرُوفٌ . والدُّحْنُ الأَرْزَنُ .

والزُّوَانُ (`` : الشَّيْلَمُ، وهُوَ حَبُّ صِعَارٌ سُودٌ، يُوجَدُ في الحِنْطةِ. ومِنْهُ يُقالُ : كَلْبٌ زَنْنِي . والمُرَيْرَاءُ حَبُّ يُفْسِدُ الطَّعَامَ.

والذَّرَةُ مَعْرُوفَةٌ. ويُقالُ لِحُطامِها (٧) الدَّفْعُ. وقِيلَ: الدَّفْعُ هِيَ الذَّرَةُ الْفُسُها. والإَّدِيضُ حَبُّ العُصْفُر. والبُطْهُ الحَبَّةُ الخَضْرَاءُ. ويُقالُ لِشَجَرَتِهِ الضَّرُوُ. والإِحْبَلُ: اللَّهِينَاءُ، وهُو الدَّجْرُ. والصَّلَامُ لُبُ عَجْمِ النَّبْق.

والأُرُزُ بالأَلِف . وترْكُهُ رَدِيءٌ . وقدْ جَاءَ رُزُ ورُنْـزٌ . ولَـيْس بالعَـالي . وقَـصَـبُـهُ الفُـوَالُ دَخِيـلٌ .

والحَشْخَاشُ عَرَبِيُّ مَعْرُوفٌ. والفُلْفُلُ عَرَبِيُّ مَعْرُوفٌ. ويُقالُ: شَعْرٌ مُفَلُفُلٌ عَرَبِيُّ مَعْرُوفٌ. ويُقالُ: شَعْرٌ مُفَلُفُلٌ عَرَبِيُ مَعْرُوفٌ. إذَا كَانَ شَدِيدَ الجُعُودَةِ. والسُّلْتُ، قَالَ أَبُو بَكُر : هُوَ حَبٌ بَيْنَ الحِنْطَةِ ، الحِنْطَةِ والشَّعِير . والجُلْبَانُ حَبٌ مَعْرُوفٌ . والعَلَسُ ضَرْبٌ مِنَ الحِنْطَةِ ، عَلَيْهِ قِشْرٌ . والتَّرُمُ سُ أَيْضاً مَوْضِعٌ عَلَيْهِ قِشْرٌ . والتَّرُمُ سُ أَيْضاً مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ .

<sup>(</sup>٦) ضبطت في الأصل المخطوط بضم الزاي وكسرها. وكتب فوقها «معاً».

<sup>(</sup>٧) في الأصل المخطوط: الحطامه، وهو غلط.

<sup>(</sup>٨) في الأصلُّ المخطوط: النرمس؛ وهو تصحيف، يدل عليه قول أبي هلال (والترمس أيضاً).

# الباب الخامس والعشرون

# في أَسْمَاءِ الشَّجَرِ

فَصِنَ الشَّجَرِ العِضَاهُ، الوَاحِدُ عِضهٌ، بهاءِ خَالِصَهِ. ويُقَالُ: عِضهٌ، والجَمْعُ عِضَوَاتٌ. وهِي كُلُّ شَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ لَهَا شَوْكٌ. فصِنْ ذلك والجَمْعُ والسَّهَانُ والكَنهُبُلُ الطَّلْء، والسَّمُرُ والسَّهَانُ والكَنهُبُلُ والعَرْفَطُ، بالطَّاء، والسَّمُرُ والسَّهَانُ والكَنهُبُلُ والعَرْفَدُ والسَّهَانُ الوَاحِدَةُ ضَالَةً، والعَرْفَدُ والسَّدُر. ومَا كانَ مِنَ السَّدْرِ بَرِياً يُقالُ لَهُ الضَّالُ، الوَاحِدَةُ ضَالَةً، مُخَفَّفٌ. ومَا يَنْبُتُ عَلى شُطُوطِ الأَنْهَارِ فَهُوَ عُبْرِيٍّ.

والأنْبُوشَةُ، بِضَمَّ الهَمْزَةِ، الشَّجَزَةُ يَقْتَلِعُها السَّبُلُ بِعُرُوقِها. قالَ المُرُو القَيْسِ:

### أنَابِيشُ عُنْصُلِ (١)

وَيُقَالُ لِكُلِّ شَجَرَةٍ طَوِيلَةٍ: سَرْحَةٌ. ولِكُلِّ شَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ: وَوْحَةٌ.

ومِنَ الشَّجَرِ الشَّعَامُ، يُشْبَهُ بِهِ الشَّيْبُ. يُقالُ: كَأَنَّ رَأْسُهُ ثَعَامُهُ. والفَيْنَادُ، الوَاحِدَةُ قَتَادَةٌ، وبِهِ سُمَّيَ الرَّجُلُ. والفَرْفَارُ زَرِينْ دَرَخْتْ، وقِيلَ:

(١) هذا قسيم بيت من معلقة امرىء القيس التي مطلعها:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط الدوى بين الدخول وحومل وقام البيت:

كأن سباعاً فيه غَرْقَى غُذيَّة بأرجائه القُصُوى أنابيشُ عنصل يصف سيلاً حمل سباعاً وأغرقها. والعنصل: نبات بري يشبه البصل. والمعلقة في ديوان أمرى، القسيس ٨ ــ ٢٦، وشرح القصائد السبع ١٥ ــ ١١٢، وشرح المعلقسات للزوزني ٧ ــ ٤١، وجمهرة أشعار العرب ٤٩ ــ ٣٦. والبيت في الصحاح واللسان (بش).

هوَ الخَلَنْجُ. والشَّرْبَانُ شَجَرٌ تُتَّخَذُ مِنْهُ القِسِيِّ. والبَشَامُ شَجَرٌ تُتَّخَذُ مِنْهُ القِسِيِّ. والبَشَامُ شَجَرٌ تُتَّخَذُ مِنْهُ المُسَاوِيكُ. والعَلْجانُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ، واجِدُهَا عَلَحَانُهُ .

ويُقالُ: رَاحَ الشَّجُرُ، يَزاحُ رَوْحاً، وَتَرَوَّحَ تَرَوُّحاً، وَنَضَحَ يَنْضَحُ لَنُضَحُ لَنُضَحُ لَنُضَحُ لَنُضَحُ اللَّورَقِ. وَعُبُلَ، إِذَا سَقَطَ وَرَقُهُ. وأَعْبَلَ أَيْضاً: أُورَقَ.

والخِرْوَعُ الَّذِي يُقالُ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ نَنْذَانْجِير . وَكُلُّ شَجَرَةٍ لَيَّنَةٍ يُقالُ لَها خِرْوَعٌ.

والفَاغِيَةُ وَرْدُ كُلِّ شَجَرَةٍ، إِذَا كَانَ طَيِّباً. والأَرَاكُ شَجَرٌ مَعْرُوفٌ. ويُقالُ لِتَمَرَتِهِ البَرِيرُ. وذلكَ إِذَا يَبِسَ. فإذا كانَ غَضًا فَهُوَ كَبَاتٌ. فإذَا كانَ بَيْنَ الرَّطْبِ واليَابِسِ فَهُوَ المَرْدُ.

والحَوْرَاءُ إِسْفِيدَارُ. والسَّاجُ مَعْرُوفٌ. والشَّيزَى: الذي تُسَمَّيهِ العَامَّةُ الشَّيزَ، وهِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةً. والإِسْجِلُ شَجَرٌ يُسْتَنُ بِهِ، أَيْ يُسْتَاكُ بِهِ. والشَّيْرَ، وهِيَ لُغَنْظُل.

والمَرْخُ والعَفَارُ شَجَرَتَانِ يُتَّحَدُ مِنْهُمَا الزَّنَادُ. وفي مَثَل : ﴿ فِي كُلِّ شَجَرَةٍ وَالعَفَارُ (٢) ﴿ . وَذَلَكَ أَنَّ نَارَهُما أَكْثَرُ مِنْ نَارِ عَنْ الرَّهُما. وَقَالُوا: المَرْخُ بِالفَارِسِيَّةِ شَمَنْ.

والأثن مَعْرُوف. ويُقالُ لِما يَنْبُتُ مِنْهُ فِي الجبّالِ نَضَارٌ. واليَنْبُوتُ ضَرْبٌ مِنَ الشَّوْك ، يُقالُ لَهُ بالفارسِيَّةِ كَوِيرْ. والأَلاَّهُ الدَّفْلَى. والآهُ، مِثْلُ العَاءِ، نَبْتُ. والطَّرْفاءُ، الوَاحِدَةُ طَرَفَةٌ. والسَّلسَمُ اليَابَنُوسُ. وقِيلَ: شَجَرٌ آخَرُ. والمَيْسُ شَجَرٌ تُتَحَدُ مِنْهُ الرِّحَالُ. والعَرْعَرُ السَّرُوُ. وكذلكَ الشَّتُ. والطَّبَاقُ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الجِبَالِ. والعَارُ الَّذِي يُقالُ لَهُ بالفَارِسِيَّةِ الدَّنْبُوسُ. والطَّبَاقُ شَجَرُ البَّانِ. والسَّوْجَرُ البَانِ. والسَّوْجَرُ مَعْرُوفَةٌ. والتَّرْبُ مَعْرُوفَةٌ. والتَّرْبُ مَعْرُوفَةٌ. والتَّرْبُ مَعْرُوفَةٌ. والتَّابُعُ والشَّوْحَ طُ أَشْجَارٌ مَعْرُوفَةٌ. والتَّرْبُ مَحْرُوفَةً. والتَّابُ مُعَرَّونَ والأَرْبُ مَحْرُوفَةً. والتَّابُ مُعَرَوفَةً والتَّامُ مَحْرُونَ المُرْ. والعَمْمُ مَحَرُ الزَّيْتُونِ. والأَرْزُ شَجَرُ اللَّوْزِ المُرْ. والعَنْمُ مَحَرُ النَّوْزِ المُرْ. والعَنْمُ مَحَرُ الزَّيْتُونِ. والنَّرُ المَحْرُ اللَّوْزِ المُرْ. والعَنْمُ مَحَرُ النَّذِ أَلُونَ المُرْ والعَمْمُ مَنْ أَنْ البَرْ أَمْ البَاسُومِ اللَّوْزِ المُرْدُ والمَحْسُرَسُ فَنْحُ أَنْكُ مَنْت. لَهُ لَوْرُ أَحْمَرُ ، يُشَبَّهُ بِهِ أَصَابِعُ النِسَاءِ. والعَضْرَسُ فَنْحُ أَنْكُمْت.

 <sup>(</sup>٢) وهو يُنظشرُب في تفضيل بعض الشيء على بعض، وبيان الشرف العالي. والحر المثل في مجمع الأمثال ٧٤/٢، واللسان ( مرخ، عفر ).

والصَّنَوْبَرُ مَعْرُوفٌ. والعَسْكُرُ والبُقْشُ بالفارِسِيَّةِ نُحوَشَسَا. والغَرَبُ يُسَمَّى بالفارسِيَّةِ فِذَهْ.

وَالدَّوْمُ شَجَرُ المُقْلِ. ويُقالُ لِتَمَرَتِهِ: الخَشْلُ، ولِسَوِيقِهِ الجَنِيُ. ونَوَاهُ المُلْجُ.

قَالَ الزَّجَّاجُ<sup>(٣)</sup>: أَبْلُمٌ، عَلَى وَزُن (أَقْتُلْ)، لا يَنْصَرِفُ ٪ مَعْرِفَةً، ويَنْصَرِفُ نَكِرَةً. وهُوَ نُحوصُ المُقْل. واحِدَتُها أَبْلُمَةٌ.

واللَّبَانُ شَجَرُ الكُنْدُرِ. والعُزوَةُ الشَّجَرُ الَّذِي يَبْقَى عَلَى الجَدْبِ. وبِهِ سُمِّيَ الرَّجُلُ عُرْوَةً. والغَفْرُ شَجَرُ الجِنَّاءِ. والخَمْطُ كُلُّ شَجَرَةٍ لَا شَجَرَةٍ لَالْ شَجَرَةٍ لَا شَوْكَ فِيها.

ويُقالُ: أَرْضٌ شَجْرَاءُ، إِذَا كَانَبَتْ كَثِيرةَ الشَّجَرِ. والقَصْبِاءُ مَوْضِعُ القَصَبِ . ويُقالُ لِمَوْضِعِ الشَّجَرِ أَيْضاً: الغَيْضَةُ والأَيْكَةُ، ولَمِوْضِعِ النَّخْلِ: الخَدِيقَةُ. وفي القَرْآنِ: ﴿ وَحَدَائِقَ غُلْباً (١) ﴾ .

والغُصْنُ. والفَنَنُ أَعْلَى الغُصْنِ. والعُسْلُوجُ غُصْنُ سَنَنِهِ. ويُقالُ لِلْغُصْن : الخُوطُ، والجَمْعُ خِيطَانٌ.

وشَذَّبْتُ الشَّجَرَ. والشُّذَابَةُ مَا يَسْفُطُ مِنْهُ إِذَا شُندُّبَ. والنَّاسُ يَقُولُونَ: خَشَبُ التَّشْدِيخِ. والشَّغَانِيبُ رُؤُوسُ الأَغْصَانِ العُلْيَا، والوَاحِسُد شُغنُوتْ.

ويُقالُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ طَلَعَتْ أُولاً الجَدرة والجَدْرة ، مُحَرَّكَةً ومُستكَّنة ، وقد مَرَّ قَبْلُ . يُقالُ مِنْهُ: أَجْدَرَ الشَّجَرُ ، وجَدَرَ يَجْدِرُ جَدْراً وجُدُوراً . فإذَا ضَخُمَ جَدْرُهُ قِيلَ: أَبْرَمَ . ثمَّ يَصِيرُ كالبَاقِلَى الرَّطْبِ . وهُوَ حِينَئِذٍ عُلَّفَة ، وقد أَعْلَفَ الطَّلَحُ . ومن السَّمُ حُبْلَة ، وقد أَحْبَلَ . ومِنَ السَّنَمُ خُبْلَة ، وقد أَحْبَلَ . ومِنَ العَرْفُطِ السَّنِفُ ، وقد أَسْنَفَ العُرْفُطُ والسَّنِف ، وقد أَسْنَفَ العُرْفُطُ والمَرْخُ . إلّا أَنَّ المَرْخَ لاحِبَّة في سَنِفِهِ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج المتوفى سنة ٣١١ في بغداد. ترجمته في الفهرست ٦٠، وأخبار النحويين البصريين ١٠٨، ومراتب النحويين ١٣٦، وطبقات النحويين للزبيدي ١٢١ - ١٢٢، وإنباه السرواة ١٩٩١ ــ ١٦٦، وبغيسة الوعاة ١٧٩ ــ ١٧٠.

 <sup>(</sup>٤) صلَّة الآبة: «ألَّا صَبَبْتُ اللّهَاء صَبَاً ، ثُمَّ شَفَفْنَا الأَرْضَ شَفّاً. فأنْبَثنا فيها حَبّاً ، وعيبًا وقطيبًا ، ووَيْشُوناً وَلَحُلاً ، وحدَائِقَ عُلْباً ه. سورة عس ٢٥/٨٠ ٢٠ ٢٠.

# صِفَاتُ النَّخُل

أُوَّلُ مَا يَفَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ مِنْهَا فَسِيلَةٌ، والجَمْعُ فُسَلَّ وفُسُلانٌ. وجَثِيثٌ ووَدِيَّةٌ، وجَثِيثٌ ووَدِيِّ.

فإِذَا طَالَتُ فَهِيَ نَخْلَةٌ ، والجَمْعُ نَخْلُ ونَجِيلٌ .

والصَّنْبُورُ أَصْلُ النَّخْلَةِ. وَسَاقُهَا الجِذْعُ، والجَمْعُ جُذُوعٌ. ولِيفُها لِحَاؤُها. ولِحَاءُ الشَّجَرَةِ قِشْرُها. وقُلْبُ النَّخْلَةِ نُحوصُها الأَبْيَضُ، والجَمْعُ قِلَبَةٌ. ويُقالُ لِمَا يَلِيهِ مِنَ السَّعَف : العَوَاهِنُ. وسَعَفْها، مُحَرِّكٌ، مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ المَكَانِسُ. وكَرَبُها أَصُولُ سَعَفِها الَّتِي يُرْتَقَى بِها فِي النَّخْلَةِ. / والجُمَّارُ والجَذَبُ شَحْمُ النَّخْلَةِ.

والطَّلْعُ قَبْلَ أَنْ تَتَفَلَقَ الضَّبَةُ. ويُقالُ لِمَقْسَثُورِهِ الإغْرِيضُ، والكُفُرَى. ويُقالُ لِمَقْسَثُورِهِ الإغْرِيضُ، والكُفُرَى. ويُقالُ لِقِسْرِهِ: الكافُورُ. ثمَّ يَتَفَلَقُ الكافُورُ عَنِ الشَّمَارِخِ والمُخْذَقِ، وهُوَ الكِبَاسَةُ أَيْضاً. وهُوَ مَا يَتَعَلَقُ عَلَيْهِ البُسْرُ. والعُرْجُونُ أَصْلُ ذلكَ. وفي أصل العِنْقِ الإهانُ، وهُو مَا يُفَعَلَقُ مَا يُفَعَلَقُ مَا يَتَعَلَقُ مَا يَعَمَلُو مَا يَعْمَلُونُ أَصْلُ ذلكَ. وفي أصل العِنْقِ الإهانُ، وهُو مَا يَعْمَلُو مَا يَعْمَلُونَ مَا يَعْمَلُونَ أَصْلُ ذلكَ. وفي أصل العِنْقِ الإهانُ ، وهُو مَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونُ مَا يَعْمَلُونُ أَصْلُ ذلكَ . وفي أصل العِنْقِ الإهانُ مَا يُعْمَلُونَ أَصْلُ فَاللَّهُ مِنْهُ الأَرْشِينَةُ .

فِإِذَا لَقَّحَتِ النَّخْلَةُ، بِتَسْدِيدِ القَافِ قِيلَ: قَدْ أَبُرَتْ. والآبِرُ المُلَقَّحُ. والمُؤْتِيرُ: الآمِرُ بالإَبَارِ، وهُوَ صَاحِبُ النَّخْلِ.

وطُنُبُ النَّحْلَةِ عُرُوتُها الرَّاسِخَةُ فِي الأَرْضِ . وأَصُولُ السَّعَفِ العِرَاضُ الكَرَانِيفُ ، الواحِدَةُ كِرْنَافَةٌ .

وإذَا صَارَ لِلْفَسِيلَةِ جِذْعٌ قِيلَ: قَدْ قَعَدَتْ. وفي أَرْضِهِ مِنَ القاعِد كذَا. فإنْ قَارَبَتْ أَنْ تَحْمِلَ فَهِي مُلِمَّةٌ. فإذَا حَمَلَتْ صَغِيرَةُ قِيلَ: قد الْمُتُجِنَتْ، وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: الْمُتُجِنَتِ الجَارِيَةُ، إذَا وُطِئَتْ وهَيَ صَغِيرَةٌ. فإذَا حَمَلَتْ سَنَةُ، ولَمْ تَحْمِلُ أُخْرَى قِيلَ: قَدْ عَاوَمَتْ وسَائَهَتْ.

فَإِذَا كَثُرَ حَمْلُها قِيلَ: قَدْ حَشَكَتْ. فإذَا كَثُرَ حَمْلُها، ثُمَّ فَضَتْ قِيلَ: قَدْ مَرَقَتْ، تَمْرُقُ مَرْقاً.

وكُلُّ نَخْلَةٍ لَا يُعْرَفُ اسْمُها فَهِيَ جَمْعٌ. يُقالُ: مَا أَكْثَرَ الجمعَ فِي أَرْضِ بني فلان ِ. ويُقالُ لِلدَّقَلِ: الأَلُوانُ. وفَحْلُ اللَّوْنِ النُّحَالُ لَيْسَ بِعَتِيقٍ. والخَاشِكُ الَّذِي يَكْثُرُ حَمْلُهُ.

والحَصْلُ البَلَحُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدً، الواحِدَةُ حَصْلَةً. والسَّذى، الوَاحِدَةُ سَدَاةٌ، البَلَحُ الذَّاوي.

فَإِذَا فَرَغَ النَّاسُ مِنَ اللَّقاحِ قِيلَ: قَدْ جَبُّوا. وهُوَ زَمَنُ الجِبَابِ. ف فإذَا رَكِبَ النَّحْلَةَ الغُبَارُ فَهُوَ الفَعَا. وقَدْ أَفْعَتِ النَّحْلَةُ.

فإذَا تَغيَّرت البُسْرَةُ قِيلَ: هذِهِ شُقْحَةٌ قَدْ بَدَتْ. وقدْ أَشْقَحَ النَّخُلُ. والبُسْرُ فِي يَلْكُ الَحالِ أَقْبَحُ مَا يَكُونُ. ولِهذَا قِيلَ: قَبِيحٌ شَقِيحٌ. فإذَا ظَهَرَ الرَّهُوُ. فإذَا بَدَا نُقَطْ مِنَ الإِرْطَابِ / قِيلَ: وَكَتَتْ، فَهِيَ مُوكَتَةٌ. فإذَا أَتَاهَا التَّوْكِتُ مِنْ قِبَلِ الإِرْطَابِ / قِيلَ: وَكَتَتْ، فَهِيَ مُوكَتَةٌ. فإذَا أَتَاهَا التَّوْكِيتُ مِنْ قِبَلِ ذَنبِها فَهِيَ مُذَنبَةٌ وَتَذْنُوبٌ. فإذَا دَخَلَها الإِرْطَابُ وهِيَ صُلْبَةٌ، ولَهُ تَنْهَ ضِيمٌ مُذَنبَةٌ وَتَذْنُوبٌ. فإذَا ذَخَلَها الإِرْطَابُ وهِي صُلْبَةٌ، ولَهُ تَنْهَ ضِيمٌ مُعْدَةٌ. فإذَا جَرَى الرُّرْطَابُ فِيها كُلُها فَهِيَ المُنْسَيِتَةُ.

والكُرَابَةُ والجُرَامَةُ مَا يَبْقَى فِي النَّخْلِ بَعْدَ الصَّرَامِ. تَكَرَّبَ الرَّجُلُ، إِذَا طَلَبَ ذلك. والقَابُ مِنَ التَّمْرِ اليَابِسُ. وقدْ قَبَ. والشَّمَلُ ما يَبْقَى فِي النَّخْلِ مِنَ الرُّطْبِ أَيْضاً.

والعَطِيلُ الشُّمْرَاخُ مِنْ طَلْعِ الفُحَّالِ.

فإذَا تَلَوَّنَ البُسْرُ قِيلَ: اشْكَالً. وهُوَ خَلَالٌ، وَبَلَحٌ مَا ذَامَ مُحضْراً. ورَوَّسَ البُسْرُ يُرَوِّسَ، إذَا أَرْطَبَ مِنْ قِبَلَ رَأْسِهِ، وهُوَ مُرَوِّسٌ. ولَيْسَ ذلكَ بالجَيِّد.

فإذَا بَلَغَ الإِرْطَابُ نِصْفَهُ قِيلَ: نَصَّفَ يُنَصَّفُ، وهِيَ مُنَصَّفَةً. وجَزَّعَتْ وهِيَ مُنَصَّفَةً. وجَزَّعَتْ وهِيَ مُجَزَّعَةٌ. واشْتِقَاقُها مِنْ قَوْلِهِمْ: الجَزَعُ الحَبْلَ والعَصَا إِذَا الْفَطَعَا بِنِصْفَيْنِ. فإذَا صَارَ كُلُّهُ رُطَبًا قِيلَ: حَلْقَنَ يُحَلُقِنُ، وهِيَ حُلْقَانَةٌ.

وفي البُسْرَةِ القِسَمَعُ، مَكْسُورَةُ القافِ، والمِيمُ مَفْتُوحَةٌ. ويُقَالُ لَهُ: التُّفْرُوقُ. وقِيلَ: التُّفْرُوقُ ما يَدْخُلُ مِنَ القِسَعِ فِي رَأْسِ البُسْرَةِ.

وفِيها العَجَمَةُ، وهِمَى النَّوَاةُ، والجَمْعُ عَجَمٌ، وَلَا تُسَكَّنُ الجِيمُ فِي ذَلكَ. وفِي النَّوَاةِ النَّقِيرُ، وهِمَى النَّقْرَةُ الَّتِي فِي ظَهْرِهَا. والفَتِيلُ الشَّقُّ الَّذي فِيها، وقِيلَ: الفَتِيلُ مَا فِي شَتَّ النَّوَاةِ. وهذا أَصَحُّ.

والقِطْمِيرُ السَّحَاءَةُ الَّتِي تَكُونُ عَلَيْها، وهِيَ الغِرْقِفَةُ. وكذلِكَ غِرْقِئَةُ البَيْضَةِ، وهِيَ الجِلْدَةُ البَيْضَاءُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي تَكُونُ تَحْتَ قِشْرِها.

ويُقالُ: نَوَاةٌ ونَوى ، مِثْلُ حَصَاةٍ وحَصى . والنَّوَى يُكْتَبُ بالياء ، لِأَنْكَ تَقولُ فِي جَمْعِهِ: نَوَيَاتٌ . وتَقولُ: نَوَيْتُ النَّوَى ، إِذَا أَلْقَيْتَهُ بَعْدَ أَكُلِ تَمْرهِ . ويُقَالُ: أَنْوَيْتُ النَّوَى أَيْضاً . قَالَ الزَّاجِزُ:

/ ويَأْكُلُ التَّمْرَ ، ولا يَنْوِي النَّوىٰ

ونَخْلٌ مُنَبِّقٌ: مُسَطِّرٌ (٥). والفَاخِرُ مِنَ البُسْرِ مَاعَظُمَ وَلَا نَوَى

فِيهِ. ومِنْ صِفَاتِ النَّحْلِ نَحْلَةٌ رَفْلَةٌ، إِذَا كَانَتْ طَوِيلَةً. والسَّحُوقُ: الطَّوِيلُ مِنَ النَّحْلِ، والجَمْعُ سُحُقّ. وجَمْعُ الرَّفْلَةِ رِقَالُ ورَفْلٌ. ويُقالُ لِلنَّحْلَةِ الطَّوِيلَةِ أَيْضاً: عَيْدَانَةٌ، والجَمْعُ عَيْدَانٌ. ويُقالُ لَهَا: الطَّرِيقُ أَيْضاً.

والأَشَاءُ، الوَاحِدَةُ أَشَاءَةٌ، وهِمَي النَّخْلُ الضِّعَافُ. وقَالُوا: هِمَي الَّتَى لَا تَحْمِلُ. وقِيلَ: هِمَي الَّتِي تَنْبُتُ مِنَ الشَّرَى مِنْ غَيْرِ غِرَاسٍ. وهُوَ الَّذِي يُقالُ بالفارِسِيَّةِ: نُحَذْرَه.

ويُقالُ لِلنَّحَلَةِ القَصِيرَةِ: جَعْلَةً، والجَمْعُ جَعْلٌ.

والبَعْلُ مِنَ النَّخْلِ الَّذي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ، ويَسْتَغْنِي عَنِ المَطَرِ والسَّقْي . ونَخْلَةٌ عَشَّةٌ إِذَا عَطِشَتْ، فَقَصُرَ سَعَفُها، واصْفَرَ نُحوصُها. قَالَ جَرِيرٌ:

ومَا شَجَرَاتُ عِيصِكَ فِي قُرَيْشِ يعَشَّاتِ الفُرُوعِ وَلَا ضَوَاحِي (1) وصَنْبَرَتِ النَّخْلَةُ ، إذَا دَقَّتْ مِنْ أَسْفَلِهَا.

<sup>(</sup>٥) أي مصطفّ على سطر مستو ٍ.

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة لجرير في مدح عبد الملك بن مروان مطلعها:

أتصحو، بل فؤاذك غير صاح عشيّة همّ صحبُك بالرّواح وصلة البيت قبله:

فقد وجدوا الخليفة جبريك ألفُّ العيص، ليس من النواحي \_\_\_\_

### فَصْلٌ

يُقَالُ لِلحَبْلِ الَّذِي يُصْعَدُ بِهِ إِلَى النَّخْلَةِ: الكَرُ، والحَابُولُ. ويُقالُ لِمَا يُمَدُّ بِهِ السَّفِينَةُ أَيْضاً: الكَرُّ، والرَّبِيلُ الَّذِي يُخْتَرَفُ فِهِ: المِخْرَفُ. والعَتَلَةُ الَّتِي تُقْلَعُ بِهَا الفَسِيلَةُ: المِجْنَاثُ، والبُرْتُ حَدِيدةٌ يُقْطَعُ بِهَا النَّخْلُ والشَجَرُ، والمِنْجَلُ الرَّمْحُ أَيْضاً. نَجَلَهُ النَّحْدُ والمِنْجَلُ الرَّمْحُ أَيْضاً. نَجَلَهُ طَعَيْدُ والمِنْجَلُ الذي لَا أَسْنَانَ لَهُ، يُقْطَعُ بِهِ السَعَفُ: المِخْلَبُ. قَالَ النَّابِغَةُ:

قَدَ أَفْنَاهُمُ الدَّهْرُ بَعْدَ الرَفَاة كَهَذَّ الأَشَاءَةِ بالمِخْلَبِ

والرُّجْبَةُ شَيْءٌ يُسْنَدُ بِهِ النَخْلَةُ إِذَا مَالَتْ، وَهِيَ مُرَجَّبَةٌ. والشَّرْبَةُ كَالْحَوْضِ يُجْعَلُ حَوْلَ النَخْلَةِ، ويُصَبُّ فِها الماءُ لِتَشْرَبَ مِنْهُ.

#### \* \* \*

وَمِنْ أَجْنَاسِ التَمْرِ الجُذَامِيُّ ' ) وَهُوَ أَحْمَرُ مُتَضَفَّرٌ ، يَعْنِي أَنَّ فِيهِ طَرَائِقَ كَالضَّفَائِرِ . والصَّرَفَانُ تَمْرٌ أَسْوَدُ ضِحَامٌ . والمُكتَّلُ تَمْرٌ مُدَوَّرٌ إِلَى السَّوَادِ . والقَعْقَاعُ مِثْلُهُ . والبَرْنِيُ مَعْرُوفٌ . والقَسْبُ مَعْرُوفٌ . والقَرِينَاءُ مَمْدُودٌ . والسَّمَيْرُ تَمْرٌ إلى الرَّمْدَةِ . وقريبٌ مِنْهُ والسَّمَيْرُ تَمْرٌ إلى الرُّمْدَةِ . وقريبٌ مِنْهُ الصَنْعَانُ . والأَدْمَةُ تَمْرٌ أَسْوَدُ لَيْسَ بِالمَعِيَّدِ . والمَكنُ تَمْرٌ أَسْوَدُ مُدَوَّرٌ . والعُمْرُ الذِي يُسَمَى سُكَّراً . والشَّقَمُ البُرْشُومُ . والتَّعْضُوضُ تَمْرٌ أَسْوَدُ مُدَوَّرٌ . والعَمْرُ اللَّحَاءِ القِسْمَ فَا اللَّمَاءِ القِسْمَةُ . واللَّمَفُ مَا اللَّحَاءِ القِسْمَةُ . واللَّمَفُ مُرْوَدً . والنَّمَةُ وَاللَّمَ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّمَاءُ . واللَّمَوْدُ . واللَّمَامُ مُرْوَدً . واللَّمَامُ مُرْوَدً . واللَّمَامُ مُرْورُ فَرَالُهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُلُهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُعُولُ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ لَالِعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُ لَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُ لَا اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ . والمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُنْفِلُولُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْم

 <sup>(</sup>٧) في الأصل المخطوط: الحذامي، وقد وضع الناسخ علامة الإهمال تحت الهاء. وهذا تصحيف، صححناه من المخصص ١٣٤/١١، واللسان (جذم).

والهَيْرُونُ (٨) تَـمْرٌ جَيِّدٌ كِبَارٌ.

والحَشَفَ مَا يَبِسَ وذَهَبَتْ خلاوَتُهُ قَبْلَ الإِذْرَاكِ . والجُعْرُورُ تَمْرٌ وَدِيٌّ كَالْحَشَفَ . والحُبَيْقُ مِثْلُهُ . وفي الحَدِيثِ : « لَا يُعْطَى في الصَّدَقَةِ الجُعْرُورُ ، ولَا أُمُّ حُبَيْقِ (1) » . وهُوَ مِثْلُ الجُعْرُورِ .

وَتَقُولُ: تَمْرٌ دَقَلٌ، وَتَمْرُ دَقَلٍ. وتَمْرٌ شِهْرِيزٌ، وتَمْرُ شِهْرِيزٍ، فَأَمَّا البَرْنِيُّ فَلا يَجُوزُ فِيهِ الإِضَافَةُ. وهُوَ مَنْسُوبٌ كَفَوْلِكَ: رِجُلٌ بَصْرِيٌّ، وَتُوْبٌ مَرْوِيٌّ. والعُرْفُ البُرْشُومُ أَيْضاً.

وَ مَا لَتُ البُسْرَ، إِذَا جَعَلْقَهُ فِي الخَرِّ لِيَلِينَ. وهُوَ بُسْرٌ مُخَمَّلٌ. مُخَمَّلٌ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل المخطوط: الهعرون، وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٩ ) انظر النهاية لابن الأثير ١٩٣١ ، ٢٢٩ ، واللسنان ( حبق) .

### الباب السادس والعشرون

# في صِفَاتِ العِنَبِ وذِكْرِ الخَمْرِ وَالفَاكِهَةِ

يُقالُ لِشَجَرَتِهِ: الكَرْمَةُ، والجَمْعُ كَرْمٌ وكُرُومٌ. والجَفْنَةُ الكَرْمَةُ. ويُقالُ: /الجَفَنَةُ، بِفَتْحَتَيْنِ. ويُقالَ للقَضِيبِ مِنْها: الحَبَلَةُ. وقِيلَ: الحَبَلَةُ أَصْلُ الكَرْمَةِ. والقَضِيبُ: السَّرْغُ، مُعْجَمَةُ الغَيْنِ، والجَمْعُ سُرُوغٌ. أَصْلُ الكَرْمَةِ، والجَمْعُ سُرُوغٌ. هَذَا عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ ثَعْلَبٍ. وقالَ أَبُو بَكُرٍ: السَّرْعُ، غَيْرُ مُعْجَمَةٍ، القَضِيبُ مِنْ قُطْبانِ (١) الكَرْمِ.

وفي القَصْبِيبِ الْأَبْنَةُ. والْمَجَمْعُ أَبَنَّ، وَهِيَ العُقَدُ التِي تَكُونُ فيهِ.

فَإِذَا أَخْرَجَ الْقَضِيبُ وَرَقَهُ قِيلَ: قَدْ أَطْلَعَ. فَإِذَا أَظْهَرَ حَمْلَهُ قِيلَ: قَدْ أَحْشَرَ وَحَشَرَمَ. ويُقالُ لِلْحِصْرِمِ : الكَحْبُ، الوَاحِدَةُ كَحْبَةٌ. فَإِذَا اسْوَدَّ نِصْفُ حَبِّهِ قِيلَ: قَدْ شَطَرَ تَشْطُراً. فَإِذَا اسْوَدَّ تِ الحَبِّةُ إِلَا دُونَ نِصْفِهَا قِيلَ: قَدْ حَلْقَمَ شَطَّرَ تَشْطُراً. فَإِذَا اسْوَدَّ تِ الحَبِّةُ إِلَا دُونَ نِصْفِهَا قِيلَ: قَدْ حَلْقَمَ يُحَلْقِهُم . فَإِذَا اسْوَدَّ بَعْضُ حَبِّهِ قِيلَ: قَدْ أَوْشَمَ إِيشَاماً. وَلَا يُقالُ لِلْعِنَبِ الْإِيشَامُ قِيلَ: قَدْ أَطْعَمَ. فَإِذَا أَدْرَكَ غَايَةً الإِيْرَاكِ قِيلَ: قَدْ أَطْعَمَ. فَإِذَا أَدْرَكَ غَايَةً الإِيْرَاكِ قِيلَ: قَدْ أَلْعَمَ. فَإِذَا أَدْرَكَ غَايَةً

والعُنْقُودُ مَعْرُوفٌ مَا دَامَ عَلَيْهِ خَبُهُ. فَإِذَا أَكِلَ حَبُهُ فَهُوَ شِمْرَاخٌ. وَيُقالُ لِمُعَلَق الحَبِّ مِنَ الشَّمْرَاخِ: القِمَعُ.

وَتَقُولُ إِذَا جُنِيَ: قُطِف قِطَافاً، بِالْكَسْرِ. فَإِذَا يَبِسَ فَهُوَ الزَّبيبُ،

 <sup>(</sup>١) ضبطت في الأصور انخطوط بضه القاف وكسرها وكتب فوقها «معاً».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل انخطوط: أختر وختر، وهو تصحيف، صححناه من انخصص ٢٧١١٦ ــ ٢٨٠. والسال (حتر).

والعُنْجُدُ. ويُقالُ أَيْضاً لِعَجَمِ الزَّبِيبِ: العُنْجُدُ، والقَضَا، مَقْصُورٌ، بالقَاف وَالضَّاد مُعْجَمَةً.

ويُقالُ: عَرَشْتُ الكَرْمَ، فَهُوَ مَعْرُوشٌ، إِذَا عَمِلْتَ لَهُ أَعْمِدَةً تَحْمِلُهُ. فَإِذَا كَانَتْ مِنْ قَصَبٍ قُلْتَ: قَصَّبْتُهُ. ويُقالُ: طَبَّقْتُ الكَرْمَ، إِذَا لَمْ تَدَعْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَا عَرَّشْتَهُ.

والقِيطْفُ العُنْقُودُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ قُطُوفُها دَانِيَةٌ (٣) ﴾. ويُقالُ لِما تَسَاقَطَ مِنَ العِنْب: الهَرُورُ.

# فَصْلٌ فِي أَسْمَاءِ الحَمْرِ وصِفَاتِها

فَإِذَا عُصِرَ فَاسْمُ مَا يَسِيلُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهُ الرَّجَالُ بِأَقْدَامِهِمْ السَّلَافُ. وأَصْلُهُ مِنَ السَّلَفِ، وهُوَ /المُتَقَدِّمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. ويُقالُ لِلَّذِي يُعْصَرُ بِالأَقْدَامِ: العَصِيرُ، ولِلْمَوْضِعِ: المَعْصَرَةُ، والشَّمَارِيخِ والحَبُّ إِذَا أُخْرِجَ مِنْهُ: التَّفالُ، والتَّجِيرُ، وقِيلَ التَّجِيرُ لِلتَّمْرِ إِذَا عَصَرْتَهُ.

والنَّطْلُ مَا عُصِرَ بَعْدَ السُّلَافِ . ويُقالُ لِلمَعَاصِرِ : المَنَاطِلُ. ونَبيذٌ : مَا يَقَعُ شَديدَ الحُمْرَةِ .

ثُمَّ يُتْرَكُ العَصِيرُ حَتَّى يَغْلَى. فَإِذَا غَلا فَهُوَ خَمْرٌ. وَقَالُوا: سُمَّيَتُ خَمْراً لِأَنَّهَا خَمْراً لِأَنَّها ثَخَمْراً لِأَنَّها يُخَمَّرُ العَقْلَ، فَيَخْتَلِطُ فِيها. وقَالُوا: سُمِّيَتْ خَمْراً لِأَنَّهَا تُخَمَّرُ فِي الْإِنَاءِ، أَيْ تُغَطَّى. يُقالُ: خَمَّرَ أَنْفَهُ، إِذَا غَطَّاهُ. والخُمْرَةُ الخَمْرَةُ الخَمْرَةُ الصَّغِيرُ، يُسَمَّى بذلِكَ لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الأَرْضَ، ويَقَى الوَجْهَ التُرابَ.

والحَمْرَةُ مُؤَنَثَةٌ. ويُقالُ لَها: القَهْوَةُ والشَّمُولُ والقَرْقَفُ والعُقارُ والعَرْفُ والعُقارُ والمُدَامُ والمُدَامُ والمُدَامَةُ والرَّحِيقُ والكُمَيْتُ والصَّهْباءُ والجِرْيَالُ والسُّلافَةُ والسُّلافُ والسَّبينَةُ والمُدَيَّةُ والماذِيَّةُ والعانِيَّةُ والماذِيَّةُ والعانِيَّةُ والسُّخامِيَّةُ والمُزَّةُ والإِسْفَنْطُ (١٠) والقِنْدِيدُ وأَمُّ زَنْبَقِ والفَيْهَجُ والعَربُ والحُمْقُ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقِ والمُعَاقُ والمُعَاقِ والْعُونِ والمُعَاقِ والمُع

<sup>(</sup>٣) صلة الآية: «فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيَةٍ، فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ». سورة الحاقة ٢١/٦٩ ــ ٢٣.

<sup>(</sup>٤) ضبطت في الأصل انخطوط بفتح الفاء وكسرها، وكتب فوفها «معاً ».

قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ السَّكِّيتِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَواحِشُ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وما بَطَنَ، والإثْمَ والبَغْنَ بِغَيْرِ الحَقَّ (٥) ﴾ . قالَ: الإثْمُ هاهُنا الخَمْرُ، واحْتَجُ بِقُولِ الشَّاعِرِ :

شَرِبْتُ الإثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَفْلي كَذَاكَ الإثْمُ يَذْهَبُ بِالْعُقُولِ (١٦) وقالَ آخَرُ:

نَشْرَبُ الإثْمَ بِالصَّواعِ جِهاراً وتَرَى المُثْكَ بَيْنَنا مُسْتَعاراً (٧) قالوا: المُثْكُ الأَثرُجُ ، وقالوا الزُّماوَرُدُ .

وسُمَّيَت الخَمْرَةُ قَهْوَةً، لِأَنَّهَا تُقْهِي عَنِ الطَعامِ والشَرابِ. يُقالُ: أَقْهَى عَنِ الطَّعامِ، والشَرابِ. يُقالُ: أَقْهَى عَنِ الطَّعامِ، وأَقْهَمَ عَنْهُ، إذا لَمْ يَشْتَهِهِ.

وسُمَّيَتْ شَمولاً، لِأَنَّ /لَها عَصْفَةً كَعَصْفَةِ الشَّمالِ. وقيلَ: لِأَنَّها تَشْمَلُ القَوْمَ بِرِيحها.

وسُمِّيَتُ قَرْقَفاً، لِأَنَّ شارِبَها يُقَرْقِفُ إِذَا شَرِبَها، أَيْ يَتَقَبَّضُ. قَرْقَفَ مِنَ البَرْد، وقَفْقَفَ.

وسُمَّيَتْ عُقاراً، لِأَنَّها عاقَرَت الدَّنَّ. وقالوا: بَلْ لِأَنَّها تَعْقِرُ شارِبَها. مِنْ قَوْلِ العَرَبِ: كَلاَّ بَني فُلانِ عُقارٌ، أَيْ يَعْقِرُ الماشِيَةَ.

وسُمَيَتْ مُداماً ، لِأَنَّها داوَمَت الظَّرْفَ المَنْبوذَةَ فِيهِ . ولَـمْ يُـذْكَرْ لِلرَّحيقِ الشَّقِقاقِ .

وسُمُيَتْ كُمَيْتاً، لِأَنَّها تَضْرِبُ إِلَى السَّوادِ. وسُمُيَتْ جِرْيالاً لِحُمْرَتِها. والجِرْيالُ عِنْدَهُمْ صِبْغٌ أَحْمَرُ.

والسَّبيئةُ المُشْتَراةُ. وأصلُها مَسْبوءَةً. يُقالُ: سَبَأْتُ الخَمْرَ، إِذَا اشْتَرَيْتَها.

<sup>(</sup> ٥ ) سورة الأعراف ٣٣/٧.

<sup>(</sup>٦) البيت في اللسان (إثم).

<sup>(</sup>٧) البيت في اللسان (إنم).

والصواع: إناء كان يشرب فيه الملك. والمتك: هو الأترخ. ومستعار: أي نتعاوره بأيدينا نشئشه.

والمُشَعْشَعَةُ الَّتِي أُرِقَ مِزاجُها. والصَّهْباءُ المُعْتَصِيرَةُ مِنْ عِنَبٍ أَبْيَضَ. والخُرْطومُ أُوّلُ ما يَنْزِلُ مِنْها، قَبْلَ أَنْ يُداسَ عِنْبُها.

والفيْهَ جُ لَمْ يُعْرِفْ لَهُ اشْتِقاقٌ. وَكَذلِكَ أَمُّ زَنْبَقِ. وَالغَرَبُ، وَغَرْبُ كُلِّ شَيْءٍ كَدُهُ. والعَانِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إلى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَها عائمةً. والحانِيَّةُ مَنْسُوبَةٌ إلى الحائبة. والمُعَتَّقَةُ الَّتِي قَدْ طالَ مَكْتُها. والخَنْدَرِيسُ القَديمةُ. يُقالُ: حِنْطةٌ خَنْدَرِيسٌ، أَيْ قَديمةٌ.

وسُمِّيَتُ شَمُوساً تَشْبِها بِالدَّابَةِ الشَّمُوس الجامِحَةِ بِراكِبِها؛ وراحاً لِأَنَّها تُكْسِبُ شارِبَها أُرْيَحِيَّةً، أَيْ خِفَةً لِلْعَطاءِ؛ يُقالُ: رِحْتُ لِكَذا أَراحُ، وارْتَحْتُ لَهُ أَرْتاحُ؛ وماذِيَّةً لِلينها؛ يُقالُ: عَسَلٌ ماذِيِّ، إِذَا كَانَ لَيْناً؛ وسُخامِيَةً لِلينَها أَيْضاً، مِنْ قَوْلِهِمْ: قُطْنَ سُخامٌ، أَيْ لَيْنَ. قالَ الرَّاجِزُ: كأنَّهُ بالصَحْصَحان الأَنْجَلِ (٨)

فُطْنٌ سُخامٌ بِأَيادي غُسزُل ِ

والحَمْطَةُ المُتَعَيِّرَةُ الطَّعْمِ . والحَلَّةُ الحامِضَةُ . والحُمَيَّا شِدَّةُ الحَمْر ، وسَوْرَتُها . وأمَّا / السُّلافُ فَقَدَ ذَكَرْنا اشْتِقاقَهُ فيما تَقَدَّمَ .

والعَزْمُ ثَجِيرُ الحِصْرِمِ والزَبيبِ إذا عُصِرَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ تَعْلَب .

# أسماء أنواع الفاكهة

التُّفَّاحُ مَعْروفٌ. وَكَذْلِكَ اللَّفَّاحُ. ويُقالُ لِلْحَوخ: الفِرْسِكُ.

والأَثْرُجُ، ولَا يُقالُ تُرنُجٌ؛ ويُقالُ لَهُ المُثْكُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: المُثْكُ الزُّمَاوَرُدُ. وقيلَ: هُوَ مَا تَقْطَعُهُ الخَاتِنَةُ أَيْضاً. ويُقالُ: خَنَفْتُ الأَثْرُجَ، إِذَا قَطَعْتَهُ. والقِطْعَةُ مِنْهُ خَنَفةٌ، بالتَّحْريك.

والآل في كــل مُــرَادٍ هَوْخـــلِ

يصف بالرجز السراب، ويشبهه بالقطن لبياضه. والصحصحان: الأرض المستويه الجرداء. والأنهل: الواسع، والرجز في اللسان ( سخم).

<sup>(</sup>٨) الشطران لجندل بن المثنى الطُّهَوي. وقبلهما:

والسَّفَرْجَلُ، الواحِدةُ سَفَرْجَلةٌ. والكُمَثْرِي لِلُواحِد والجَمْعِ ؟ وما سَمِعْنا كُمَثْراة (1). هُكَذا قالَ بَعْضُهُمْ. وقالَ أبو حاتِم : كُمَثْراةٌ.

والبَلَسُ التينُ. وكذلِكَ النَّسيلُ. ويُقالُ: النَّسيلُ لَبَنُ التَّينِ. والخَشْلُ المُصَلِّلُ، ويُقالُ لِسْسَجَرَتِهِ: الدَّوْمُ والوَقْلُ.

والعُنَّابُ عَرَبِيَّ مَعْرُوفٌ. فَأَمَّا العُنَابُ، مُخَفَّفٌ، فَالرَّجُلُ العَظِيمُ الأَنْف. وهُوَ أَيْضاً مَا تَقْطَعُهُ الخاتِنَةُ.

والغُبَيْراءُ نَبْتٌ تَأْكُلُهُ الغَنَمُ. فَأَمَّا هٰذَا الثَّمَرُ الَّذِي يُسَمَّى الغُبَيْراءَ فَدَخيلٌ، لَا تَعْرِفُهُ العَرَبُ.

والبُطْمُ الحَبَّةُ الحَضْراءُ. والحَرْشَفُ الكَنْكَرُ. والنَّبِقُ، بِكَسْرِ البَاء، وقَدْ تُسَكِّنُ.

والفرصادُ ثَمَرُ التوتِ. والتُّوتُ بِتاءَيْنِ، فَوْقَ كُلِّ واحِدَةٍ مِنْهُما نُقْطَتانِ ، عَرَبِيُّ صَحِيحٌ وقيلَ: هُوَ فَارِسِيُّ مُعْرَبٌ. وأَصْلُهُ التُّوثُ، فَأَعْرَبَتْهُ العَرَبُ، فَجَعَلَتْهُ بِالتَّاءِ (١١) ، وألحَقَتْهُ بِبَعْضِ أَبْنِيَتَها، وهُوَ الطُّوطُ، والفُوقُ.

والجِلَّوْزُ الْفُنْدُقُ. والفُسْتُسَقُ مَعْروفٌ، فارسِيٍّ مُعْرَبٌ. والزُّعْرُورُ والبُلُوطُ مَعْروفان. والرُّمَّانُ، ويُقالُ لِسقُشورِهِ: الجُسشُبُ. ورُمَّانٌ إمْليسِيٍّ مَعْروفٌ. والمَوْزُ عَرَبي مَعْروفٌ. ويُقالُ لِلْفُسْتُقِ: الحَزْوَقُ. والمِرْجُ اللَّوزُ المُرُّ، لُغَةٌ يَمانيَّةً.

وباكورَةُ الفاكَهِةِ / أُوائِلهُا. والمُبْكِرَةُ الشَّجَرَةُ المُعْجِلَةُ. ويُقالُ: أَبْكَرَت الشَّجَرةُ الدُّعَجَةُ عَمْلُها.

والمِشْمِشُ أَظُنَّهُ عَرَبِياً. مِنْ قَوْلِهِمْ: مَشْمَشْتُ الشَّيْءَ فِي الْإِنَاءِ، إِذَا نَقَعْتَهُ فِيهِ. والمَشْمَشَةُ السُرْعَةُ أَيْضاً. والكِشْمِشُ أَعْجَمِيّ، وقَدْ جَاءَ فِي الشَّعْرِ الفصيحِ. الضَّبْرُ الرُّمَانُ الجَبَليُّ. ويُقالُ لِلْجَوْزِ: البُلْتُ، الواحِدَةُ بُلْئَةٌ ؛ جاء به الخليل، رَحِمَهُ اللّهُ.

<sup>(</sup>٩) في حاشية الأصل المخطوط: ٥ نسخة: ومثِّلُهُ السَّلْوَى، واحدٌ وحسَّق، ومُ نسمعُ سَلُواة ٥.

<sup>(</sup>١٠) في حاشية الأصل المخطوط: ﴿ فَجَعَلْتُ التُّنَّاءُ نَاءُ ﴿ .



# الباب السابع والعشرون

في أَسْماءِ الأَرَضينَ والجِبالِ والرِّمالِ والصَّحاري

# فَصْلٌ فِي أَسْماء الأَرْضينَ

الجَلَدُ مِنَ الأَرْضِ الغَلِيظُ الصَّلْبُ مِنْ غَيْرِ حِجارَةٍ. والرَّقاقُ اللَّينُ مِنْ غَيْرِ رَمْلِ. والدَّهَاسُ الرَّمْلُ اللَّينُ. مَكَانٌ دَهِسٌ، إذا كانَ كَذَلِكَ. وأَدْهَسَ الرَّجُلُ صارَ فِي الدَّهاسِ. والحَنِيزُ الغَلِيظُ. المُنْقادُ المُسنتَدِقُ، والجَمْعُ أَحِرَّةٌ وحِزَّانٌ. والصَّلْبُ مِنَ الأَرْضِ أَشَدُ ارْتِفاعاً مِنَ الحَزيزِ، والجَمْعُ أياديمُ. والحِذْرِيَةُ المكانُ وجَمْعُهُ صِلَبَةٌ. والإيدامَةُ مِثْلُ الجَلَد ، والجَمْعُ أياديمُ. والحِذْرِيةُ المكانُ الحَشِنُ، والجَمْعُ الحَذاري. والأَحَمَةُ الغَلِيظُ مِنَ الأَرْضِ ، يَرْتَفِعُ عَلَىٰ ما حَوْلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ حِجارَةً. والبُرْقَةُ والبَرْقاءُ والأَرْقُ سَواءً، وهُو المُرْتَفِعُ ، فيهِ رَمْلٌ وحِجارَةٌ، أو طِينٌ وحِجارَةٌ. والأَمْعَزُ والمَعْزاءُ المَكانُ العَلِيظُ الكَثِيرُ الحَصَى. والصَّلْفاءُ مِثْلُهُ، أوْ قَرِيبٌ مِنَهُ. والحَرَّةُ الأَرْضُ التي الغَلِيظُ الكَثِيرُ الحَصَى. والصَّلْفاءُ مِثْلُهُ، أوْ قَرِيبٌ مِنَهُ. والحَرَّةُ الأَرْضُ التي الغَلِيظُ الكَثِيرُ الحَصَى. والصَّلْفاءُ مِثْلُهُ، أوْ قَرِيبٌ مِنَهُ. والحَرَّةُ الأَرْضُ التي الغَلِيظُ الكَثِيرُ الحَصَى. والجَمْعُ حِرارٌ وحَرُونَ. وأَنْشَدَ: لا خَمْسَ إلا جُنْدُلُ الإحَرِيرُ (١)

(١) الشطر من رجز لزيد بن عتاهية التميمي. وكان زيد لما عظم البلاء بصفين قد انهزم، ولحق بالكوفة. وكان علي، رضي الله عنه، قد أعطى أصحابه خمسَمائة من بيت مال البصرة. فلما قدم زيد على أهله قالت له ابنته: أين خمسُ المائة؟ فقال:

إذَّ أبساكِ فَدَّ يسومَ صِفَيسنَ

وهو أول الرجز . وصلة الشطر قبله وبعده :

قال لنفس السُّوء: هل تفرينُ؟ لا خمس إلا جندلُ الإحرينُ والحمسُ قد كلفَنْكَ الأمرَ بِنْ

لاخمس: أي لا خمسمائة ، والجندل: الصخر .

والرجز في عشرة أشطار في اللسان (حرر). والشطر وصلته بعده في الصحاح (حرر). وشطر الشاهد وحده في المخصص ٨٦/١٠. ويُقالُ لِلخرَّةِ: الفَتينُ، والجَمْعُ فُتُنَّ. واللَّابَةُ، والجَمْعُ لَابٌ. ولُوبَةً، والجَمْعُ لَابٌ. ولُوبَةً، والجَمْعُ لُوبٌ. والجَمْعُ لُوبٌ. فإذا سالَ منها أَنْفٌ، فَتَقَدَّمَ عَنْ مُعْظَمِها، / فَهُوَ كُراعٌ.

والبَرْثُ المَكانُ السَّهْلُ اللَّيْنُ، والجَمْعُ بِراثٌ. والهَضَبَةُ ما ارْتَفَعَ والسَّدارَ، والهَضَبَةُ ما ارْتَفَعَ واستدارَ، والجَمْعُ هِضابٌ. والقِنانُ دونَ ذَلِكَ، الواحِدَةُ قُنَّةٌ. والقُورُ دونَ ذَلِكَ، والواحِدَةُ قارَةٌ. والنَّعْلُ المَكانُ العَليظُ مِنَ الحَرَّةِ. والدَّمِثُ المَكانُ وعُرٌ.

والتَّلْعَةُ مَسيلٌ مُرْتَفِعٌ مِنَ الأَرْضِ إِلَى بَطْنِ الوادي. فَإِذَا صَغَرَتْ فَهِيَ شُعْبَةٌ. فإذَا عَظُمَتُ فَهِيَ مَيْثَاءُ. والقَرِيُّ مَجْرَى المَاءِ إِلَى الرَّوْضِ ، والجَمْعُ قُرْيَانٌ.

والحَبْراء القاع يُنْبِتُ السَّدْر. وَكَذْلِكَ الحَبِرَةُ. والجِلْذاءَةُ العَليطُ مِنَ الأَرْضِ. واللَّارَةُ الجَوْبَةُ الواسِعةُ، تَحُفُها الجِبالُ. والسَّهْبُ الأَرْضُ المُسْتَوِيةُ البَعِدة، والجَمْعُ سُهوبٌ. والمَحْفِقُ الصَّحْراء الواسِعة، والمَحْفِقُ الصَّحْراء الواسِعة، يَضْطَوبُ فيها السَّرابُ. والقَبلُ ما اسْتَقْبلَلْ مِنْ مُشْرِف، والجَرْوَلَةُ أَرْضَ أَفِالًا. والمَحاني، الواحِدَةُ مَحْنِيةٌ، وهِي مُنْعَطَفُ الوادي. والجَرْوَلَةُ أَرْضَ فيها غِلَظٌ وحجارَةٌ، والجَمْعُ جَراولُ. أَرْضٌ جَرِلةٌ، وذاتُ جَرْوَلَةٍ. والغُملولُ فيها غِلَظٌ مِنَ الأَرْضِ غامِض، فيه شَجرٌ. والفَأُو المَكانُ المُطْمَئِنَ بَيْنَ الرَّبُوةُ المُرْتَفِعُ عَلَى ما حَوْلَهُ غَلِظاً كانَ أَوْ لَيّناً. والمُهْرَقُ قاعٌ مَسْتُو، والجَمْعُ المَهاوِلُ المَّعْرِبُ مَا والسَبْسَ المُسْتَوي البَعيدُ، والجَمْعُ طِرابٌ. والجَرْعُ مُنْعَطَفُ والجَمْعُ طِرابٌ. والجَرْعُ مُنْعَطَفُ والجَمْعُ طِرابٌ. والجَرْعُ مُنْعَطَفُ الوادي. والسَّلَقُ المُسْتَوي اللَّيْنُ، والجَمْعُ طِرابٌ. والجَرْعُ مُنْعَطَفُ الوادي. والسَّلَقُ المُسْتَوي اللَّيْنُ، والجَمْعُ طِرابٌ. والفَلَقُ المُطْمَئِنُ الرَبْوَتُيْنِ، والجَمْعُ فَالمَّ والمَحْمُعُ طَرابٌ. والفَلَقُ المُطْمَئِنُ المُسْتَوي اللَّيْنُ، والْجَمْعُ طَرابٌ. والفَلَقُ المُطْمَئِنُ المَرْبُومُ المُسْتَوي اللَّيْنُ، والْعَمْعُ طَالِبٌ. والْجَمْعُ عَلَالٌ. والفَلْقُ المُسْتَوي اللَّيْنُ، والْجَمْعُ المَابِدُودُ المَكَانُ العَلِيظُ. والفَدْفَلُ المُسْتَوي اللَّيْنُ، والْفَدْ الرَّائِيةُ ذاتُ الجَجارَةِ، والجَمْعُ / وقفافٌ. المُسْتَوي اللَّيْنُ، والفَدْ فَاتُ الجَجارَةِ، والجَمْعُ / وقفافٌ.

والتَّحيزَةُ القِطْعَةُ مِنَ الأَرضِ تَسْتَدِقُ وتَسْتَطيلُ وتَصْلُبُ، والجَمْعُ لَيَحِائُ . والسَّقُطُ الرَّمُلَةِ . والرَّحا الأَرْضُ تَسْتَديرُ وَتَعِنْ . والسَّقُطُ الرَّمُلَةِ . والرَّحا الأَرْضُ تَسْتَديرُ وَتُونِيعُ فِي لَجَفٍ . والشَّراجُ مَسايلُ الحِرارِ إلى السُّهولَةِ . والمِمْدَرَةُ مَوْضِعُ المَدر .

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل الخطوط بفتح السين وكسيفا . وكتب فوقها ٥ معا ٣٠

والحَوْمانَةُ المَكانُ الغَلِيظُ المُنْقادُ. والصَّمَّانَةُ الشَّديدَةُ الغِلْظ، والجَمْعُ حَوامِينُ وصَمامينُ، ورُبَّما قيلَ لِلْجَمْعِ صَمَّانٌ. والصَّمْدُ المَكانُ المُرْتَفِعُ الغَلِيظ، والجَمْعُ صِمادٌ. وتَحْوُهُ الجُمْدُ، والجَمْعُ جِمادٌ وأَجْمادٌ. والجَمْعُ ذَكَاواتٌ. فَأَمَّا الدُّكُ، والجَمْعُ ذَكَاواتٌ. فَأَمَّا الدُّكُ، والجَمْعُ ذَكَاواتٌ. فَأَمَّا الدُّكُ، والجَمْعُ ذِكَاواتٌ. فَأَمَّا الدُّكُ، والجَمْعُ ذِكَاواتٌ. والمَرْتَفِعُ والجَمْعُ ذِكَاواتٌ. والمَرْتَفِعُ والجَمْعُ ذِكَاواتٌ. والإيادُ المُرْتَفِعُ المَدْنَ فِي عِلْظ أَوْ رَمَّل .

والسَّنَدُ المُرْتَفِعُ عَنِ الوادي، أَوْ عَنْ أَصْلِ جَبَل . والجَلْهَةُ ما اسْتَقْبَلُكَ مِنْ حَرْفِ الوادي، والجَمْعُ جِلاةً . والهَضْمُ المُطْمَئِنُ منها، والجَمْعُ هضومُ . والغَمْضُ ما يَطْمَئِنُ حَتَّى لا يُرَى ما فيه ، والجمعُ عُموضٌ . والمَسيلُ مسيلُ ما عظاهِر ، والجَمْعُ مُسْلانٌ . والمَسيلُ (مَفْعَلٌ) مِنْ سالَ يَسيلُ . والسَّلُانُ مَسايِلُ الماءِ الضَيِّقَةُ الغامِضَةُ ، الواحِدُ سالٌ . والغالُ ، والجَمْعُ الغَلَانُ ، أَوْدِيَةٌ عامِضَةً ذاتُ شَجَر .

والبُهْرَةُ والتُّجْرَةُ وَسَطُ الوادي ومُعْظَمُهُ. والسُّرَّةُ خَيْسُ مَكانٍ في الوادي. والرَّفْعُ ناحِيَتُهُ، وهُوَ أَلْأَمُ مَوْضِعٍ:

والنَّدْ حَيْثُ يَتَسِعُ القَوْمُ، والجَمْعُ الأَنْداحُ. والبَراحُ المُتَّسِعُ مِنَ الأَرْضِ اللَّيْنُ. والنَّزِلُ المَكانُ السَّرِيعُ السَّيلِ في المَطر ، الصَّلْبُ، ومِثْلُهُ الأَرْضِ اللَّيْنُ. والنَّقُلُ الحِجارَةُ مِثْلُ الأَنْهارِ والأَثافِيِّ ("). واللَّخْفَةُ الحِجارَةُ المُشْتَديرُ المُرْتَفِعُ، الواحِدَةُ الحِجارَةُ المُسْتَديرُ المُرْتَفِعُ، الواحِدَةُ فَلَكَ المُسْتَديرُ المُرْتَفِعُ الواحِدَةُ فَلَكَ المُسْتَديرُ المُرْتَفِعُ المُسْتَدِيرُ المُرْتَفِعُ المُسْتَدِيرُ المُرْتَفِعُ الواحِدَةُ المُسْتَدِيرُ المُرْتَفِعُ المُسْتَدِيرُ المُرْتَفِعُ المُسْتَدِيرُ المُرْتَفِعُ المُسْتَدِيرُ السَّوْمُ المُسْتَدِيرُ المِسْتَدِيرُ المِسْتَدِيرَانِ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ الْمُسْتَدِيرُ المِسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَدِيرُ المُسْتَعِيرُ المُسْتَعُ المُسْتَعُ المُسْتَعِيرُ المُسْتَعِيرُ المُسْتَعِيرُ المُسْتَ

والسَّبَخَةُ الأَرْضُ الَّتِي لَا يَجِفُ ثَراها؛ /ولا يَنْبُتُ مَرْعاها. والخَئْرُ أَرْضٌ فيها تُرابٌ أَسْوَدُ، يَخْلِطُهُ سَبَخٌ. والأعْذاءُ أَرْضُونَ لَيَّنَةٌ تَكْتَفي بِماءِ المَطَر، يُسَمِّيها أَهْلُ الحَضَر البُخوسَ، واجدُها عِذْيٌ.

# أسماء الفكوات

الفَلاةُ القَفْرُ الَّتِي لا ماء فيها . واليَهماءُ العَمْياءُ الطَّرِيقِ . والمُلَمَّعَةُ الَّتِي تَخْفِقُ بِالسَّرَابِ . والمَرْتُ الَّتِي لا تُنْبِتُ شَيْئاً . والغَطْشاءُ الَّتِي لا يُبْصَرُ طَرِيقُها إِلَّا بَصَراً ضَعِيفاً ، والغَطَشُ ضَعْفُ البَصر . والصَّرْماءُ الَّتِي لا ماءَ فيها .

<sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل المخطوط بتشديد الفاء، ويتحفيفها، وكتب فوقها «معاً ».

والقَواءُ القَفْرُ. أَقُوى القَوْمُ، إِذَا صَارُوا إِلَى القَوَاءِ. وفي القَرْآنِ ﴿ وَمَتَاعَاً لِلْمُقُونِ ( ) ﴾. والأماليسُ المُسْتَوِيةُ الجُرْدُ، الواجِدَةُ إمْليسٌ. واللَّهَالِهُ الَّتِي لَيْسَ بَهَا أَعْلامٌ، واجدُها لُهُلُهٌ. والفَيْفُ المُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ. والمَهْمَهُ القَيْفُ المُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ. والمَهْمَهُ القَيْفُ المُسْتَوِي مِنَ الأَرْضِ. والسَّبْرُوتُ الَّتِي لا تُنْبِتُ شَيْئاً. ومِنْهُ قَيلَ لِلفَقيرِ: سُبْرُوتٌ.

والصَّحْصَحُ والصَّحْصَحَانُ المُسْتَوِي مِنْهَا. وكذلِكَ القِرْدَاحُ. وقِيلَ: القِرْدَاحُ المُنْجَرِدُ مِنَ النَّبَاتِ كُلَّهِ. ومِنْهُ المَاءُ القَرَاحُ، أي الخَالِصُ. ومَنْهُ المَاءُ القَرَاحُ، أي الخَالِصُ. ونَخْلَةٌ قِرْدَاحٌ مُنْجَرِدَةٌ.

والضَّرَاءُ والحَمَرُ مَا وَارَاكَ مِنْ شَجَرٍ . والغَيْبُ مَكَانٌ يُوَارِي مَا فِيهِ . والطَّلُعُ المُطْمَئِنُ فِي رَبُو ، إِذَا اطَّلَعْتَهُ رَأَيْتَ مَا فِيهِ .

والقَــذَفُ والمُهْوَئِـنُ البَعِيــدُ والسُّفْعَـةُ لَجَــفٌ فِي الأَرْضِ عَلِيظٌ يُحَالِفُ لَوْنَهُ وَالرَّمَّةِ غَيْلانُ:

مِنْ دِمْنَة نَسَفَتْ عَنْهَا الصَّبا سُفَعا الصَّبا سُفَعا اللَّهِ الكُتُبُ (٥)

والسَّمْلَقُ الأَجْرَدُ مِنَ الأَرْضِ المُسْتَوي. والقِيقاءَةُ المَكانُ المُرْتَفِعُ المُنْقادُ المُرْتَفِعُ المَّنْقادُ المُحْدَوْدِبُ، والجَمْعُ القَياقِ. والأريضَةُ، والمَصْدَرُ الإراضَةُ. الأَرْضُ الكَريمَةُ الحَلِيقَةُ لِلنَّبْت . / والهَوْجلُ الفَلاةُ لا أَعْلامَ بِها. والسَّخاويُ اللَّيْنَةُ الحُرَّةُ. والوَجينُ العارضُ مِنَ العَليظِ المُرْتَفِعُ. المُرْتَفِعُ.

ما بال عينك منها الماء ينسكب كأنه من كُلى مَفْرِيَّة سَرِبُ

أُسْتحدث الركبُ عن أشياعهم خبراً أم راجع القلبُ من أطراب طَـرَبُ؟ من دمنة نسفت عنها.....

نسفت: أي كشفت. يصف آثار الدار، ويقول: تكشف ريخ الصّبًا عن هذه الدمنة السفغ الملونة كما تنشر الكتب المطوية. والقصيدة في ديوان ذي الرمة ١ ـــ ٣٥. والبيت في اللسان (سفع طوى). وعجزه في الصحاح (طوى).

 <sup>(</sup>٤) صلة الآية: أَفْرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ؟ أَأْنَتُمُ أَنْشَأْتُمُ شَخِرَتُهَا أَمْ نَحْنُ المُنْشِعُونَ؟
 نحْنُ جَعلْنَاها تَذْكِرُهُ وَمَنَاعاً لِلْمُقُومِينَ ﴿ صورة الواقعة ٢٠/٥٦ ــ ٢٧٦

 <sup>(</sup>٥) في الأصل المخطوط: أو دمنة, ورواية الديوان أجود، فأثبتناها, والبيت من قصيدة دي الرمة
 البائبة المشهورة التي مطلعها:

# صِفَةُ الجبالِ وأسماؤها

خَيْفُ الجَبَلِ مَا ارْتَفَعَ عَنَ المَسيلِ ، وانْحَدَرَ عَنْ غِلَظِ الجَبلِ . والنَّعْفُ ما ارْتَفَعَ عَنَ الوادي إلى أَرْض مُرْتَفِعَةٍ لَيْسَتُ بِعَليظَةٍ . والحَرُّ اصْلُ الجَبَلِ حَيْثُ يَعْلَظُ . وأَسْفَلُ كُلِّ جَبَلِ سَفْحُهُ ، إِنَّ سَيْلَهُ أَصْلُ الجَبَلِ مَفْحُهُ ، إِنَّ سَيْلَهُ يَنْسَكِبُ . وعُرْعُرَةُ الجَبلِ مُعْظَمُهُ وأَعْلَظُهُ . والكَيحُ والكَيحُ والكَيحُ والكَيحُ والكَيحُ والكَيحُ والكَيحُ والكَيحُ الجَبلِ المُشْوِفَةُ على الهَواءِ . الجَبلِ والبَّرِ كَأَنَّهُ بَيْتٌ . والرَّحْحُ ناحِيةُ الجَبلِ المُشْوِفَةُ على الهَواءِ . واللَّحْبُلِ المُشْوفَةُ على الهَواءِ . واللَّحْبُلِ المُشْوفَةُ على الهَواءِ . واللَّحَبُلِ المُشْوفَةُ على الهَواءِ . والخُشامُ الجَبلِ المُشْوفَةُ والكَوْودُ والكَوْدُ والكَأْداءُ العَقَبَةُ الشَّاقَةُ المَصْعَد . والخُشامُ الجَبلِ العَظِيمُ الطَّويلُ . والكَوْدُ والكَأْداءُ العَقَبَةُ الشَّاقَةُ المَصْعَد .

والرَّعْنُ أَنْفٌ مِنَ الجَبَلِ يَتَقَدَّمُ، فَيَسيلُ فِي الأَرْضِ. والشَّماريخُ رُووسُ الجِبالِ العُلَى، الواحِدُ شِمْراخٌ. والشَّناخيبُ نَواحي الجَبَلِ المُشْرِفَةُ، والواحِدُ شُغَفٌ. يُقالُ: شَعَفَةٌ والواحِدُ شُعَفٌ. يُقالُ: شَعَفَةٌ وشَعافٌ.

واللَّصْبُ الشَّعْبُ الصَّغيرُ، والرَّيْدُ ناحِيَةُ الجَبَلِ المُشْرِفَةُ، والشَّمْراخُ العَظيمُ مِنْ شَمارِيحِهِ، والحَيْدُ النَّادِرُ مِنْهُ، والمَدارِجُ التَّنايا الغِلاظُ يُصْعَدُ فيها ويُنْحَدَرُ.

والمَآزِمُ مَضايِقُ يَلْتَقي ما وَراءَها وقُدّامَها. والمَخْرِمُ مُنْقَطَعُ أَنْفِ الجَبَلِ ، والخَرْماءُ الرَّابِيَةُ تَنْهَبِطُ مِنْ مَوْضِع ، فَلْلِكَ المَوْضِعُ يُسَمَّى خَرْماءَ. والعَمودُ الجَبَلُ المُسْتَدِقُ ، يَصْعَدُ فِي السَّماء.

والرَّضامُ صُخورٌ عِظامٌ بَعْضُها عَلَى بَعْض ، والرِّجامُ دونَ ذَلِكَ ، الواحِدَةُ وَضَمَةٌ / ورَجَمَةٌ . والظُّررُ الحَجَرُ المُحَدَّدُ ، والجَمْعُ ظُرَّانٌ ، والمَروُ الحِجارَةُ الصِغارُ ، والمُصادُ رَأْسُ الجَبَل ، والجَمْعُ مُصدانٌ .

ويُقالُ لِلْجَبَلِ: الأَخْشَبُ، والجَمْعُ أَخاشِبُ. النَّنِيَّةُ الطَّرِيقُ فِي أَعْلَىٰ الجَبَلِ. النَّنِيَّةُ الطَّرِيقُ فِي أَعْلَىٰ الجَبَلِ.

## أسماء الرِّمال

الصَّرِيَمةُ مَا يَنْقَطِعُ مِنْ مُعْظَمِ الرَّمْلِ ، والعَقِدُ الرَّمْلُ يَنْعَقِدُ ، تَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ . والنَّقَا، والجَمْعُ أَنْقَاءُ، والجَفْفُ، والجَمْعُ أَحْقَافٌ،

مُجْتَمَعُ الرَّمْلِ ، واللَّبُ ما اسْتَرَقَ وانْحَدَرَ مَنْهُ ، والعَدَابُ مُسْتَرَقُهُ وَيْهُ وَيْهُ وَيْهُ وَلَحْدُودَبَ ، والعَقَنْقَلُ ما تَعَقَّدُ مِنْهُ وَسِقْطُ الرَّمْلِ مُنْقَطِعُهُ . وكَذلِكَ اللَّوى ، والحَلَّ الطَّرِيقُ النَّافِذُ فِيهِ ، والأَوْعَسُ والوَعْساءُ الكَثيبُ السَّهْلُ ، والدَّعْصُ الكَثيبُ الصَّغيرُ ، والشَّقيقَةُ أَرْضَ عَلَيْظَةٌ بَيْنَ حَبْلَيْ رَمْل ، والرَّعْمُ رَمْل فيه نُحشونَةٌ . والقَوْزُ المُستَديرُ مِنْهُ ، كَانَّهُ هِلال ، والجَمْعُ أَقُوازٌ وقيزانٌ . والعانِكُ المُتَعَقَّدُ المُشرِفُ ، حَتَّى كَانَّهُ هِلال ، والجَمْعُ أَقُوازٌ وقيزانٌ . والعانِكُ المُتَعَقَّدُ المُشرِفُ ، حَتَّى لا تَكُونَ فيهِ طَرِيقٌ . يُقالُ رَمْلَةٌ عانِكٌ . والدَّهاسُ كُلُّ لَيِّنِ لا يَبْلُخُ أَنْ يَكُونَ رَمْلاً ، وَليْسَ بِتُرابِ ولا طين ، والوَعْثُ كُلُّ لَيِّنِ المُوطَأَ ، لَيْسَ بِكُثِيرِ المُوطَأَ ، لَيْسَ بِكُثِيرِ المُوطَأَ ، لَيْسَ بِكُثِيرِ المُوطَأ ، لَيْسَ بِكُثِيرِ المُوطَأ ، لَيْسَ بَكُثِيرِ المُوطَأ ، لَيْسَ بِكُثِيرِ المُوطَأ ، لَيْسَ بَكُثِيرُ المُوطَانُ ، والنَّهُ مَورَةُ الرَّمُلِ وأَصْعَبُهُ ، والجُمْهُ ورَةُ الرَّمْلَ أَنْ المُطَانَ المُشَعِرَةُ المُسْتَعِقَهُ المَّلُ المُعْلِمَةُ عَلَى ما حَوْلِها .

وأَمْ التَّرابُ فَيُقالُ لَـهُ العَفْرُ وِالاثْلِبُ وِالكِثْكِثُ. وِيُقالُ: بِفيهِ الكِثْكِثُ. وَيُقالُ: بِفيهِ الكِثْكِثُ. وَتَعفَرُ ، إِذَا كَانَ عَلَىٰ الكُرْبِ ، وَظَبْيٌ أَعْفَرُ ، إِذَا كَانَ عَلَىٰ لَوْنِ التُّرَابِ ، وَظَبْيٌ أَعْفَرُ ، إِذَا كَانَ عَلَىٰ لَوْنِ التَّرَابِ .

## الباب الثامن والعشرون

في ذِكْرِ أَصْنافِ السِّلاحِ، وأَسْماءِ الكَتائِبِ والجُيوشِ، وَوَمُواضِعِ الحَرْبِ، وما يَقْرُبُ مِنْ ذَٰلِكَ

/السَّلاحُ جَماعَةٌ لا واحِدَ لَها مِنْ لَفْظِها، تُذَكَّرُ وتُوَنَّثُ، وتُجْمَعُ أَسْلِحَةً وسُلُحاً. والمَسْلَحَةُ المَوْضِعُ الَّذي يَكونُ فيهِ أَصْحابُ السِلاحِ. وكرهَ المَأْمونُ (١) هذا الاسْمَ، فَجَعَلَها مَصْلَحَةً.

فَمِنَ السَّلاحِ السَّيوف. ومِنَ السَّيوف الصَّفيحَة، وهُوَ السَّيفُ العَريضُ، والقَضيبُ اللَّطيفُ المَعْصوبُ، والمُشَطَّبُ، وهُوَ الَّذي فيهِ طَرائِقُ، ويُقالُ لَها: الشُّطَبُ، والمُفَقَّرُ الَّذي فيهِ حُزوزٌ مُطْمَئِنَّةٌ عَنْ مَتْنِهِ، والمِحْذَمُ الَّذي يَنْتَسِفُ القِطْعَة، والرَّسوبُ الَّذي إذا وقَعَ غَمَضَ مَكانَهُ فَدَخل. والصَّمْصامَةُ والصَّارِمُ الَّذي لا يَنْتَني. والمَأْثُورُ الَّذي في مَتْنِهِ أَثَرٌ، وهُوَ ماؤهُ وفِرنْدُهُ.

والقَضِمُ المُنْكَسِرُ الحَدِّ. والكَهامُ الكَليلُ الَّذي لا يَقْطَعُ. ومِثْلُهُ اللَّدانُ. والطَّبِعُ الَّذي أَكَلَهُ الصَّداْ. ويُقالُ لِلصَّدَاْ: الطَّبَعُ. والأَنيثُ الَّذي يَكُونُ مِنْ حَديدٍ غَيْرٍ ذَكَرٍ.

والمِعْضَدُ القَصيرُ ، والجُرازُ القاطِعُ الماضي ، والخَشيبُ البَديءُ الطَّبْعِ . والخَشيبُ السَّدادِ والداثر القديمُ الخَشبُ الطَّبْعُ . وذو الكَريهَةِ الماضي عَلَى الضَّرائِبِ الشَّدادِ والداثر القديمُ العَهد بالصَّقالِ .

والمُهَنَّدُ المَنْسوبُ إلى الهندِ. والمَشْرَفيُّ المَنْسوبُ إلى المَشارِفِ، وهِيَ قُرىً. والقُساسي مَنْسوبٌ إلى قُساس، وهُوَ جَبَلٌ فيهِ مَعْدِنُ الحَديد.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل المخطوط: «وقد خُكَّي عن المنصور ».

والحُسامُ والعَضْبُ القاطِعُ. والمُطَبَّقُ الَّذي إِذَا أَصَابَ المَفْصِلَ قَطَعَهُ. والمُطَبَّقُ الَّذي إِذَا أَصَابَ المَفْصِلَ قَطَعَهُ. والمُلَدِّكُ مِنْ ذُكور ، ومَتنُهُ مِنْ أَنيث ، وهُوَ النَّرُماهِنُ. والدَّكَرَةُ حَديدٌ تُلْحَمُ بِهِ شَفْرَتاهُ (٢). وتُسَمِّيهِ أَهْلُ الحَضَرِ الشَّابُرْقانَ. والمُرْهَفُ الرَّقِيقُ الحَدَّيْنِ. والسَّقَاطُ وراءَ ضريبَتِهِ: الَّذي يَنْهُذُهَا، والسَّرَّاطُ والحَضَّامُ الَّذي / يَلْتَهِمُ الضَّرْبَةَ.

ويُقالُ: نَصْلٌ أَزْرَقُ، أَيْ أَبْيَضْ فَدْ جُلِيَ. ونَصْلٌ أَوْرَقُ إِذَا أَدْخِلَ النَّارَ، ولَمْ يُجْلَ.

## ثُمَّ ما في السَّيْفِ

غِرارُهُ وذُبابُهُ حَدُّهُ، وشُطَبُهُ طَرَائِفُهُ الَّتِي فِيهِ، ومَتْنُهُ أَغْلَظُ مَوْضِعِ تَقْبِضُهُ مِنْ وَسَطِهِ، ومَقْبِضُهُ وقائِمُهُ، وهُما شَيْءٌ واحِدٌ. وعَلاقتُهُ السَّيْرُ الَّذِي فِي القَبِيعَةِ، والقَبِيعَةُ الفِضَّةُ أَو الحَديدَةُ الَّتِي فِي طَرَفِ القَامِمِ. والسَّيْلانُ ما يَذْخُلُ مِنَ النَّصْلِ فِي القَائِمِ. قَالَ الشَّاعِرُ:

### إِذَا زَالَ عَنْ سِيلانِهِ كُلُّ قَائِم ِ

والكَلْبُ المِسْمارُ الصَّغيرُ الَّذي فيهِ، وفي القائِم وظُبَهُ السَّيْف حَدُّ طَرَفِهِ، والحَمْعُ ظُبى وظَبِيَّهُ أَيْضاً حَدُّهُ. وقالوا: هُوَ مِسْمارُ القائِم، والذَّوْابَةُ القَبِيعَةُ أَيْضاً. وفي القائِم السَّفَنُ، وهُوَ الجِلْدَةُ المُحَبَّبَةُ الَّتي عَلَيْهِ. وشَفْرَتُ المُحَبَّبَةُ التي عَلَيْهِ. وشَفْرَتُ المَّرَيَةُ الصَّرِيةُ فَعَلَيْهِ. وَمَنْهُ. فَأَمَّا الضَّرِيةُ فَخَيْثُ تَقَعُ الضَّرْبَةُ مِنَ جَسَد المَضْروبِ.

وَعَيْرُ السَّيْفِ: النَّاتِيءُ فِي وَسَطِهِ. وهُــوَ مِــنْ قَـوْلِـهِــمْ: أَعَــرْتُ الْجَارِيَـةَ، إذا أَخَـرْتَ خَفْضَا. وقيلَ لِكُلِّ ناتِي ءٍ: عَيْرٌ، مِـنْ ذلِـكَ.

ولِلسَّيْفِ الجَفْنُ والغِمْدُ، والجَمْعُ جُفونٌ وأَغْمادٌ. والقِرابُ، والجَمْعُ قُرُبٌ، وهي مِنَ الجُلودِ، لا خَسْبَ فيها. وقَدْ أَغْمَدْتُ السَّيْفَ، وأَقْرَبْتُهُ. وقَدْ يُقالُ: غَمَدْتُهُ وقَرَبْتُهُ.

والحِمالَةُ والمِحْمَلُ السَّيْرُ الَّذي يُحْمَلُ بِهِ السَّيْفُ. والجَمْعُ حَمائِلُ ومَحامِلُ. وهُوَ النَّجادُ أَيْضاً. والبَكَراتُ الحَلَقُ الَّتِي تَكُونُ فِي الحِمالةِ مِنَ

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: شفرتيه، وهو علط.

الحديد أو الفِضَّةِ. والنَّعْلُ الحَديدةُ أو الفِضَّةُ التي تكونُ في أَسْفَلِ الجَفْنِ. والخِلَّةُ بِطائَةُ الجَفْنِ، والجَمْعُ خِللٌ. وبَعْضُهُمْ يَجْعَلُهَا الجُلودَ المُنقوشَةَ التَّي بِها يُعَشَى بِها جُفونُ السُّيوفِ. وهذا أشْهَرُ.

وسِطامُ السَّيْفِ حَدُّهُ. وفي الحَديثِ : « العَرَبُ سِطامُ النَّاسِ (٢٠ » ، أَيْ حَدُّهُمْ .

# فَصْلٌ فِي ذِكْرِ مايُفْعَلُ بِالسَيْفِ

يُقالُ: سَلَلْتُ السَّيْفَ، وهوَ مَسْلول، وانْتَضَيْتُهُ، وهوَ مُنْتَضَى، واخْتَرَطْتُهُ، وهوَ مُنْتَضَى، واخْتَرَطْتُهُ، وهُوَ مُنْتَرَطْ. وشِمْتُ السَّيْفَ، إذا أَغْمَدْتَهُ، وشِمْتُهُ أَيْضاً، إذا سَلَلْتَهُ، وهوَ منَ الأضداد.

ويُقالُ: لَصِبَ السَّيْفُ، إِذَا نَشِبَ فِي جَفْنِهِ وَلَمْ يَخْرُجْ. وسَيْفٌ دَلُقَ، أَيْ دَلُقَ، أَيْ دَلُقَ، أَيْ خَرَجَ. ويُقالُ: صابَى سَيْفَهُ، إِذَا أَدْخَلَهُ فِي الجَفْنِ مَقْلُوبِاً.

ويُق اللهِ لِلْقِ راب: الجِرْبَ الْ يُخَفَّ فُ ويثقَ لُ. ويُق الله: سِفْتُ الرَجُ لَ، أُسيفُهُ، إِذَا ضَرَبَّتَهُ بِالسَّيْفِ، فَهُوَ مُسيفٌ، وأنا سائِفٌ. والسَّيَّافُ صاحِبُ السَّيْف.

### أسماء الرُّمْح ِ وصِفاتُهُ

رُمْحٌ وأَرْمَاحٌ ورِمَاحٌ. والأَلَّةُ الحَرْبَةُ العَرِيضَةُ النَّصْلِ ، والعَنزَةُ شَبيهَةٌ بِهِا إِلَّا أَنَّها دَقيقَةُ طَويَلةُ النَّصْلِ . والمِطْرَدُ لَيْسَ بِالطَّويلِ ، يُقْتَسُلُ بِهِ الوَّحْشُ، والمَعْدَةُ ، والجَمْعُ صَعادٌ. ومُرَّائَةٌ ووشيجَةٌ ، والجَمْعُ مُرَّانَةٌ ووشيجَةً ، والجَمْعُ مُرَّانَةٌ ووشيجَةً ،

ويُقالُ: رُمْحٌ خَطِيٌ، بِفَتْحِ الخاءِ، والكَسْرُ لا يَجوزُ. ورُدَيْسَيٌ مَنْسوبٌ إلى رُدَيْنَةَ، وهِيَ امْرَأَةٌ كانَتْ تَعْمَلُ الرَّماحَ. ورُمْحٌ عَرَّاصٌ شَديدُ الاهْتِزازِ إذا هُزَّ، والخَطِلُ المُفْرِطُ فِي اضْطِرابِهِ. ورُمْحٌ عُتُلِّ قَوِيُّ. والمِتَلُّ لَحُوهُ، مِنْ قَوْلِهِم: تَلَهُ، إذا صَرَعهُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ وَلَمَّا أَسْلَما، وتَلَهُ لَحُوهُ، مِنْ قَوْلِهِم: تَلَهُ، إذا صَرَعهُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ وَلَمَّا أَسْلَما، وتَلَهُ

<sup>(</sup>٣) انظر النهاية لابن الأثير ٢/٤٤/، واللسان (سطم).

لِلْجَبِينِ ﴾ (1). واللَّذُنُ اللَّينُ. والزَّاعِبِيُّ، إِذَا هُزَّ تَدَافَعَ كَأَنَّ مُؤَخَّرَهُ يَجْرِي فِي مُقَدَّمِهِ، مِنْ قَوْلِهِمْ: مَرَّ فُلانٌ يَزْعَبُ بِحِمْلِهِ. إِذَا كَانَ يَتَدَافَعُ بِهِ.

ويُقالُ: ازْجُجْ رُمْحَكَ، ونَصَلْهُ، أَيْ اجْعَلْ لَهُ زُجّاً ونَصْلاً. قالَ وَسُ

#### مُزَجًا مُنَصَّلاً (٥)

وزَجَجْتُ الرَّجُلَ، إِذَا طَعَنْتَهُ بِالزُّجِّ. ويُقالُ: أَنْصِلْهُ إِنْصَالاً، أَي الْنَرَعْ نَصْلُهُ. والطَّعْنُ الشَّرْرُ عَنْ يَمِينِكَ وشِمَالِكَ. واليَسْرُ قُبالَةَ / وَجُهكَ. والطَّعْنَةُ السُّلْكَىٰ المُسْتَوِيَةُ. والمَخْلُوجَةُ ذَاتَ اليَمينِ وذَاتَ الشَّمَال .

وفي الرَّمْعِ مَتْنُهُ وزافِرَتُهُ وعامِلُهُ وتَعْلَبُهُ. فَمَتْنُهُ وَسَطُهُ، وزافِرَتُهُ ما يَلِي الزُّجَّ، وعامِلُهُ نَحْوُ ذِراعٍ مِنْ أَعْلاهُ، والشَّعْلَبُ ما ذَخَلَ فِي السَّنانَ مِنْهُ. ومَدْخَلُ الشَّعْلَبِ فِي السَّنانِ الجُبَّةُ.

وفي السَّنانِ ذَلْقُهُ وقُرْنَتُهُ، وهُما حَـدُهُ. ويُقالُ: نَصْلٌ مُذَلَّقٌ، ومُولًلَّلٌ، إذا كانَ دَقيقَ الطَّرَفِ.

وَكَعَابِرُ القَناةِ عُـقُودُها، إِذَا كَانَتْ غِلاظاً، الوَاحِـدُ كُـعْبُورٌ. وَالكُـعْبُورُ أَيْضًا العُـجْرَةُ فِي الرَّأْسِ خَاصَّةً نَـحْـوُ السَّلْعَـةِ.

والوَتِيرَةُ حَلْقَةٌ يُتَعَلَّمُ عَلَيْهِ الطَّعْنُ، وهِيَ الدَّبِّةُ. والزَّاجَلُ حَلْقَةٌ فِي الرَّبِّ، والجَلْزَةُ عَقَبٌ مَلْفوفٌ الرُّبِّ، والجَلْزَةُ عَقَبٌ مَلْفوفٌ عَلَى مَقْبضِ السَّنانِ، والجَلْزَةُ عَقَبٌ مَلْفوفٌ عَلَى مَقْبضِ السَّوْطِ أَيْضاً.

(٥) هذا قسيم بيت لأوس بن حجر من قصيدته اللامية المشهورة في وصف السلاح، ومطلعها: صحا قلبُ عن سكره فتأمُللا وكان بذكرى أم عمرو مُوكُلللا وصلة البيت قبله وتمامه:

وإني امرؤ أعددتُ للحرب بعدما رأيت ها ناباً من الستر أعمللا أصمُّ ردينيسساً، كأن كعوبُسسه نوى القَسنب عَرَاصاً مزجاً منصلا يصف رعاً له زج ونصل.

والقصيدة في ديوان أوس ٨٢ ــ ٩٢، ومنهى الطلب ( ٧٠ ب ــ ٧١ ب ). وبيت الشاهد في اللَّلَى ٥١٠، ونظام الغريب ٢٠٨، والأساس واللسان والتاج ( زحج).

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ١٠٢/٣٧.

### أسْماءُ الدُّروع ِ

النَّشْرَةُ والنَّشْلَةُ. والدَّرْعُ، يُذَكَّرُ ويُوَنَّتُ، والسَّرْبالُ، والبَدَنُ إذا لَمْ تَكُنْ سابِغَةً، والشَّلِيلُ مِشْلُها، والحَصْداءُ المُتَقارِبَةُ الحَلَقِ، والقَّضَّاء الخَشِنَةُ المَسَّ، والماذِيَّةُ السَّلِسَةُ اللَّيْنَةُ، والزَّعْفُ مِثْلُها، والمُضاعَفَةُ الَّتِي الخَشِنَةُ المَدارَةُ الحَلَقِ، والمُضاعَفَةُ التي نُسِجَتْ مِنْ حَلْقَتَيْنِ حَلْقَتَيْنِ، والجَدْلاءُ المُدارَةُ الحَلَقِ، والحُطَمِيَّةُ مَنْسوبَةٌ إلى شَيْءِ لَمْ نَعْرِفْهُ، والدَّلاصُ اللَّيْنَةُ، والسَّلوقِيَّةُ مَنْسوبَةٌ إلى سَنوبَةٌ إلى سَنوبَةً الوسيعةُ، والسَّلوقِيَّةُ المُسلِقَةُ، والفَضْفاضَةُ الواسِعَةُ.

وفي الدَّرْعِ الحَزابِيُّ، واحِدُها حِزْباءُ، وهِيَ مَساميرُ الحَلَقِ، والقَتيرُ رُؤُوسُ المَساميرِ، والغَلائِلُ بَطَائِنُ تُلْبَسُ تَحْتَها.

واللَّاهْمةُ الدِّرْعُ أَيْضاً، اسْتَلاَّمَ الرَّجُلُ، إِذَا لَبِسْ اللَّامَةَ. ويُقالُ: سَنَّ عَلَيْهِ دِرْعَهُ، بالسِّينِ غَيْرَ مُعْجَمةٍ، ونَثَلَها، ولا يُقالُ نَثَرَها، إِذَا صَبَّها عَلَيْهِ دِرْعَهُ، بالسِّينِ غَيْرَ مُعْجَمةٍ، ونَثَلَها، ولا يُقالُ نَثَرَها، إِذَا صَبَّها عَلَيْهِ. وأمَّا شَنَّ الغارَةَ عَلَى القَوْم فَبالشِّينِ مُعْجَمَةً.

وَقَدْ أَخْكَمَ شَكَّها، أَيْ سَمْرَها. وَفُلانٌ شاكٌ فِي السَّلاحِ، إذا كانَ / فِي وَسَطِ السَّلاحِ ، وكَذلِكَ شاكٌ وشائِكٌ وشاك وشاك (١٦) ، مِنَ الشَّكَة .

والسَّنَوَّرُ اسمٌ لِجَماعَةِ السَّلاحِ ، يَدْخُلُ فِيهِ المِغْفَرُ والسَّيْفُ والدَّرْعُ والدَّرْعُ والتَّرْسُ والرُّمْحُ والقَوْسُ. وَكَذَلِكَ الأَوْزارُ. والشَّكَّةُ السَّلاحُ التَّامُ، والزَّعامَةُ السَّلاحُ كُلُّهُ، وهِمَى الرَّئاسَةُ أَيْضاً.

ويُقالُ: سَمَطَ الفارِسُ بِدِرْعِهِ وغَيْرِها، إِذا أَلْقاها عَلَى عَجُزِ فَرَسِهِ. ورَفْرَفُ الدَّرْعِ زَرَدٌ يُشَدُّ بِالبَيْضَةِ، فَيَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِهِ.

نُمَّ البَيْضَةُ، والجَمْعُ القَليلُ البَيْضاتُ، ثُمَّ البَيْضُ. ويُقالُ لَها: المِخْفَرُ والزَّنِعَةُ والتَّرِكُ، والجَمْعُ تُروكٌ وأَصْلُهُ مِنَ التَّرِكَ والتَّرِيكَةُ، والجَمْعُ تُروكٌ وأَصْلُهُ مِنَ التَّرِكَ والتَّرِيكَةُ، والجَمْعُ تَرائِكُ، وهِيَ بَيْضُ النَّعامِ إِذَا خَرَجَ مِنْها فِراخُها، فَتَرَكَتُها والجَمْعُ ، وَجَمْعُهُ تِرَسَةُ وانصَرَفَتْ عَنْها. والقَوْنَسُ أَعْلَى البَيْضَةِ. التَّرْسُ، وجَمْعُهُ تِرَسَةُ وتِرَاسٌ، والجَمْعُ دَرَقٌ، مَعْرُوفَةٌ. والجَمْعُ دَرَقٌ، مَعْرُوفَةٌ.

<sup>(</sup>٦) أي شاكُّ السّلَاح، وشائكٌ في السِلّاح، وشاكُ السِلّاح، وشاكِ السِلّاح، كلهًا يقال، ويقال أيضاً: شاكي السِلّاح، (انظر اللسانَ: شكك، شوك).

ويُقالُ للتُّرْسِ: الجَوْبُ، قال الرَّاجِزُ.

مَعَايِلٌ زُرُقٌ وجَـوْبٌ أَبْقَـعُ<sup>(٧)</sup> وأَنَا رَامٍ لِلْهَـوَادِي مِـهُـزَعُ والمَنَايا تَعْتَـدِي ونْرُضَـعُ

والتَّجْفَافُ فارِسِيُّ مُعْرَبٌ، وهُوَ تَنْ بَنَاهُ (٨)، أَيْ حَارِسُ البَدَنِ، والجَمْعُ التَّجافِيفُ، والجَوْشَنُ، والجَمْعُ جَوَاشِنُ.

#### أسماء القسي

الفِلْقُ: الَّتِي عَمِلَتْ مِنْ غُصْنِ وَاحِد، والفَرْعُ الَّتِي عُمِلَتْ مِنْ عُصْنِ وَاحِد، والفَرْعُ الَّتِي عُمِلَتْ مِنْ عُصْنِ وَاحِد، والفَرْعُ الَّتِي عُمِلَتْ مِنْ طَرَفِ القَضِيبِ. وجَمْعُ القَوْسِ قِسِيِّ وَقِيَاسٌ. ومِنْها الفَجَّاءُ والفَجْوَاءُ والفَارِجُ والفُرْجُ والمُنْفَجَّةُ. وكُلُّ هَذا لِلْقَوْسِ التَّي يَبِينُ وَتَرُها عَنْ كَيدِها. وإنَّما يُصْنَعُ ذلِكَ لِلِقتَالِ والصَّيْد، لِيُلَّا يَحْتَبِسَ صَاحِبُها بِالتَّفْوِيقِ. وأمَّا التَّي لِلأَغْرَاضِ فَأَنْ يُلْصَتَق وَتَرُها بالكَبد أَجُودُ. وكَبِدُها بالتَّفْوِيقِ. وأمَّا التَّي لِلأَغْرَاضِ فَأَنْ يُلْصَتَق وَتَرُها بالكَبد أَجُودُ. وكَبِدُها مَا بَيْنَ طَرَفِي العِلاقَة. ثُمَّ الكَلْيَةُ، ثُمَّ الأَبهَرُ، ثُمَ الطَّائِف، ثُمَّ السَّيةُ، مَا السَّينَ طَرَفِي مَنْ طَرَفِها.

رُوفِ السَّيَةِ الكُظْرُ، وهُوَ الفرْضُ الذَّي يكُونُ فِيهِ الوَتَرُ. والنَّعْلُ العَقِبُ الذَّي يكُونُ فِيهِ الوَتَرُ. والنَّعْلُ العَقِبُ الذَّي يُلْبَسُهُ ظَهُرَ السَّيَةِ، والخِلَلُ الجُلُودُ الَّتِي تُلْبَسُ ظُهُورَ السَّيَتَيْنِ.

روانسيى القوس مَاوَلِي الرَّامِي، ووَحْشِيها مَاوَلِي الصَّيْد. وفي السَّيَةِ الظَفْر، وهُوَ مَعْقِدُ الوَّر إلى طَرَف القَوْس. والعَجْسُ والمَعْجِسُ: المَقْبِضُ، والحَيْتَعَةُ قِطْعَةُ أَدَم يَلُفُها الرَّامِي على إصْبَعِهِ، والمُوشِقُ غِلافُ القَوْس، جَاءَبِهِ أَبُو عَمْرو.

 <sup>(</sup>٧) في حاشية الأصل المخطوط في شرح قوله مهزع: «أي سريع الرمي». والمعابل: النصال الطويلة العريضة، واحدتها معبلة. والزرق: المجلوة. والهوادي: هوادي الحيل، وهي أوائلها. وترضع: أي ترضع دماء القتل في الحرب. يصف سهامه وترسه ورميه السريع في القتال.

 <sup>(</sup>٨) في الأصل المخطوط: تربا، وهو تصحيف، وفي المعرب ٩١: تن باؤ، وهو تصحيف أيضاً. وفي شفاء الغليل ٥٥: تسناه، وكذلك هو في الألفاظ الفارسية المعربة ٣٤، وهو الصحيح.

### وَمِنْ صِفَاتِ القَوْسِ

العَاتِكَةُ الَّتِي طَالَ بِهَا العَهْدُ، فَاحْمَرَ عُودُها. والجَشْءُ القَوْسُ الخَفِيفَةُ. ويُقالُ: خَالَتِ القَوْسُ، تَحُولُ حَوْلاً، إِذَا انقَلَبَتْ وتَعَيَّرَتْ. وقَوْسٌ طِلَاعُ الكَفِّ، إِذَا كَانَ مَقْبِضُها يَمْلاً الكَفِّ.

### ثُمَّ الوَترُ

هُوَ الوَتُو، والجَمْعُ أُوْتارٌ. وَقَدْ وَتَرْتُ القَوْسَ، وَأُوْتَرْتُها. وفِي الوَتَرِ الأُرْبَةُ والغِفَارَةُ الرُّفْعَةُ الَّتِي تَكُونُ تَحْتَ الوَتِرِ. والأُطْرَةُ الَّتِي تُعْقَدُ على القَوْسِ، وهِيَ الأُسْرَةُ. والإطْنَابَةُ السَّيْرُ الَّذِي فِي طَرَف الوَترِ. وقيلَ: السَّيْرُ الذِي فِي طَرَف الوَترِ بِهِ، أَيْ السَّيْرُ الذِي يُشتَدُ على السَّيةِ. والحَضْبُ صَوْتُ الوَترِ إِذَا أُنْبِضَ بِهِ، أَيْ صَوْتُ الوَترِ إِذَا أُنْبِضَ بِهِ، أَيْ صَوْتَ . وأُمَّا الحِضْبُ، بِالكَسْرِ، فَالحَيَّةُ. ويُقالُ لِلْوَتر : الأَحْصَدُ. ووَتَرّ عُنَابِلٌ غَلِيظٌ. ويُقالُ لِلْوَتَر : الأَحْصَدُ. ووَترّ عُنَابِلٌ غَلِيظٌ. ويُقالُ لِلْوَتَر الشَّرْعُ، والجَمْعُ شِرَعٌ. والمُجَزَّعُ الذَّي تُجَادُ إِغَارَتُهُ.

### أسماء السهام

أوَّل مَا يُقطعُ السَّهُمُ فَهُو قَضِيبٌ. فإذا أُمِرَّتْ عَلَيْهِ الطَّرِيدَةُ، وهِي حَديدَةٌ تُبْرَى بِها السَّهَامُ، فَهوَ النَّضِيُ، مُعْجَمَةُ الضَّاد ، والقِدْخ. فإذا رَاشُوهُ بِلا نَصْل فَهُ وَ المِنْجابُ. والأَهْزَعُ أَجْوَدُ سِهَامِ الرَّامِي، وهُو الَّذِي يُوَخِّرُهُ الرَّامِي، فَلا يَرْمِي بِهِ، فَيَبْقَى في كِنَائَتِهِ. والمِرْمَاةُ اسْمٌ في الغَالِب يَوَخَّرُهُ الرَّامِي، فَلا يَرْمِي بِهِ، فَيبْقَى في كِنَائِتِهِ. والمِرْمَاةُ اسْمٌ في الغَالِب يَقَعُ عَلَى سَهُم الهَدَف . والمِعْبَلَةُ ضَرْبٌ مِنَ السَّهام . والمِرْبِخُ السَّهُ الذِي يُعْلَى بِهِ . وهُو سَهُم طَويلٌ لَهُ أَرْبَعُ آذان . والقِطْعُ الصَّغِيرُ / النَّصْلِ العَرِيضُ. والسَّغْلَاةُ السَّهُمَ اللَّي يُعْلَى بِهِ ، وهُو أَنْ يُرْمَى بالسَّهُم حَيْثُ مَا بَلَعُ ؛ ويُقالُ: بَيْنِي وبِينَكَ الذِّي يُعْلَى بِهِ ، وهُو أَنْ يُرْمَى بالسَّهُم حَيْثُ مَا بَلَعُ ؛ ويُقالُ: بَيْنِي وبِينَكَ الذِّي يُعْلَى بِهِ ، وهُو أَنْ يُرْمَى بالسَّهُم حَيْثُ مَا بَلَعُ ؛ ويُقالُ: بَيْنِي وبِينَكَ عَلِيضُ النَّعُ والمَا النَّهُ السَّهُم عَرْثُ الرِيشَ كَالِحَوْزَةِ فَهُو الجُبَّا . عَرِيضُ النَّصُل . فَاذَا جُعِلَ في أَسْفَلِهِ مَكَانَ الرِّيشَ كَالِجَوْزَةِ فَهُو الجُبَّا . فَاذَا اعْوَجُ فَهُو الجُبَّا . فَاذَا عُورَةً فَهُو الجُبَا . فَذَا أَوْمَ مَلُولُ المُسْتَحِيلُ . وقَدْ عَصُلُ واستَحالَ .

# ثُمَّ ما في السَّهُم ِ

وفي السُّهُم الفُوقُ، وهُوَ مَوْضِعُ الوَسِّرِ، وزَنَمَنا الفُوق حَرْفَاهُ،

والْأَطْرَةُ، وهُمَوَ مَوْضِعُ العَقَبَةِ التَّي عَلى حَرْفِ الشَّقِّ، والشَّرْخَانِ حَرْفَ الفُوقِ، والحَقْوُ مَوْضِعُ الرِّيشِ. الفُوقِ، والحَقْوُ مَوْضِعُ الرِّيشِ.

والقُذَة الرَّيشُ، الوَاحِدةُ قُذَةٌ. فإذَا التقى بَطْنُ قُذَة وظَهْرُ أُخرى فالرِّيشُ لُوَّامٌ. وإذَا التَقَى ظَهْرَان وبَطْنَان فالرِّيشُ لُعَابٌ. وقِدْ رِشْتُ السَّهْمَ أَرْيشُهُ، وهُوَ مَرِيشٌ. وقالَ أَبُو زَيْد: قَذَّ السَّهْمَ، وأَقَذَهُ، جَعَلَ لَهُ قُذَاذاً، وأَبَى الأصْمَعِيُ ذلك. وسَهْمٌ أَقَذَّ : لا رِيشَ عَلَيْهِ. وفي مَثَل : «مَا أَصَبْتُ وأَبَى الأصْمَعِيُ ذلك. والعَقَبَةُ الَّتِي عَلى طَرَف الرِّيشِ مِمَّا يَلِي صَدُرَ السَّهُم الكِظَامَةُ، والعَقْبَةُ التي تَشُدُّ الرِّيشَ عَلى السَّهُم السَّرِيجةُ.

والرُّعْظُ مَدْ حَلُ النَّصْلِ فِي القِدْحِ ، وبَادِرَةُ السَّهُم طَرَفُه مِنْ قِبَلِ النَّصْلِ ، وزَافِرَتُهُ مَا يَلِي نَصْلَهُ ، والعَجُزُ مَا يَلِي رِيشَهُ ، وسَفَاسِقُهُ طَرَائِقُهُ النَّصْلِ الداخلُ فِي القِدْحِ ، التَّي فِيهِ ، الواحِدَةُ سِفْسِقَةٌ ، والسَّنْخُ أَصْلُ النَّصْلِ الداخلُ فِي القِدْحِ ، والعَقْبُ الذَّي فَوْقَ الرُّعْظِ الرِّصَافُ ، الوَاحِدَةُ رَصَفَةٌ ، والعَيْرِ المُرْتَفِعُ فِي وَسَطِ النَّصْلِ كالجُديِّ والغِرَارَان عَنْ يَمِنِ العَيْرِ وشِمَالِهِ ، والقُرْنَةُ حَدَّهُ . وسَعَمَّ خَشْرٌ خَفِيفُ الرِّيش ، مُلْصَقُ القُدَّةِ . والحِرَاثُ مَجْرَى الوَتَرِ فِي وسَهُمَّ حَشْرٌ خَفِيفُ الرِّيش ، مُلْصَقُ القُدَّةِ . والحِرَاثُ مَجْرَى الوَتَرِ فِي الفُوق ، والجَمْعُ جِعَابٌ ، والقَرَنُ جَعْبَةُ الفُوق ، والجَمْعُ جِعَابٌ ، والقَرَنُ جَعْبَةُ مَا اللَّيْحُ ، فَلا يَأْتَكِلُ / الرِّيشُ . مَشْقُوقَةُ الوَسَطِ . وإنَّما يُشَقُّ لِأَنْ يَتَدَاخَلَها الرِّيحُ ، فَلا يَأْتَكِلُ / الرِّيشُ .

### ثُمَّ السَّوْطُ

سَوْطٌ وأَسْوَاطٌ. فإذَا كَنُرَتْ فَهِيَ السَّيَاطُ. واشْتِقاقُه مِنْ قَوْلِكَ: سُطْتُ الشَّيْء بِاللَّهُم إِذَا خَلَطْتَهُ بِهِ، لأَنَّهُ يَخْلِطُ الدَّمَ بِاللَّهُم إِذَا ضُرِبَ بِهِ، والعَذَبَةُ السَّيْرُ الذَّي فَي طَرَفِهِ، والعَذَبَةُ السَّيْرُ الذَّي فَي طَرَفِهِ، والغَمَرَةُ طَرَفُهُ الذَّي يُعشَرَبُ بِهِ. ويُقالُ لِلسَّوْطِ: القَطِيعُ والأصْبَحِيُ والغَمْرَةُ طَرَفُهُ الذَّي يُضَرَبُ بِهِ. ويُقالُ لِلسَّوْطِ: القَطِيعُ والأصْبَحِيُ والعَرْفَاصُ. ويُقالُ لِلبَّوطُ إِذَا فَي مَرَنَ السَّوطُ إِذَا فَهَبَتْ صَلابَتُهُ، والمُمْرُ، والمُحْصَدُ، صِفَتَانِ لِلسَّوطِ والحَبْلِ. والإمْرَارُ والإحْصَادُ شِدَّةُ الفَتْلِ. وشِيبُ السَّوطِ عَرَبِيْ مَعْرُوفٌ.

 <sup>(</sup>٩) ومعناه: لم أظفر منه بخير قليل ولا كتبر، أي لم أظفر بنتي، وانظر المثل في مجمع الأمثال ٢٨٠/٢.
 واللسان (قذذ).

## أسْماءُ مَوَاضِع ِ الحَرْبِ

المَعْرَكَةُ حَيْثُ يَعْرُكُ بَعْضُ الفَوْمِ بَعْضاً، والمَازِقُ والمَأْقِطُ. وقَدْ مَضَتْ قَبْلُ أَسْمَاءُ الكتَائِبِ والجُيُوشِ.

#### وأمَّا صِفَاتُ الجُيُوش

يُقَالُ: جَيْشٌ أَرْعَنُ، إِذَا كَانَ كَثِيراً، شُبَّهَ برَعْنِ الجَبَلِ، وهُوَ أَنْفُهُ. والجَرَّارُ الَّذِي لا يَسِيرُ إِلَّا زَحْفاً مِنْ كَشْرَتِهِ، والمَجْرُ أَكْفَرُ مَا يَكُونُ، والجَرَّامُ الذَّي يَتَمَخَّصُ مِنْ كَشْرَتِهِ، والجَأْواءُ السَّوْدَاءُ مِنْ صَدَاً الحَدِيدِ، والجَأْواءُ السَّوْدَاءُ مِنْ صَدَاً الحَدِيدِ، والجَأْواءُ السَّوْدَاءُ مِنْ صَدَاً الحَدِيدِ، والجَلْواءُ السَّوْدَاءُ مِنْ صَدَاً الحَدِيدِ،

والشَّهْبَاءُ البَيْضَاءُ لِصَفَاءِ الحَدِيدِ فِيها. وقَالوا: الشَّهَبُ بَيَاض يَعْلُوهُ أَدْنَى سَوَادٍ ، وبَيَاضُ الحَدِيدِ كَذَلِكَ. ومِنْ ثَمَّ قِيلَ: نَاقَةٌ شَهْباءُ، وعَنْبَرٌ أَشْهَبُ. والشَّعُواءُ المُتَفَرَّقَةُ.

والعَدِيُّ الرَّجَالَةُ يَغْزُونَ عَلَى أَرْجُلهِمْ. والكَيُولُ المُتَأَخِّرُ عِنِ العَسْكَرِ. والعَسْكَرُ وَالسَّعْرُبُ. والتَّعْرُ مَوْضِعُ المَخافَةِ، وهُوَ الفَرْجُ أَيْضاً. والعَامَّةُ تَقُولُ الثَّعَرُ، بِالتَّحْرِيكِ، وهُوَ خَطَأً.

### ومِنْ أَسْماءِ الحَرْبِ

الوَعَىٰ، وأَصْلُهُ كَثْرَةُ الأَصْوَاتِ. يُقالُ: سَمِعْتُ وغَى القَوْمِ، ووَعَاهُمْ، بالعَيْنِ والغَيْنِ، والهَيْجَاءُ، تُمَدُّ وتُقْصَرُ، والهِيَاجُ.

وتُشَبَّهُ الحَرْبُ بِالنَّارُ، وصَاحِبُها بِمُوقِدِ النَّارِ. فَيُقَالُ: مِحَشُّ حَرْبِ، ومِسْعَرُ حَرْب، أَيْ مُوقِدُها، /والمَلْحَمَةُ المَقْتَلَةُ. يُقالُ: الْحَدْتُ الرَّجُلَ، أي قَتَلْتُهُ، وهُوَ مُلْحَمِّ ولَجِيمٌ.

ورَحَى الحَرْبِ مُسْتَدَارُ القَوْمِ فيها. وحَوْمَةَ الوَغَى كَذَٰلكَ، حَيْثُ يَحُومُ القَوْمُ، أَيْ دَارَ.



### الباب التاسع والعشرون

# في ذِكْرِ الخَيْلِ وصِفَات السَّرْجِ واللِّجَامِ

الفَرِيشُ الَّتِي تَحْمِلُ عَلَيْها بَعْدَ نِتاجِها بِسَبْع ، والوَدِيقُ الَّتِي تُرِيدُ الفَحْلَ ، وقَدْ وَدِقَتْ تَدِقُ . واسْتَرْوَحَتْ وارْتَاحَتْ مِثْلُهُ ، وكرَصَتْ إِذَا لَمْ تُمْسِكُ مَاءَ الفَحْلِ ، والقَبُوضُ والمُقْفِلُ والمُرْتِجُ الَّتِي تُمْسِكُ مَاءَ الفَحْلِ ، والمُلْمِعُ الَّتِي الفَحْلِ ، والمُلْمِعُ الَّتِي الفَحْلِ ، والمُلْمِعُ الَّتِي الفَحْلِ ، والمُلْمِعُ الَّتِي يُشْرِقُ ضَرَّعُها لِلْحَمْلِ . وقَدْ أَلْمَعَتْ ، والنَّوجُ الَّتِي الْقَطْمَ الْتِي الْتَقَلِ حَمْلُها مِنَ النَّطْفَةِ إِلَى المُضْعَةِ ، والمُعِقُ والعَقُوقُ الَّتِي عَظْمَ بَطْنُها لِلْحَمْلِ ، وقالَ النَّطْفَةِ إلى المُضْعَةِ ، والمُعِقُ والعَقُوقُ الَّتِي عَظْمَ بَطْنُها لِلْحَمْلِ ، وقالَ بَعْضُهُ ، لا يُقالُ مُعِقٌ . ونَحْنُ سَمِعْنَاهُ مِنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ ثَغَلَب ؛ والمُقْرِبُ التِّي قَدْ قَرُبَ وَضْعُها ، والمُقْرَبُ ، بالفَتْحِ ، مَايُقْرَبُ مِنْ أَبِي الْمُقْرَبُ ، بالفَتْحِ ، مَايُقْرَبُ مِنْ أَبِي المُعْرَبُ مِنْ أَبِي الْمَقْرَبُ ، بالفَتْحِ ، مَايُقْرَبُ مِنْ أَبِي عَلَى المُعْرَبُ مِنْ أَبِي المُعْرَبُ مِنْ أَبِي عَلَى الْمَعْرَبُ مِنْ أَبِي عَلَى الْمُعْرَبُ مِنْ أَبِي الْمُعْرَبُ مِنْ أَبِي عَلَى الْمُعْرَبُ مِنْ أَبِي عَلَى الْمُعْمِلُ ، والمُقْرَبُ ، بالفَتْحِ ، مَايُقْرَبُ مِنْ أَبِي الْمُعْرَبُ مِنْ أَبِي عَلَى صَاحِبِها . والمُقْرَبُ ، بالفَتْحِ ، مَايُقْرَبُ مِها على صَاحِبِها .

وقد أمْلَطَتْ وأَزْلَفَتْ وأجْهَضَتْ وخَدَجَتْ، إِذَا أَسْقَطَتْ.

### تَنَقُّلُ الْأَمْرَسِ فِي سِنِّهِ

المُهُرُ الصَّغِيرُ. والخَرُوفُ إِذَا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. والشَّادِنُ الَّذِي فَدْ قَوِيَ، والفَلُوُ الَّذِي قَدْ فَلاهُ إِذَا فَطَمَهُ. والحَوْلِيُ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ، ودَخَلَ فِي الثَّالِئَةِ. والثَّنِيَةِ، والجَذَعُ الَّذِي قَدْ دَخَلَ فِي الثَّالِئَةِ. والثَّنِيُ الَّذِي قَدْ وَقَعَتْ رَبَاعِيتَهُ. وَقَدْ أَثْنَى، والرَّبَاعيُ هُوَ الَّذِي قَدْ وَقَعَتْ رَبَاعِيتَهُ. والقَارِحُ الَّذِي قَدْ وَقَعَتْ رَبَاعِيتَهُ. والقَارِحُ الذي قَدْ وَقَعَتْ رَبَاعِيتَهُ. والقَارِحُ الذي قَدْ كَبرَ جِدًا، والعَوْدُ الذي لَدْ يَعْدِدُ عَوْداً.

<sup>(</sup>١) بعلها: أي مالكها هاهنا.

### خحلْقُ الفَرَس

القَوْنَسُ مَا فَوْقَ النَّاصِيَةِ، والقَذَالُ مُؤَخِّرُ الرَّأْسِ، والفَائِقُ مَوْضِعُ العُنْقِ فِي الرَّبِينَيْنِ، والقَلْتُ الوَقْبُ النَّنِيءُ فِي الجَبِينَيْنِ، والقَلْتُ الوَقْبُ النَّذِي أَمَامَ الصَّدْغِ، والنَّوَاهِقُ العَظْمانِ الشَّاخِصَانِ فِي وَجْهِهِ، والمَرْسِنُ الأَنفُ، والجَحْفَلَةُ الشَّفَةُ. والمَعْرَفَةُ مَوْضِعُ الغَرْف، والعُرْفُ الشَّعَرُ والفَيْدُ الشَّعَرُ اللَّذِي عَلى الجَحْفَلَةِ، وسُمِّي وَرَقُ الزَّعْفَرانِ فَيْداً، والعِلْبَاءُ والفَيْدُ الشَّعْرُ، والمَلْبَلُ الصَّدُرُ، والبَلْدَةُ ثُغْرَةُ النَّحْرِ، والصَّلْبُ الذي فِيهِ الفَقَارُ، والحَارِكُ رأسُ الكَتِف ، والقَصرَةُ أصلُ العُنْقِ، والمَخْوشُ والجُوْشُ والجُوْشُونُ المَنْسِجِ، والجُوْشُ والجُوْشُونُ الفَيْقِ، والمَحْدُدُ، والحَارِقُ مَقْعَدُ الفارِسِ، والقَطَاةُ المَنْسِجِ، والحَوْقُ مَقْعَدُ الفارِسِ، والقَطَاةُ الصَّدُرُ، والحَدْقَ مَتَانِ مِنَ الوَلِكِ الطَّهُ مَوْمِكُ مَوْمِعُ الرَّدِيفِ، والمَعَدَّانِ مَوْقِعُ دَفَّتِي السَّرْجِ، والحَرْقَ فَتَانِ مِنَ الوَلِكِ مَقْعَدُ الرَّدِيف، والمَعَدَّانِ مَوْقِعُ دَفَّتِي السَّرْجِ، والحَرْقَ فَتَانِ مِنَ الوَلِكِ مَقْعَدُ الرَّذِيف، والمَعَدُانِ مَوْقِعُ دَفَّتِي السَّرْجِ، والحَرْقَ فَتَانِ مِنَ الوَلِكِ مَا اللَّحْنِمَةَانِ وَالْحَارِقَ اللَّولِكِ والجَاعِرَانِ والحَارِقَتَانِ والحَرْقَ فَتَانِ مِنَ الوَلِكِ والجَاعِرَانِ اللَّانِ فِي بَاطَنِ الذُّرَاعَيْنِ والحَادِيْنِ، والحَادِيْنِ الشَّعَرَ، والحَدْرِقِ مَا اللَّحَيْمَةَانِ فِي الطَّي الذَّرَاعَيْنِ والحَادِيْنِ اللَّهُ اللَّهِ المَعْرِانِ اللَّيْنِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْتِى المُنَا اللَّهُ المَالِقُ المَالِي المُؤْلِ المَالِي المُؤْلِقُ المَالِقُ المَالِ المُعْلِقُ المُنْ الْمُالِلَالُولُ الللْمُعِلَى الْمُؤْلِ الْمُل

والعَكْوَةُ أَصْلُ الذَّنبِ، والهُلْبُ شَعَرُ الذَّنبِ، وكذلِكَ السَّبيبُ، والعِجَانُ مَا بَيْنَ الدُّبْرِ والخصييةِ، والفَهْدَتانِ لَحْمَتانِ فِي صَدْرِهِ، والمَحْزِمُ والعِجَانُ مَا بَيْنَ الدُّبْرِ والخصيةِ، والفَهْدَتانِ لَحْمَتانِ فِي صَدْرِهِ، والمَحْزِمُ مَوْضِعُ رَجْلِي الفارِسِ، والحَصيرُ والقَربُ الجَنْبُ، والصَّفَاقُ جِلْدُ بَاطِنِ البَطْنِ، والصَّفْلُ الجَنْبُ، والصَّفْلُ قَدَامَ السَّرَةِ، والحَالِبَانِ عِرْقَانِ عِنْدَ والحَلْبِ.

والجُرْدانُ والغُرْمولُ: القَضِيبُ، والقُنْبُ وِعاءُ القَضِيبِ، والتُعْرُورَانِ مِنْلُ الحَلَمَةَيْنِ على القُنْبِ. / والصَّفَنُ جِلْدُ الخُصْيَةِ، والحَلَقُ بَيَاضٌ فِي وَسَطِ الغُرْمُولِ، والضَّرَّةُ لَحْمُ الضَّرْعِ، والإخلِيلُ ثَقْبُ الذَّكرِ، والخَوْرَانُ مَخْرَجُ الرَّوْثِ، والظَّبْيَةُ الرَّحِمُ.

والإبرَةُ شُظَيَّةٌ الصِفَة بالذَّرَاعِ فِي حَدِّ العُرْقُوبِ أَيْضاً، والداعِصنةُ العَظْمُ المُدَوَّرُ فِي الرُّحْبَةِ، والمَأْبِضَانِ بَاطِنُ العَظْمُ المُدَوَّرُ فِي الرُّحْبَةِ، والمَأْبِضَانِ بَاطِنُ الرَّحْبَقَيْنِ، والسَّعْدَانَاتُ مِثْلُ الأَظْفَارِ الرَّحْبَقَيْنِ، والسَّعْدَانَاتُ مِثْلُ الأَظْفَارِ أَوْسُ العُجَايَتَيْنِ، لَا يُنْبِنَانِ الشَّعَرَ.

والشُّنَنُ الشَّعَرُ الَّذي عل مُؤخِّرِ الرُّسْغِ، وقِيلَ: عَلَىٰ الوَظِيفِ، الوَظِيفِ، الوَظِيفِ، الوَظِيفِ، الوَاحِدَةُ ثُنَّةٌ، والأَمْرَدُ والأَمْرَطُ ما لا شَعرَ عَلَى وَظِيفِهِ، والجُبَّـةُ مَغْرِزُ الحَافِر.

والحوشب موصل الوظيف ، والأشعر ما أطاف بالحافر من الشعر ، والتسعر من التسعر ، والتسعر عظم في باطن الحافر ، والدَّوابرُ مآخِرُ الحافر ، والسَّنبُكُ طَرَفُ مُقَدَّم الحافر ، والحَوامي حُروفُ السَّنبُك ، والحَماتان كالعَصبَبَتيْن في عُرض السَّاق ، والجَمْع حَمَى (٢) ، والكاذة ما نتا مِنْ لَحْم السَّاق ، والجَمْع حَمَى (١) ، والكاذة ما نتا مِنْ لَحْم الفَائِلُ عِرْق يَسْتَبْطِنُ الفَحِدَيْنِ .

والحافِرُ مَعْرُوفٌ. وَحَافِرٌ وَأَبٌ، إِذَا كَانَ جَيِّدَ القَدَرِ ، وَمُقَعَّبٌ إِذَا كَانَ مِشْلَ القَعْبِ . وصَحْونُ ، وَحَافِرِ جَوْفُهُ ، والجَمْعُ أَصْحانٌ وصُحُونٌ ، وَأَمُّ القِرْدانِ بَيْنَ الثُّنَّةِ والحافِرِ ، والبَعْقُ الفَتْقُ الَّذِي فِي إِلْيَةِ الحافِرِ ، وإلْيَةُ الحَافِرِ مُؤَتَّرُهُ ، والمَنْقَلُ مُحْتَمَعُ الحَافِر مِنْ دَاخِل ، وحَافِرٌ لَأُمْ وَهُوَ بَيْنَ اللَّرَحُ والمَقَعَّب ، والمَصْرُورُ والمَضْمُومُ الصَّغِيرُ ، والأَرْوَ عُ الواسِعُ ، والمُقَلَّمُ القَصِيرُ السُّنْبُك ، وسُنْبُك سَلْطٌ إِذَا كَانَ طَهِيلاً .

والسَّيسَاءُ عَظْمُ الصُّلْبِ، والأَبْجَلُ عِـرْقٌ، وهُـوَ الأَكْحَـلُ مِـنَ الإَنْسَانِ، والنَّسَانِ، والنَّسَانِ، والنَّسَانِ، والنَّسَانِ، والنَّسَانِ، والنَّسَانِ، والنَّسَانِ، والنَّسَانِ، وأَنْسَانَ، في رِجْلَيْهِ، ورُكْبَنَاهُ في يَدَيْهِ.

### صِفَاتُ الفَرَسِ

الحَرُونُ الَّذِي لا يَنْقَادُ ، والقَوُّهُ الَّذِي يُطِيعُ ويَنْقادُ ، والمِسْبَاطُ السَّرِيعُ السَّمَنِ ، والمِلْوَ عُلَّم وَقَعَ يَوْقَعُ وَقُعاً ، إِذَا السَّمَنِ ، والمِلْوَ الَّذِي لا يَعْرَقُ ، والهِضَبُ الكَثِيرُ حَفِي ، والصَّلُودُ الَّذِي لا يَعْرَقُ ، والهِضَبُ الكَثِيرُ العَرَقِ ، والمِسْنَافُ المُتَقَدِّمُ ، والمُلْبِطُ الضَّخْمُ .

# شِيَدةُ الفَرَس

الأَصْفَعُ الَّذي قَدِ ابْيَضَّ أَعْلَى رَأْسِهِ، والأَغْشي الَّذي قَدِ ابْيَضَّ رأْسُهُ

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل المخطوط: ٩ خ السَّاق». ويظهر أنه يربد: ٩ في الساق، مكان ٩ في عرض الساق.

<sup>(</sup>٣) وفي اللسان (حمى): « والجمع حَمْوَات».

كُلُّهُ، والأَقْنَفُ الأَبْيَضُ القَفَا، والأَسْعَفُ الأَبْيَضُ النَّاصِيَةِ، والأَذْرَى (°) الأَبْيَضُ الأَذُن .

والقُرْحَةُ بَيَاضٌ كَالدُّرْهَمِ يَكُونُ فِي الجَبْهَةِ، والغُرَّةُ فَوْقَ ذَلكَ، والعُصْفُورُ أَنْ تَدِقً عَرَّتُهُ ولا تُجَاوِزَ عَيْنَيْهِ، والشَّمْرَاخُ أَنْ يَبْلُعُ أَنْفَهُ، والشَّادِخَةُ أَنْ يَبْلُغَ جَبْهَتَهُ.

والمُبَرْقَعُ مِنَ الحَيْلِ مَا يَأْخُذُ البَيَاضُ وَجْهَةً غَيْرَ عَيْنَيْهِ. واللَّطيمُ أَنْ يَبْيَضَّ أَحَدُ خَدَّيْه، والمُغْرَبُ الْأَبْيَضُ الأَشْفَارِ، والأُخيَفُ الَّذِي تَكُونَ أَحْدَىٰ عَيْنَيْهِ زَرْقاءَ، والْأَخْرَى كَحْلاءَ، والْأَرْثُمُ الْأَبْيَضُ الجَحْفَلَةِ العُلْيا، والأَلْمِظُ الأَبْيَضُ الجَحْفَلَةِ السُّفْلِي، والأَدْرَعُ الأَبْيَضُ الرَّأْسِ والعُنُق، والأرْحَلُ الأبْيَضُ الظُّهْرِ، والأنْحَصَفُ الأبْيَضُ الجَنْبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِ مَا، والآزَرُ الأبْيَضُ العَجُرِ، والتَّخْجِيلُ أَنْ تَبْيَضَّ القَوَائِمُ الأَرْبَعُ، والأَبْلَقُ الَّذِي أَخَذَ فيهِ البَيَاصُ مَعَ لَوْنَ غَيْرِهِ، والأَنْبَطُ الأَبْيَضُ البَطْنِ، وَكَذَلَكَ الأَجْوَفُ والمُجَوَّفُ، والمُحَبَّبُ أَنْ تَبْيَضَّ رُكْبَةُ اليَد، وعُرْقُوبُ الرِّجْلِ ، والمُسَرْوَلُ أَنْ يَتَجاوَزَ البِّيَاضُ إِلَى العَضُدَيْنِ أَو الْفَخِذَيْنِ، وَالْأَغْصَمُ الَّذِي يَكُونُ فِي يَدَيْهِ بَيَاضٌ، وَالْمُخِدَّمُ الَّذِي ابْيَضَّ مَوْضِعُ الْخَلْخَالِ مِنْهُ، والخَدَمَةُ الخَلْخَالُ، والأَقْفَرُ الَّذي قد ابْيَضَّتْ يَدَاهُ مِنَ المِرْفَقَيْنِ دُونَ رِجْلَيْهِ، وهُوَ مِنَ القُفَّازِ . والقُفَّازُ /ضَرْبٌ مِنْ خِصَابِ المَرْأَةِ. وِالأَرْجَلُ الذي الْيَضَّتْ إِحْدى رِجْلَيْهِ. وِالْعَرَبُ تَتَشَاءمُ بالأرْجَلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ مِنْ جَسَدِهِ بَيَاضٌ كَالقُرْحَةِ والغُرَّةِ، والشَّكَالُ أَنْ تَبْيَضَّ رَجْلُهُ مِنْ جَانِبٍ ، ويَدُهُ مِنَ الجَانِبِ الآخرِ ، والتَّوْقِيفُ أَنْ يُلْبِسَ البَيَاضُ وَظِيفَهُ، والأَكْسَعُ أَنْ تَبْيَضَ الثُّنَنُ، والأَشْعَـلُ أَنْ يَبْيَضَّ ذَنَبُهُ.

#### ألوان الفرس

الَكُمَيْتُ أَنْ يَحْمَرً لَوْنُهُ وتَسْوَدً عُرْفُهُ وذَنبُهُ، والأَشْقَرُ أَنْ يَحْمَرً لَوْنُهُ وَلَسُودً عُرْفُهُ وذَنبُهُ، والأَشْقَرُ، وهُوَ يَحْمَرً إِن اللَّهُ الخُمْرَةِ، والدَّيزَجُ الأَخْضَرُ، وهُوَ

<sup>(</sup>٤) في حاشية الأصل المخطوط: • في نسخة: الأَذْرَأُ. وَكَأَنَهُ الْأَصْحَ، وهو كَذَلَكُ بَاهُمَرُ في اللَّسَانَ ( ذَرَأُ ).

الأَدْغَمُ مِنَ الحَمِيرِ ، والزَّرُدُ الأَصْفَرُ ، فارسِيٍّ ، والأَحْوَى الذَّي فِيهِ مُحضْرَةً إلى السَّوَادِ أَيْضاً . وقِيلَ : هُوَ مُرْوَارِ يَذْكُون ، والصَّنَابِيُّ الذي يَخْلِطُ لَوْنَهُ لَوْنَ آخر ، وهُوَ أَنْ يَكُونَ شَعْرَةٌ مِنْهُ لَوْناً ، والصَّنَابِيُّ الذي يَبِخُلِطُ لَوْنَهُ لَوْناً ، والأَشْيَمُ الذي فِيهِ شَامَةٌ ، والمُدَنَّرُ وَهُوَ الْأَبْرَشِ ، وهُوَ الذي فِيهِ شَامَةٌ ، والمُدَنَّرُ فَوْقَ الأَبْرَشِ ، وهُوَ الذي فِيهِ بُقَعْ مِثْلُ الدَّنانِيرِ ، والأَشْهَبُ الأَبْيَضُ ، والأَبْقَعُ الذي فِيهِ بُقَعْ مِثْلُ الدَّنانِيرِ ، والأَشْهَبُ الأَبْيَضُ ، والأَبْقَعُ الذي فِيهِ بُقَعْ تُخالِفُ لَوْنَهُ ، والمُولِعُ المُخْتَلِفُ الأَلْوَانِ .

### مَا يُسْتَحَبُّ فِي الفَرَسِ

دِقَّةُ الأَذُنِ وانْتِصَابُها، وسُبُوطُ شَعَرِ النَّاصِيَةِ، ومَلَاسَةُ الحَدُ ورِقَّتُهُ، وسَعَةُ الجَبْهَةِ، وحِدَّةُ النَّظر، وحِدَّةُ المَنْكِب، ودِقَّةُ الزَّوْر، وعِظَمُ البِرْكَةِ، وحِدَّةُ القَلْب، وحِدَّةُ العُرْقُوب، وطُولُ البَطْن، وقِصَرُ الظَّهْر، وسَعَةُ الجِلْد، وإشْرَافُ المنْسِج، وعِرَضُهُ، واتَسسَاعُ الشَّدْقَيْن، وطُولُ الْعِنْقِةِ الْبَدْيْن، وسَعَةُ المَنْحِر وعِرَضُهُ، واتَسسَاعُ الشَّدْقَيْن، وطُولُ العَنْق، وقيصَرُ الطَّفْطِفَةِ، وارْتِفَاعُ الكَتِف والحَالِكِ والكَاهِل ، وشِدَّةُ مُرَكِب العُنْق، وشِدَّةُ الحَقْوَيْن، وعِسرَضُ الصَّدْر، والكَاهِل ، وشِدَّةُ المَوْتُ وضِيقُ الزَّوْر / والجُوْجُو، وتَقَارُبُ وعِرَضُ الكَتِف ، وقِصَرُ الطَّفْطِقَ الرَّوْر / والجُوْجُو، وتَقَارُبُ وعِرَضُ الكَتِف ، وقِصَرُ الطَّفْطِق ، وطَولُ المَّنْن، وعِطَمُ الجُفْرةِ، والنَّطَواءُ الكَشْع ، وإشرَافُ القَطَاةِ، وطُولُ وغِلَظُهَا، وقِصَرُ العَسيب ، وظَمَأُ الفُصُوص ، وتَمَكَسنُ الأَرْسَاغ ، الدَّنَ مَ وقِصَرُ السَّاقَيْن، وانْحِينِ ، وانْ يَكُونَ عَرَقُهُ بَيْنَ السَّرْعَةِ والبُطاع ، وقِصَرُ السَّقيْن، وانْحِينِ ، وانْحِينِ ، وانْحِينِ ، وانْحَيْن ، وانْحِينَاءُ والْمِينَ ، وانْحَيْن ، وقُولُ التَّيْن ولِينُها، وصَلَابَةُ الحَافِر ، وأَنْ لا يَكُونَ فِيها بَيَاضٌ، لأَنْ واللهُ أَنْ وَالْمَامُ الجُور ، وأَنْ لا يَكُونَ فِيها بَيَاضٌ، لأَنْ وصَلابةُ النَّسُ ور وقَصَرُ الشَّعَر ، والمُتِلاءُ الزُّفْرَة ، وصَلابةُ النَّسُور ، وقَةَ الأَدِم ، وعِظَمُ الجُرْدَان .

## مَا يُكْرَهُ فِي الفَرَسِ

الهَضَمُ، وهُوَ لُصُوقُ الجَنْبَيْنِ، فَرَسٌ أَهْضَمُ، والقَنَا، وهُوَ إِسْرَافُ الأَنْفِ واحْدِيدَابُ وَسَطِهِ، ويَكُونُ ذلكَ فِي الهُجْنِ؛ فَرَسٌ أَقْنَى، والْأَنْثَى قَنْوَاهُ؛ وقد قَنِي. وعِظَمُ الزَّوْرِ، وقِصَرُ القَصْيِبِ، وغِلَظُ العُنْقِ، وطُولُ الشَّعَرِ، واضْطِرَابُ الأَذُنَيْنِ، وكَثْرَةُ لَحْمِ المَثْنِ، وقِصَرُ الضَّلْع وطُولُ العَسِيب، وغِلَظُ الذَّفْرَى، وغِلَظُ الجَحْمَ الجَحْمَ المَثْنِ، وكَشْرَةُ الضَّلْع وطُولُ العَسِيب، وغِلَظُ الذَّفْرَى، وغِلَظُ الجَحْمَ الجَحْمَ المَثْنِ، وكَشْرَةُ

لَحْمِ الوَجْهِ، واسْتِدَارَةُ القَوَائِمِ، واصْطِرَارُ الحافِرِ، وهُوَ انْضِمَامُهُ، والرَّحَحُ فِي الحافِرِ، وهُوَ انْفِمَامُهُ، والرَّحَحُ فِي الحافِرِ، وهُوَ انْفِتَاحُهُ، وقِلَّةُ الدِّمَاغِ، وضَعْهُ الضَّرْسِ، واضْطَرَابُ المَتْنَ، ودُنُو الصَّدْرِ مِنَ الأَرْضِ، وطُمَأْنِينَةُ القَطَاةِ، وضِيقُ الشَّدْقِ، والْمُعَدُ والبَدَدُ فِي اليَدَيْنِ، والإقْعَادُ الشَّدِقِ، والْفَعَادُ فِي اليَدَيْنِ، والإقْعَادُ فِي الرَّجْلَيْنِ، ومَيْلُ الذَّنَبِ.

عُيُوبُ الفَرَسِ

الخَذَا اسْتِرِخَاءُ الأُذُنِ. والسَّعَفُ بَيَاضٌ يَعْلُوُ النَّاصِيَةَ، والسَّفَا خِفَةُ النَّاصِيَةِ، والإغْرابُ البيضاضُ النَّاصِيَةِ عَلَى العَيْنِ، والإغْرابُ البيضاضُ الأَشْفَارِ، فَرَسٌ مُغْرَبٌ.

وأَمًّا مَا تَقدَّمَ فالذَّكُرُ فِيهِ (أَفْعَلُ)، والأَنشى (فَعْلاءُ)، والمَاضِي (فَعِلَ)، والمُسْتَقْبَلُ (يَفْعَلُ).

والقَصَرُ قِصَرُ العُنْقِ، والكَتَفُ / الفِرَاجُ الكَيْف ، والدَّولُ وَحُولُ إِحْدَى الصَّدْرِ مِنَ الأَرْض ، والهَنَعُ تَطامُنْ في العُنُق ، والزَّورُ وُحُولُ إِحْدَى الفَهدَتَيْنِ وَخُروجُ الأَخْرَى ، والهَضَمُ اضْطِمارُ الجَنْبَيْنِ ، والثَّجَلُ خُرُوجُ الفَّامِنُ في الصَّلْب ، والبَّرَخُ تَطَامُنُ الخَاصِرَةِ وَوِقَةٌ في الصَّفَاق ، والقَعَسُ تَطامُنْ في الصَّلْب ، والبَرَخُ تَطَامُنُ والصَّلْب والقَطَاةِ أَيْضاً ، والعَصَلُ الْتَوَاءُ العَسِيب ، وكذلك العَزَل ، والكَشفُ . والصَّبَغُ بَيَاضُ الذَّنب ، والشَّعَلُ بَيَاضُ الذَّنب والعُرْف ، والفَحَجُ تَبَاعُدُ مَا بَيْنَ الرَّجْلَيْنِ ، والصَّكَكُ اصْطِكَاكُ مَا بَيْنَهُما ، والبَدَدُ بُعْدُ مَا بَيْنَ الرَّعْلَ وَالْحَلُ الْحَافِر ، والصَّكَكُ اصْطِكَاكُ مَا بَيْنَهُما ، والبَدَدُ بُعْدُ مَا بَيْنَ الدَّافِر ، والصَّدَعُ والمَّنَافُ المَافِير ، والصَّدَعُ والمَّالُ عَلَى الحَافِر ، والقَمْعُ عِظُمُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ النَعامُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ النَّواءُ الرَّعْعِ واقْبَالُهُ عَلَى الحَافِر ، والقَمْعُ عِظَمُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ النَّواءُ الرَّعْعِ واقْبَالُهُ عَلَى الحَافِر ، والقَمْعُ عِظَمُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ أَنْ في الحَافِر ، والقَمْعُ عِظَمُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ أَنْ في الحَافِر ، والقَدْعُ عِظَمُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ أَنْ في الحَافِر ، والقَدَعْ عَظِمُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ أَنْ في الحَافِر ، والقَدْعُ عِظَمُ العُرْقُوب ، والنَّقَدُ أَنْ في الحَافِر .

يُقالُ فِي هَذَا كُلِّهِ لِلذَّكَرِ (أَفْعَلُ)، ولِلأَنْسَى (فَعْلاءً)، والمَاضِي (فَعِلَ)، والمُسْتَقْبَلُ (يَفْعَلُ). إِلَّا فِي التَّوْجِيهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ: مُوَجَّةٌ (فَعِلَ)، والمُسْتَقْبَلُ (يَفْعَلُ). إِلَّا فِي التَّوْجِيهِ فَإِنَّهُ يُقَالُ: مُوَجَّةٌ

والشَّرُ حُ أَنْ يَكُونَ لِلفَرَسِ بَيْصَةٌ واحِدَةٌ ، والمُصْطَرُ الضَّيِّقُ الحافِرِ ، وقدْ مَرَّ (١) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل المخطوط: آكلة.

<sup>(</sup>٦) انظر ص ٥٥٥ آنفأ .

#### العُيُوبُ الحَادِثَةُ

الانتشارُ انتفاحُ العصب مِنْ تَعَب، والعُجَايَةُ والشَّظَى انتشارُ العَصبِ أَيْضاً. وقد شَظِيَ الفَرسُ، يَشْظَى شَظَى، وهُنوَ شَظ ، والدَّحَسُ وَرَمِّ فِي أَطْرَةِ الحَافِرِ ، والعَرَنُ شُقَاق في الرُّسْغ ، والجَرَدُ انْتِفَاخُ في العَصبِ والعُرْقُوب ، والسَّرطَانُ داءٌ يأْخُذُ في الرُّسْغ ، والبَيْسِضُ وَرَمٌ فَوْقَ الحافِر ، والارْتِهاشُ أَنْ تَصْطَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بالأُخْرَى فَتَدْمَى ، والمَسَسَسُ شَيْءٌ والارْتِهاشُ أَنْ تَصْطَلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بالأُخْرَى فَتَدْمَى ، والمَسَسَسُ شَيْءٌ يَخْرُجُ في وَظِيفهِ كَأَنَّهُ عَظمٌ ، والرَّهَ صُ أَنْ يَطأ على شَيْءٍ فَيَنْدَى مَكَانَهُ ، وقد رُهِ مِن مَوْوسٌ ، والوَقْرَةُ أَنْ يَبْلُغ ذلكَ النَّذَى إلى المُشَاشِ ، والمَسْتُ ذهبَتْ ، وإذَا تُركَتُ والمَسْتُ ذَهبَتْ ، وإذَا تُركَتُ عَادَتْ .

#### جَرْيُ الفَرَسِ

العَنَقُ الجَرْيُ السَّرِيعُ، أَعْنَقَ يُعْنِقُ إِعْنَاقاً، والتَّوَقُصُ أَنْ يَنْزُو نَزُواً وَيُقَرْمِطَ، والذَّالُانُ (٢) مَرِّ حَفِيفٌ، والحَبَبُ أَنْ يُرَاوِحَ بَيْنَ يَدَيْهِ، والتَّقْرِيبُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وينضَعَهُما مَعاً، والتَّعْلَبِيَّةُ أَنْ يَعْدُوَ عَدْوَ التَّعْلَبِ، والإَحْضَارُ العَدُو الشَّعِيدُ. أَحْضَرَ يُحْضِرُ إِحْضَاراً. والاسْمُ الحُضْرُ. والإهْذَابُ شِدَّةُ العَدُو الشَّدِيدُ. أَحْضَرَ يُحْضِرُ إِحْضَاراً. والاسْمُ الحُضْرُ والإهْذَابُ شِدَّةُ العَدُو التَّعْدُ الجَرْيُ وَلَا المَعْضُهُم: الجَرْيُ فَوْقَ الحُضْرِ . والإِلْهَابُ مِشْلُ الإهْذَابِ ، والإهماجُ الاجْتِهَادُ في العَدُو ، والرَّدَيانُ بَيْنَ العَدُو والمَسْي ، رَدَى يَرْدِي رَدْياً ورَدَياناً ، والدَّحُو أَنْ يَرْمِي والرَّدَيانُ بَيْنَ الشَّدُّةِ واللَّينِ ، والمَّمِيمُ بَيْنَ الشَّدَةِ واللَّينِ ، والمَّمْ طَمَيماً ، والقِرَانُ أَن تَطَأَ حَوَافِرُ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ حَوَافِر يَدُيهِ ، والمَّمْ طَمَيماً ، والقِرَانُ أَن تَطَأَ حَوَافِرُ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ حَوَافِر يَدُيهِ ، والمَّرِعِ ، قَالَ النَّابِغَةُ:

#### والخَيْلُ تَمْزَعُ مَزْعاً فِي أَعِنَّتِها (٨)

 <sup>(</sup>٧) كتبت في الأصل المخطوط بالذال المعجمة، ووضعت تحت الذال نقطة علامة للإهمال. وكتب فوقها «معاً».

<sup>(</sup>٨) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني من قصيدته الدالية التي يعتذر فيها إلى النعمان ملك الحيرة، ومطلعها:

يادار ميــة بالعليــاء فالسنــد أقوت، وطال عليها سالـف الأبـد

والارْتِجَالُ أَنْ يَخْلِطَ الهَمْلَجَةَ بِخِفَّةٍ، والهَزْجُ شِدَّةُ العَدُو، والغَلْجُ أُوَّلُ الجَرْي .

والغمرُ مِنَ الحَيْلِ والسَّكْبُ والبَحْرُ الكَثِيرُ العَدْوِ. وكذلِكَ الفَيْضُ، والحَتُّ السِّرِيعُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. فَرَسٌ حَتُّ.

والضّبْرُ وَقْعُ اليَدَيْنِ مَجْمُوعَتَيْنِ. فَرَسٌ ضِيرٌ، إِذَا كَانَ كَذَلك. والضّبْعُ أَنْ يَهْوِيَ بِحَافِرِهِ إِلَى عَضُدِهِ، والخِنَافُ أَنْ يَهْوِيَ بِحَافِرِهِ إِلَى وَحُشِيَّهِ، ويُقالُ: مَرَّ الفَرَسُ يَجْرِي، ويَعْدُو. وَلَا يُقالُ يَرْكُضُ. إِنَّمَا يَرْكُضُهُ فَارِسُهُ. وهُوَ أَنْ يَضْرِبَهُ بِرِجْلَيْهِ لِيَجْرِي، وفي القرآن: ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١) ﴾ أَيْ يَسْتَحِثُونَ مَرْكُوبَهُمْ لِيَعْدُو بِهِمْ. ويَجوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّكُضُ هَهُنَا تَحْرِيكَ أَرْجُلِهِمْ في العَدُو. وأصْلُ هذِهِ الكَلِمَةِ يَكُونَ الرَّكُضُ هَهُنَا تَحْرِيكَ أَرْجُلِهِمْ في العَدُو. وأصْلُ هذِهِ الكَلِمَةِ الحَرِكَةُ. ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الْأَكْفَ ضُ بِرِجْلِكَ، هذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَسَرَابٌ (١٠) ﴾.

#### ومِنْ عُيُوبِ الجَرْيِ

/التَّرَادُ، وهُوَ أَنْ يَنْقُصَ بَعْضَ جَرْيهِ، والتَّفْهِيرُ الإعْيَاءُ فِي حُضْرِهِ، والإَكْدَاءُ الانْقِطَاعُ فِي الحُضْرِ، والبَلَحُ قَريبٌ مِنْ ذلكَ

#### أصوات الخيل

الحَمْحَمَةُ الصَّوْتُ الذي يَقْصُرُ عَنِ الصَّهِيلِ، وهُوَ يُشْبِهُ

= وصلة البيت قبله وتمامه:

الواهب المائة المعكماء زيسنها والراكضات ذيول الريط فانقها والخيسل تمرع مزعماً في أعسمتها الشؤوب: السحاب العظيم القطر.

سعدانٌ تُوضعَ في أوبارها اللَّبِدُ بَـرُدُ الهواجرِ ، كالغزلان بالخِــرُدِ كالطير تسجو من الشؤبوب ذي البرد

والقصيدة في ديوان النابغة ١٥ ــ ٢٧ . والبيت في السان (مزع).

(٩) صلة الآية: «وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةِ كانت ظالِمَةً، وأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قوماً آخرينَ. فَلَمَّا أَحَسُوا بَاسْنَا إذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ ، سورة الأنبياء ١١/٢١ ــ ١٢.

(١٠) صلة الآية: أواذْكُرْ عَبْدنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى زَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِنَى النَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعَدَابٍ. الرُّكُضُ برِجْلِكَ، هذا مُغْمَسَلُ بَارَةٌ وشَرَابٌ». سُورة ص ٢٨/٣٨ = ٤٢.

الشَّجِيجَ. حَمْحَمَ الفَرَسُ يُحَمْحِمُ. والصَّبِيُّ، تَفْدِيرُهُ القَسِيُّ، تَدْقِيقُ الصَّوْتِ وضَغْطُهُ مِنْ وَجَعِ أَوْ غَيْرِهِ، صَأَى يَصْبِي ؛ والنَّهَمُ، والفَرَسُ نَاهِمٌ، وهُوَ صَوْتٌ يُوعِدُ بِهِ شَبِيةٌ بالانْتِهارِ ، والوَهْوَهَةُ شِبْهُ النَّهَم ، يَاهِمٌ ، وَهُوَ صَوْتٌ يُوعِدُ بِهِ شَبِيةٌ بالانْتِهارِ ، والوَهْوَهَةُ شِبْهُ النَّهَم ، يَفْطَعُ نَفَسَهُ فِيهِ ، والرَّهْرَهَةُ صَوْتٌ كَأَنَّهُ يُطْرِبُ بِهِ ، والنَّحِيمُ صَوْتُ يَفُونُ مِنَ التَّقُلِ ، أَوْ صَدْرِ الفَرَس ، نَحَمَ وهُو نَاحِمٌ ، والنَّحِيطُ صَوْتٌ يَكُونٌ مِنَ التَّقُل ، أَوْ مِنَ الإَعْيَاءِ ، نَحَطَ وهُو نَاحِطٌ ، والصَّبْحُ صَوْتُ صَدْرِهِ إِذَا عَدَا ، وهُو مَنْ المُعَادِياتِ ضَبْحًا (١١) ﴾ .

والصَّهِيلُ عَلَى وُجُوهٍ. فَمِنْهَا الصَّلْصَلَةُ، وهُوَ أَنْ يُحِدَّ صَهِيلَهُ، ويَدِقَّ صَوْتُهُ، والجَلْجَلَةُ صَفَاءُ صَوْتِهِ. والغُنَّةُ، وهُوَ الذي كَأَنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ مَنْخِرَيْهِ، والهَزِيمُ الذي يَشْتَدُّ صَوْتُه إِذَا صَهَلَ، والجَهْوَرُ الذي لَيْسَ بِأَجْسُّ ولا أَغَنَّ، يَشْتَدُ صَوْتُه حَتَّى يَتَبَاعَدَ. والجَمْعُ جُهُرِّ.

والقَبْعُ صَوْتٌ يَرُدُّهُ مِنْ مَنْخِرَيْهِ إلى الحَلْقِ، والفَرَسُ قَابِعٌ، والخَضِيعَةُ الصَّوْتُ الَّذي يُسْمَعُ مِنْ بَظْنِ الدَّابَةِ.

#### قِيَامُ الخيل

الصُّفُونُ، وهُوَ أَنْ يَشْنِيَ الفَرَسُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، ويَطأَ عَلَى سُنْبُكِهِ، والإَحْامَةُ مِثْلُهُ. وهُوَ مُخِيمٌ، وقِدْ أَخَامَ. والإَحْامَةُ مِثْلُهُ. الذَّكَرُ صَافِنَ، والأَنْثَى صافِنَةٌ. وهُوَ مُخِيمٌ، وقِدْ أَخَامَ. والصَّيَامُ أَن يُسَوِّيَ قَوائَمِهُ فِي قِيَامِهِ، فَرَسٌ صَائِمٌ، والأَنْثَى صَائَمِةٌ. وقَالَ بَعْضُهُم: هُو طُولُ القِيَامِ، والمُرَاوَحَةُ، وهُو أَنْ يُرَاوِحَ بَيْنَ قُوائِمِهِ، يَعْضَهُم: عَلى بَعْضِها، وهُو مُرَاوِحٌ، وهِي مُرَاوِحَةٌ، والجَمْعُ مَرَاوِيحُ، والتَّوْدِيكُ أَنْ يُورِكَ إِحْدَى قَوَائِمِهِ دُونَ الأَخْرَى، ويَصُفَّ بَيْنَ الثَّلانِ.

### ثُمَّ النَّسْاطُ

المَرَحُ والزَّعَلُ والسَّعَلُ. / فَرَسٌ زَعِلٌ، وسَعِلٌ، ومَرِحٌ. ولا يَكُونُ ذَلكَ إِلَّا تَحْتَ فَارِسِية.

ومِنَ النَّسَاطِ الاَكْتِيَارُ. فَرَسٌ مُكْتَارٌ، والأَنْثَى مُكْتَارَةٌ، الَّذِي يُحْضِرُ، فَيَرْفَعُ ذَنَبَهُ فِي اسْتِنَانِهِ. والأَرْنُ والعَرَصُ والهَبَصُ، وهُوَ نَقَزَانُهُ

<sup>(</sup>١١) سورة العاديات ١/١٠٠.

مَشْدُوداً ، مُهْرٌ عَرِصٌ وهَبِصٌ وأُرِدٌ 7 والأُنْثَى بالهَاءِ .

#### صِفَاتٌ مُحْتَلِفَةٌ

يُقالُ لِلفَرَسِ إِذَا كَانَ لَمْ يَتَبَطَّنِ الإِنَاثَ قَطَّ: الضَّيْزَانُ، ولِلفَرَسِ الَّذِي يَنْزُو عَلَى طَرُوقَتِهِ فَلا يُحْسِنُ: العَيَاءُ، تَقْدِيرُهُ الفَضَاءُ. والوَاحِدُ والجَمْعُ فِيهِ سَوَاءٌ. وكُلُّ أُنْنَى طَرُوقَةٌ، فإذَا سَأَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أَنْ يُسْزِينَهُ فَرَسَهُ قَالَ: أَطْرِقْنِي فَرَسَكَ. والمَصْدَرُ الإطْرَاقُ. وإذَا سَأَلَهُ أَنْ يُطْرِقَهُ فَحْلِكَ. فَحْلِكَ وَحَالٍ جَمَامِهِ قَالَ: أَعْطِنِي رَوْبَةَ فَحْلِكَ.

والفَخُورُ مِنَ الحُصُنِ الطَّويُلُ الجُرْدَانِ ، والجَمْعُ فُخُرٌ ، والكَمْشُ القَصِيرُهُ ، والجَمْعُ كِمَاشٌ وأَكْمَاشٌ ، والقَبِطُ التَّقِيلُ النَّرُو ، والجَمْعُ ثِبَاطٌ ، والتَّبِطُ التَّقِيلُ النَّرُو ، والجَمْعُ ثِبَاطٌ ، والخُفَافُ السَّرِيعُ النَّارُو ، والجَمْعُ نُحفُفٌ ، والزُّمَلِقُ السَّرِيعُ المَاءِ ، والقَبِيسُ السَّرِيعُ الإلْقاح ، وإذا أَخْرَجَ الفَرَسُ جُرْدَانَهُ قِيلَ : وَدَى يَدِي وَذَياً ، والنَّرُورُ والمَلِيعُ والصَّلُودُ البَطِيءُ الإلْقاح .

فإذَا هَمَّتِ الأَنْثِي بِالفَحْلِ قِيلَ: اسْتَوْدَقَتْ، وهُوَ الوِدَاقَ. والفَرَسُ وَدِيقٌ، والجَمْعُ وُدُقّ. وَبَسَرَهَا الفَحْلُ إِذَا نَزَا عَلَيْها مِنْ غَيْر وِدَاق، وإِذَا امْتَنَعَتْ مِنَ الفَحْلِ فَهِيَ شَمُوسٌ، والجَمْعُ شُمُسٌ، والمُنْفَكَّةُ الّتي لا تَمْتَنِعُ عَلَى الفَحْلِ فِي وِدَاقِها. فإذَا ذَهَبَ وِدَاقُها، وقَطَعُوا السَّفَادَ فهي سَفُودٌ، والجَمْعُ سُفُدٌ.

ويُقالُ لِلغُبَارِ الَّذي يَسْطَعُ مِنْ حَوَافِرِ الخَيْلِ أَوْ مِنْ أَخْفَافِ الْإِلْ : المَنِينُ.

وَحَلِقَ غُرْمُولُ الفَرَسِ: إِذَا كَانَ بِهِ شَبِيهٌ بِالبَرَصِ. والصُّحَارُ عَرَقُ الخَيْلِ. ويُقالُ لِلْعَرَقِ: المَسيِعُ أَيْضاً.

## أُسْمَاءُ خَيْل ِ الرِّهَان ِ

السَّابِقُ أَوُّلُ / الحَيْلِ المُرْسَلَةِ فِي الرَّهَانِ ، والمُصَلِّي الَّذي يَتْلُوهُ ، والمُصَلِّي الَّذي يَتْلُوهُ ، والمُحَلِّي التَّالِثُ ، والتالِي الرَّابِعُ ، والمُرْتَاحُ الحَامِسُ ، والعَاطِفُ السَّادِسُ ، والحَظِّيُ السَّابِعُ ، والمُوَمَّلُ النَّامِنُ ، واللَّطِيمُ التَّاسِعُ ، والسُّكَيْتُ العَاشِرُ ، ويُقالُ لِلسُّكَيْتُ العَاشِرُ ، ويُ هذِهِ الأَسْمَاءِ خِلَافٌ بِيْنَ العُلَمَاءُ وَفِي هذِهِ الأَسْمَاءِ خِلَافٌ بِيْنَ العُلَمَاءُ مَرَكْتَهُ كَرَاهَةَ الإَطَالَةِ .

### اللِّجَامُ

اللَّجَامُ فارِسِيُّ مُعْرَبٌ. وأَصْلُهُ لَكَامٌ. وجَمْعُهُ لُجُمٌ. وفِيهِ حَدَائِدُهُ. فَمِنْهَا الشَّكِيمَةُ، وهِي الحَدِيدَةُ المُعْتَرِضَةُ في الفَمِ ، والجَمْعُ شَكَائِمُ، والفَأْسُ الشَّبَاةُ. وحَدُّ كُلُ شَكَائِمُ، والفَأْسُ الشَّبَاةُ. وحَدُّ كُلُ شَيْءِ شَبَاتُهُ، والمَسْحَلانِ الحَدِيدَتَانِ اللَّفَانِ تَكْتَنِفَانِ الشَّدُقَيْنِ، شَيْءِ شَبَاتُهُ، والمِسْحَلانِ الحَدِيدَةُ التَّي تَسْتَدِيرُ حَوْلَ الأَنْفُ والجَمْعُ حَكَمَاتٌ. ورُبَّمَا كَانَتِ الحَكَمَةُ مِنْ غَيْرَ والحَنكِ الأَمْفُلِ، والحَمْعُ حَكَمَاتٌ. ورُبَّمَا كَانَتِ الحَكَمَةُ مِنْ غَيْرِ الحَدِيدِ ومِنْ ذَلِكَ يُقالُ: أَحْكَمْتُ الأَمْرَ. ومِنْهُ الحِكْمَةُ، لِأَنْهَا تُرُمُّ الحَدِيدِ عَنْ إِنْيَانِ الفَبِيحِ.

ومِنْ سُيُورِ اللَّجَامِ العِذَارَانِ ، وهُمَا اللَّذَانِ تَقَعَانِ على الخَدَّيْنِ ، والجَمْعُ عُذُرٌ . والصُّدْغَانِ اللَّذَانِ والجَمْعُ عُذُرٌ . والصُّدْغَانِ اللَّذَانِ يَقَعَانِ عَلَى الصُّدْغَانِ اللَّذَانِ يَقَعَانِ عَلَى الصُّدْغَرُ الَّذِي فِي أَطْرَافُ الفِيضَّةُ أَو الصُّفْرُ الَّذِي فِي أَطْرَافَ السَّيُورِ ، والعِنَانُ السَّيْرُ الَّذِي يَقْبِضُ غَلَيْهِ الفَارِسُ ، والمِقْوَدُ مَعْرُوفٌ ، والعِصَابُ السَّيْرُ الَّذِي يَقْعُ عَلَى جَبْهَةِ الدَّابَّةِ ، والأَظْرَابُ العُقَدُ الَّتِي فِي وَالْعِصَابُ السَّيْرُ اللَّذِي يَقَعُ عَلَى جَبْهَةِ الدَّابَةِ ، والأَظْرَابُ العُقَدُ الَّتِي فِي أَطْرَافَ حَدِيدَةِ اللَّهَامِ ، والمَثْنَاةُ السَّيْرُ الَّذِي يُعَلِّقُ بِهِ العِنَانُ ، والجَمْعُ المَثَانِي ، قَالَ الشَّاعِرُ :

فَفِي السَّيْرِ مَنْجَاةً ، وفي الأَرْضِ مَهْرَبٌ إِذَا نَحْنُ رَفَّعْنَا لَهُنَّ المُتَانِياً الْمَانِ

#### السَّرْجُ

قَالُوا: السَّرْجُ فارسِيُّ مُعْرَبٌ. وأَصْلُهُ سَـرْك. والجَـشُـعُ سُـرُوجٌ. / وفِيهِ الفَـرَبُوسُ، بِفَـنْحِ الرَّاءِ والقَافِ، وإسْكَانِ الرَّاءِ، وهُـوَ الشَّاخِـصُ فِي

أتاني عن مروان بالغيب أنه مُقيدً دمي أو قاطعٌ من لسانيا ففي السير منجاة.....

والبيتان في الشعراء ٤٣٥، والخزانة ١٩١/١. وهما في الأغاني ١١٣/١٩ مع بيت آخر قبلهما، وقد نُسَبَها أبو الفرح الإصفهاني إلى جوّاس بن قطبة، وهو ابن عم شية. وكان يهاجى جميلاً، ويشبب بأخنه. وانظر ديوان جميل ٢٠٢٠٢٢.

<sup>(</sup>١٢) البيت لجميل بن معمر العذري. وكان هجا قوم بئينة صاحبته، فاستعدوا عليه مروان بن الحكم، وهو يومئذ عامل معاوبة على المدينة. فنذر ليقطعن لسانه، فلحق جميل يأخواله من جذام. وقال:

المُقَدِّمةِ والشَّاحِصُ وَراءَ الرَّاكِبِ مِنْهُ مُؤَخَّرٌ والأَحْنَاءُ جُمْلَةُ حَشَبِ السَّرْجِ ، الوَاحِدُ حِنْوٌ ، والخَشَبَقانِ العَرِيضَتَانِ اللَّقانِ تَقَعَانِ على السَّرْجِ ، الوَاحِدُ حِنْوٌ ، والخَشَبَقانِ العَريضَتَانِ اللَّقانِ تَقَعَانِ على الدَّفَّتَيْنِ صَفْحَتَى الدَّابَةِ الدَّفَتَانِ ، والخَشَبَقانِ ، الجَدْيَةُ اللَّبُدُ الَّذِي يُشَدُّ تَحْتَ الجَدْيَةُ اللَّبُدُ الَّذِي يُشَدُّ تَحْتَ دَفَّتَى السَّرْجِ ، والجَمْعُ مَايُورُ بِهِ مِنْ لِبْدٍ وغَيْرِهِ ، والجَمْعُ مَيَاثِرُ ، والصَّفَةُ مَا فَوْقَ المِيثَرَةُ مَا يُوثَرُ بِهِ مِنْ لِبْدٍ وغَيْرِهِ ، والجَمْعُ مَيَاثِرُ ، والصَّفَةُ مَا فَوْقَ المِيثَرَةِ .

والحِزَامُ السَّيْرُ الذي يُنشَدُّ بِهِ السَّرْجُ عَلى ظَهْرِ الدَّابَة، والجَمْعُ. حُزُمٌ. يُقالُ: حَزَمْتُ الدَّابَّة، فَهِيَ مَحْزُومَةٌ.

وفي الحِزَامِ الإِبْزِيمُ، والجَمْعُ أَبَازِيمُ، وهِيَ الحَلْقَةُ الَّتِي فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ، وفي الإِبْزِيمِ اللَّسَانُ، وهِيَ الحَدِيدَةِ الَّتِي فِي وَسَطِها وفي طَرَفِ الحِزَامِ الآخرِ سَيْرٌ يُقالُ لَهُ: الإطْنَابَةُ. والعَامَّةُ تُسَمِّيهِ الحِيَاصَةَ.

ومُقَدَّمُ الدَّفَتَيْنِ مِمَّا يَلِي الكَتِفَيْنِ القادِمَتَان ، واللَّذَان خَلْفَ حِنْوَي القَرَبُوسِ مِمًّا يَلِي العَجُرَ الخَالِفَتَان . وفِيهِما يكُونُ سُمُوطُ السَّرْج . والأَخْسَدُوذَانِ اللَّذَانِ فِي طَرَفَي الدَّفَتَيْنِ ، يَدْخُسلُ فِيهِما الجِنْسَوَانِ ، والجَمْعُ لُحُجِّ. قالَ ابْنُ حَبِيبِ (١٣) : في قَادِمَتَي الدَّفْتَيْنِ اللَّحَاجَان . والجَمْعُ لُحُجِّ. قالَ ابْنُ حَبِيبِ (١٣) : في قَادِمَتَي الدَّفْتَيْنِ سَيْرَان يُسْدَدُ إِلَيْهِما اللَّبُ ، يُقالُ لَهُما: الرِّضَاعَان ، وهُما العُرُوتَان ، وفي خَالِفَتَى السَّرْج كذلك ، يُشَدُّ إِلَيْهِما الثَّفَرُ .

وَفِي خَالِفَتَى السَّرِجِ أَيْضاً ثَمَانِيَة سُيُورٍ ، أَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقُ الأَيْمَنِ ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الشَّقُ الأَيْمَرِ ، يُقالُ لَهُمَا السَّمُوطُ ، واللَّبَبُ مَعْرُوفٌ ، وهُوَ السَّيْرُ الَّذِي عَلَى صَدْرِ الدَّابَةِ . يُقالُ : أَلْبَبْتُ الفَرَسَ . والسَّيْرُ الَّذِي تَحْتَ ذَنبِها الثَّفَرُ . يُقالُ : أَثْفَرْتُ الفَرَسَ إِثْفَارًا ، والفُرْجةُ الَّتِي بَبْنَ الدَّفَيْنِ يُقالُ لَها الشَّفَرُ ، يُقالُ : أَتَّى فِيها ثَفْبٌ / يَجْدِي فِيهِ لِسَانُ الإَبْزِيم ، والرُكابَانِ اللَّذَانِ يَضَعُ الرَّاكِبُ فِيهِما رِجْلَيْهِ ، والرُّحَالَةُ مِنْ أَدَم مُدَوَّرةً مُبَطَّنة ، والنَّعَالَةُ مِنْ أَدَم مُدَوَّرةً مُبَطَّنة ، كَانَها سَفْرَة ، يَجْعَلَهُ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ . قَالَ الشَّاعِرُ :

<sup>(</sup>۱۳) هو أبو جعفر محمد بن حبيب بن الجبر، مولى العباس بن محمد العباسي، اللغوي الكوفي المتوفى سنة ١٠٥٠. ترجمته في الفهرس ١٠٦ – ١٠٧، ومراتب النحويين ٩٦ – ١٥٧، وطبقات النحويين للزيدي ١٥٢ – ١٥٢، ١٠٤، وتحفة الأبيده ١٠٨، وإنباه السرواة ١٠٨ – ١١٩/١ – ١١٩/١، ومعجم الأدباء ١١٢/١٨ – ١١٧، وبغية الوعاة ٢٩.

إِذْ لَا أَزَالُ عَلَى رِحَالَــةِ سَابِـــح ِ نَهُـدٍ، تَعَاوَرُهُ الكَمَاةُ مُكَلَّـم (١١٠) وربُما كانَتْ مِنْ لُبُودٍ.

وِللْفَرَسِ الجُلُّ، والجمعُ جِلَالٌ، والبُرْقُعُ. والصَّفَاعُ البُرْقُعُ الصَّغِبُرُ اللَّهِ تَعْمَ الفَرَسِ، وأصْلُ الصَّفِاعِ الخِرْقَةُ تَـجْعَلهُا الصَّفِاعِ الخِرْقَةُ تَـجْعَلهُا الصَّفِاعِ الخِرْقَةُ تَـجْعَلهُا المَرْأَةُ بَيْنَ شَعَرِها ومِقْنَعَهَا.

ولِلفَرَسِ الشِّكَالُ، وهُوَ الحَبْلُ الَّذِي يُوضَعُ فِي قَوائِمهِ، والطَّولُ الحَبْلُ الَّذِي يُوضَعُ فِي قَوائِمهِ، والطَّولِ، الحَبْلُ الَّذِي يُوضَعُ فِي خُفْ الفارِس، الحَبْلُ الَّذِي يُوضَعُ فِي رُأْسِهِ، والمِهْمَازُ حَدِيدَةٌ تَكُونُ فِي خُفْ الفارِس، يَهْمِ مِنَ العَرَق بِهِ، والمِرْشَحَةُ شَيْءٌ يُحْعَلُ عَلَى ظَهْرِ الفَرَسِ تَحْتَ اللَّبْدِ، يَقِيهِ مِنَ العَرَق.

والقَبَلَةُ حَجَرٌ أَبْيَضُ يُقَلَّدُ بِهِ الفَرَسُ، والمِقْبَصُ والمِقْوَسُ الحَبْلُ الْذِي يُمَدُّ بِيْنَ يَدَي الخَيْلِ فِ الحَلْبَةِ. ومِنْهُ يُقَالُ:

أَخَذْتُ فُلاناً عَلى المِقْبِصِ (١٥)

ويُقالُ: خَصَيْتُ الفَحْلَ، ومَلَسْتُهُ مَلْساً، اذَا سَلَلْتَ بَيْضَتَيْهِ، فإنْ شَقَتْ الصَّفَنَ، وهُلوَ جِلْدُ الخُصْيَتَيْسِ، فاسْتَخْرَجْتَهُ سا بِعُرُوقِهِ مَلْ الخُصْيَتَيْسِنِ، فاسْتَخْرَجْتَهُ سا بِعُرُوقِهِ مَلْ فَلْكَ الصَّفْنُ. يُقالُ: مَثَنْتُهُ مَثْناً. فإنْ شَدَخْتَ العُرُوقَ فَهُوَ وِجَاءً. وقدْ وَجَاتُهُ.

(١٤) البيت لعنترة بن شداد العبسي، من معلقته التي مطلعها:

هل غادر الشعسراء من متسسردُم في أم هل عرفت الدار بعد توهم وصلة البيت قبله:

هـلًا سألت الخيل يا ابنـة مالك إن كنت جاهلـة بما لم تعلمـــي سابح: أي فرس سابح، وهو السريع كأنه يسبح من سرعته. والنهد: الضخم. وتعاوره: أي تتعاوره، فحذف إحدى التاءين، ومعناه يتعاورونه بالطعن، يطعنه هذا مرة وهذا مرة. والمكلم: المجرح. والمعلقة في ديوان عنترة ١٤٢ ــ ١٥٥، وشرح المعلقات للزوزني ١٣٧ ــ ١٥٣، وشرح المعلقات للزوزني ١٣٧ ــ ١٥٣، وشرح القصائد السبع ٢٩٣ ــ ٢٦٥.

(١٥) ومعناه أخذته في بدء الأمر.

وقد جعل صاحب التاج هذا القول شعراً فقال قبله: قال الشاعر . وهو شطر من المتقارب موزون . وهو في اللسان والناج (قبص).



# في ذِكْرِ الإِبِلِ والرَّحْلِ والقَتَبِ والعِكْم

الإبلُ جَمَاعَةٌ، لا وَاحِدَ لَها مِنْ لَفْظِها. وَكذلكَ النَّعَمُ. والبَعِيرُ مِثْلُ الانْسَانِ، يَقَعَ عَلَى الذَّكَرِ والأَنْثَى. والنَّاقَةُ مِثْلُ المَرْأَةِ. والجَمَلُ مِثْلُ الرَّجُلِ. والبَّكُرُ مِثْلُ / الفَتَى. ويُقالُ: الفَتِيُّ مِنَ الإبلِ ، والفَتَى مِنَ النَّاسِ. وَجَمْعُ الفَتَى فِتْيَةٌ وَفِتْيَانٌ، والقَلُوصُ مِثْلُ الجَارِيَةِ، وجَمْعُ الفَتَى فِتْيَةٌ وَفِتْيَانٌ، والقَلُوصُ مِثْلُ الجَارِيَةِ، والخَوارُ مِثْلُ الطَّفْلِ ، والفَصِيلُ مِثْلُ الغَطِيمِ .

قَالَ الأَصَمِعِيُّ: أَجْوَدُ وَقْتِ الحَمْلِ عَلَى الْإِبِلِ عِنْدَ العَرَبِ أَنْ تُجَمَّ النَّاقَةُ سَنَةً، ويُحْمَلَ عَلَيْها سَنَةً. فَإِذَا حُمِلَ عَلَيْها فِي كُلَّ سَنَةٍ فَذَلَكَ الكِشَافُ. وَلَاقَةٌ كَشُوفٌ. وصَاحِبُها مُكْشِفٌ.

وإذَا عَارَضَ الفَحْلُ النَّاقَةَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُقَادَ إليها قيلَ لَقِحَتْ عِرَاضاً ، ويَعَارَةً ، قَالَ الرَّاعِيُ (١) :

فَلَائِكَ لَا يُلْفَحْنَ إِلَّا يَعَارَةً عِرَاضاً، ولَا يُشْرَيْنَ إِلَّا غَوَالِيَا(٢)

فَأَذَا ضَرَبَهَا الفَحْلُ قِيلَ: قد قَاعَ عَلَيْها قِيَاعاً، وقَعَا قُعُوَّا، فإنْ ضَرَبَها على غَيْرِ ضَبَعَةٍ يُقالُ: قدْ بَسَرَها بَسْراً، ويُقالُ لِلرَّجُلِ إِذَا طَلَبَ الْحَاجَةَ فِي غَيْر مَوْضِعِها: لَا تَبْسُرْ حَاجَتَكَ.

والضَّبَعَةُ شَهْوَةُ الضِّرَابِ. ضَبَعَتِ النَّاقَةُ ضَبَعَةً، إِذَا أَرَادَتِ النَّاقَةُ ضَبَعَةً، إِذَا أَرَادَتِ الفَّحْلَ، وضَبَعَت تَضْبَعُ ضَبْعاً، إِذَا هَوَتْ بِحُفَّها إِلَى عَضُدِها فِي سَيْرِها، فإذَا أَفْرَطَتْ فِي الضَّبَعَة قِيلَ: هَدِمَتْ تَهْدَمُ هَدَماً، فإذَا وَرِمَ حَيَاؤُهَا مِنْ شِدَّةِ الضَّبَعَةِ قِيلَ: أَبْلَمَتْ، وهِيَ مُبْلِمٌ، والجَمْعُ مَبَالِمُ.

فإذَا اشْتَدَّ هَيْجُ الفَحْل قِيلِ: قَطِمَ يَقْطَمُ قَطَماً، وهَاجَ هَيَاجاً، فإذَا كَانَ الفَحْلُ سَرِيعَ الإلْقَاح ُ قِيلَ: فَحْلٌ قَبِيسٌ وقَبِسٌ، والمَصْدَرُ القِبَاسَةُ، وإذَا كَانَ بَطِيءَ الإلْقَاح فَهُو عَيَاءٌ، فإذَا كَانَ أَخْرَقَ بالضَّرَابِ فَهُو عَيَاءٌ، فإذَا كَانَ رَفِيقاً بِهِ فَهُو طَبِّهٌ، وفُحُولٌ طَبَّةٌ، فإذَا انْصَرَفَ عَنِ الإبل قِيلَ: جَفَرَ جُفُوراً، وفَدَرَ فُدُوراً.

فإذَا ضُرِبَتِ النَّاقَةُ قِيلَ: هِيَ فِي مُنْيَتِها. والمُنْيَةُ الأَيَّامُ تَنْتَظِرُ بِها بَعْدَ الضُّرَابِ حَتَّى يَسْتَبِينَ لِقَاحُها. ومُنْيَةُ البِكْرِ عَشْرُ لَيَالٍ، ومُنْيَةُ البِكْرِ عَشْرُ لَيَالٍ، ومُنْيَةُ النِّنْيِ والثَّلْثِ حَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

فإذَا مَضَتِ المُنْيَةُ وهِيَ حَامِلٌ زَمَّتْ بأَنْفِها، وشَالَتْ /بِذَنبِها، وجَمَعَتْ قُطْرَيْها، وقَطَّعَتْ بَوْلُها. فهي حِينَفِذٍ شَائِلٌ.

فإِنْ كَانَتْ حَائِلاً انْكَسَرَ ذَنَبُها، وبَالَتْ عَلَى مَاكَانَتْ تَبُولُ عَلَيْهِ. فَهِيَ رَاجِعٌ رِجَاعاً، ونُوقٌ رَوَاجِعُ. ويُقالُ لَها: مُخْلِفٌ أَيْضاً.

ولَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَهَائِمِ لِيُعْلَمُ لِقَاحُهُ بعدَ عَشْرٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ غَيْرُ الإِبلِ

فإذَا اسْتَبَانَ حَمْلُ النَّاقَةِ قِلَ: قَرَحَتْ قُرُوحاً، وهِيَ قَارِحٌ، وهُنَّ قَوَارِحُ وهُنَّ قَوَارِحُ وقُرَّحٌ. فإذَا ثَبَتَ أَنَّها حَامِلٌ فِهِيَ خَلِفَةٌ، والجِمَاعُ المَخَاضُ. فَلا تَزَالُ خَلِفَةٌ عَتَّم تَبْلُعُ عَتْمَرَةً أَشْهُرٍ. فِهِيَ حِينَئِندٍ عُشَراةً. وقلْ

\_\_\_\_ والبيتـان في الـلآلي ٣٥٩ ، وفي شعر الراعـي النميري ١٧١ نقـلاً عن الـلآلي. والبـــيت في الكامل ١٤٣، والشعراء ٢٢٧ ، ٢٤٧ ، والاشتقاق ٤٥٥ ، واللسان (يعر، عرض)، وكتاب الإبل ٢٦٠.٦٦.

عَشْرَتْ. وإبلُ عِشَارٌ. وقَبْلَ ذلكَ يُقالُ لَها إذا اسْتَبَانَ حَمْلُها: قَدْ أَزْأَتْ،

فِهِيَ مُرْء، مِنْلُ مَا يُقَالُ لِلمَرْأَةِ. والجَمْعُ مَرَاءً. فإنْ عُرِضَتْ عَلَى الفَحْلِ لِيَنْظُرَ أَحَامِلٌ هِيَ فذلكَ البَوْرُ. بُرْتُها أَبُورُها

# وطَعْنِ كَإِيزَاغِ المَخَاضِ تَبُورهُا(٢)

فإذَا حَالَتْ ، وَلَا يُقَالُ أَحَالَتْ ، قِيلَ : نَافَةٌ حَائِلٌ ، وإبلٌ حَوَائِلُ وحُولٌ .

فإذَا لَقِحَتِ الإِبلُ، ونُحشِيَ عَلَيْها الجَدْبُ فِي العامِ المُقْبِلِ، أُدْخِلَتِ اليِّدُ فِي بَطْنِها ، فَيُخْرَجُ مَا فِيه . فذلكَ المَسْيُّ ، والنَّاقَةُ مَمْسِيَّةٌ . وكُلُّ اسْتِلال مِسْتَى. وقدْ مَسَيْتُها.

فإذَا أَلْفَتْهُ وَلَمْ يَنْبُتْ لَهُ الشَّعَرُ قِيلَ: قَدْ أَمْلَصَتْ، وهِمَى مُمْلِصٌ. فإِذَا كَانَ ذلكَ مِنْ عَادَتِهَا فَهِيَ مِمْلاصٌ. فإِذَا أَلْقَتْهُ وقَدْ نَبَتَ شَعَرُهُ قِيلَ: قَدْ سَبَغَتْ وسَبِطَتْ، وهِيَ مُسْبِغٌ ومُسْبِطُ. ويُقالُ: أَلْقَتْهُ

والسَّابِيَاءُ الماءُ الَّذي يَخْرُجُ مَعَ الوَلَدِ . والحُوَلاءُ مِثْلُ المِرْآةِ ، فِيها مَاءٌ أَصْفَرُ ، يَخْرُجُ مَعَ الوَلَدِ .

فإذا فَارَقَتَ النَّاقَةُ وَلَدَها بِذَبْحِ أَوْ غَيْرِهِ فالنَّاقَةُ مُفْرِقٌ، والجَمْعُ مَـفَارِقُ . وقَالَ :

### وإعْطَائِي المَفَارِقَ والحِقَاقَا(1)

(٣) في الأصل المخطوط: يبورها، وهو غلط.

وهذا عجز بيت لمالك بن زغبة صدره:

بضرب كآذان الفِـــــاء فضولـــــهُ

وانخاض: النوق الحوامل. شبَّه خروج الدم من الطعنة برمي انخاض أبوالها. والفراء: الحمير هاهنا، واحدها فَرَأْ. والبيت في كتاب الإبل ٦٩، واللسان (بور).

(٤) في الأصل المخطوط: وأعطاني، وهو تصحيف.

وهذا عجز ببت لعوف بن الأحوص الكلابي، وهو شاعر جاهلي من سادات بني عامر بن صعصعة . وصدره:

وإجشامــــى على المكـــــروه نفسي

والحقاق: جمع، حِقّ، وهو الذي بلغ أَن يُمرَكَبُ ويُحْـمَـلُ عليه مَنْ أَوْلاد الأَبل. والبيت في كتاب الإبل ٧١. فإذَا تَبَاعَدَتْ، فألْقَتْ وَلَدُها، ولَيْسَ عِنْدَهَا أَحَدٌ، قِيلَ: أَنْتَجَتْ. فَلا يَجِيءُ لَها الفِعْلُ في شَيْءِ مِنَ النَّتَاجِ إِلَّا في هذا المَوْضِعِ. وإلَّا فإنَما / يُقالُ: نُتِجَتْ، ونَتَجَها أَهْلُها، وهِيَ مَنْتُوجَةً.

فَإِنْ خَرَجَتْ رِجْلَا الحُوارِ قَبْلَ رأْسِهِ فَهُوَ النَّتْنُ، فإِذَا خَرَجَ رأَسُهُ مُسَّتْ ذِفْرَاهُ لِيُعْرَفَ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أَنْكَى، فذلِكَ التَّذْمِيرُ. والمُذَمَّرُ الذَّفْرَيَانِ وَمُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ.

والسُّخْدُ الجِلْدَةُ الَّتِي على رَأْسِ الحُوَارِ ، فِيهِ مَاءٌ أَصْفَرُ . وقِيلَ : إِنَّ السُّخْدَ بَوْلُ الفَصيلِ فِي بَطْنِ أُمَّهِ .

وإِذَا خَرَجَ رَحِمُ النَّاقَةِ عِنْدَ النَّتَاجِ فَقَدْ دَحَقَتْ نَدْحَقُ دَحُقاً، وهِي دَاحِقٌ، فإذَا أَصَابَها ذلكَ حُلَّت وهِي دَاحِقٌ، فإذَا أَصَابَها ذلكَ حُلَّت الرَّحِمُ بأَخِلَةٍ، وأُدِيرَ خَلْفَها بِحَيْط . فذلك الشّصْرُ، شَصَرَهَا الرَّحِمُ بأَخِلَةٍ، وأَدِيرَ خَلْفَها بِحَيْط . فذلك الشّصْرُ، شَصَرَهَا للرَّحِمُ اللَّهُ صَارُ، ويُقالُ لَها أَيْضاً: قد زُنَّدَتْ، وهِي يَشْصِرُهَا. والَّذِي يُشْصَرُ بِهِ الشّصَارُ. ويُقالُ لَها أَيْضاً: قد زُنَّدَتْ، وهِي مَنْ رَحُومٌ، والجَمْعُ رُحُمٌ.

فإذَا أَلْقَتْهُ قَبْلَ تَمامِهِ فَقَدْ خَدَجَتْ. والوَلَدُ خَدِيجٌ وخِدَاجٌ. فإذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِها فهِيَ مِخْدَاجٌ، فإذَا أَلْقَتْهُ وقدْ تَمَّتْ أَيَّامُهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِها فهِيَ مُخْدِجٌ، والوَلَدُ مُخْدَجٌ.

فإذَا جَاوَزَت الوَقْتَ الَّذِي ضُرِبَتْ فِيهِ قِيلَ: أَذْرَجَتْ، وهِيَ مُذْرِجٌ. ومِدْرَاجٌ إِذَا كَانَ ذَلَكَ مِنْ عَادَتِها. فإذَا زَادَتْ على السَّنَةِ أَيَّاماً قِيلَ: أَتَتْ عَلى ومِدْرَاجٌ إِذَا كَانَ ذَلَكَ مِنْ عَادَتِها. فإذَا زَادَتْ على السَّنَةِ أَيَّاماً قِيلَ: أَتَتْ عَلى جِلّها. فإذَا زَادَتْ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ قِيلَ: نَضَّجَتْ، وهِيَ مُنَضَّجٌ. قَالَ: ولَدْمَاء مِنْها كالسَّفِينَةِ نَضَّجَتْ بِهِ الحَمْلَ حَتَّى زَادَ شَهْراً عَدِيدُها(٥) وإَدْمَاء مِنْها كالسَّفِينَةِ نَضَّجَتْ فِي الْأَرْضِ قِيلَ: قَدْ فَرَقَتْ فُرُوقاً، فإذَا ضَرَبَها المَخَاصُ فَذَهَبَتْ فِي الأَرْضِ قِيلَ: قَدْ فَرَقَتْ فُرُوقاً،

<sup>(</sup>٥) البيت لحميد بن ثور الهلالي، وهو جاهلي أدرك الإسلام، من قصيدة له تفرقت أبياتها في كُتُب اللغة، وجمعها الأستاذ عبد العزيز الميمني في ديوانه. وهو في وصف ناقته. الأدماء: الناقة البيضاء. ومنها: أي من إبله. كالسفينة: أي هذه الناقة كالسفينة في عظم خلقها. به: أي بولدها. وعديدها: أي مدة حملها.

ر مستوني و الله القصيدة في دينوان حميد ٧٧ ــ ٧٥. وهنو في أبينات منها في اللهبت في ١٤ ينتأ من القصيدة في كتاب الإبل ١٣٩٠٧٠.

وهِ يَ فَارِقٌ ، وَالْجَمْعُ فَوَارِقُ وَفُرَقٌ . فَإِذَا خَرَجَ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ دَم وغَيْرِهِ فِيلَ : أَلْقَتْ صَآتَها . ويُقالُ ذلكَ فِي النَّسَاءِ أَيْضا . فإذَا شَرِبَتْ ، فَجَرَى المَاءُ فيها ، فَوَرِمَ حَيَاؤُها وضَرْعُها قيلَ : / أَرَدَّتْ فَهِيَ مُرِدٌ ، قَالَ أَبُو النَّجْمِ (٦) : قيها ، فَوَرِمَ حَيَاؤُها وضَرْعُها قيلَ : / أَرَدَّتْ فَهِيَ مُرِدٌ ، قَالَ أَبُو النَّجْمِ (٦) : تَمْشِي مِنَ الرِّدَّةِ مَشْيَ الحُفَّلِ (٧)

وَنُوقٌ مَرَادُ، وإِذَا لَمْ تُرِدَّ بَعْدَ شُرْبِها قِيلَ: جَاءَت ِ الإِبِلُ ضَوَامِرَ، وإِنْ كَانَتْ بُطُونُها مُمْتَدَلِفَةً.

# أسْنَانُ الإِبْلِ

فإذَا وَقَعَ وَلَدُ النَّاقَةِ، ولَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ اسْمُ ذَكَرِ وَأَنْنَى، فَهُوَ سَلِيلٌ. فإذَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ التَّذَكِيرِ والتَّأْنِيثِ، فالذَّكَرُ سَقْبٌ، والأَنْنَى حَائِلٌ، والجَمْعُ حُولٌ، فإذَا قَامَ ومَشَى فَهُوَ رَاشِعٌ، والأَمُّ مُرْشِعٌ، فإذَا قَوِيَ قِيلَ: قَدْ جَدَلَ، وهُوَ جَادِلٌ، فإذَا ثَبَتَ في سَنَامِهِ شَيْءٌ مِنْ شَحْمٍ فَهُوَ مُكْعِرٌ، وقَدْ أَكْعَرَ. وهُوَ في ذلكَ كُلّهِ حُولٌ.

وإذَا كَانَ مِنْ نِتَاجِ الرَّبِيعِ فَهُوَ رُبَعٌ. والْأُمُّ مُرْبِعٌ. فإذَا كانَ مِنْ عَادَتِها أَنْ تُنْتَجَ فِي أُوَّلِ النَّتَاجِ فَهِيَ مِرْبَاعٌ، وإذَا كانَ مِنْ نِتَاجِ الصَّيْفِ

(٧) الشطر من أرجوزة لأبي النجم طويلة جيدة مشهورة، يصف فيها الإبل، قالها بحضرة هشام بن عبد
 الملك الخليفة الأموي. مطلع الأرجوزة:

الحمدُ لله العَلِسي الأجُلُسلِ المُجُلِسلِ المُجُلِسلِ المُجُلِسلِ المُجُسزلِ المُجُسزلِ

وصلة الشطر قبله وبعده:

يصف صدور الإبل عن الماء في العشي بعد أن روبت منه وامتلأت، فهي تمشي مشيأ ثقيلاً.

والأرجوزة في الطرائف الأدبية ٥٧ ـــ ٧١، ومجلة المجمع العلمي العربي ٤٧٢ ـــ ٤٧٩ ـــ (سنة ١٩٢٨). وشطر الشاهد مع الذي بعده في كتاب الإبل ٧٣.

<sup>(</sup>٦) هو أبو النجم الفضل بن قدامة العجلي الواجز الإسلامي المشهبور. ترجمته في طبقات الشعراء ٥٧١ – ٣١١، الشعراء ٥٨٤ – ٥٩١، ومعجم الشعراء ٣١٠ – ٣١١، والأغاني ٧٣/٩ – ٧٠، واللآلي ٣٢٧ – ٣٢٨، والخزانة ٤٨/١ – ٥٠، ٥٠١ – ٤٠٨، ومعاهد التنصيص ١٩/١ – ٢٦.

فَهُوَ هُبَعٌ. والأَفِيلُ الحُوَارُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ سَبْعَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةٌ، فإذا الشُّتَدَّ على أُمِّهِ في الرِّضَاعِ قِيلَ: لَهِجَ يَلْهَجُ لَهَجاً.

فإذَا بَلَعُ سَنَةً فَهُوَ فَصِيلٌ، لِأَنَّهُ فُصِلَ عَنْ أُمَّهِ، والجَمْعُ فِصَالٌ وفُصْلانٌ، والأُمُ فَاطِمٌ، بِعَيْرِهَاءٍ. ثُمَّ حُمِلَ على أُمَّهِ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فإذَا لَقِحَتْ فَهِنَ خَلِفَةٌ، والجَمْعُ مَخَاضٌ، وسُمَّيَ الفَصِيلُ تِلْلَكَ فَإِذَا لَقِحَتْ أُمَّهُ، فَصَارَ لَهَا لَبَنِّ مِنْ غَيْرِهِ، فَهُوَ الْهُ لَبَنِّ مِنْ غَيْرِهِ، فَهُوَ الْهُ لَبُونِ سَنَةً. فإذَا اسْتَحَقَّتُ أُمَّهُ خَمْلاً آخَرَ فَهُوَ حِقِّ.

فَإِذَا أَتَتُ عَلَيْهِ سَنَةٌ بَعْدَ الحِقَّ فَهُوَ جَذَعٌ. يُقالُ: أَجْدَعَ يُجْذِعُ الْجِذَاعَ . وهُوَ وَقُتٌ مِنَ الزَّمَانِ لَيْسَ بِوُقُوع ِ سِنْو . إِجْذَاعاً . والجُذُوع صِنْو .

فإذَا تَمَّتْ لَهُ سَنَةٌ وَأَنْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُ وَ ثَنِيِّ. وِقَدْ أَثْنَى يُثْنِي إِنْنَاءُ، فإذَا أَلْقَى رَبَاعِيَّتَهُ فَهُ وَ رَبَاعٍ ، والأَنْثَى رَبَاعِيَّةٌ، فإذَا أَلْقَى سَدِيسَهُ فَهُ و سَدِيسٌ وسَدَسٌ، لُغَتَانِ . ويُقَالُ: أَسْدَسَ يُسْدِسُ إِسْدَاساً. فهذِهِ الأَسْنَانُ كُلُها قَبْلُ النَّابَ .

فإذَا خَرَجَ نَابُهُ فَقَدْ بَزَلَ. وأصْلُ البُزُولِ الشَّقُ. وهُوَ أَنَّ اللَّحْمَ قدِ الشَّقُ / عَنْ نَابِهِ فَظَهَرَ ، يُقَالُ: تَبَزَّلَ جِلْدُ فُلانٍ ، إِذَا تَشَقَّقَ ، يَتَبَزَّلُ بِلْدُ فُلانٍ ، إِذَا تَشَقَّقَ ، يَتَبَزَّلُ بُرُولاً.

فإذَا أَتَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ البُرُولِ سَنَةٌ فَهُ وَ مُخْلِفُ عَام . فاذَا أَتَتْ عَلَيْهِ سَنَتَانِ فَهُ وَ مُخْلِفُ عَامَيْنِ . وعلى هذا يُقالُ إِلَى أَنْ يُسَمَّى عَوْداً . والأَنْ عَوْداً . والأَنْ عَوْدةً . وهُ وَ المُسِنُ مِنَ الإِلِ . وقد عَوْدَ البَعِيرُ ، إذا صَارَ عَوْداً ، والأَنْ عَوْداً . وعَادَ يَعُودُ عَوْداً . فاذا جَاوَزَ ذَلكَ فَهُ وَ قَحْرٌ وقُحَارِيةٌ ، فإذا جَاوَزَ ذَلكَ فَهُ وَ قَحْرٌ وقُحَارِيةٌ ، فإذا جَاوَزَ ذَلكَ فَهُ وَ قَحْرٌ وقُحَارِيةٌ ، فإذا جَاوَزَ ذَلكَ فَهُ وَ لَكُ فَهُ وَ لِمُلْبٌ .

والنَّاقَةُ والجَمَلُ فِي البُرُولِ سَوَاءٌ، لا يَدْخُلُ التَّأْنِيثُ فِي البَازِلِ وفِي السَّدِيسِ. ويَدْخُلُ فِي الرَّبَاعِيَّةِ والثَّنِيَّةِ والجَذَعَةِ.

والعَوْدُ الَّتِي قَدْ أُسَنَّتُ وفيهَا بَقِيَّةٌ. ثُمَّ هِيَ ضِرْزِمٌ، والنَّاقَةُ فِي أَوَّلِ البُرُولِ نَابٌ، والجَمْعُ نِيبٌ، والذَّلْقِمُ الَّتِي تَكَسَّرَتُ أَسْنَانُها، فإذَا قَصُرَتْ أَسْنَانُها فَهِي كَافِّ، الذَّكُرُ والأَنْتَى فِيهِ سَوَاءٌ. واللَّطْلِطُ والكُحْكُحُ، كُلُّ ذَلَكَ المُسِنَّةُ مِنَ النُوقِ.

#### ومِنْ صِفَاتِ الإِبِل

المُفْرِقُ والعَجُولِ والسَّلُوبُ الَّتِي قَدْ فَارَفَها وَلَدُها بِذَبْحِ أَوْ غَيْرِهِ. وَنَافَةٌ بِكُرِّ. ثُمَّ ثُنِيٌ، إِذَا نُتِجَتْ بَطْنَيْنِ. ولا يُقالُ: ثِلْثُ ولا رِبْعٌ، إِنَّما يُقالُ: أُمُّ رابع، والمُثْلِيَةُ الَّتِي تُنْتَجُ صَدْرٌ مِنَ العِشَارِ، وَتَتَأَخَّرُ هِيَ. والمُثْلِيَةُ أَيْضاً الَّتِي يَتْبَعُها أَوْلَادُهَا.

فإذَا خَدَجَتِ النَّاقَةُ لِسَبْعَةِ أَشْهُرِ أَوْ أَكْثَرَ أَو أَقَلَ مِنْ ذلكَ، فَتُعْطَفُ عَلَى ولَدِها الَّذي مِنَ العَامِ الأُوَّلِ، فَتَدُرُّ عَلَيْهِ، فهي صَعُودٌ، والجَمْعُ صَعَائِدُ. فأذَا عُطِفَتْ عَلَى غَيْرِ وَلَدِها فهي الظَّوُّورُ والرَّؤُومُ، وقدْ رَقَمِتْ تَرْأُمُ رِثْمَاناً.

وإِذَا غُلِدِيَ الوَلَدُ بِعَيْرِ لَبَنِ أُمُّهُ فَهُوَ العَجِيُّ، والجَمْعُ العَجَايا.

فإذا لَمْ تَرْأُم الوَلَدَ الَّذِي عُطِفَتْ عَلَيْهِ دُسَّ فِ حَيَائِها خِرَقٌ، ثُمَّ فَحُلَّ عِلَيْهِ دُسَّ فِ حَيَائِها خِرَقٌ، ثُمَّ مُحُلَّ عِلَيْها، وسُدَّ أَنْفُها. ثُمَّ تُحْرَبُ الخِرَقُ، فيلُطَّنُ بِها الوَلَدُ، ويُؤْخَذُ سِدَادُ أَنْفِها، فَسَجِدُ رَاحَةً. وتَشَمَّ رِيخَ السَّلَى مِنَ الوَلَدِ. /فَسَطُنُ أَنَّها وَلَدَتْ، فَتَرْأُمُهُ، واسْمُ ما يُدْخَلُ فِي حَيَائِها الدُّرْجَةُ.

وإذَا تُرِكَتِ النَّاقَةُ مَعَ وَلَدِها، ولَمْ تُعْطَفْ إلى غَيْرِهِ فهِيَ بِسْطُ، والجَمْعُ أَبْسَاطٌ، والخَلِيَّةُ الَّتِي خَلا بِلَبَنِهَا أَهْلُ البَيْتِ. فإذَا نَفَرَتْ عَنَ الوَلَدِ حِينَ تَضَعُهُ فهِيَ مُذَائِرٌ.

وتُصَرُّ النَّاقَةُ بِعُودِ وَخَيْطِ . فالعُودُ التَّوْدِيَةُ ، والخَيْطُ الصِّرَارُ . وجَمْعُ التَّوْدِيَةِ التَّوَادِي . والذِّنَارُ بَعَرٌ يُجْعَلُ بَيْنَ الصَّرَارِ والجِلْفِ إِذَا خَافُوا ضِيقَ الصَّرَارِ . فإذَا عَضَّ الصَّرَارُ عَلَى الجِلْفِ حَتَّى يَضُرَّ بِهِ قِيلَ : نَاقَةٌ مُجَدَّدَةُ الأَخْلاف .

وإِذَا بَرَكَتِ النَّاقَةُ على بَوْل أَوْ نَدَى، فَتَعَقَّدَ لَبَنُها فِي ضَرْعِها، فَخَرَجَ بَعْضُ اللَّبَنِ مُتَعَقِّداً، كَأَنَّهُ قِطَعُ الأُوْتَارِ، وسَائِرُهُ مَاءٌ أَصَفَرُ رَقِيقٌ قِيلَ: قَدْ أَخْرَطَتْ، وهِيَ مُخْرِطٌ. فإذا كَانَ ذلكَ مِنْ عَادَتِها فهي مِخْرَاطٌ. وَلَبَنُها الخَرَطُ. فإذا خَرَجَ مَعَ اللَّبَنِ دَمٌ فَقَدْ أَمْغَرَتْ، وأَنْغَرَتْ، وهِي مُمْخِرٌ ومُنْغِرٌ، وإنْغَرَتْ، وهِي مُمْخِرٌ ومُنْغِرٌ.

فإذا وُصِفَتْ بِطِيبِ النَّفْسِ بِاللَّيْلِ قِيلَ: نَاقَةٌ نَعُوسٌ.

فإذا تُرِكَتُ بِغَيْرِ صِرَارِ فهي بَاهِلٌ، يُقالُ: أَبْهَلَ بَنُو فُلانِ إِبِلَهُمْ مَعَ أُولَادِها، تَشْرَبُ كَيْفَ شَاءَتْ. وقد أَرْجَلَتْ ولَذها مَعَها إِرْجَالاً، إِذَا خُلِيتُ مَعَها.

وإذَا دَرَّتِ النَّاقَةُ على غَيْرِ وَلَدِ فَهِيَ مَرِيٍّ، والجَمْعُ مَرايَا. وإنَّمَا سُمَّيَتُ مَرَايًا لِأَنَّهَا تَدُرُّ على المَرْي ، والمَرْيُ والمُرْيَةُ مَسْحُ الضَّرْعِ . فإذا اشْتَكَتْ والشُّرَكُ والشُّرَكُ . فاذا المُتَلاً الشَّدَ عُ إِلَّا شَيْئاً قِيلَ: جَاءَتْ خَالِقاً ضَرْعُها.

فإذَا شَالَتْ بِذَنبِها لِلَقَاحِ فَهِيَ شَائِلٌ، والجَمْعُ شُوَّلٌ. فإذَا أَتَى عَلَيْها سَبْعَهُ أَشهُر أَوْ ثَمانِيَةٌ مِنْ نِتَاجِهَا فَجَفَ لَبَنُها فَهِي شَائِلَةٌ، عَلَيْها سَبْعَهُ أَشهُر أَوْ ثَمانِيةٌ مِنْ نِتَاجِهَا فَجَفَ لَبَنُها فَهِي شَائِلَةٌ، بِاللّهاءِ، والجَمْعُ شَوُّلٌ. كَمَا تَقولُ: صَائِمٌ وصَوْمٌ. / والمُبْرِقُ الّتي تَشُولُ بِذَنبِها، وتُقطَعُ بَوْلَها، وتُوهُم أَنّها لَاقِحٌ، ولَيْسَتْ بِلَاقِح. وكذلكَ البَرُوقُ. وفي مَثَل لَهُمْ: «لَسْتُ مِنْ تَكذَابِكَ وَالْنَامِكَ في شَيْءٍ، إِنَّكَ لَلْتَشُولُ شَوَلانَ البَرُوقِ (^^) ». أَيْ تَزْعُمُ أَنَك صِادِقٌ، ولَسْتَ بِهِ، كَمَا تُوهِمُ البَرُوقُ أَنّها لاقِحٌ، ولَيْسَتْ بِلاقِحٍ.

يُقالُ: رَفَقَتِ النَّاقَةُ رِفْقاً، إِذَا خَرَجَ شُخْبُها رَقِيقاً. والشُّخْبُ مَا خَرَجَ مِن اللَّبنِ ، والشُّخْبُ العَمَلُ. والمَصُورُ الَّتِي تُصَرُّ بِحَلْفُها فلا تُحْلَبُ إِلَا بِهِام والسَّبَّابَةِ. والمَصْرُ العَمَلْ. فإذَا عَظُمَ الجِلْفُ، واتَّسَعَ الإَحْلِيلُ، وغَلُظَ الشُّحْبُ، فهِي دَاقَةٌ ثَرَّةٌ بِيْنَةُ التُّرُورِ. فإذَا أَسْرَعَ الْقِطَاعُ لَلِحُلِيلُ، وعَلُظَ الشَّحْبُ، فهِي دَاقَةٌ ثَرَّةٌ بِيْنَةُ التَّرُورِ. فإذَا أَسْرَعَ الْقِطَاعُ لَلَّمُ وَلَا عَظُوعٌ. وإذَا دَامَ غُرْرُهَا [فهي] مَكُودٌ، وإبلٌ مَكَائِدُ. فإذَا دَرَّتِ النَّاقَةُ فِي القَرِّ والجُوعِ فِهِي مُجالِحٌ، بِغَيْرِ هَاءٍ. وقَدْ جَالَحَتْ مُجالَحَةً.

وإذًا كانَتْ سَرِيعَةَ العَطَشِ فِهِيَ هَافَةٌ، مُخَفَّفَةٌ، ومِهْيَافٌ، ومِلْوَاحٌ.

والعسسَسُ أَنْ تَضْجَرَ النَّاقَةُ عِنْدَ الحَلْبِ . وهِيَ عَسُوسٌ .

وَتَقُولُ: أَكْفَأَ فُلانٌ فُلاناً إِبِلَهُ، إِذا أَعْطَاهُ أَوْلادَها وأَوْبَارَها وأَلْبَانَها سَنَةً كُلَّها. وقَدْ جَعَلَ لَهُ (١) كُفْأَةَ إِبِلِهِ.

 <sup>(</sup> ٨ ) انظر المثل في اللسان ( برق ). وروايته فيه : « دعني من تكدابك وتأتامث شولان البيروق » .

<sup>(</sup>٩) في الأصار المخطوط: ها، وهو غلط.

ويُقال : ما في إِبِلِهِ قَاضِيَةٌ ، أَيْ مَا تَجوزُ فِي الصَّدَقَةِ ، وفِي الدِّيَةِ . وَنَاقَةٌ وَفِي الدِّيَةِ . وَنَاقَةٌ قَصْمُولٌ ، وَلَا يُقالُ أَقْصَى .

# ومِمَّا يُذْكَرُ مِنْ غُزْرِ الْإِبْلَ

نَاقَةٌ رُهْشُوشٌ: حَوَّارَةٌ غَزِيرَةٌ. وصَفُوفٌ تَجْمَعُ بَيْنَ مِحْلَبَيْنِ فِي حَلْبَةِ. وَكَذَلَكَ القَرونُ. والرَّفُودُ الَّتِي تَمْلاُ الرَّفْدَ، وهُو القَدَّحُ العَظِيمُ. والفُواقُ بَيْنَ الحَلْبَتَيْنِ. ويُقالُ: اجْتَمَعَ فِي ضَرْعِها فِيقَةٌ فَاحْلُبْ. وجُنْبُورٌ، وحَبْرٌ، والخَبْرُ المَزَادَةُ. وصَفِيّ، والجَمْعُ صَفَايَا، وهِيَ (الغِزَارُ، ولَهُمُومٌ غَزِيرَةٌ.

### ومَمَّا يُذْكَرُ مِنَ البَكِيِّ

نَافَةٌ بَكِيئَةٌ وَبَكِيءٌ، وقد بَكُوتْ بَكْناً، إِذَا قَلَ لَبَنُها. ونَافَةٌ صِمْرِدٌ: بَكِيئَةٌ. وفَخُورٌ: عَظِيمَةُ الضَّرْعِ قَلِيلَةُ اللَّبَنِ.

# ومِنْ صِفَاتٍ أَحْرَ

/ نَافَةٌ ضَرُوسٌ: سَيِّئَةُ الخُلُقِ عِنْدَ الحَلْبِ، وَنَخُورٌ إِذَا كَانَتْ لا تَبِرُ إِلَّا إِذَا ضُرِبَ أَنْفُها. وعَصُوبٌ، إذَا كَانَتَ لاَ تَبِدرُ إِلَّا إِذَا عُصِبَ فَخِذَاها، ويُقالُ أَنْفُها. قالَ الحُطَيْفَةُ:

ونَأْبَى إِذَا شُدَّ العِصابُ فَلا نَدِرّ (١٠)

(١٠)في الأصل المخطوط: تأبي ... تدر، وهما غلط.

وهذا عجز بيت للحطيثة من قصيدة له في هجاء بني بجاد بن غالب بن قطيعة من بني عبس، مطلعها:

أفيما خلا من سالف العيش تَدّكِر أحاديثُ لا ينسيكُها الشيبُ والعُمُرُ وصدر البيت مع صلته قبله:

إِذَا نَهُ لَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّاشِيءَ الغُمُّرُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وهذا تمثيل. ومعناه: إنكم تعطون على الهوان والقسر، ونأبى نحن الهوان. وأصُنُّهُ من الناقة العصوب التي لا تدر حتى يعصب فخذاها بحبل عصباً شديداً.

والقصيدة في ديوان الحطيئة ٣٠٠ ــ ٣٠٥، ومختارات ابن الشجري ١٣٨ ــ ١٤٠. والبيت في اللسان (عصب)، وكتاب الإبل ٩٦.

وتَـلُوتٌ إِذَا أَصَابَ أَحَـدَ أَخْلافِها شَيْءٌ فَيَبِسَ، وزَبُونٌ إِذَا كَانَتُ تَـرْمَـحُ عِنْـدَ الحلْب . وَالرَّبْنُ الدَّفْعُ، ومِنْـهُ قِيلَ : الزَّبَانِيَـةُ .

وَكَنُوفٌ، إِذَا بَرَكَتْ فِي نَاحِيَةِ الإِبِلِ، وَدَفُونٌ إِذَا كَانَتْ تَبْرُكُ وَسَطَها، وضَغُونٌ إِذَا كَانَ لَها هَوىً فِي غَيْرِ وَجْهِها فَتَعَاسِرُ (١١١)، ومُدْفَأَةٌ إِذَا كَثُرَ وَبَرُهَا. ويُقالُ: أَعْطَاهُ مائَةً جُرْجُوراً، وهِيَ العِظَامُ، والجَمْعُ جَرَاجِرُ.

ونَافَةٌ عَاضِهَةٌ: تَأْكُلُ العِضَاهَ، وآرَكَةٌ: تأكُلُ الأرَاكَ.

ومُوَاشِكٌ لا تَفْتُرُ مِنَ السَّيْرِ. وضَمْضَمٌ: غَلِيظَةٌ شَدِيدَةٌ. وقَدُورٌ: لا تَبْرُكُ مَعَ الإِبلِ. وكَزُومٌ: قَصِيرةُ الخَطْمِ. ومِسْيَاعٌ، إِذَا كَانَتْ تَصْبِرُ عَلَى الإِضَاعَةِ. ورَجُلٌ مِسْيَاعٌ: مِضْيَاعٌ لِلْمَالِ. وقدْ أَسَاعَ مَالَهُ. وشَرُوفٌ: مُسِنَّةٌ.

ويُقالُ: نَاقَةٌ حَلْبَاةٌ رَكْبَاةٌ. وحَلْبَائةٌ رَكْبَائةٌ، إِذَا كَانَتْ تَصْلُحُ لِلْحَلْبِ وَالرُّكُوبِ. وطَرِفَةٌ: تَتْبَعُ المَرْعَى، وتَسْتَطْرِفُهُ. وبَعِيرٌ عَرُوضٌ، إِذَا فَاتَهُ الكَلاَّ رَعَى الشَّوْكَ. ونَاقَةٌ عَرُوضٌ: لَمْ تُرَضْ أَيْضاً؛ وواضِعٌ إِذَا قَامَتْ في البَيْتِ. ومِيرَادٌ إِذَا عَجِلَتْ إِلَى الوِرْدِ.

وبَعيرٌ سَنِمٌ، ونَاقَةٌ سَنِمةٌ عَظِيمَةُ السَّنَامِ. ومِفْحَادٌ عَظِيمَةُ القَحَدَةِ، وهِيَ بَيْضَةُ السَّنَامِ. والقَمَعُ الأَسْنِمَةُ، الوَاحِدَةُ قَمَعَةٌ. والذَّرْوَةُ أَعْلَى السَّنَامِ. وذِرْوَةُ كُلِّ شَيْءٍ أَعْلاهُ. ونَاقَةٌ شَطُوطٌ عَظِيمَةُ جَنْبَي السَّنَامِ. والشَّطَانِ / نَاحِيَتَا السَّنَامِ. ونَاقَةٌ كَوْمَاءُ، وبَعيرٌ أَكُومُ، وهُمَّ العَظِيمَا السَّنَامِ. السَّنَامِ. السَّنَامِ.

وناقَةٌ تَاجِرَةٌ، ونُوقٌ تَوَاجِرُ، إذا كَانَتْ سَرِيعَة النَّفَاقِ إذا أُدْخِلَتِ السُّوقَ، ونَاقَةٌ عَيْرَانَةٌ: تُشَبَّهُ بالعَيْرِ (١٢) لِصَلَابَتِها، وعَنْسٌ: شَدِيدَةٌ

<sup>(</sup>١١) يريد بهواها نزاعُها إلى وطنها . وتكون حينتذ عسرة الانقباد في السير في الوجه الذي يريده راكمها .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل المخطوط: بالبعير، وهو تصحيف والعير هو حمار الوحش.

صُلْبَةً. وجَلْسٌ مُشْرِفَةً. وعَلْيَانَةً مِثْلُها. وجَسْرَةً شَطْبَةً طَويلةً، وسِرْداحٌ كَثِيرَةُ اللَّحْمَ . ومِسْنَافٌ تَتَقَدَّمُ الإبل . وقد أَسْنَفَت. والمُسْنِفَاتُ مِنَ الحَيْلِ والإبلِ المُتَقَدِّمَاتُ. وَنَاقَةٌ عُنسُورٌ وعَيْسَجُورٌ شَدِيدٌةٌ. وبَعِيرٌ صَلْحُدٌ شَدِيدٌ. ونَاقَةٌ جَلْعَدَةٌ، وبَعيرٌ جُلاعِدٌ شَدِيدٌ. ونَافَةٌ خُرْجُوجٌ طَوِيلَةٌ على وَجْهِ الأَرْضِ، وهِرْجَابٌ كذلكَ. وعَيْطَمُوسٌ حُسْنَاءُ. وَفُنْتُ فَتِيَةً لَحِيمَةً. وَنَاقَةً خَرْفٌ، إذا هُزِلَتْ وِيَبِسِيَتْ. وجَمَلٌ ذَلُولٌ ، ونَاقَةٌ تَرَبُوتُ سَهَلَةٌ لا تَصْعُبُ. وعَيْثُومٌ كَثِيرَهُ اللَّحْمِ والوَبَرِ. ونَاقَةٌ مُسْفِرَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى السَّفَرِ. وشَغْمُومٌ، وإِبلُّ شَغَامِيمُ، حَسَنَةٌ تَامُّةً، وبَعِيرٌ عَلَنْدَى غَلِيظ، وَنَاقَةٌ عَلَنْدَاةٌ. وبَعِيرٌ رَحُولٌ قَوِيٌ على الأرتِحال، الذَّكَرُ والْأَنْتَى فِيهِ سَوَاءٌ. وزَعُومٌ إذا كانَ يُسْلَتُ أَبِها طِرْقٌ أَمَّ لَا. وفي الأَمْرِ مُزَاعَمٌ، إِذَا كَانَ فِيهِ شَكُّ. وَنَاقَةٌ فَاسِجٌ، وَفَاثِجٌ: فَتِيَّةٌ حَامِلٌ. وَنَاقَةٌ بَهَاءٌ (١٣)، إذا أنِسَتْ بالحَالِبِ. وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: بَهَأْتُ بالشَّيْءِ، وبَسَأْتُ بهِ، إَذَا أنِسَتْ بِهِ. وَنَافَةٌ قَضِيبٌ حَسَنَةُ الوَجْهِ، صَافِيَةُ البَسْرَةِ. وسِبَطْرٌ سَمِينَةً. وَمُشَاجِرَةً: تَأْكُلُ الشُّجَرَ. ومِشْيَاطٌ سَرِيعَةُ السُّمَنِ. ودَكَّاءُ مُفْتَرِشَةُ السَّنَامَ . وعُلُطَّ : لَيْسَ عَلَيْها خِطَامٌ ، الذَّكُرُ والْأَنْثَى فَيهِ سَوَاءً . ومِصْبَاحٌ، والجَمْعُ مَصَابِيحُ، وهِيَ الَّتِي تُصْبِحُ بَوَادِكَ فِي مَبَارِكِها، لا تَتُورُ. وَنَاقَةٌ ضَجُورٌ: تَرْغُو عِنْدَ الحَلْبِ، ويَشُقُ عَلَيْها. وِنَاقَةٌ بَسُوسٌ، إِذَا كَانَتْ تَدِرُ عَلَى الْإِبْسَاسِ . والإِبْسَاسُ صَوْتُ الرَّاعِي ، يُسَكِّنُهَا بِهِ عِنْدَ الحَلْب . وَنَاقَةٌ خِلْوٌ. والمُصْدَرُ خَلاةً. وقد خَلَاتُ /تَخْلَأُ، وهُوَ مِثْلُ الحِرَان فِي الخَيْلِ ِ. وَنَاقَةٌ خَلُوجٌ: الَّتِي فَارَقَهَا وَلَـدُهَا. وَبَعِيرٌ ثَـفَالٌ: بَطَيءٌ. وِنَاقَةٌ نَسُوفٌ: تَأْخُذُ الكَلاُّ بِمُقَدَّم ِ فِيها. وَجَزُورٌ مُمَلِّحٌ، إذا كانَ بِها بَقِيَّةٌ مِنْ سِمَنٍ . ومُمَلِّعٌ جُعِلَ فِيهِ المِلْعُ. وجَزُورٌ نَهِئَةٌ ، إذا كانَتْ قد الْتَهَاتُ فِي السَّمَنِ . وَبَعِيرٌ صِهْمِيمٌ شَدِيدُ النَّفْسِ مُمْتَنِعٌ ، وَجَمَلٌ وَهُمَّ ، وِنَاقَةٌ وَهُمَةً، إِذَا كَانَ ضَخْماً ذَلُولًا . وِنَاقَةٌ [ ذَقُونٌ ] (١١٠ إِذَا كَانَتْ تَهُزُّ رأْسَها في السَّيْرِ. وناقَة عاشِيَة: تَرْعَى باللَّيْلِ. وناقَة شَدِيدُ الأَرْضِ، أَيْ شَدِيدَةُ

والْأَغْفَالُ مِنَ الابِلِ الَّتِي لا سِمَاتَ عَلَيْها. والحَفَضُ البَعِيرُ الَّذي

<sup>(</sup>١٣) في الأصل المخطوط: وَبُهاء، وهو غلط.

<sup>(</sup>١٤) طمس في الأصل انخطوط، والزيادة من كتاب الإبل.

يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَتَاعُ البَيْتِ ، والمَتَاعُ نَفْسُهُ الحَفَضُ أَيْضاً. كَمَا تَقُولُ

رَاوِيَةٌ لِلْبَعِيرِ وَلِلْمَاءِ.

ويُقالُ لِلْبَعِيرِ إِذَا لَمْ يَشْرَبْ: قَدْ قَضَبَ، وإذَا لَمْ يأْكُلْ: قَدْ ظَلَّ عَاذِباً ، وعَذُوباً . وَبَعِيرٌ دَهَالِجٌ : ذُو سَنَامَيْنِ . وَنَاقَةٌ وَجُنَاءُ : غَلِيظَةٌ . والمُشْمَعِلَةُ الخَفِيفَةُ. والقَنْدَلُ والعَنْدَلُ (١٠) العَظِيمَةُ الرَّأْسِ. والرَّاحِلَةُ البَعِيرُ الَّذِي يُرْتَحَلُّ عَلَيْهِ، وهِيَ (فَاعِلَةٌ) بِمَعْنَى (مَفْعُولَةٍ). وفي القُرْآنِ: ﴿ لَا عَاصِمَ اليَوْمَ مِنَ أَمرِ اللَّهِ (١١٦) ﴾ أَيْ لَا مَعْصُومَ. وتَقُولُ: رَحَلْتُ البَعِيرَ ، إذَا جَعَلْتُ عَلَيْهِ رَحْلاً.

#### أذواء الإبل

الغُدَّةُ طَاعُونُها. فاذَا ظَهَرَتِ فِي مَرَاقً البَعَيرِ قِيلَ: دَرَأُ يَدْرَأُ. فإذَا وَرَمَ نَحْرُهُ مِنْ غَيْرٍ غُدَّةٍ قيلَ: بهِ نَـوْطٌ. وبَعيرٌ نِيطَ لَـهُ، وناقةٌ نِيطَ لَها. ولا يُقالُ مِنْهُ: فَعَلَ، ولا فَعَلَتْ. ويُقالُ مِنَ الغُلَّةِ: أَغَدَّ وإغْدَاداً. وجَمَلٌ مُغِدٍّ، وَناقَةٌ مُغِدٌّ، بغَيْر هَاءٍ، وإبلٌ مَغَادُّ.

فإذا أَخَذَت الغُدَّةُ فِي اللَّهْزَمَة قِيلَ: قَدْ نُكِفَ، وهُوَ مَنْكُوف. والاسْمُ النُّكَافُ . وأصْلُ اللَّحْي يُسَمَّى نَكَفَةً . فإذا أَصَابَتِ القَلْبَ فهُوَ القُلابُ . وقَدْ قُلِبَ البَعِيرُ ، فَهُوَ مَقْلُوبُ ، وَهِيَ مَقْلُوبَةٌ . فإِذَا انْفَقَأْتِ الغُدَّةُ ، وبَرَأَ قِيلَ : بَعِيرٌ مُفْرِقٌ . وقَدْ

والقُرْحَانُ الَّذِي لَمْ/تُصِيْهُ الغُدَّةُ. والرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُصِيْهُ الجُدَرِيُّ قُرْحَانٌ، وامْرَأَةٌ قُرْحَانَةٌ . والنُّحَازُ سُعَالُ الإبلِ . نَحَزَ البَّعِيرُ ، فَهُوَ نَاحِزٌ .

فإذا عَطِشَ، والْتَزَقَتْ رِئَتُهُ قِيلَ: طَنَى يَطْنِي طَنى شَدِيداً. فإذا لَوَى عُنُقَهُ عِنْدَ المَوْتِ قِيلَ: عَصَدَ عُصُوداً. وإِذا ظَلَعَ ظَلْعاً خَفِيفاً قِيلَ: شَكَّ يَشُكُ. وبِه شكك.

فإذا أُخَذَتْهُ الحُمَّى، فَسَخُنَ جلْلُهُ، وَكَثَرَ شُرْبُهُ، فَذَلِكَ الهُيَامُ، وهُوَ هَيْمانُ وَمَهْيُومٌ ، وإِبَّلَ هِيَامٌ . وهُوَ حَشْيَانٌ ، إِذَا أَخَذَهُ الرَّبُوُ . وقَدْ حَشِيَ يَحْشَى حَشَّى ، وهُو

<sup>(</sup>١٥) في الأصل المخطوط: القندك والعندك، وهما تصحيف.

<sup>(</sup>١٦) صلة الآية: ٥ قال: سُنَاوِي إلى حِبْلِ يَعْصِمنِي مِنْ المَاء. قال: لا عَاصِمُ البَوْمُ مِنْ أَمْر اللَّه ) إِلَّا مُمارُّ رُحمُ ﴿ . سورة هود ٢١/١١ .

فإذا خَرَجَ في خُفّهِ وَرَمٌ، فهُوَ ضَبٌ. فإذا غُمِزَ لَحْمُهُ (١٧) فهُو لَهيدٌ، الذَّكُرُ والأَنْتَى فِيهِ سَوَاءٌ، وإبل لِهادٌ (١٨). فإذا غُمِزَ، وهِيَ مِنْ دَاخِلَ، ولَمْ تَنْشَقُ قيلَ: عَمِدَ البَعِيرُ عَمَداً، وهُو عَمِد: فإذا كَثُرَ الدَّبَرُ في ظَهْرِهِ قِيلَ: غَلِقَ ظَهْرُهُ غَلْقاً، وهُو غَلِقُ الظَّهْرِ. فإذا بَرَأُ الدِّبَرُ، وبَقِيَتْ آثارُهُ قِيلَ: بَعِيرٌ مُوقَّعُ الظَّهْرِ. وناقَةٌ عَرَّاءُ، وبَعِير أَعَرُ، إذا كانَ بِهِما دَبَر، وقد أَفْسَدَ أَسْنِمَتَهُما. والمَصْدَرُ العَرَرُ. فإذا قُطِعَ السَّنَامُ مِنْ عِلَّةٍ فَهُوَ أَجَبُ. والاَسْمُ الجَبَبُ. فإذا أَصَابَ غَارِبَ البَعِيرِ دَبَرٌ، وَيَعْفَرُ جُ مِنْهُ عَظْم، فَهُوَ أَجْزَلُ، والاَسْمُ الجَبَبُ. فإذا أَصَابَ غَارِبَ البَعِيرِ دَبَرٌ،

فإذَا كَانَ فِي رِجْلِهِ الْحِنَاءِ مُفْرِط، فَهُوَ أَعْقَلُ. والاسْمُ الْعَقَلُ. وإذا كَانَ فِي يَدَيْهِ لِينَّ واسْتَرْخَاءٌ فَهُوَ أَطْرَقُ، والأَنْثَى طَرْقاءُ. وإذا كَانَ فِي رِجْلَيْهِ يُبْسُّ والْتِصَابُّ فَهُوَ أَقْسَطُ، والأَنْثَى قَسْطَاءٌ.

وإِذَا مَشَى، فَاهْتَرَّتْ إِحْدَى فَجِذَيْهِ دُونَ الْأَخْرَى، فَهُوَ أَخْفَجُ، والْأَنْقَى خَفْجَاءُ. وبهِ سُمُّى الرَّجُلُ خَفَاجَةً. وبَعير أَرْجَزُ، ونَاقَةٌ رَجْزَاءُ، وهُوَ أَنْ يُرْعَدَ فَجِذَهُ أَوْ عَجُزُهُ جِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يَسْتَمِرُ . وَنَاقَة رَكْبَاءُ، وبَعِير أَرْكَبُ، إِذَا وَرِمَتْ رُكْبَتَاها، والإسْمُ الرَّكَبُ، إِذَا وَرِمَتْ رُكْبَتَاها، والاسْمُ الرَّكَبُ، وبَعِير أَخْرَدُ، إذا كَانَ يَنْفُضُ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي سَيْرِهِ، والاسْمُ الرَّكَبُ. وبَعِير أَخْرَدُ، إذا كَانَ يَنْفُضُ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي سَيْرِهِ، والاسْمُ الحَرَدُ.

العرد. والضَّاغِطُ والعَرَكُ أَنْ يَموجَ الجِلْدُ /، ويَجْتَمِعَ حَتَّى يَكادَ يَشُكُ الْإِسْطَ. والضَّاغِطُ والعَرَكُ أَنْ يَمُرَّ الكِرْكِرَةُ فِي الذَّرَاعِ . والنَّاكِتُ أَنْ يَنْكُتَ المِرْفَقُ فِي الجَنْبِ . فاذا مَالَ رأْسُهُ ووَرِمَ وَجْهُهُ فَهُوَ أَصْيَدُ. والاسْمُ الصَّادُ والصَّيَدُ.

فاذا أَكَلَ البَقْلَ مَعَ التُّرابِ قِيلَ: مَغِلَ مَغْلَةً. وإذا أَكَلَت الرِّمْثَ فَاشْتَكَتْ قِيلَ: رَمِئَتْ رَمْناً. فاذاً أَكَلَت العَرْفَجَ، فَتَعَجَّرَتْ فِي بُطُونِها قِيلَ: حَبَجَتْ حَبْجاً. وإذا انْتَفَخَتْ بُطُونُها، ولَمْ يَخْرُجُ مَافيها قِيلَ: حَبِطَتْ حَبَطاً.

والقَرَعُ بَشْرٌ يَخْرُجُ بِالفُصْلانِ فَتُدَاوَى بِأَنْ تُنْضَحَ بِالمَاءِ، وتُجَرَّ على السَّبَحَةِ. وذلِكَ التَّقْرِيعُ. وفصيل مُقَرَّعٌ. وفي مَثَلٍ: «اسْتَنَّتِ الفِصالُ

<sup>(</sup>١٧) أي إذا غمزه الرَّحْـلُ أو الحمل الثقبل فآذاه.

<sup>(</sup>١٨) في الأصل انخطوط: هادى، وهو غلط.

حَتَّى القَرْعَى (١٩) \*. فاذا بَشِمَ الفَصِيلُ قِيلَ: دَقِيَ يَدْق دَقَى. فاذَا أَكْثَرَ المُحَوَّرُ الشُّرْبَ حَتَّى يَتَخَشَّرَ مِنَ الرِّيِّ قِيلَ: غَوِيَ يَغْوَى غَوِي.

والصَّدَفُ أَنْ تَميلَ اليَدُ، أَو الرِّجْلُ إِلَى الوَّحْشِيِّ. وإِذَا مَالَ إِلَى الوَّحْشِيِّ. وإِذَا مَالَ إِلَى الإِنْسِيِّ فَهُوَ القَفَدُ. بَعيرٌ أَصْدَفُ، وأَقْفَدُ. فَاذَا أَصَابَهُ ظَلْعٌ، فَمَشَى مُنْحَوفًا، فَهُوَ أَنْكَبُ، وهُوَ النَّكَبُ.

وَإِذَا بَهِ عَنَى ثَابَرَتُهُ تَنْدَى فِيلَ: بِهِ غَاذٌ. وتُرك جُرْحُهُ يَغُدُ. وإِذَا هَجَمَتْ دَبَرَتُهُ عَلَى جَوْفِهِ فَهُوَ لَطِفٌ، والأُنْثَى لَطِفَةٌ، وقدْ لَطِفَتْ. والمَجْشُورُ (٢٠) الَّذي بِهِ سُعَالَ يَابِسٌ.

#### سَيْـرُ الإِبْلِ

العَنَقُ الفَسِيحُ. والمُسْبَطِرُ أَوْسَعُ مِنْهُ. والتَّزَيُّدُ فَوقَ ذلِكَ. تَزَيَّدُتُ فَهِيَ تَتَزَيَّدُ. والذَّمِيلُ فَوْقَ التَّزَيُّدِ. ذَمَلَ البَعِيرُ يَذْمُلُ ذَمِيلاً وَمَلاناً.

وَالرَّمَاكُ تَقَارُبُ الخَطُو وَمُدَارَكَةُ النَّفالِ ، رَبَّك رَبَّكاً ورَبَّكَاناً. والرَّسيفُ تَقَارُبُ الخَطُو. وأَصْلُهُ في المُقَيَّد إِذَا مَشَى، يُقالُ: رَسَفَ في والرَّسيفُ تَقَارُبُ الخَطْو. وأَصْلُهُ في المُقَيَّد إِذَا مَشَى يُفِيهِ قَرْمَطَة ، حَفِدَ يَحْفَدُ حَفْدُ مَشْيٌ فِيهِ قَرْمَطَة ، حَفِدَ يَحْفَدُ حَفْدً . والحَقَدُ مَشْيٌ فِيهِ قَرْمَطَة ، حَفِدَ يَحْفَدُ حَفَداً.

والهَمْ لَجَهُ مَعْرُوفَة. فاذا زادَ عَلَيْها فَهُوَ الْمَرْفُوعُ، قِيلَ: رَفَعَ يَرْفَعُ، وَهُوَ رَافِعٌ. فاذا ارْتَفَعَ عَنْ ذلكَ قِيلَ: دَأْدَأُ يُدَأْدِئُ دَأْدَأَةً. / والاسْمُ الدُّنْدَاءُ. قَالَ الشَّاعِدُ:

واعْرَوْرَتِ الْعُلُطَ الْعُرْضِيَّ تَرْكُضُهُ أَمُّ الفَوَارِسِ بِالدِّنْدَاءِ والرَّبَعَة (٢١)

 <sup>(</sup>١٩) يضرب للذي يتكلم مع من لا ينبغي له أن يتكلم بين يديه لجلالة قدره.
 وانظر المثل في مجمع الأمثال ٣٣٣/١، وكتاب الإبل ١٢٢، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢٠) في الأصل المخطوط: والمحصور، وهو تصحيف.

<sup>(</sup> ٢٦) البيت لأبي دُوَاد الرُّؤاسي وهو يزيد بن عمرو بن قيس بن رُؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . واعرورى البعير : ركبه عُرْياً . والعلط : الذي لا خطام له . والعرضي : الصعب الذي يعرض في سيره من النشاط لأنه لم تتم رياضته . ومعناه : ركبت هذه المرأة التي لها بنون فوارس بعيراً صعباً عرياً من شدة الجدب . وكان البعير لا خطام له . وإذا كانت أم الفوارس قد بلغ بها هذا الجهد ، فكيف غيرها ؟ وهذا مثل في شدة الأمر . والبيت في كتاب الإبل ١٢٤ ، واللسان ( دأداً ، ربع) .

فاذا ارْتَفَعَ عَنْ ذلكَ فَهُوَ الأَلْتِبَاطُ، مَرَّ يَلْتَبِطُ. فاذا لَمْ يَدَعْ جُهْداً قِيلَ: قَدْ تَشَفَّرَ تَشَفُّراً.

فاذا رَقَّقَ المَشْيَ قِيلَ: مَشَى مَشْياً رُقَاقاً. فاذا مَرَّ مَرَّا خَفيفاً قِيلَ: مَلَعَ يَمْلَعُ مَلْعاً.

والنَّصْبُ دَوَامُ السَّيْرِ . يُقالُ : نَصَبَ الفَوْمُ يَوْمَهُم ، وهُوَ أَنْ يَدُومَ سَيْرُهُمْ فِي سُرْعَةٍ ، وهُوَ بَينَ العَدُو والسَّيْرِ .

والزَّفَيفُ فَوْقَ الذَّمِيل، ودُونَ الرَّفِيعِ. والرَّفِيعُ المَشْيُ الوَسَاعُ. وقَدْ زَفَّ يَسْرِفُ، وفي القُرْآن: ﴿ وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَنِوْفُونَ (٢٢) ﴾. والوَحْدُ أَنْ يَرْمِسَي بِقَوائِمِهِ، كَأَنَّهُ يَرُجُ بِها. وَحَدَ وَحْدَاً ووَحَدَاناً، وحَوَّدَ تَحْويداً، إِذَا ارْتَفَعَ عَنِ الْعَنَقِ حَتَّى يَهْتَزَّ فِي السَّيْرِ. والتَّهَوُّسُ مَشْيُ المُشْقَلِ فِي الأَرْضِ اللَّيْنَةِ، مَرَّ يَتَهَوَّسُ. ومَرَّ يَنْأَلُ نَأَلاً كذلِكَ. والرَّسِيمُ فَوْقَ الذَّمِيلِ رَسَمَ يَرْسِمُ رَسِيماً.

#### ومِنْ سَيْزَهَا

النّعِيبُ، نَعَبَتْ تَنْعَبُ نَعِيباً وَنَعْباً. والعَسْجُ والوَسْجُ، وعَسَجَ ووَسِجَ، وهُو سَيْرٌ صَالِحٌ. والأَلُ مَسْيٌ مُتَدَارِكٌ سَرِيعٌ. أَلَّ يَوُلُ. والامْتِلالُ مَرِّ سَهْلٌ سَرِيعٌ، والتّعْبُفُ [أنْ] يَتَشَنّي بَيْنَ اللّينِ والسّبُوطَةِ إِذَا سَارَ. والخِنَافُ أَنْ يَمْشِي فِي أَحَد شِقَيْهِ، وأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فَيَهْوِي بِهِمَا إِلَى وَالْخِنَافُ أَنْ يَمْشِي فِي أَحَد شِقَيْهِ، وأَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فَيَهْوِي بِهِمَا إِلَى وَحْشِيبَهِمَا. ويُقالُ: وَضَعَ البَعِيرُ وَضُعاً، وهُو دُونَ الشّدِيد، وأَوْضَعْتُهُ أَنَا إِيضَاعاً. وفي القُرْآنِ: ﴿ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ (٢٢٣) ﴾ ،استَعارَهُ لِلنّاسِ. ووَجَفَ البَعِيرُ وَجِيفاً، وأُوجَفْتُهُ إِيجَافاً. ونصَصَتْ البَعِيرَ، أَنُصُهُ نَصاً، ولا يَكُونُ: فَعِلَ البَعِيرُ، والتَّبْغِيلُ مِنَ السَّيْرِ صَالِحُهُ، وهُو أَنْ يَسِيرَ سَيْرَ سَيْرَ لَيْكُمْ ، وقَعْ أَنْ يَعِيدُ، والمُنَاقَلَةُ أَنْ يَعْدُو فِي الْحِجَارَةِ فَيَضَعَ لِيشَوَ فِي الْمَحْجَارَةِ فَيَضَعَ لَيْسَ فِيهِ حِجَارَةٌ.

والمُوَاهَفَةُ المُسَايَرَةُ. مَرًّا يَتَوَاهَفَانِ، أَيْ يَتَسَايُرانِ، ويُقالُ: طَرًّ

<sup>(</sup>٢٢) صلة الآية: ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبَاً باليَسِمِينِ. فأَقْبَلَسُوا إِلَيْسِهِ يَزِفُسُونَ. قالَ: أَتُعُبُسُدُونَ مَا تَشْعُرُونَ؟ ﴾. سورة الصافّات ٩٢/٣٧ سـ ٩٦.

<sup>(</sup>٢٣) صلة الآية : ولَـوُ خـرَجوُا فيكُمْ مازادُوكُم إِلَّا خَـبَالاً ، وَلاَوْضَعُوا خِلالِكُم يَبْغُونِكُم الفتنةَ ». سورة انتوبة ٢٧/٩ .

الإِبلَ يَطُرُّهَا، إِذَا مَشَى مِنْ أَحَد جَانِبَيْها، ثُمَّ مِنَ الآخر لِيُقَوِّمها.

أَلْوَانُ الإبل

بَعِيرٌ أَحْمَرُ، وَنَاقَةٌ حَمْرَاءُ. فإذا كَانَ فِيها قنوْ فَهُوَ كُمَدِيْتُ، الذَّكَرُ والأُنْنَى فِيهِ سَوَاءٌ. فإذَا كَانَ صَافَيَ الحُمْرَةِ فَهُوَ مُدَمَى، وَهِيَ مُدْمَاةٌ. فإذَا اشْتَدَّتِ الكُمْتَةُ حَتَّى يَدْنُحلَها سَوَادٌ فَهِيَ الرُّمْكَةُ. بَعِيرٌ أَرْمَكُ، ونَاقَةٌ رَمْكَاءُ. فإذا خَالَطَ الكُمْقَةَ مِثْلُ صَدَأِ الْحَدِيدِ فَهِيَ الْجُؤْوَةُ ، بَعِيرٌ أَجْأَى ، وَنَاقَةٌ جَأُوَاءُ . فإذَا خَالَطَ الحُمْرَةَ صُفْرَةٌ قِيلَ : أَحْمَرُ دَارِمِيٌّ .

والوُرْقَةُ سَوَادٌ يَخْلِطُهُ بَيَاضٌ كَدُحانِ الرِّمْثِ ، وَهُو أَلْأُمُ الأَلْوَانِ ، بَعِيرٌ أَوْرَقُ، وِنَاقَةٌ وَرْقَاءُ. فإذا اشْتَدَّت الوُرْفَةُ حَتَّى يَذْهَبَ البَيَاضُ الَّذَي فِيهِ فَهُوَ أَدْهَمُ. والاسْمُ الدُّهْمَةُ. فإذا اشْتَدَّ سَوَادُهُ فَهُوَ جَوْنٌ، وإبلُّ جُونٌ.

فإذا اصْفَرَّتْ أَذْناهُ ومَحاجِرُهُ وأَرْفَاغُهُ فَهُوَ أَصْفَرُ. فإذا صَدَقَ بَيَاضُهُ فَهُ وَ آدَمُ، وَالْأَنْثَى أَدْمَاءُ. وَالْأَدْمَةُ فِي النَّاسِ شُرْبَةٌ مِنْ سَوَادٍ. رَجُلٌ آدَمُ، وامْرَأَةٌ أَدْمَاءُ. وإذا خَالَطَتْهُ خُمْرَةٌ فَهُوَ أَصْهَبُ، والانْتَى صَهْبَاءُ. فإذا خُلِطَ بَيَاضُهُ بِسْنَيْءٍ قَلِيلٍ مِنْ صُفْرَةٍ فَهُوَ أَعْيَسُ بَيِّنُ العَيْسَةِ، والأَنْثَى عَيْسَاء، والجَمْعُ عِيسٌ.

فإذا اغْبَرِّ غُبْرَةً تَضْرِبُ إِلَى الخُضْرَةِ فَهُوَ أَخْضَرُ. وإذَا خَلَطَ خُصْرَتَهُ صُفْرَةٌ وسَوَادٌ فَهُوَ أَحْوَى .

وإذَا كَانَ شَدِيدَ الحُمْرَةِ، يَخْلِطُهُ سَوَادٌ لَيْسَ بِنَاصِعِ اللَّـوْنِ فَتِلْكَ الكُلْفَةُ.

الْمَوَاسِمُ التَّرْنِيمُ أَنْ تُشَقَّ أَذُنُ البَعِيرِ ، ثُمَّ تُفْتَلَ. والعِلاطُ بَحطٌ في السَّالِفَةِ. بَعِيرٌ مَعْلُوطٌ. والخِبَاطُ خَطٌّ مُعْتَرِضٌ في الفَخِذ . والخُطَّافُ خَطٌّ يُخَطُّ في السَّالِفَةِ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ يُعَوَّجُ. والمُحَلَّقُ الَّذِي فِي عُنُقِهِ حَلْقَتَان / أَوْ ثَلاثٌ. والمُشْطُ ثَلاثةُ خُطُوط مِنْ أَغْلِي ثُمَّ تَجْتَمِتُهُ وَوُوسُها مِنْ أَعْلِي ثُمَّ تَجْتَمِتُ. والمِحْجَنُ خَطٌّ شَبِيةٌ بالمِحْجنِ . واللُّحَاظُ خَطٌّ خَفِيٌّ أَسْفَلَ مِنَ العَيْن . واللِّهَازُ مِيَسمٌ فِي اللِّهْزِمَةِ. بَعِيرٌ مَلْهُوزٌ. والحَرَّةُ أَنْ يُحَزَّ بِشَفْرَةٍ فِي الْفَخِذِ وَالْعَصْدُ، ثُمَّ ثُغُتَلَ فَتَنَّقَى كَالُّتُولُولَ . وَالقُرْمَةُ مِثْلُ ذلكٌ على

الأَنْف . والقَرْعُ أَنْ يُقُرَعَ بِسْمَفْرَةِ على السَّاق. والإقْبَالَةُ والإِدْبَارَةُ فِي مُقَدَّمِ الأَنْفَ وَالإَدْبَارَةُ فِي مُقَدَّمِ الأَذُن وَمُؤَخِّرِها أَنْ تُشَقَّ وتُفْتَلَ، فَتَبْقى كالزَّنَمَةِ

# ومِنْ أَظْمَاءِ الإِبِل

الظُّمْءُ مَا بَيْنَ الشَّرْبَتَيْنِ ، يُقالُ: زَادَ النَّاسُ فِي أَظْمائِهِمْ . ومَا بَقِيَ من فُلانِ إِلَّا ظِمْءُ حِمَارٍ ، أَيْ قَدْرُ مَا بَيْنَ الشَّرْبَتَيْنِ . وذلكَ أَنَّ الجِمارَ يَشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ . .

فَأُولُ الأَظْمَاءِ وَأَقْصَرُهَا الرَّغْرَغَةُ، وهُو أَن يَدَعَهَا عَلَى المَاءِ تَشْرَبُ كُلَّ مَا شَاءَتْ. والرَّفْهُ أَنْ تَشْرَبَ كُلَّ يَوْم . تَقُولُ: إِبلُ فُلان تَرِدُ رِفْهاً. وأَصَحَابُها مُرْفِهُونَ. وإذا شَرِبَتْ كُلَّ يَوْم نِصْفَ النَّهَارِ فَتِلْكَ الظَّاهِرَةُ. وهِمَي إِبلُ ظَوَاهِرُ، والقَوْمُ مُظْهِرُونَ. فإذَا شَرِبَتْ يَوْماً، وغَبَّتْ يَوْماً، فذلكَ الغِبُ. وهُمنَّ غَابَةٌ، وأصْحَابُها مُغِبُونَ. وإذا وَرَدَتْ يَوْماً، وغَبَّتْ يَوْماً، فذلكَ الغِبُ. وهِمَ رَابِعَةٌ، والقَوْمُ مُرْبِعُونَ. فإذا وَرَدَتْ يَوْماً والقَوْمُ مُرْبِعُونَ. فإذا رَعَتْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ووَرَدَتْ في اليَوْم الرَّابِع ، فذلكَ الرَّبْعُ. وهِمَ رَابِعَةٌ، والقَوْمُ مُرْبِعُونَ. فإذا رَعَتْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ووَرَدَتْ في اليَوْم الرَّابِع ، فذلكَ الرَّبْعُ. وهِمَ رَابِعَةٌ، والقَوْمُ مُرْبِعُونَ. وهُنَ رَعِتْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، ووَرَدَتْ في اليَوْم الخَامِسِ فَهُو الخِمْسُ. وهُنَ خَعُلُونَ . وكذلكَ إلى العِشْر سَوَاءً .

ولَيْسَ بَعْدَ العِشْرِ ظِمّْ. إِلَّا أَنَّهُ يُقالُ: وَرَدَتْ لِعِشْرِ وَغِبٌ، ولِيعِشْرِ وَغِبٌ، ولِيعِشْرِ وَخِمْسٍ. فإذا بَلَعْتُ عِشْراً وَعِشْراً فَلَيْسَ إِلَّا الْجَزْءُ. والجَزْءُ أَن تَجْتَزِىءَ بالرُّطْبِ عَنِ المَاءِ. جَزَأَتْ تَجْزاً. ويُقالُ لِلْاجْتِزَاءِ: الإِبَالَةُ، أَبَلَتْ تَأْبَلُ أَبُولاً. وبَعِيرٌ آبِلٌ.

فإذَا طَلَبَتِ المَاءَ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ قِيلَ: /قَرَبَتْ قَرَباً. فإذا طَلَبَتْهُ مِنْ مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ فَهُوَ الطَّلَقُ. طَلَقَتْ، وهِي طَوَالقُ، والقَوْمُ مُطْلِقُونَ.

والدَّ خالُ أَنْ يُـرْسَلَ قَـطِيعٌ مِـنْها، فَيَـشْـرَبَ، ثُـمَّ يُـؤْتَى بِـرَسَلِ آخَـرَ . ومَعَاطِئُها مَـبَارِكُها حَـوْلَ المَاءِ، وهِـيَ الأَعْـطَانُ أَيْضاً. والوَاحِدُ عَـطَـنٌ . وهِــىَ عُـطُونٌ .

والشَّرْبَةُ الأولى النَّهَلُ. وَلَثَّانِيَةُ العَلَلُ. نَهَلَتْ تَنْهَلُ. وَعَلَّتْ تَعْلَلُ. وَعَلَّتْ تَعُومُ عَوْلَ الماء. تَعُلُّ . وإبلَّ حَوَائِمُ: عِطَاشٌ، تَحُومُ حَوْلَ الماء.

### أسماء قطع الإلل وجماعتها

الذَّوْدُ مَا بَيْنَ الثَّلاثِ إِلَى العَشْرِ (٢٠). وفي مَثَل : «الذَّوْدُ إِلَى الدَّوْدِ إِلَى الدَّوْدِ اللَّهُ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ اللَّهُ مِنْ الطِّعْةُ اليَسيرَةُ. وصَاحِبُها مُصْرِمٌ. ومِنْ ثَمَّ قِيلَ لِلْمُفَقِيرِ : مُصْرِمٌ. والصُّبَّةُ مِنَ العِشْرِينَ إِلَى الأَنْبَعِينَ. والعَكَرَةُ إِلَى الخَصْسِينَ. والهَجْمَةُ المَائَةُ ومَا دَانَاها. وهُنَيْدَةُ المَائَةُ، مَعْرِفَةٌ غَيْرُ الخَصْسِينَ. والعَرْجُ إِذَا بَلَعَتْ خَمْسَمائَةٍ إِلَى الأَلْف . والبَرْكُ إِبلُ أَهْلِ الحَوْدِ وَلَا مَا بَلَغَ مَا بَلَغَ. والسَّرْبُ إِبلُ القَوْم ِ ؛ جَاءَتْ سَرْبُ بَنِي فُلان ، أَي اللّهُ مُعْمَدُ اللّهُ مُعْرَفَةً .

والتَّلادُ مِنَ الإِبِلِ الَّتِي تُولَدُ عِنْدَ القَوْمِ ، وَكَذلِكَ التَّلِيدُ. والطَّرِيفُ المُسْتَحْدَثُ. والجَمْعُ طُرُفٌ وتُلُدٌ.

#### أصْوَاتُ الإبلِ

مَا كَانَ مِنَ الْحُفِّ فَصَوْتُهُ البُعَامُ. وقدْ بَعَمَتْ تَبْغَمُ. فإذَا ضَجَتْ فَهُو (٢٦) الرُّعَاءُ. وقدْ رَغَتْ تَرْغُو. فإذا طَرِبَتْ في إثْر وَلَدِها فَقَدْ حَنَّتْ. فإذا مَدَّت الحَنِينَ فَقَدْ سَجَرَتْ سَجْراً. فإذَا بَلَغَتْ الهَدِيرَ فأوَّلُهُ الكَشِيشُ. كَشَّ كَثِينًا. فإذا ارْتَفَعَ فَوْقَ ذلكَ قِيلَ: كَتَّ كَتِبًا. فإذا أَنْ صَفَا صَوْتُهُ قِيلَ: كَتَّ كَتِبًا. فإذا أَنْ فَينَ عَلَى اللهَ قِيلَ: قَرْفَرَ قَرْفَرَةِ. أَفْصَحَ بالهَدِيرِ قِيلَ: هَدُرَ هَدِيراً. فإذا صَفَا صَوْتُهُ قِيلَ: قَرْفَرَ قَرْفَرَةِ. فإذا أَنْ فَاذا أَنْ فَي صَوْتُهُ قِيلَ: قَرْفَرَ قَرْفَرَةِ. فإذا أَنْ اللّهُ عَلَى الرَّجُلُ.

### أمْرُ الفَحْل

بَعِيرٌ ذُو فِحْلَةٍ ، إذا كَانَ يَصْلُحُ لِلاَفْتِحَالِ . وبَعِيرٌ مُسَدَّمٌ ، وهُوَ الَّذِي يُرْغَبُ فِي فِحْلَةٍ ، إذا كَانَ يَصْلُحُ لِلاَفْتِحَالِ . وبَعِيرٌ مُسَدَّمٌ ، وقَدْ الَّذِي يُرْغَبُ فِي فِحْلَ مَحْجُومٌ ، وَلَافْتُوابِ الْفَحْلِ مَحْجُومٌ ، وَلَافْتُوابِ . وَفَحْلٌ مَحْجُومٌ ، إذا كُمَّ فَمُهُ لِفَلَا يَعَضَ . والَّذِي يُحَمُّ بِهِ الحِجَامُ . وفَحْلٌ مُصْعَبٌ : لَمْ يُذَلِّلُ . وبِهِ سُمِّتَي الرَّجُلُ مُصْعَبًا .

وصَوَّى الرَّجُلُ الفَحْلَ، يُصَوِّي تَصْوِيَةً، إذا لَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِ،

<sup>(</sup> ٢٤) في الأصل المخطوط: العشرة، وهو غلط، لأن الذود لا يكون إلا من الإناث.

<sup>(</sup>٢٥) انظر المثل وشرحه في مجمع الأمثال ٢٧٧/١.

<sup>(</sup>٢٦) في الأصل انخطوط: فهي، وهو علظ.

ولَمْ يَعْقِدْ عَلَيْهِ حَبْلاً، ولَمْ يَشُدَّهُ بِحَبْلٍ، لِيَكُونَ أَنْشَطَ لَـهُ فِ الضَّرَابِ. قالَ الرَّاجِزُ:

صَوَّى لَهَا كِذْنَةٍ جُلْذِيّاً (٢٧)

#### فصلٌ آخرُ

البَدَنَةُ مَاجُعِلَ لِلنَّنْحرِ فِي الأَضْحَى أَوْ لِلنَّذْرِ وأَشْبَاهِ ذلكَ. فإذا كَانَتْ لِلنَّخْرِ على كُلِّ حَالَ فَهِيَ جَزُورٌ ، والعَبِيطُ الَّتِي تُنْحَرُ لِعَيْرِ عِلَّةٍ . والعَارِضَةُ مَا تُنْحَرُ لِعِلَةٍ . والعَارِضَةُ مَا تُنْحَرُ لِعِلَةٍ .

والهِنَاءُ القَطِرَانُ. هَنَأْتُ الإِبلَ. والخِرْفَةُ الَّتِي يُهْنَأُ بِها النَّمَلَةُ. وَتَنَبَّلَ البَعِيرُ، إِذَا مَاتَ، والنَّبِيلَةُ الجِيفَةُ.

وقَالَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، يُقالُ: كَشَحَتِ النَّاقَةُ بِذَنَبِها، إِذَا أَدْخَلَتْهُ بَيْنَ فَحِذَيْها. وقدْ يقالُ في غَيْر النَّاقَةِ.

#### أَسْمَاءُ الرَّحْلِ وَالقَتَبِ وَمَا يَجري مَعَ ذلك

يُقالُ لِلرَّحْلِ بِأَدَائِهِ الكَوْرُ، والجَمْعُ أَكُوارٌ. وجَمْعُ رَحْلِ رِحَالٌ. وسَمَّعَ الرَّحْلُ العِلاَفِي، وهُوَ مَنْسُوبٌ إلى عِلَافٍ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ. وهُوَ أَوْلُ مَنِ اتَّحْذَ الرِّحالَ. والقُتُودُ خَسْنَبُهُ، لا واحِدَ لَها في قَـوْلِ بَعْضِهِمْ. وقالَ آخَـرُونَ: وَاحِدُها قَتَدٌ. وقدْ يُقالُ أَقْتَادٌ. والظَّلِفُ الخَسْنَبَاتُ التَّي تَقَعُ على جَنْبَي البَعِيرِ مِنَ الرَّحْلِ، والوَاحِدَةُ ظَلِفَةً.

والخِشَاشُ: الَّذي يُجْعَلُ في أَنْف البَعِيرِ. فإذا كانَ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ صُفْرٍ فِهِيَ البُرَةُ، والجَمْعُ البُرِينَ. والبُرَةُ أَيْضاً الخَلْخَالُ، والجَمْعُ البُرِينَ.

والشطران في اللسان (جلد، صوى) وأورده في السان (جلعد) برواية أخرى:

صوى لها ذاكدانة جُلاعدا لم يَرْعَ بالأصياف إلا فاردا وأورده في كتاب الإبل ١٠٢ بهذه الرواية مع شطر آخر بعده هو: صاحبَها ساعاتها الشدائدا

٢٧) الشطر لأبي محمد الفقعسي يصف الراعي والإبل. وبعده:
 أُخْمَفُ كانت أُمّه صَفياً

و خِطَامُ البَعِيرِ وزِمَامُهُ مَعْرُوفانِ ، والجَمْعُ خُطُم وأَزِمَّةٌ. وقالوُا أَيْضاً: الخِشَاشُ مَا كانَ في اللَّحْمِ . العِطْمِ . والعِرَانُ ما كانَ في اللَّحْمِ .

والقَتَبُ لِلبَعِيرِ بِمَنْزِلَةِ الإكَافِ لِلْحِمَارِ. ولِلمَحَالَةِ القِتْبُ، بِكَسْرِ القَافِ. والبَطَان حِزَامُ البَعِيرِ. والوَضِينُ حِزَامٌ مِنْ أَدَم. وأَصْلُ الوَضِينَ / التَّفْنِيَةُ. وضَنْتُ الشَّيْءَ، إذَا ثَنَيْقَهُ. وقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ عَلَى سُرُرِ مَوْضُونَةٍ (٢٨) ﴾ .... (٢٦) مَرْمُولَةٌ، أَيْ مَنْسُوجَةُ الأَوْسَاطِ.

والكَلْبُ كَلُوبٌ فِي مُوَّتَحرِ الرَّحْلِ ، تُعَلَّقُ [فِيهِ الإَدَاوَةُ] (٢٠٠). والعِكْمَانِ الحِمْلَانِ . والشَّظَاظُ شَبِيةٌ بالخِلَالِ (٢١) تُحْمَعُ بِهِ عُرْوَتا [العِكْمَيْنِ على البَ] (٢٢) عِيرٍ . والمِرْبَعَةُ عَصاً قَصِيرَةٌ ، يَأْخُدُ الرَّجُدلانِ بِطَرَفَيْها ، فَيَحْمِلانِ بِها العِكْمَ عَلى البَعِيرِ . ويُستمَّى بالفَارِسِيَّةِ دَاكَه .

قالَ الرَّاجـزُ:

هَاتِ الشَّطَاطَيْنِ وهَاتِ المِرْبَعَهُ (٣٣) وهَاتِ المِرْبَعَهُ (٣٣) وهَاتِ وَسُقَ النَّاقَـةِ الجَلَنْفَعَـهُ

والوَسْتُ وَزْنُ خَمْسِمائةِ رِطْلِ . [والمِرْبَعَةُ (٢١)] مِنْ قَوْلِهِمْ: رَبَعْتُ الصَّخْرَةَ ، إِذَا حَمَلْتَها .

والنَّسْعُ بالفارسِيَّةِ أَفْسَارٌ. وقَالَ أَبُو بَكْر : إِذَا كَانَ مَضْفُوراً فَهُوَ نِسْعٌ، وإِذَا كَانَ مَفْتُولاً فَلَيْسَ بِنِسْعٍ. والرُّوَاءُ الحَبْلُ الَّذي يُشَدُّ بِهِ الحِمْلُ عَلى البَعِيرِ. رَوَيتُ عَلَيْهِ أَرْوِي رَيَّاً.

والغَرْزُ رِكَابُ الرَّحْلِ. وقد اغْتَرزَ الرَّجُلُ، إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الغَرْزِ.

<sup>(</sup>٢٨) صلة الآية: وأوليك المُشقَرِبُونَ، في جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ثُلَّةٌ مِنَ الأُوَّلِينَ، وقَلِيلٌ مِنَ الآخِريِنَ، على سُرْرِ مَوْضُونَة، مُثَّكِثِينَ عَلَيْها متقابِلِينَ ". سورة الواقعة ١١/٥٦ ـــ ١٦.

<sup>(</sup>٢٩) كلمة مطموسة في الأصل المخطوط.

<sup>(</sup>٣٠) طمس في الأصل الخطوط. والزيادة من الخصص ١٤٤/٧.

<sup>(</sup>٣١) الخلال: الخشبة الصغيرة التي يُحخلِّ بها مابين شِقاق البيت.

<sup>(</sup>٣٢) طمس في الأصل انخطوط. وقد استظهرنا ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣٣) الشطران في اللسان (شظظ، ربع).

<sup>(</sup>٣٤) طمس في الأصل الخطوط. وقد استظهرنا ما أثبتناه.

والشَّوْقَبَانِ خَسْبَتَا الرَّحْلِ يُعَلَّقُ فِيهِمَا الْحِبَالُ، الوَاحِدُ سَوْقَبٌ. والعِكَامُ الحَبْلُ الَّذِي يُسْدُ بِهِ الْعِكْمَانِ. والظَّعَانُ حَبْلٌ يُسْدُ بِهِ الْهَوْدَجُ. والعِقَالُ الحَبْلُ يُسْدُ بِهِ الْبَعِيرُ، والجَمْعُ عُقُلُ. وقدْ عَقَلَهُ عَقْلاً. والعِقَالُ الحَبْلُ يُسْدُ فِي مَنْقِهِ إِذَا والسَّنَافُ حَبْلٌ يُسْدُ فِي عَنْقِهِ إِذَا والسَّنَافُ حَبْلٌ يُسْدُ فِي عَنْقِهِ إِذَا والسَّنَافُ حَبْلٌ يُسْدُ فِي عَنْقِهِ إِذَا مُسْنَفُ لَ السَّعَفِيرِ، فَهُ وَضَمَرَ فَقَلِقَ وَضِينَهُ. والتَّصْدِيرُ حِزَامُ الرَّحْلِ. أَسْنَفُ لَ البَعِيرَ، فَهُ وَضَمَرَ فَقُولِقَ وَضِينَهُ. والتَّصْدِيرُ وَالْحِمَادِ، أَسْنَفُ لَ البَعِيرَ والحِمَادِ، فَهُ وَسُمَ البَعِيرِ والحِمَادِ، فَهُ يَ مُسْدَدُ فِي رُسْعُ البَعِيرِ والحِمَادِ، فَمَ يُسْدُ فِي مُسْنَفً .

والمِحْمَلُ، والجَمْعُ مَحامِلُ. وأوَّلُ مَنِ اتَّحَذَها الحَجَّاجُ بُنُ يُوسُفَ (٢٥). وكانَتْ قَبْلَهُ صِغَاراً تُسَمَّى المَلَابِنَ، الواحِدُ مِلْبَنِّ. والزَّاجَلُ خَسَبَةٌ تُعْطَفُ، وهِيَ رَطْبَةٌ حتَّى /تَصِيرَ كالحَلْقَةِ، ثُمَّ تُجَفَّفُ، وتُجْعَلُ فِي طَرَفِ الحِزَامِ.

والرُّجَازَةُ كِسَاءٌ تُجْعَلُ فِيهِ الحِجَارَةُ، ويُعَلَّقُ بِأَحَد (٢٦) جَانِبَي الهَوْدَجِ إِذَا مَالَ لِيَعْتَدِلَ. والرِّجَازُ أَيْضاً شَعَرٌ أُو صُوفٌ يُعَلَّقُ عَلَى الهَوْدَجِ يُزِيَّنُ بِهِ.

والجِلْبُ خَسْبُ الرَّحْلِ بِلا كِسْوَةٍ. والهَوْدَجُ مَعْرُوفٌ. ويُقَالُ لِحَسْبَهِ: الغَبِيطُ. والجِلْجُ (٢٧) مَرْكَبٌ مِنْ مَرَاكِبِ النَّسَاءِ، والجَمْعُ حُدُوجٌ. وقدْ حَدَجْتُ البَعِيرَ، إذا جَعَلْتَ عَلَيْهِ الجِدْجَ. والكَدْنُ ثَوْبٌ تُوطِّىءُ بِهِ المَرْأَةُ هَوْدَجَهَا، والجَمْعُ كُدُونٌ. والشَّلِيلُ المِسْحُ الَّذِي يُجْعَلُ عَجُز البَعِيرِ. والوِرَاكُ: الَّذِي يُلْبَسُ المَوْرَكَ، وهُوَ مُقَدَّمُ الرَّحْلِ. والبَرْدَعَةُ لِلْبَعِيرِ. ولِلذَوَاتِ الحَافِرِ القُرْطَاطُ (٢٨) والقُرْطَانُ.

والفِنَانُ غِشَاءُ الرَّحْلِ. والأَرْبَاضُ حَالُهُ. والحِلَالُ مَنَاعُهُ. والغبيطُ المَرْكَبُ الَّذي على قَدَرِ النَّسَاءِ. والحَوِيَّةُ كِسَاءٌ يُحَوَّى حَوْلَ السَّنَامِ، المَرْكَبُ الَّذي على قَدَرِ النَّسَاءِ. والحَوِيَّةُ كِسَاءٌ يُحَسِنَى بِنُمَامٍ أَوْ لِيفٍ، يَرْكَبُهُ ذَوُو ثُمَّ يُرْكَبُهُ ذَوُو

<sup>(</sup>٣٥) في اللسان (لبن): «أبو العباس ثعلب: الملبن المِحْمل. قال: وهو مُـطَوَّل مُرَبَّع. وكانت المحامل مربعة، فغيّرها الحجاج لينام فيها ويتسع».

<sup>(</sup>٣٦) في الأصل المخطوط: بإحدى، وهو غلط.

<sup>(</sup>٣٧) في الأصل المخطوط: والحرج... حروج، وهما تصحيف.

<sup>(</sup>٣٨) في الأصل انخطوط: والقرطاط. والواو رائدة يختلَ مها المعنى.

الحَاجَةِ. والقرَّ لِلرِّجَالِ بَيْنَ الرَّحْلِ والسَّرْجِ. والكِفْلُ أَنْ يُعْقَدَ طَرَفُ الْكِسَاءِ ويُرْق مُقَدَّمُهُ على الكِاهِلِ ومُوَقَّرَهُ على العَجْزِ. اكْتَفَلْتُ البَعِيرَ. والكِسَاءِ ويُرْق مُوكَبِّ لِلنِّسَاءِ دُونَ الهَوْدَجِ. والفِنَامُ وطَاءُ المَشَاجِرِ، والجَمْعُ والمَشْجَرُ مَرْكَبِ لِلنِّسَاءِ دُونَ الهَوْدَجِ، وهُو أَيْضاً الخَشَبُ اللَّذِي يَكُونَ فُومً . والشُّجَارُ (٢٦) تحشَبُ الهَوْدَجِ، وهُو أَيْضاً الخَنسَبُ اللَّذِي يَكُونَ فَوْمً البَابِ وأسَفَلَ السَّرِيرِ. والعِلاقَةُ مَا يُوضَعُ بَيْنَ (٢٠٠) العِدْلَيْنِ إذا حُمِلا على البَعِير.

(٣٩) في الأصل المخطوط: المسحر، والمساحر، والسحار، وكلها تصحيف.

## الباب الحادي والثلاثون

# في ذِكْرِ البَقَرِ والغَنَمِ وِالأَلْبَانِ

البَقَرُ جَمْعُ بَقَرَةٍ. وَلَفْظُ البَقَرِ مُذَكَّرٌ. وعَلى هذا جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ: ﴿إِنَّ البَقَرِ مُذَكَّرٌ، وعَلى هذا جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ: ﴿إِنَّ البَقَرِ اللَّهَ مَلَ المَعْنَى جَازَ. والبَقَرَةُ تَقَعُ عَلى اللَّكَرِ والأَنْثَى، بَقَرَةٌ ذَكَرٌ، وبَقَرَةٌ أَنْثَى. كَمَا تَقُولُ: حَمَامَةٌ ذَكَرٌ، وبَقَرَةٌ أَنْثَى. كَمَا تَقُولُ: حَمَامَةٌ ذَكَرٌ، وبَقَرَةٌ أَنْثَى. والنَّكَرُ مِنَ البَقرِ يُفْرَدُ وحَمَامَةٌ أَنْثَى، والبَقِيرُ والبَاقُورُ مِثْبُلُ البَقرِ ، والذَّكَرُ مِنَ البَقرِ يُفْرَدُ بِالتَّوْرِ ، ورُبَّما قِيلَ لِلأَنْثَى نَوْرَةٌ.

ويُقالُ لِلبَقَرِ: الخَزُومُ، الوَاحِدَةُ خَزُومَةٌ. قالَ الرَّاجِزُ: أَنْبَابُ شَاء وخَزُوم ونَعَدُ (٢)

ويُقالُ لِسَنَامِ البَقَرَةِ: عُرْعُرَةٌ. ويُقالُ لِوَلَد البَقَرَةِ: العِجْلُ، والجَمْعُ عَجَاجِيلُ (أُ) ]. ولا يقالُ لِولَدِ والجَمْعُ عَجَاجِيلُ (أُ) ]. ولا يقالُ لِولَدِ البَقَرَةِ الوَحْشِيَّةِ العِجْلُ. إِنَّمَا يُقالُ [لَهُ (أُ) ]: ..........(0)

ويُقالُ لِقَرْنِ القَوْرِ: الصَّيصِيَةُ. والنَّاشِرُ مِنْ سَاقِ الدِّيكِ الصَّيصِيَةُ [ [أَيْضاً. والصَّيصِيَةُ] الحِصْنُ أَيْضاً. وقدْ ذَكَرْنَاهُ.

 <sup>(</sup>١) صلة الآية: ﴿ قَالُوا : ادْعُ لَنَا رَبُّكَ مُبَيِّنْ لَنَا مَا هِــيّ . إِنَّ البَــفَــرُ تَــشَابَــة عَــلَــيْـنَا . وإنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ لَــمُــهُــتَدُونَ ٣ . سورة البقرة ٢٠/٧

<sup>(</sup>٢) الشطر في المخصص ٣٦/٨، واللسان (خزم).

<sup>(</sup>٣) طمس في الأصل المخطوط. وقد استظهرنا ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) طمس في الأصل المخطوط. وقد استظهرنا ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٥) طمس في الأصل المخطوط مقداره ثلث السطر. وانظر لأسماء ولـد البقرة الوحشية الخصص ٣٤/٨

ويُقَالُ: قَدْ فَرَضَتِ البَقَرَةُ، وهِنَي فَارِضٌ، إِذَا أَسَنَّتُ [ وهُوَ أَ] حَدُ مَا جَاءَ عَلَى (فَعِل ) وهُوَ (فَاعِلْ).

### ومِنْ أَسْنَانِ البَـقَرِ

قَالُوا لِولَد البَقَرَةِ حِينَ تَضَعُهُ أَمُّهُ: عِجْلٌ. ثُمَّ تَبِيعٌ، وهُوَ الجَذَعُ. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: تَبِيعٌ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ أَوْ تِسْعَةٍ. ثُمَّ جَذَعٌ إِذَا تَمَّتُ سَنَةٌ. ثُمَّ هُوَ فِي السَّنَةِ الثَّالِئَةِ رَبَاعٌ، والأَنْثَى ثَنِيتٌةً. ثُمَّ هُوَ فِي السَّنَةِ الثَّالِئَةِ رَبَاعٌ، والأَنْثَى رَبَاعِيةٌ. وفي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سَدَسٌ وسَدِيسٌ، والأَنْثَى صَالِعَةً . وفي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سَدَسٌ وسَدِيسٌ، والأَنْثَى صَالِعَةً .

ومِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ فِي الثَّانِيَةِ جَذَعاً ، وفِي الثَّالِئَةِ ثَنِيًا ، وفِي الرَّابِعَةِ رَبَاعِياً ، وفي الرَّابِعَةِ رَبَاعِياً ، وفي الحَامِسَةِ سَدِيساً ، وفي السَّادِسَةِ صَالِغاً ، مِثْلَ الغَنَم ِ .

والخُوَارُ صَوْتُ البَقَرَةِ. خَارَتْ تَخُورُ خُوَاراً. والخُوَارُ، مَهْمُوزٌ، صَوْتُها وصَوْتُ غَيْرِها أَيْضاً.

والجَامُوسُ فَارِسِيٍّ مُعَرَّبٌ. وقد تَكَلَّمَتْ بِهِ العَرَبُ، والصِّيرُ لِلْبَقَرِ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْبِ لِلْعَنَمِ.

### القَوْلُ في العَنَم

الغَنَمُ جَمْعٌ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ.

فَذَوَاتُ الشَّعَرِ /مِنْهَا المَعَزُ، واحِدَاتُها مَاعِزَةٌ. قَالُوا. مَاعِزٌ ومَعَزٌ، وَمَاعِزٌ ومَعَزٌ، وَمَاعِزٌ ومَعَزٌ،

والوَاحِدُ مِنْهَا أَيْضاً شَاةً، وجَمْعُها شِيَاةً، بِهَاءِ خَالِصَةٍ. وتَصْغِيرُها شُونْهَةٌ. فإذا كَثُرَتْ فهِيَ الشَّاءُ. والعَنْنُ مِثْلُ الشَّاةِ، والجَمْعُ عُنُوزٌ وأَعْنُزُ مِثْلُ الشَّاةِ، والجَمْعُ عُنُوزٌ وأَعْنُزٌ.

وَوَلَدُها أُوَّلَ سَنَةٍ جَدْيٌ ، والأَنْنَى عَنَاقٌ . وجَمْعُ جَدْي أَجْد . فإذا كَثُرَتْ فِهِيَ الجِدَاءُ . والعَامَّةُ تَقولُ : الجَدَايَا ، وهُوَ خَطَأً . وجَمْعُ عَنَاقَ عُنُقٌ وعُنُوقٌ . وفي مَثَل : «العَنُوقُ ثُمَّ النَّوقُ » ، أيْ القَلِيلُ ثُمَّ الكَثِيرُ . ويَقَعُ عليهما حِين تَضَعُهُما أُمُّهُمَا السَّخْلَةُ ، والجَمْعُ سِخَالٌ وسَخْلٌ .

فإذا بَلِعُ الجَدْيُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وفُصِلَ عَنْ أُمِّهِ ، فهُوَ جَفْرٌ ، والأَنْتَى جَفْرَة ، والجَمْعُ جفَارٌ . وإذَا رَعَى وقويَ فهُوْ عَريضٌ وعَتُودٌ . وهُوَ

بالفَارِسِيَّةِ تُوشْتَرْ. والجَمْعُ عِرْضَانٌ، وعِدَّانٌ، تُدْغَمُ التَّاءُ فِي الدَّالِ، والأَصْلُ عِتْدَانٌ. وأَعْتِدَةً فِي أَدْنَى العَدَدِ. ويَكُونُ فِي السَّنَةِ التَّانِيَةِ جَدَعاً، ثُمَّ صَالِعاً. ويَكُونُ فِي السَّنَةِ التَّانِيَةِ جَدَعاً، ثُمَّ صَالِعاً. ويَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّيْسِ إِذَا سَعَدَ.

والصَّأْنُ جَمْعٌ، الوَاحِدَةُ صَائِنَةٌ، وصَائِنٌ لِلذَّكَرِ. ويُحْمَعُ صَأْنٌ عَلَى صَنْئِنٍ الصَّوفِ. ضَعْف صَائَّنٌ عَلَى صَنِينٍ أَيْضاً، ويَكُونُ جَمْعَ الجَمْعِ. وهِيَ ذَوَاتُ الصُّوفِ.

ووَلَدُهَا سَخْلَةٌ أَيْضاً، وبَهْمَةٌ. والجَمْعُ بِهَامٌ. والأَنْتَى مِنْ وَلَدِها رَخْلٌ، والجَمْعُ بِهَامٌ. والأَنْتَى مِنْ وَلَدِها رَخْلٌ، والجَمْعُ رَخَالٌ، بِضَمِّ الرَّاءِ. فإذَا أَكُلُ واجْتَرَ فهُو فَرِيرٌ وفُرَارٌ، وحَمَلٌ وحَمُوفٌ. والأَنْتَى خَرُوفَةٌ. ويَكُونُ في السَّنَةِ النَّانِيَةِ جَذَعاً، والأَنْتَى جَدُعةٌ. وفي السَّنَةِ النَّالِئَةِ ثَنِي والأَنْتَى وَلاَنْتَى ثَنِيَةٌ. ويَقَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الإِنْنَاءِ السَّمُ الكَبْشِ. وعلى الأَنْتَى السَّمُ النَّعْجَةِ. والجَمْعُ كِبَاشٌ ونِعَاجٌ. وفي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ رَبَاعٍ، والأَنْتَى رَبَاعِيةٌ. وفي السَّنَةِ الخَامِسَةِ سَدِيسٌ وسَدَسٌ. وفي السَّنَةِ السَّادِسَةِ صَالِعٌ، والأَنْثَى صَالِعَةٌ. وإنْ شِفْتَ قُلْتَ والسَّنِ

#### فَصْلٌ آخرُ

الشَّبَامُ عُودٌ يُعْرَضُ في فَم الجَدْي ، ويُشَدُّ في قَفَاهُ لِعَلَّا يَرْضَعَ أُمَّهُ . والشَّمالُ كِيسٌ يُجْعَلُ فِيه ضَرْعُ الشَّاةِ . والوَغْفُ ، بالعَيْنِ مُعْجَمَةً ، قِطْعَةُ كِسَاءٍ تُشَدُّ على بَطْنِ التَّيْسِ لِعَلَّا يَشْرَبَ بَوْلَهُ . ويُقالُ لَهُ الغَلِّافُ أَيْضاً . تَيْسٌ مَوْ (1) ] غُوفٌ .

والوَهْصُ أَنْ تُسْدَخَ نُحصْبَهُ التَّبِيْسِ وغَيْسِهِ بِحَجَرِ. وهَصَهُ يَهِصُهُ وَهُصاً. وهُوَ مِشْلُ الوجاءِ. وَجَأْتُ الْفَحْلَ. والخِصَاءُ أَنْ تُسَلَّ البَيْضَتَان.

والطَّلْوَةُ الحَبْلُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ الحَمَلُ والجَدْيُ. وقِيلَ الطَّلْوَةُ لُغَةُ العَامَّة. والعَرَبُ تَقَوُلُ الطُّلْيَةُ . وفي المَثَلِ: «أَكْرَهُ مِنَ الطَّلْيَةِ (٧) ».

<sup>(</sup>٦) طمس في الأصل الخطوط. وقد استظهرنا ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) يُرْوَى: ﴿ هُو أَبْغَضُ إِلَى مِنَ الطَّـلِيَّا ﴾ و ٥ هو أهون عليه من طلية ﴾ . انظر اللسال (طلي).

والألْيَةُ مَعْرُوفَةً. وكَبْسِ آلَى، ونَعْجَةً أَلْيَاءُ. والجَمْعُ أَلْيِّ. ويُقالُ: كَبْسُ أَلْيَانُ ، ونَعْجَةً أَلْيَانُونَ.

والرَّبْقَةُ مِثْلُ الطَّلْيَة، وهِيَ حَبْلٌ يُجْعَلُ فِ رُؤُوسِ البَهْمِ، والجَمْعُ رَبِقٌ. والزَّرْبُ مَعْرُوفٌ، والجَمْعُ زُرُوبٌ.

والسَّرِيبَةُ الشَّاةُ الَّتِي تُقَدَّمُ لِيَتْبَعَها الغَنَمُ. هكذَا قَرَأْنَاهُ على أَبِي أَحْمَدَ. وقَرَأْنَاهُ عَلَيْهِ مَرَّةً أَخْرَى: الشَّرِيبَةُ الشَّاةُ الَّتِي تَقْدُمُ الغَنَمَ لِتَقْبَعَها إِذَا شَرِبَتْ، وصَدَرَتْ عنِ المَاءِ. وهذا أُصَحُّ.

والتَّيْمَةُ الشَّاةُ تَكُونُ فِي بَيْتِ الرَّجُلِ يَحْلُبُها. وقدْ أَثَامَ الرَّجُلُ، إِذَا ذَبَحَ التَّيْمَةَ. ويُقالُ لَها الرَّبِيبَةُ. والجَمْعُ رَبَائِبُ. وفي الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِي الرَّبَائِب صَدَقَةً (٨) ».

#### صِفَاتُ العَنَمِ

إِذَا أَرَادَتِ الشَّاةُ مِنَ المِعْزَى الفَحْلَ قِيلَ: اسْتَحْرَمَتْ، وهِيَ شَاةٌ حَرْمَى، بَيِّنَةُ الحِرْمَةِ. وغَنَـمٌ حَرَامَى. فإذَا كائتْ مِنَ الضَّأْنِ قِيلَ: نَعْجَةٌ حَانٍ. وقدْ حَنَتْ تَحنوُ حِنَاءٌ.

وهُوَ الحَيَاءُ مِنَ الشَّاةِ، سُمَّيَ بذلكَ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ الحَيُّ. فإذَا اسْتَبَانَ حَمْلُ الشَّاةِ، ووَقَعَ اللَّبَأُ فِي الضَّرْعِ قِيلَ: قَدْ أَضْرَعَتْ، وهِيَ مُضْرِعٌ. فإذَا كانَتْ حَسَنَةَ الضَّرْعِ فِهِيَ ضَرِيعٌ.

فإذَا دَنَا وَلَادُهَا فِهِيَ /مُقْرِبٌ. ويُقالُ: ولَدَتِ الشَّاةُ والغَنَمُ. ولا يُقالُ نُتِجَتْ، إِنَّمَا النَّتَاجُ فِي الخَيْلِ والإِبِلِ، فإذَا تَمَخَّضَتْ قِيلَ: مُخِضَتْ، وهِيَ مَخُوضٌ. فإذَا نَشِبَ ولَدُهَا قِيلَ: طَرَّقَتْ، وهِيَ مُطَرِّقٌ، تَطْرِيقاً. فإذَا عَسُرَ ولادُهَا قِيلَ: عَضَّلَتْ، وهِيَ مُعَضَّلٌ، تَعْضِيلاً.

فإِذَا وَلَدَتْ واحِداً فهِيَ مُفْرِدٌ ، ومُوحِدٌ . فإِذَا كَانَ ذلكَ مِنْ عَادَتِها فهِيَ مِيحَادٌ ومِفْرَادٌ . فإِذَا وَلَدَتْ اتْنَيْنِ فَصَاعِداً فهِيَ مُتْئِمٌ .

ويُقالُ لِلشَّاةِ إِذَا وَلَدَتْ، وأَتَى لَهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ : شَاةٌ رُبَّى، وغَنَمٌ رُبَابٌ، مَضْمُومُ الأَوَّلِ . فإذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ والمَاءُ الأَحْمَرُ الخَارِجُ مِنْهَا قِيلَ :

<sup>(</sup>٨) انظر الحديث وشرحه في النهاية لابن الأثير ٩/٢ ٥، واللسان (ربب).

الْقَطَعَ صَاءَتُها.

فإذَا كَانَ لَبَنُ الشَّاةِ كَثِيراً قِيلَ: غَـزُرَتْ، تَغْـزُرُ غَـرْراً(١)، وهِـيَ غَـزِيرةٌ. وغَنَمٌ غِنَارٌ. فإذَا جَاءَتْ بِولَد غَرِير قِيلَ قَدْ أَغْرَرَتْ. وأَغْرَرَ القَـوْمُ، إِذَا كَانَتْ إِبِلْهُمْ وشَاؤُهُمْ غِزَاراً. والشَّاةُ الغَرِيرةُ الكَرِيمةُ صَفِيّ، والجَـمْعُ صَفَايا. وصَاحِبُها مُصْف .

فإذَا كَانَ لَبَنُهَا قَلِيلاً قِيلَ: بَكَأَتْ بَكْنَا ، وبِكُونْ بُكُوءاً ، وهِي بَكِيءٌ ، وصِمْرِدٌ . فإذَا أَتَى على الشَّاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُر بَعْدَ ولادِها فأَخَذَ لَبَنُها فِ النُّقْصَانِ فهِي لَجْبَةٌ ، والجَمْعُ لِجَابٌ . والقَطُوعُ: الَّتِي لا يَبْقَى لَبَنُها إلَّا شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاثِةً . والمَنُوحُ والمَكُودُ: الَّتِي يَدُومُ لَبَنُها.

وشَاةٌ نَاثِرَةٌ: الَّتِي تَنْشُرُ مِنْ أَنَّفِها، كَأَنَّها عَاطِسٌ. ويُقالُ مِنْ ذلكَ: نَفَطَت العَنْزُ، وعَفَطَت الضَّائِنَةُ. ومِنْ ثَمَّ قِيلَ: «مَالَهُ عَافِطَةٌ ولَا نَافِطَةٌ ولَا مَاعِزَةٌ

فإذَا عَظْمَ الضَّرْعُ، واخْتَلَفَ خِلْفَاهُ، قِيلَ: ضَرْعٌ مُقْنِعٌ. وسَوَاعِدُ الضَّرْعِ مُخَارِجُ لَبَنِهِ. والمَوْضِعُ الَّذي يَخْلُو، ثُمَّ يَمْتَلِىءُ المُسْتَنْقَعُ. ومَوْضِعُ يَدِ الحَالِبِ الخِلْفُ. وجِلْدَةُ الضَّرْعِ الخَيْفُ.

والحضانُ أَنْ يَصْغُرَ أَحَدُ شِقَى الضَّرْعِ . والشَّاةُ حَصُونُ . والشُّطَارُ أَنْ يَرْتَفِعَ أَنْ يَدْتَفِعَ الضَّرْعِ . والشَّاةُ شَطُورٌ . والعَجَنُ أَنْ يَرْتَفِعَ الخِلْفُ ، وَيَكْشُرَ لَحْمُ الضَّرْعِ . والشَّاةُ /عَجْنَاءُ . والكَمْشَةُ القَصِيرَةُ الخِلْفُ ، وَيَكْمُشَةُ الضَّرْعِ . والشَّاةُ /عَجْنَاءُ . والكَمْشَةُ الأَجَالِيل . والتَّرَّةُ الوَاسِعَتُها ، الكَثِيرَةُ اللَّبَنِ . والشَّخْبُ مَا يَخْرُجُ مِنَ تَحْتِ يَدِ الحَالِبِ . والخَزَبُ أَنْ يَرِمَ لَحْمُ الضَّرْعِ . حَزَبَتِ الشَّاةُ ، وهِمَى خَزِبَةً .

فإذا الْحَتَلَطَ لَبَنُها بالدَّم قِلَ: أَنْغَرَتْ وأَمْغَرَتْ، فهِي مُنْغِرٌ ومُمْغِرٌ. فإذَا كَانَ ذلكَ عَادَتُها فيهِي مِمْغَارٌ ومِنْغَارٌ. فإذَا كَانَ ذلكَ عَادَتُها فيهِي مِمْغَارٌ ومِنْغَارٌ. فإذَا كَانَ ذلكَ عَادَتُها فيهِيَ ضَرْعِهَا فيهِيَ مُخْرِطٌ. وقد أُخْرَطَتْ. وإذَا كَانَ ذلكَ عَادَتُها فيهِيَ

<sup>(</sup>٩) ضبطت في الأصل المخطوط بسكون الزاي وفتحها ، وكتب فوقها ٩ معاً ٨ .

<sup>(</sup>١٠) هذا مثل للعرب يضرب لمن لا بملك شيئاً. وانظر المثل في مجمع الأمثال ٢٦٩/٢، واللسان (عفط، نفط).

مِخْرَاطٌ . والنَّفُوحُ : الَّتِي إِذا مَشَتْ خَرَجَ لَبَنُها مِنْ خِلْفِها .

فإذَا اشْتَدُ هُزَالُها فهِيَ هِرْهِرٌ. والضَّائِنَةُ هِرْطٌ. فإذا كانَتْ مَعَ ذلكَ حَامِلاً فهِيَ مُسْجِرٌ. وقدْ أَمْجَرَتْ.

وكَبْشٌ صَافٌ: وافِرُ الصُّوف ، ونَعْجَةٌ صَافَةٌ: وافِرَتُهُ.

#### ومِنْ عُيُوبِ المَعْزِ

الارْتِفَاعُ وهُوَ أَنْ تَشْرَبَ لَبَنَ نَفْسِها. والبُظَارَةُ الهُنَيَّةُ النَّاشِرَةُ مِنْ حَيَاءِ الشَّاةِ. والقَرْيُ أَن تَجْمَعَ الجِرَّةَ فِي شِدْقِها حَتَّى تَرَاهَا كَالوَرَمِ، وذلكِ عَيْبٌ. وقَرَى يَقْرِي قَرْياً، كَما تَقُولُ: رَمَى يَرْمِي رَمْياً. والنَّفَاصُ دَاءٌ لَها. والنَّفَرَةُ قَرْحَةٌ تَأْخُذُ فِي أَجْوَافِها والسُّوَادُ دَاءٌ يَسْوَدُ مِنْهُ لَحْمُها. والنَّحْطَةُ السُّعَالُ يَأْخُذُها حَتَّى تَمُوتَ. والأَمِيهَةُ جُدَرِيُها، وهِي مَأْمُوهَةً. والسُّكَانُ بَحْرُبُه اللَّهَا وهِي مَأْمُوهَةً. والسُّكَانُ بَحْرُبُه فِي أَلْسِنَتِها حَتَّى تَمْتَنِعَ مِنَ العَلَف .

والبَعْرُ والبَحَرُ أَنْ تَشْرَبَ المَاءَ، وَلَا تَرْوَى. والحَبَطُ أَنْ تَأْكُلَ حَتَّى تَنْقَفِحَ بُطُونُها، حَبِطَتْ وهِيَ حَبِطَةٌ. والثَّوَلُ جُنُونُها. تَيْسٌ أَثُولُ، وشَاةٌ تَوْلاءُ. والرُّعَامُ مُخَاطُها، شَاةٌ رَعُومٌ. وإذَا ساءَ خُلُقُها عِنْدَ الحَلْبِ قِيلَ: شَاةٌ عَسُوسٌ. وهِيَ مِنَ الإِبلِ خَاصَّةً ضَجُورٌ. والجَدَرَةُ سِلْعَةٌ تَخْرُجُ بِفَمها. شَاةٌ جَدْرَاءُ.

فإذَا ضُرِبَت الشَّاةُ مِرَاراً فَلَمْ تَلْقَحْ قِيلَ: قدْ مَارَنَتْ، وهِيَ مُمَارِنٌ.

والحَلَمَةُ دُودٌ يَكُونُ تَحْتَ جِلْدِها /الأَعْلَى والأَسْفَل ، يُفْسِدُ جِلْدِها /الأَعْلَى والأَسْفَل ، يُفْسِدُ جِلْدَها . وقَدَ حَلِمَ الجِلْدُ، يَحْلَمُ حَلَماً ، إِذَا وَقَعَ فيهِ الحَلَمُ، وهُوَ حَلِمٌ .

والعَسْمَةُ والعَسْبَةُ والدَّرْدَبِيسُ الهَرِمَةُ مِنَ الغَنَمِ . فإذ ذَهَبَتْ أَسْنَانُها قِيلَ : هِيَ كَافٌ . وَأَكْثُرُ مَا يُقَالُ لِلبَعِيرِ إِذَا أَسَنَّ ، وقِيلَ لِلشَّاةِ إِذَا أَسَنَّتُ .

والنَّصْبَاءُ المَنْصُوبَةُ القَرْنَيْنِ. والتَّيْسُ أَنْصَبُ. وإذا ذَهَبَ قَرْنَاها قِبَلَ ظَهْرِها، وهِي أَحْسَنُ القُرُونِ نِبْتَةً، قِيلَ: تَيْسٌ أَجْنَاءُ، وشَاةٌ جَنْآءُ. فإذا تَفَرُقَ مَابَيْنَ القَرْنَيْنِ تَفَرُّقاً فَبِيحاً فهِي فَشْقَاءُ، وهُو أَفْشَتُ. والقَرْنَاءُ ذَاتُ القَرْنَيْنِ. والجَمَّاءُ الَّتِي لا قَرْنَ لَها والذَّكَرُ أَقْرَنُ وأَجَمُّ. ويُقالُ لِلْقَرْنَ : الرَّوْقُ. والحُقَدُ التَّي فِيهِ الحُيُودُ، الوَاحِدُ حَيْدٌ.

وشَاةٌ رَاجِتٌ ودَاجِتٌ : الَّتِي تَكُونُ فِي البُّيُوتِ .

وشَرَطُ الغَنَمِ شِرَارُها، الوَاحِدُ والجَمْعُ فِيهِ سَوَاءٌ. والقَوْطُ القَطِيعُ مِنْها. والنَّقَدُ شَاءٌ صِغَارُ الاجْسَادِ، قِصَارُ الآذَانِ، والجَمْعُ نِقَادٌ. وهِيَ القَرَارُ، والقِهَادُ نَحْوُها، الوَاحِدَةُ قَهْدَةٌ.

والأَبَا، مَفْصُورٌ، دَاءٌ يَأْخُذُها مِنْ شُرْبِ مَاءٍ فيهِ أَبْوَالُ الأَرْوَى. تَيْسٌ آبِ، وعَنْزٌ آبِيَةٌ، وأَبْوَاءُ.

ويُقالُ: قَرَعَ التَّيْسُ الشَّاةَ وسَفِدَها.

والسَّاجِسِيَّةُ مِنَ الغَنَمِ الخِلَاسِيَّةُ، وهِيَ بَبْنَ النَّبَطَّيةِ والعَرَبِيةِ. ويُقالُ: ضَرْعٌ حَالِقٌ، إذا كادَ يَمْتَلَىءُ.

ويُقالُ لِصِيَاحِ الشَّاءِ كُلِّها: الثَّغَاءُ. ثَغَتْ تَثْغُو. وصِيَاحُ المَعَزِ خَاصَّةً اليُعَارُ. يَعَرَتْ تَيْعَرُ. والتُّؤَاجُ أَصْوَاتُها خَاصَّةً.

والحَرِيسَةُ مِنَ الغَنَمِ مَا تُسْرَقُ لَيْلاً، وهِنَي الحَرَائِسُ. وقَد احْتَرسَهَا.

والرَّغُوثُ مِنَ الشَّاءِ المُرْضِعُ. ويُقالُ لِكُلِّ دَابَّةٍ رَغُوثٌ.

والشَّقَحْطَبِ الكَبْشُ الَّذي لَهُ أَرْبَعَةُ قُرُونٍ.

وَالْزَّنَمَةُ وَالزَّنْمَةُ وَالرَّلَمَةُ: الْمُتَعَلِّقَةُ تَحْتَ فَكَّي العَنْزِ وَالتَّيْسِ. وَمِنْهُ اشْتِقَاقُ الزَّنِمِ، وهُوَ الدَّعِيُّ.

ويُقالُ: أَعْذَفْتُ التَّيْسَ، وعَذَفْتُهُ، إِذَا أَعْلَمْتَ عَلَيْهِ فِي ظَهْرِهِ بِصُوفَةٍ مِنْ غَيْرِ /لَوْنِهِ، أَوْ حُمْرَةٍ تَعْرِفُهُ بِها.

والوَذَجُ البَعَرُ الَّذي يَتَعَلَّقُ فِي أَصْوَافِ الضَّأْذِ. وهُـوَ فِي الْإِبِلِ العَبَسُ.

### أسْمَاءُ اللَّبَنِ

اللَّبَأُ أُوَّلُ اللَّبَنِ ، مَهْمُوزٌ مَقْصُورٌ . وقدْ لَبَأْتُ اللَّبَا، إِذَا اتَّحَذْتَهُ . والصَّرِيتُ الَّذِي سَكَنَتْ رَغْوَتُهُ . والصَّرِيتُ الَّذِي سَكَنَتْ رَغْوَتُهُ . والصَّرِيتُ اللَّبَنُ ، إِذَا الْجَلَتْ عَنْهُ والمَحْضُ مَا لَمْ يُخالِطُهُ مَاءٌ . ويُقالُ : أَفْصَتَ اللَّبَنُ ، إِذَا الْجَلَتْ عَنْهُ الرَّعْوَةُ . ويُقالُ : أَفْصَتَ اللَّبَنُ ، إِذَا أَخَدَ رَحْاً فَهُوَ الرَّعْوَةُ . ويُقالُ : رَخِي تَرْغِيَةً ، إِذَا عَلَتْهُ رَغْوَةٌ . فإذا أَخَدَ رَحْاً فَهُوَ الرَّعْوَةُ . ويُقالُ : رَخِي تَرْغِيَةً ، إِذَا عَلَتْهُ رَغْوَةٌ . فإذا أَخَدَ رَحْاً فَهُوَ

الخامطُ. وإذَا ذَهَبَ عَنْهُ حَلاوَةُ اللَّبَنِ فَهُوَ السَّامِطُ. وإِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ قَلِيلاً فَهُوَ الْقَارِصُ. فإذا خَتَرَ (١١) فَهُوَ اللَّالَثِانَ فَهُوَ الْقَارِصُ. فإذا خَتَرَ (١١) فَهُوَ الرَّائِبُ. فإذا اسْتَدَّتْ حُمُوضَتُهُ فَهُوَ الحَازِرُ. والضَّرِيبُ أَنْ يُحْلَبَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ . وهُوَ الَّذِي يُقالُ عَلَى بَعْضٍ . وهُوَ الَّذِي يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِسَةِ شِيراز. والضَّرَبُ الَّذي حُقِنَ أَيَّاماً فاشْتَدَّتْ حُمُوضَتُهُ. قالَ الشَّاعِرُ:

#### والأطْيَبَانِ بِهَا الطُّرْتُوثُ والضَّرَبُ (١٢)

بالضّاد مُعْجَمَةً. ويُرْوَى بالصّاد الصّرَبُ، وهُوَ الصّمَعْ. والضّرَبُ والدُّوايَةُ ايْضا لَبَنْ يُحْلَبُ عَلَى لَبَنِ حَتَّى يَخْفُرَ. هكذا قالَ أَبُو بَكُر. والدُّوايَةُ شِبْهُ الجُلَيْدَةِ تَعْلُو اللَّبَنَ. أَدْوَى الرَّجُلُ يُدْوِي، إذا تَنَاوَلَ الدُّوايَةَ وأَكَلَها. والمُرضَّةُ والرَّيْعَةُ حَلِيبٌ يُصَبُّ عَل حَامِض، وهُوَ الَّذِي يُقالُ لَهُ بالفارِسِيَّةِ وَلِمُومَاسِتُ (١٠) ، وقد رَفَأْتُهُ، والصيرابُ بنير (١٠) والمَصلُ عَرَبِي صَحيحٌ. والمَاءُ الذِي يَسيلُ مِنْهُ حِينَ يُعْمَلُ المُصالَةُ. والأَرْفِي لَبَنُ الظّبيَةِ. ويُقالُ للكَشْكُ الزَّهِيدَةُ. والنَّبِيءَ مَاءً. نَسَأَتُهُ أَنْسَوُهُ نَسْناً. للكَشْكُ الزَّهِيدَةُ لَبَنُ الطّبيَةِ . والصّيابُ عَلَيْهِ لَبَنُ المِعْزَى . والضَّيْحُ اللّذي المَحْضَ. والسَّجَاجُ النَّيْحِيرَ يُعْمَلُ المُحَابِ عَلَيْهِ لَبَنُ المِعْزَى . والضَّيْحُ اللّذي أَنْ المِعْزَى . والضَّيْحُ اللّذي أَنْ المِعْزَى . والصَّيْحُ اللّذي أَنْ المِعْزَى . والصَّيْحُ اللّذي أَنْ المِعْزَى . والسَّجَاجُ اللّذي أَنْ المِعْزَى . والسَّجَاجُ اللّذي أَنْ المِعْزَى . والمَنْجُومُ اللّذي يُشْرَبُ فَبْلُ أَنْ يَبْلُغُ وَالسَّجَاجِ السَّقَاءُ لِلْقَوْمِ ، أَيْ سَقَاهُمُ اللّبَنَ قَبْلُ إِذْرَاكِهِ . وَالسَّمَالُ مِثْلُ المَّذِي لَعْمَلُ السَّعَاءَ لِلْقَوْمِ ، أَيْ سَقَاهُمُ اللّبَنَ قَبْلَ إِذْرَاكِهِ . والسَّمَارُ مِثْلُ السَّجَاحِ والسَّمَارُ مِثْلُ السَّعَاءَ لِلْقَوْمِ ، أَيْ سَقَاهُمُ اللَّبَنَ قَبْلَ إِذْرَاكِهِ . والسَّمَارُ مِثْلُ السَّجَاحِ . والمَدْقِمَ ، أَيْ سَقَاهُمُ اللَّبَنَ قَبْلَ إِذْرَاكِهِ . والسَّمَارُ مِثْلُ السَّعَامُ السَّعَاءَ لِلْقَوْمِ ، أَيْ سَقَاهُمُ اللَّبَنَ قَبْلُ إِذْ السَلَامَ السَّعَاءَ لِلْقَوْمِ ، أَيْ سَقَاهُمُ اللَّبَنَ قَبْلُ إِذْرَاكِهِ . والسَّمَارُ مِثْلُ السَّعَامُ السَّعَامُ . السَّعَامُ السَّعَاءَ السَّعَامُ السَّعَامُ . السُلَو السَّعَامُ السَّعَامُ . السَّعَامُ السَّعَامُ السَّعَامُ . المَعْرَامُ المَالِمُ السَّعَامُ السَّعُومُ السَ

<sup>(</sup>١١) ضبطت في الأصل المخطوط بفتح الثاء وضمها، وكتب فوقها ، معاً.

<sup>(</sup>١٢) هذا عجز بيت في صفة البادية ، صدره :

أرضٌ عن الخير والسلطـــــان نائيـــــــة

والطرثوث نبت يؤكل، وفيه حلاوة مُشرَرَة عفُوصةً. يصف الشاعر شظف العيش في البادية. والبيت في المخصص ٥/٤٤، واللسان (صرب). وشطر الشاهد في اللسان (طرث).

<sup>(</sup>١٣) ماست: اللبن الرائب بالفارسية.

<sup>(</sup>١٤) بَنِير : الجبن بالفارسية ، وآب الماء فيها . والظاهر أن معنى الكلمة نوع من الجبن .

<sup>(</sup>١٥) في الأصل المخطوط: ولد، وهو غلط.

<sup>(</sup>١٦) في الأصل المخطوط: أرق أرق، مكررة.

### ومِنْ أَسْمَاءِ الزُّبْدِ

الرَّخْفُ الرِّخْوُ مِنْهُ. والنَّهِيدُ الَّذِي لَمْ يَتِمَّ رَوْبُ لَبَنِهِ. والصَّرِدُ أَنْ يَنْفَطِعَ مُنْتَفِشَا لا يَلْتَئِمُ بَعْضُهُ إلى بَعْض . صَرِدَ يَصْرَدُ صَرَداً. فإذا مُخِضَ السَّقَاءُ، فَخَرَجَ زُبْدُهُ عُيُوناً تَبْرُقُ قِيلَ: بَرَقَ يَبْرُقُ بَرْقاً.

ويُقالُ: سَلَأْتُ الزَّبْدَ أَسْلَؤُهُ سَلْنَاً. وهُوَ السَّلاءُ. فإذا أُوقِدَ تَخْتَهُ فَصَفَا فَيُقَالُ: قَدْ أُخْلَصَ الرَّجُلُ السَّلاءَ. فإذا اخْتَلَطَ خَاتِرُ زُبْدِهِ بِصَافِيهِ قِيلَ: ارْتَجَنَتِ الزُّبْدَةُ. وتُحلاصَةُ السَّمْنِ مَا يُلْقَى فِيهِ، حِينَ يُسْلَى، مِنْ تَمْرِ أَوْ سَوِيقِ لِيُصَفَّيَهُ.



## الباب الثاني والشلاثون

## في ذِكْرِ الوُحُوشِ

الحِمَارُ والعَيْرُ الذَّكَرُ. والأَنْفَى أَتَانٌ، والجَمْعُ أَتُنّ. وجَمْعُ العَيْرِ أَعْيَارٌ. ورُبَّما قِيلَ لِلأَنْفَى حِمَارَةٌ. والجَأْبُ العَلِيظُ مِنَ الحُمْرِ. ويَسْتَوِي في ذلكَ الحُمُرُ الوَحْشِيَّةُ والأهْلِيَّةُ. ويُقالُ: حِمَارٌ كُدُرُ وكُنَادِرٌ، إِذَا كَانَ عَلِيظاً. والعِلْجُ كذلكَ. والقِلْوُ الحَفِيفُ. والنَّحُوصُ الَّي لَمْ تَحْمِلُ في عَلِيظاً. والجَمْعُ نَحَائِصُ. والجَدُودُ والعَارِزُ الَّتِي لا لَبَنَ لَها، والجَمْعُ جَدَائِدُ وغَوَارِزُ. والسَّمْحِ الطَّويلةُ على وَجْهِ الأَرْضِ.

ويُقَالُ لِلْحَمِيرِ: بَنَاتُ صَعْدَةً . ويُقالُ لِولَدِ الحِمَارِ الأَهْلِيِّ: الجَحْشُ، والجَمْعُ والجَمْعُ والجَمْعُ والجَمْعُ والجَمْعُ والجَمْعُ عِفَاةً.

## ومِنْ أَسْمَاءِ بَقرِ الوَحْشِ

اللَّأى مِثْلُ القَنَا. والأنْفَى لآةٌ مِثْلُ قَنَاةٍ. وتُسَمَّى البَقَرَةُ المَهَاةَ أَيْضاً، والجَمْعُ عِينٌ.

يقالُ لِلْبَقَرَةِ مِنْ بَقَرِ /الوَحْش : نَعْجَةٌ ، والجَمْعُ نِعَاجٌ . ويُقالُ لِلنَّوْرِ مِنْها: العَضْبُ والأَرْخُ ، والجَمْعُ الإرَاخُ . واللَّهَ قُ واللَّيَاحُ واليَلَقُ البِيضُ مِنْها . وَنَوْرٌ شَبَبٌ وشَبُوبٌ ومُشِبٌ : مُسِنٌ . ومِنَ أَسْمَاءِ أَوْلادِهَا البَيْضُ مِنْها . وَنَوْرٌ شَبَبٌ وشَبُوبٌ ومُشِبٌ : مُسِنٌ . ومِنَ أَسْمَاءِ أَوْلادِهَا البُرْغُرُ ، والجَمْعُ جَآذِرُ . ويُقالُ ذلكَ لِوَلَد البَقر الأَهْلِي أَيْضاً . ويُقالُ لَهُ الذَّرَعُ ، والجَمْعُ الذَّرْعَانُ . والبَحْزَجُ ، والجَمْعُ الدَّرْعَانُ . والبَحْرَجُ ، والجَمْعُ الدَّرْعَانُ . والبَحْمْعُ حَسِيلُ . ولا يُقالُ ذلكَ إلّا لِلأَهْلَى . والفَرْقَدُ ، والجَمْعُ وَلَدُ البَقَرَةِ .

### ومِنْ أَسْمَاءِ أَقَاطِيعِها

الإَجْلُ، والجَمْعُ آجَالٌ، والصَّوَارُ، والجَميعُ صِيرانٌ. والسَّرْب، وهُوَ جَمَاعَةٌ مِنْها ومِنْ كُلُ شَيْء، والعَرْجُ، والجَمْعُ عُرُوجٌ. والخِنْطِلَةُ الجَمَاعَةُ مِنْها ومِنَ البَقَرِ والغَنْمِ والخَيْلِ، والجَمْعُ الخَنَاطِلُ.

#### أسماء الظّباء وصفاتها

يُقَالُ لِلذَّكَرِ: الظَّبْيُ واليَعْفُورُ. والأَنْثَى ظَبْيَةُ ويَعْفُورَهُ.

ومِنَ الظّبَاءِ العُفْرُ، وهِيَ البِيضُ اللَّوَاتِي يَعْلُو بَيَاضَهَا حُمْرَةً. والوَاحِدُ أَعْفَرُ. ومِنْها الأَدْمُ، وهِيَ الَّتِي تُخالِفُ لَوْنُ ظُهُورِها لَوْنَ بُطُونِها. الواحِدُ آدَمُ. هذا قَوْلُ الأَصْمَعِيِّ. وقالَ غَيْرُهُ: الأَدْمَةُ فِي النَّاسِ شُرْبَةٌ مِنْ سَوَادٍ، وفِي الإِبلِ والظَّبَاءِ بَيَاضٌ.

والعَوْهَ جُ الطَّوِيلُ مِنْها. ويُقالُ لِلظَّبْيَةِ إِذَا كَانَ لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرِ أَوْ سَبْعَةُ أَشْهُر جَدَايَةٌ. وظَبْيٌ هَبِيجٌ وهَ مِيجٌ: لَهُ جُدَّتَانِ فِي جَنْبَيْهِ مِنْ شَعَر بَطْنِهِ وظَهْرِهِ. والظَّبْيُ الْأَشْعَبُ البَعِيدُ مَابَيْنَ القَرْنَيْنِ، والجَمْعُ شُعْبٌ. والرِّيمُ الخَالِصُ البَيَاضِ مِنْها. والنَجمْعُ آرَامٌ. ويُقالُ لِوَلَدِ الظَّبْيَةِ شَعْبٌ. والرِّيمُ الخَالِصُ البَيَاضِ مِنْها. والنَجمْعُ آرَامٌ، ويُقالُ لِوَلَدِ الظَّبْيةِ خِصْفٌ، وَعَزَلًا، والأُمُ مُشْدِنٌ، إِذَا شَدَنَ، أَيْ قَوِيَ وَسَحَرَكَ. ورَشَأً، وجَحْش، في لُعَةِ هُذَيْلٍ . والفُورُ الظَّبَاءُ، لا وَاحِدَ لَها مِنْ لَغَةِ هُذَيْلٍ . والفُورُ الظَّبَاءُ، لا وَاحِدَ لَها مِنْ لَغَظِها.

َ وَالبُغَامُ صَوْتُ الظَّبْيَةِ. والنَزِيبُ صَوْتُ الظَّبْي ِ. وقدْ بَغَمَتْ، / ولَزَبَ.

#### أسماء الؤغول وصفاتها

الذَّكُرُ مِنْها وَعْلَ، والجَمْعُ أَوْعَالٌ ووُعُولٌ. والأَنْثَى أَرْوِيَّةٌ، والجَمْعُ أَرْوَى. وهُوَ العَنْزُ الجَبَلِيَّةُ. والأَعْصَمُ مِنْها الَّذي في يَدهِ بَيَاضٌ، والجَمْعُ العُصْمُ. والفَادِرُ: المُسِنُّ الضَّخْمُ مِنْها. وَوَلَدُها غُفْرٌ، والأَمُّ مُغْفِرٌ. ويُقالُ: وَعْلَ أَدْفَى وأَرْوِيَّةُ دَفْوَاءُ، إذا مَالُ (١) قَرْنَاهُ دُبْرَهُ. والعَاقِلُ مِنْها ماصَارَ في أَعْلى الجَبَلِ. أَيْ هُوَ في مَعْقِلٍ ، والمَعْقِلُ الحِرْزُ (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل الخطوط: مالت، وهو غلط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: الحرر، وهو تصحيف.

## ومِنْ أَسْماءِ النَّعَامِ وصِفَاتِها

نَعَامَةٌ ذَكَرٌ ، ونَعَامَةٌ أَنْنَى ، والجَمْعُ النَّعَامُ . ويُقالُ لِلذَّكَرِ : الظَّلِيمُ والهَيْقُ والهِقْلُ والنَّقْنِقُ والحَفْيْدُ ، والأَنْنَى هِقْلَةٌ وهَيْقَةٌ ونِقْنِقَةٌ والأَزْبُدُ ، والرَّبْدَاءُ فيها رُبْدَةٌ ، أَيْ سَوَادٌ يَكْسِفُ الْوَانَها . والصَّعْلُ ، وأصلُهُ مِنْ صِعْرِ الرَّأْسِ . والخَاضِبُ الَّذي يَأْكُلُ الرَّبِيعَ ، فَيَحْمَرٌ أَطْرَافُ رَيْشِهِ . ويُقَالُ لِفَرْخِ النَّعَامِ : رَأَلٌ ، والجَمْعُ رِئَالٌ . والحَفَانُ الصَّغَارُ مِنْها . ولا يُتَكَلِّمُ لَها بِوَاحِد . وظَلِيمٌ هَجَنَّعٌ : طَوِيلٌ . والأَخْرَجُ الذي فِيهِ بَيَاضٌ وسَوَادٌ . يُقالُ : فَرَسٌ أَبْلَقٌ ، وكَلْبٌ أَبْقَعُ ، وظَلِيمٌ أَخْرَجُ . ويُقال للقَطِيعِ مِنْها : خَيْطٌ ، والجَمْعُ خِيطَانٌ .

#### فصْلٌ

السَّانِحُ مَا جَرَى مِنْ نَاحِيَةِ اليَمِينِ. والبَّارِحُ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ. والنَّاطِحُ مَا تَلَقَّاكَ بِوَجْهِهِ. والقَعِيدُ مَا اسْتَدْبَرَكَ. ويُتَشَاءَمُ بِجَمِيع ِ ذلكَ، إلَّا بالسَّانِع ِ، فإلَّهُ يُتَيَمَّنُ بِهِ.



### الباب الثالث والثلاثون

## في ذِكْرِ السِّبَاعِ وصِفَاتِها

السَّبُعُ يَجْمَعُ السِّبَاعَ، أَسُودَها وذِنَابَها. والأَنْنَى سَبُعَةً. ورَجُلِّ مُسْبِعٌ، إذا وَقَعِ السَّبُعُ فِي غَنَمِهِ، ومُسْبَعٌ أَيْضاً، إذا أَهْمِلَ حَتَّى يَصِيرَ كَأْنَه سَبُعٌ، والأَسْدُ الذِّكُرُ، والأَنْتَى لَبُوَةً، تُهْمَزُ ولا تُهْمَزُ. ويُقالُ لَهُ: الضَّرْغَامُ، والضَّرْغَامُ، والهزَبْرُ، وهُوَ العَلِيظُ.

واللَّيْثُ، والجَمْعُ لُيُونٌ. وأصْلُهُ مِنَ اللَّوْثِ، وهُوَ القُوَّةُ. فَيَنْبَغي أَنْ يكونَ على هذا أَصْلُ اللَّيْثِ اللَّيِّثَ. فقيل: لَيْثٌ، كمَا قِيلَ مِنَ الهَيِّنِ: هَيْنٌ. وكمَا قِيلَ: طَيْفٌ، وهُوَ مَنْ طَافَ يَطُوفُ. لِأَنَّ أَصْلَهُ طَيِّفٌ.

والفُرَافِصَةُ. والضَّيْعَمُ، وأَصْلُهُ مِنَ الضَّغْمِ، وهُوَ العَضُّ الشَّدِيدُ. والقَضُ الشَّدِيدُ العَضَّ. والقَضَّاصُ التَّدِيدُ العَضَّ. والقَضَّاصُ التَّدِيدُ العَضَّ. كذا قالَ الأَصْمَعِيُّ. ويَجوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الهَمْس، وهُوَ إِخْفَاءُ الحَرَكَةِ والصَّوْتِ. وهذَا أَقْرَبُ وأَشْهَرُ. والهِرْماسُ الشَّدِيدُ. ويُقالُ لَهُ: أَسَامَةُ، غَيْرُ مَصَرُوفَةٍ.

وأَسَدٌ وَرُدٌ، إِذَا كَانَ فِي لَوْنِهِ حُمْرَةٌ، وَيُقَالُ لَهُ: الحَادِرُ والمُخْدِرُ، وقد خَدَرَ وأَخْدَرَ، لمُقَامِهَ فِي الأَجْمَةِ، جَعَلُوهَا كالْجِدْرِ لَهُ. ويُقَالُ لَهُ: الغَضَنْفُرُ والرِّنْبَالُ. والقَسْوَرَةُ الغَلِيظُ الشَّدِيدُ مِنْها. وأُسَدٌ هَصُورٌ، والجَمْعُ هُصُرٌ، مِنْ قَوْلِهِمْ: هَصَرْتُ الشَّيْءَ، إذا تَنَيْتَهُ. ويُقالُ لَهُ: الخُنَابِسُ والعَنْبَسُ. والفِرْنَاسُ الَّذي يَفْتَرِسُ كُلُّ شَيْء، أَيْ يَدُقُهُ، مِنَ الفَرْسِ، والْفُرْسُ، والْفِرْنَاسُ الَّذي يَفْتَرِسُ كُلُّ شَيْء، أَيْ يَدُقُهُ، مِنَ الفَرْسِ، والْفُرْنَاسُ الَّذي يَفْتَرِسُ كُلُّ شَيْء، أَيْ يَدُقُهُ، مِنَ الفَرْسِ، والْفُرْنَاسُ الَّذي يَفْتَرِسُ كُلُّ شَيْء، أَيْ يَدُقُهُ، مِنَ الفَرْسِ،

ويُقالُ لِعَيْنِ الأُسْدِ: الجَحْمَةُ ، لِنْمَوَقُّدِها ، وهُ وَمِنَ الجَحِم .

وزُبْرَةُ الأَسَدِ الشَّعَرُ النَّابِتُ على كَتِيدِه . أَسَدٌ أَنْهَرُ : عَظِيمُ الزُّبْرَةِ . وَكَذَلِكَ مَرْبَرَانيِّ . قَالَ أَوْسٌ :

### كَالْمَزْبَرَانِي عَيَّالٌ بِآصَالِ (١)

وأَجْرَسْنِي السَّبْعُ ، إذا سَمِعْ جَرْسِي . والجَرْسُ صَوْتُ الحَرَكَةِ .

### أسْمَاءُ الذِّئَابِ وصِفَاتُها

ذِئْبٌ وسِلْق وذُوَّالَـةُ، وأُوْسٌ وأُوَيِّسٌ وسِرْحَانٌ، والجَـمْـعُ سَرَاحِينُ وسِرْاحٌ.

(١) هذا عجز بيت الأوس بن حجر من قصيدة له يرثي فيها أبا دُليَجْة فضالة بن كَلَدَةَ الأسدي، مطلعها:

عينيَّ لا بُـدَ من سَـكُب. وتَـهُمـال ِ وصلة البيت قبله وبعده وتمامه:

وساخلیے من المروت ذو حدب
یوساً بأجود منه حین تسأله
لیث علیہ من البردی هِبْرِیَهِ نَا بادرة المردی هُبُریَهِ بادرة

على فضالــةَ جَلِّ الـــرُّزْءِ والعـــالي

يصف جوده وشجاعته، ويذكر أن النهر الجاري لا يبلغ جوده، وأن الليث لايبلغ جرأته. والعبال: الذي يتبحتر في مشيته. والآصال: جمع الأصيل، وهو المساء قبل الغروب. ويروى: كالمرزباني. وهو من المرزبان، الفارس الشجاع، وهو فارسي معرب. وقال الجوهري في الصحاح (رزب): ٥ ورواه المفضل: كالمزبراني عَيّار بأوصال . ذهب إلى زبرة الأسد. فقال له الأصمعي: ياعجباه! الشيء يُشبّه بنفسه؟ وإنما هو المرزباني ٥، وانظر اللسان (رزب).

وقال ابن سيدة في المخصص ٦١/٨ ــ ٦٢. «فهكذا رواية خالد بن كلثوم: كالمزبراني. وهذا عندي تصحيف، لأنه في وصف الأسد. والمشبه غير المشبه به. فهل يجوز أن يقال: أسد كالأسد؟ وإنما الرواية: كالمرزباني، وانظر اللسان (زبر).

وفي اللسان (رزب): «ومن رواه: عيار، بالراء، فمعناه أنه يذهب بأوصال الرجال إلى أجمته.... والمشهور فيمن رواه: عيال، أن يكون بعده بآصال. لأن العيال المتبختر: أي يخرج العشيات وهي الآصال متبختراً. ومن رواه: عيار، بالراء، قال: الذي بعده بأوصال.

والقصيدة في منتهى الطلب [٦٨] \_ ١٦٩]. وديوان أوس ١٠٢ \_ ١٠٦. والبيت في عشرة أبيات من القصيدة في المعاني ٢٥١، وجمهرة أبيات من القصيدة في نقد الشعر ٥٢ \_ ٥٣. وهمو وحده في المعاني ٢٥١، وجمهرة اللغة ٢٥٥/، ٢٥٥/، والصحاح واللسان والتاج (رزب)، واللسان والتاج (زبر، عير، هبر، عيل)، والخصص ٢١/٨.

ويُقالُ: ذِنْبٌ أَطْلَسُ، وذِنْبَةٌ طَلْسَاءُ. والاسْمُ الطَّلْسَةُ، وهِيَ دُبْسَةٌ في غُبْرَةٍ كَلَوْنِ النَّوْبِ الأَسْوَدِ ، الشَّدِيدِ الوَسَخِ .

وذِئْبٌ سَمْسَامٌ / خَفِيفٌ. وذِئْبٌ أَمْرَطُ، وأَمْعَطُ، وهُوَ الَّذِي أَسَنَّ، وَسَمَرَّطَ وَبَرُهُ، أَيْ ذَهَبَ. وذِئْبٌ أَعْفَدُ، وهُوَ الَّذِي يَعْقِدُ طَرَفَ ذَنبِهِ. وَكُلُّ ذِئْبٍ أَعْفَدُ. وذِئْبٌ عَمَرَّدٌ: طَوِيلٌ خَبِيثٌ. ويُكْنَى الذَّنْبُ أَبَا جَعْدَةً.

ويقالُ لَـهُ القِـلُّـوْبُ. قالَ الشَّاعِرُ:

أُتيحَ لَهُ القِلُّوبُ مِنْ بَطْنِ قَرْقَرَى وَقَدْ يَجْلِبُ الشَّرُّ البَعِيدَ الجَوَالِبُ

### أسماء الضباع وصفاتها

الضّبُعُ الأنثى، والضّبُعَانُ الذَّكُرُ. قالَ الأَصْمَعِيُ: ضَبْعٌ وضِبَاعٌ وضِبْعانٌ وضَبَاعِينُ، وقالَ غَيْرُهُ: لا يُقالُ ضَبَاعِينُ، إِنَّما هِيَ الضّبَاعُ لِلذَّكْرَانِ وَضِبْعانٌ وضَبَاعِينُ، ويُقالُ لِلضَّبُعِ: عَنْوَاءُ، لِكَثْرَةِ الشَّعْرِ وَلاَنَاتْ . ويُقالُ لِلضَّبُعِ: عَنْوَاءُ، لِكَثْرَةِ الشَّعْرِ على وَجْهِها. ويُقالُ لَها: حَضَاجِرُ وجَيْالً. والذَّكَرُ مِنْها الذَّيخُ والأَنْنَى ذِيخَةً. والضَّبُعُ اسْمٌ مُؤنَّتُ لا يُذَكَّرُ. وتُكْنَى أُمَّ عَامِر ، وأُمَّ هِنْبر. ويُقالُ هِي الضَّبُعُ العَرْجَاءُ. ولا يُقالُ ضَبْعَةُ العَرْجَاء. والعَامَّةُ تَقُولُهُ، وهُو خَطَأً. ويُقالُ لِلْخَجَرِ الذي يُسَدِّ به بُابُ وِجَارِ الضَّبُعِ، ثُمَّ يُحْفَرُ عَنْها: الكِلَّيْتُ، بِنَاءَ فَوْقَها نُقُطَتَانِ.

### أسْمَاءُ الشَّعَالِبِ

ثَعْلَبٌ. والأُنْشَى ثَعْلَبَةٌ. ويُقالُ للذَّكَرِ: ثُعْلُبَانٌ. ويُقالُ لِوَلَدِ التَّعْلَبِ: الهِجْرِسُ، والصَيَّدَنُ. ويُقالُ لِلأَنْثَى ثُرُمُلَةٌ وتُعالَةُ. ويُقالُ لِوَلِدِهِ: التَّتْفُلُ والتَّنْفُلُ.

### أسماء الأزانب

الأَرْنَبُ اسْمٌ مُؤنَّتٌ. ويُقالُ لِلذَّكَرِ مِنْها: الخُنزُرُ، والجَمْعُ خِزَّانٌ. والجَمْعُ خِزَّانٌ. والأَنْثَى عِكْرِشَةٌ. والصَّغِيرُ مِنْها خِرْنِقٌ، والجمعُ الخَرَانِقُ.

ويقالُ: وَبُّـرَتِ الأَرْنَبُ، إِذَا وَطِئْتُ عَلَى مَآخِرِ القَوائِمِ، لِيَخْفَى أَتْرُهَا، وهُـوَ التَّـوْبِيرُ.

#### ومِنَ السُّبَاعِ

الفَهْدُ، والجَمْعُ فُهُودٌ. ويُقَالُ في المَثَلِ : «أَنْوَمُ مِنْ فَهْد »(٢). ومِنَ السَّبَاعِ الدُّلُدُلُ، وهُوَ مِشْلُ الذَّنْبُ ويَكُونُ بِالشَّأْمِ / أَو الجَزِيرَةِ. والدُّلُدُلُ أَيْضًا القُنْفُذُ والدُّلُدُلِ كَفَرْقِ مَا بَيْنَ والدُّلُدُلُ أَيْضًا القُنْفُذُ والدُّلُدُلُ كَفَرْقِ مَا بَيْنَ الفَّنْفُذُ والدُّلُدُلُ كَفَرْقِ مَا بَيْنَ الفَّنْفُذُ والدُّلُدُ ويُقالُ لِولَدِهِ : العَزَلُ، الفَّارَةِ والجُرَدُ . ويُقالُ لِلذَّكُر مِنَ القَنَافِذِ : الشَّيْهَمُ . ويُقالُ لِولَدِهِ : العَزَلُ، جاءَ بِهِ لُغْدَةً . والأَنْقَدُ القَنْفُذُ أَيْضًا .

والدُّبُ، والجَمْعُ دِبَبَةً. ويُقالُ لِوَلَدِهِ الذَيْسَمُ. واشْتِقَاقُهُ مِنَ الدُّسْمَة.

وابْنُ آوى. والْأَنْمَى بِنْتُ آوى. والجَمْعُ مِنْهُما بَنَاتُ آوى. ولا يُقالُ بُنُو آوى، إِلَّا ضَرُورَةً، كَمَا قَالَ الجَعْدِيُّ (٣):

#### إِذَا مَا بَنُو نَعْشِ دَنُوا فَتَصَوَّبُوا (1)

والأصْلُ بَنَاتُ نَعْش . ويُقالُ لابْنِ آوى: العِلَّوْضُ ، بالضَّادِ مُعْجَمَةً ، والعِلَّوْضُ ، بالضَّادِ مُعْجَمَةً ، والعِلَّوْصُ بِالصَّادِ اللَّوَى (٥) ، عَنْ أَبِي عَمْرُو .

وابْنُ عِرْسٍ. والأَنْثَى بِنْتُ عِرْسٍ. والجَمْعُ منْهُما بَنَاتُ عِرْسٍ. والجَمْعُ منْهُما بَنَاتُ عِرْسٍ. ويُقالُ لِلذَّكَرِ مِنْها: السُّرْعُوبُ.

(٢) انظر المثل في مجمع الأمثال ٢/٥٥٦.

(٣) هو أبو ليلي عبد الله بن قيس النابغة الجعدي. شاعر جاهلي أدرك الإسلام، فأسلم وصحب النبي. وفي اسمه خلاف. ترجمته في الشعراء ٢٤٧ ــ ٢٥٥، وطبقات الشعراء ١٠٣ ــ ١٠٩، والخزانــة والمعمريين ٢٤ ــ ٢٤٨، والأغاني ١٢٧/٤ ــ ١٣٩، والسلآلي ٢٤٧ ــ ٢٤٨، والخزانــة ١٢/١ - ٥١٥، وانظر كتب الصحابة.

(٤) هذا عجز بيت للنابغة الجعدي، صدره مع صلته قبله:

وصهباء لا تخفي القذى، وهي دونه تصفُّ في راووقها ثم تُقْطَبُ مُ سُوت بها والديكُ يدعو صباحه إذا ما بنو نعش .....

شربت بها: أي شربتها، والباء زائدة للتأكيد. يدعو صباحه: أي يصيح وقت صباحه. وتصوبوا: أي مالوا للغروب.

والبيتان من قصيدة للنابغة الجعدي جمع منها صانع شعره ٣١ بيتاً أوردها في كتاب شعر النابغة الجعدي ٣ ـــ ١١ . والبيتان في الجعدي ٣ ـــ ٧٨١ ــ ٧٨٣ . والبيتان في اللسان (نعش) ، والجزانة ٥٢٢ . ٥ ٢٢/٣ .

(٥) وهو وجع البطن متل التخمة.

والسَّمْعُ وَلَدُ الذُّنْبِ مِنَ الضَّبُعِ . وهُوَ أَخْبَثُ مِنْهما .

والضَّبُّ والأُنْشَى ضَبَّةٌ. ويُقالُ لِوَلَدِهِ الحِسْلُ، ولِبَيْضِها: المُكْنُ. وضَبَّةٌ مَكُونٌ: في بَطْنِها بَيْضٌ.

والنَّمِرُ ، والجَمْعُ نُمُورٌ . ويُقالُ لَهُ السَّبَنْدى والسَّبَنْتَى ، لِجُرْأَتِهِ . ويُقالُ لَهُ السَّبَنْدى والسَّبَنْتَى ، لِجُرْأَتِهِ . ويُقالُ لَهُ : الْفِزْرُ أَيْضاً . وقيلِ : الفِزْرُ البَبْرُ . وقيلَ : هُوَ الفَزَارَةُ ، والفِزْرُ البُنْهُ ، والفِزْرُ أَبْنُهُ . والفِزْرَةُ بِنْتُهُ .

وَقَالَ الْبُنُ الْأَعْرَابِيّ، يُقالُ لِلْبَبْرِ: الهَدَبَّسُ. والأَوْشَعُ الذي يُقالُ لَـهُ النَّمور (٦٠).

والكَلْبُ مَعْرُوفٌ. والعَدَدُ القَلِيلُ أَكُلُبٌ. ثُمَّ الكِلابُ. ويُقالُ لِما يَصِيدُ مِنْها الضَّرُوُ، والأَنْثَى ضِرْوَةٌ، والجَمْعُ ضِرَاةً. وهُوَ الضَّارِي مِنْها. والضَّارِي المُعْتَادُ لِلشَّيْءِ. ضَرَى يَضْرَى ضَرَىً وضَرَاوَةً. ويُقالُ لِوَلَدِهِ ولِلسَّادِةِ عَرْدٌ، والجَمْعُ جَرَاةً.

والخِنْزِيرُ. ويُقالُ لِوَلَدِهِ: الخِنَّوْصُ. والعِفْرُ ذَكَرُ الخَنَازِيرِ. ويُقالُ لِلكَبِيرِ مِنْها: الرَّتُّ، والجَمْعُ رُتُوتٌ (٧). وأصْلُ الخِنْزِيرِ مِنَ الخَزَرِ. والنُّونُ زَائِدَةً. والخَزَرُ نَظَرٌ في اعْتِراضِ.

والقِرْدُ. والأَنْشَى قِرْدَةٌ، وقِشَّةٌ. ويُقالُ: «أَكْيَسُ مِنْ قِسَّةٍ (^^)». ويُخَصُّ الذَّكَرُ مِنْ أَوْلادِهِ /بالرُّبَّاحِ . والأُنْثَى القِشَّةُ، ولا يَقُولُونَ لِلذَّكَرِ قِسَّ.

ويُقالُ: قد اسْتَثْفَرَ الكَلْبُ، إِذَا أَدْخَلَ ذَنَبَهُ بَيْنَ فَخِذَيْهِ.

تَعْدُو الذُّنَّابُ عَلَى مَنْ لا كِلابَ لَهُ ويُتَّقَى مَرْبِضُ المُسْتَثْفِرِ الحَامِي (١٠)

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل المخطوط. ويمكن أن تقرأ النَّحور أيضاً. ولم أجد هذا الحرف في كتب اللغة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل المخطوط: الرث...رثوث، وهما تصحيف.

 <sup>(</sup>٨) هذا مثل من أمثال العرب. ويضرب مثلاً للصغار خاصة في الكياسة. وانظره في مجمع الأمثال
 ١٦٩/٢.

واسْتَثْفَرَ الرَّجُلُ بِإِزَارِهِ عِنْدَ الصِّرَاعِ ، إِذَا لَـوَاهُ وَجَعَلَـهُ بَبْنَ فَخِذَيْهِ وَسُنَّ طَرَفَهُ فِي حُجْزَتِهِ. وهُوَ مِنَ النَّفَرِ. وشَغَرَ الكَلْبُ، إِذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِلْبَوْلُ . ورَبَضَ إِذَا أَلْقَى صَدْرَهُ عَلَى الأَرْضِ . والرَّبُوضُ لِلسَّسَبَاعِ كُلُها ولِلغَنَم ، مِثْلُ البُرُوكِ لِلإِبلِ .

### /فَصْلٌ آخرُ

السَّنَّوْرُ والهرُّ. والأَنْثى سِنَّوْرَةٌ وهِرَّةٌ. ويُقالُ لَهُ: القِطُّ والضَّيْسَوَنُ والخَيْطَلُ. ولَفْظُ السَّنَّوْرِ مُؤَنَّثٌ. ويُقالُ لِوَلَدِهِ: الوَّسِرُ. ولِصَوْتِهِ المُواهُ. مَاءَ يَهُوهُ مُوَاءً.

والجُرَذُ، بالذَّالِ مُعْجَمَةً. والعامَّةُ تَقُولُهُ بالدَّالِ، وهُو خَطَأً. والجَمْعُ جِرْذَانٌ.

والفَأْرُ ، الوَاحِدَةُ فَأْرَةٌ . ويُقالُ لِوَلَدِهِ : الدَّرْصُ ، والجَـمْعُ دُرُوصٌ . والجَـمْعُ دُرُوصٌ . والزَّبَابُ قُ .

واليَـرْبُوعِ الفَأْرَةُ البَـرِّيَّةُ. ويُقالُ لِلفَأْرَةِ: الغُفَّةُ. وأَصْلُ الغُفَّةِ القُوتُ. وسُمِّيَتِ الفَأْرَةُ بِذلِكَ لِأَنَّهَا قُوتُ السَّنَّوْرِ.

قالت بنو عامر: خالوا بني أمد يا بؤس للجهول ضراراً لأقوام والقصيدة في ديوان النابغة ٧١ ـ ٧٣ ، ولبس فيها بيت الشاهد. والبيت في طبقات الشعراء ٤٧ . والصحاح واللسان (ثفر).

## الباب الرابع والشلاثون

# في ذِكْرِ الهَوَامِّ والحَشْرَاتِ والسَّمَكِ وصِغَارِ الطَّيْرِ

قِيلَ لَهَا الهَوَامُّ، الوَاحِدَةُ هَامَّةٌ، لِأَنَّهَا تَهِمُّ (١) أَيْ تَدِبُ. والهَمِيمُ الدَّبِيبُ.

الجَرَادُ. الوَاحِدَةُ جَرَادَةٌ. ويقالُ لِلذَّكَرِ مِنْها: العُنْظُبُ، ولِلانْثَى الدَّبَاساء (٢). ويُقالُ لَها أُوَّلَ مَا تَبْدُو: السِرْوَةُ، ثُمَّ الدَّبا، الوَاحِدَةُ دَبَاةً، ثُمَّ الدَّبَاساءُ (٢). ويُقالُ لَها أُوَّلَ مَا تَبْدُو: السِرْوَةُ، ثُمَّ اللَّبَاءُ الكِساءُ الكُتْفَانَةُ، ثُمَّ الغَوْغَاءُ. وهُوَ /الجَرَادُ. والمِقْنَبُ: الكِساءُ الدَّي يُجْمَعُ فِيهِ الجَرَادُ.

### التَّمْلُ

الوَاحِدَةُ نَمْلَةٌ. ويُقالُ لِبَيْضِ النَّمْلِ: المَاذِنُ، ولمُجَتَمَعِه: قَرْيَـةُ النَّمْلِ. النَّمْلِ. النَّمْلِ.

والزَّبَالَةُ ما تَأْنُحذُهُ النَّمْلَةُ بِفِيها. ويُقالُ: ما رَزَأْتُه زِبَالاً، أَيْ قَليلاً. والرُّزْءُ النَّفْصَانُ، أَيْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ شَيْعاً. والنَّنْسَبُ طَرِيقُ النَّمْلِ.

ويُقالُ لِلنَّمْلِ الْحَنْوُ. والجَنْلَةُ النَّمْلَةُ الكَبِيرَةُ. والفَازِرُ النَّمْلُ فِيهِ حُمْرَةً. واللَّمَاتُ النَّمْلَةُ الحَمْرَاءُ أَيْضاً. والدُّعَاعَةُ (٣) نَمْلَةٌ سَوْدَاءُ ذَاتُ جَنَاحَيْنِ. والدَّمَّةُ القَمْلَةُ أَوْ النَّمْلَةُ الصَّغيرَةُ. وأَحْسَبُ الشَّيَقَاقَ لَذَاتُ جَنَاحَيْنِ. والدَّمَّةُ القَمْلَةُ أَوْ النَّمْلَةُ الصَّغيرَةُ. وأَحْسَبُ الشَّيقَاقَ الدَّمِيمِ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ هذا ، أَعْني مِنْ هذا الأصل لِ وهُوَ القِلَّةُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل الخطوط: تهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ضبطت في الأصل الخطوط بفتح الدال وكسرها، وكتب فوقها ٥ معاً ٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل انخطوط: الدعامة، وهو تصحيف.

والبَعُوضُ. الوَاحِدَةُ بَعُوضَةٌ. ويُقالُ: بَعَضَهُ البَعُوضُ بَعْضاً، إذا قَرَصَهُ. قالَ الشَّاعِرُ:

فَنِعْمَ البَيْتُ بَيْتُ أَبِي دِثَارِ إِذَا مَا خَافَ بَعْضُ الفَوْمِ بَعْضاً 'أَيْ خَافَ وَبَيْتُ أَبِي دِثَارِ: الكِلَّةُ. وخافَ بَعْضُ الفَوْمِ بَعْضاً ، أَيْ خَافَ

وبيت أبي دِتَارٍ : الحِلَه . وَخَافَ بَعَضَ الْفُومِ بِعَضَا ، أَي حَافَ بَعْضُ القَوْمِ بَعْضَ البَعُوضِ ، أَيْ قَرْصَهُ .

والذَّبَابُ واحِدٌ، والجَمْعُ ذِبَّانٌ. والعَامَّةُ تَقُولُ: ذِبَّانَة لِلْوَاحِدِ، والذَّبابُ لِلْجَمِيعِ، وهُوَ خَطَأً. وِيُقالُ لِلأَنْتِي ذُبَابَةٌ.

والقَمَعَةُ ذُبَابٌ أَزْرَقُ. والجَمْعُ قَمَعٌ. وتَقَمَّعَ الفَرَسُ والجِمَارُ، إذا حَرَّكَ رَأْسَهُ لِيَطْرُدَ القَمَعَةَ. والنُّعَرَةُ ضَرْبٌ مِنْها.

والجُدْجُدُ صَرَّارُ اللَّيْلِ.

وأُمُّ حُبَيْنٍ ضَرْبٌ مِنِّ العَظَاءِ. ووَاحِدَهُ العَظَاءِ عَظَايَةٌ.

وَالْيَراعُ ذُبُابٌ يُعِلْيُرُ بِاللَّهِلِ كَأَنَّهُ نَارٌ . الوَاحِدَةُ يَرَاعَةٌ .

وَالْيَعْسُوبُ مِثْلُ الجَرَادَةِ يَطِيرُ عَلَى شُطُوطِ الْأَنْهَارِ . وقيلَ : هُـوَ ذَكَرُ النَّـعْلِ . النَّـعْلِ . النَّـعْلِ .

والذَّرْوَحُ، والجَمْعُ ذَرَارِيحُ. ويُقالُ لَهُ: الذَّرَاحُ أَيْضاً. ويُقالُ لِفَرْجِهِ الدَّيْلَمُ والدَّيْلَمُ الأَعْدَاءُ. والدَّيْلَمُ أَيْضاً قَرْيَةُ النَّمْلِ، وقدْ مَرَّ.

والحَرِيشُ دُخَّالُ الْأَذُن عَنْ أَبِي حَاتِم .

والنَّحْلُ، الوَاحِدَةُ نَحْلَةً. ويُقالُ لَـهُ: الدَّبْـرُ. ويُقالُ /لِرَئِيسِها: الخَـشْرَمُ.

والسُّرْفَةُ دَابَّةٌ تَبْني لِنَفْسِها بَيْناً حَسَناً مِنْ قِطَع العِيدَانِ. ويُقالُ لِلْحَاذِق بصنَاعَتِهِ: «أَصْنَعُ مِنْ سُرْفَة (٥٠) ».

والعُتُّ حَيَوانٌ يَقَعُ فِي الصُّوفِ فَيَأْكُلُهُ. والسُّوسُ مَا يَقَعُ فِي الطَّعَامُ فَيُفْسِدُهُ. سَاسَ الطَّعَامُ، وأَسَاسَ. وَعَتَّ الثَّوْبُ، فَهُوَ مَعْنُوتٌ. وطَعَامٌ مَسُوسٌ أَيْضاً.

<sup>(</sup>٤) البيت في اللساد (بعض). وقال إنه في مدح رجل بات في كِلَّةً .

<sup>(</sup>٥) انظر آنثل في مجمع الأمثال ٤١١/١.

والخُنْفُسَاءُ والخُنْفُسُ.

والقُرَادُ ، والجَمْعُ قِرْدَانٌ . ويُقالُ لِلقُرَادِ : العَلَّ . والقُمَّلُ ، يُقالُ لَهُ بِالفَارِسِيَّةِ : سِنْ .

والفَرَاشُ، الوَاحِدَةُ فَرَاشَةٌ، مَا يَحْتَمِعُ عَلَى السِّرَاجِ ِ.

والعَنْكَبُوتُ، والجَمْعُ عَنَاكِبُ. ويُقالُ لَها: عُكَاشَةٌ وعُكَّاشَةٌ، بِالتَّخْفِيفِ وِالتَّنْقِيلِ. وبِها سُمَّيَ الرَّجُلُ عُكَاشَةً. ويُقالُ لِلنَّاسِجِ مِنْها الخَدَرْنَقُ. واللَّيْثُ: الذي يَشِبُ على الذَّبَابِ. يُقالُ لَهُ: لَيْثُ عِفِرِينَ.

والحَلَمَةُ ضَرْبٌ مِنَ القِرْدَانِ يَفَعُ فِي الأَدِيمِ فَيُفْسِدُهُ. فَيُقالُ: حَلِمَ الأَدِيمُ.

والحِرْبَاءُ مِثْلُ العَظَاءة، والجَمْعُ حَرَابِي، وهِيَ ذَابَّةٌ تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَتَدُورُ مَعَها حَيْثُ دَارَتْ. وهِيَ فارِسِيَّةٌ مُعْرَبَةٌ، وأصْلُها نحورْبَا، أَيْ حَافِظُ الشَّمْس.

واليُسْرُوعُ دَابَّةٌ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ ثُشْبَهُ بِها الأَصَابِعُ، وتُجْمَعُ يَسَارِيعَ. والدَّرْغُ سامُ أَبْرَصَ. ويُجْمَعُ أَسَارِيعُ. والوَزَغُ سامُ أَبْرَصَ. ويُجْمَعُ سَوَامً أَبْرَصَ. وسَامًا أَبْرَصَ لِلاثْنَيْنِ. ويُقالُ لَهُ: الخُنَّارُ. الوَاحِدَةُ خُنَّارَةٌ.

والضَّبُ، والأَنْنَى ضَبَّةً. وَوَلَدُهُ الحِسْلُ. والأَنْنَى حِسْلَةً. وذَكَرُهُ النَّرْكُ. ولَكُشْيَةُ شَحْمَةٌ تَكُونُ فِي النَّرْكَانِ. والكُشْيَةُ شَحْمَةٌ تَكُونُ فِي جَوْفِ الضَّبِّ. وضَبَّةٌ مَكُونٌ (٢): في بَطْنِها بَيْضٌ. ويُقالُ لِبَيْضِها: المُكْنُ.

والقَرَنْبَي أَكْبَرُ مِنَ الخُنْفُسَاءِ.

والحُلَكَاءُ دُوَيْبَةٌ تَعُوصُ في الرَّمْلِ كَما يَعُوصُ الطَّيْرُ في المَاءِ. وفي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ (٧) اللَّحْكَاءُ، مَمْدُودَةٌ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل المخطوط: تكون، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو بشر (أبو الحسن) عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه، رأس علماء البصرة في زمنه، والمتوفى سنة ١٨٠. ترجمته في أخبار النحويين البصريين ٣٧ ـــ ٣٩، ومراتب النحويين ٥٠، والفهـــرست ٥١ ــ ٧٤، وإنبـــاه الـــرواة والفهـــرست ٣٦، ومعجم الأدباء ١١٤/١٦ ــ ١٢٧، وبغية الوعاة ٣٦٦ ــ ٣٦٠.

والسُّلَحْفَاةُ، بِفَتْحِ اللَّامِ / وسُكُونِ الحَاءِ. والجَسْعُ سَلاحِفْ. وهِيَ فارسِيَّةٌ مُعْرَبَةً. وأَصْلُها سُولَاحْ بَا. وذلكَ أَنَّ لِرِجْلِها ثُقْبَةً مِنْ جَسَدِها تَدْخُلُ فِيها. ويُقالُ لَها: الحَمَسَةُ. ويُقالُ لِلعَظِيمِ مِنْها: الرَّقُ، والجَمْعُ رُقُوقٌ.

والسَّرَطَانُ، والجَمْعُ سَرَاطِينُ. فَأَمَّا السَّرَطَانُ المَنْزِلُ مِسْ مَنَازِل ِ القَّمَر فَلا تَعْرِفُهُ العَرَبُ.

والضِّفْدَعُ. ويُقالُ لَهُ: العُلْجُومُ، والجَمْعُ عَلَاجِيمُ.

والحُوتُ، والجَمْعُ حِيتَانٌ، العَظِيمُ مِنَ السَّمَكِ. ويُقالُ: نُونٌ، ونِينَانٌ لِلْجَمِيعِ. والجُوفِيَّ والجُوفِيَّاءُ أَحْسِبُهُما مُعْرَبَيْنِ. ويُقالُ لِجِلْهَ السَّمَكِ السَّمَكِ : السَّفَطُ. وسَفَطْتُها، إذا قَشَّرْتَ عَنْها الفُلُوسَ. ويُقالُ لِلسَّمَكَةِ الَّتِي يُقالُ لَها الكَوْسَجُ: اللَّحْمُ. الجِرِيثُ السَّمَكَةُ الَّتِي تُسَمِّيها (٨) العَامَّةُ الَّتِي يُقالُ لَها الكَوْسَجُ: اللَّحْمُ. الجِرِيثُ السَّمَكَةُ الَّتِي تُسَمِّيها (٨) العَامَّةُ الجَرِيِّ. والقُبابُ والكَنْعَدُ، وسَمِعْتُ في بَعْضِ الشَّعْرِ الكَنْعَدُ، بإسْكانِ العَيْنِ وَفَتْحِ التُونِ. والبِيَاحُ عَرَبِي صَحِيعٍ. وقَالَ أَبُو الفَضْلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد (١)، يُقالُ: لِلْمارَماهِي الأَنْقَلِيسُ. قالَ السَّيْخُ أَبُو هِلالَ ، رَحِمَهُ الله: وسَمِعْتُهُ في بَعْضِ الأَخادِيثُ (١٠) الأَنْجَلِيسُ. ويُقالُ لِلسَّمَكِ الصَّعَارِ وسَمِعْتُهُ في بَعْضِ الأَخادِيثُ (١٠) الأَنْجَلِيسُ. ويُقالُ لِلسَّمَكِ الصَّعَارِ السَّيْخُ أَبُو هِلالَ ، رَحِمَهُ الله: السَّمَكِ الصَّعَارِ وسَمِعْتُهُ في بَعْضِ الأَخادِيثُ (١٠) الأَنْجَلِيسُ. والأَرْبِيانُ والعَوْمَةُ ضَرْبٌ مِنَ السَّمَكِ صِعَارٌ، عَرَبِي مَعْرُوفٌ. وأَحْسُبُ ١١) أَنْ يَكُونُ الشَّيْقَاقُها مِنَ العَوْمِ ، وهُو السِّبَاحَةُ، عامَ يَعُومُ، إذا سَبَحَ.

والدُّعْمُوصُ مِنْ دَوَابٌ الماءِ ، والجَمْعُ دَعَامِيصُ . والتَّمْسَاحُ مَعْرُوفٌ . والخُرْقُوصُ دَابَّةٌ أَعْظَمُ مِنَ البُرْغُوثِ . ورُبَّما نَبَتَ له (١٢) جَناحَانِ فَطَارَ .

\_\_\_ وكتاب سيبويه هو كتاب النحو المشهور الذي وضعه وسماه الكتاب. وقد طبع كتابه في مطبعة بولاق في القاهرة سنة ١٣١٦ ـــ ١٣١٧ في جزئين.

<sup>(</sup>٨) في الأصل المخطوط: تسميه، وهو غلط.

<sup>(</sup>٩) بن بابتويه، روى عنه أبو الطيب اللغوي كثيراً في مراتب النحويين.

<sup>(</sup>١٠) في حاشية الأصل المخطوط: ١ الأصل: الحديث ١٠.

<sup>(</sup>١١) في الأصل المخطوط: ونسبوا، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل المخطوط: ، لها ، وهو غلط.

والعَنْتَرُ الذُّبابُ الأَزْرَقُ.

ويقالُ لِلْبُرْغُوثِ الطَّامِرُ، لِطُمُورِهِ، والطُّمُورُ الوَثْبُ. ويُقالُ لَهُ: القَذُّ، والجَمْعُ قِذَانٌ. واشْتِقَاقُ البُرْغُوثِ مِنَ البَرْغَنَّةِ، وهُوَ لَوْنٌ مِثْلُ المُلْحَةِ.

والحَيَّةُ، والجَمْعُ/حَيَّاتٌ، ويُقالُ لِضَرْبِ مِنْها: الأَيْسُمُ، والأَفْعَى، والنَّكُرُ الأَفْعُ وَانُ، وهِي الَّتِي يُقالُ لَها بالفارِسِيَّةِ: كَرْزَةَ، والأَسْوَدُ، والجَمْعُ الأَسَاوِدُ، والصَّلُ الذي لا تَنْفَعُ مِنْهُ رُقْيَةٌ، والذَّكُرُ والأَنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ، والشُّجَاعُ قَرِيبٌ مِنْهُ، والجَانُ الدَّقِقُ الطَّوِيلُ مِنْها، والتُعْبَانُ العَظِيمُ، والتَّنْفُ بالفَارِسِيَّةِ أَوْدُها، وقد لَدَغَتْهُ الحَيَّةُ، ونَهَ شَتْهُ ونَسَطَتْهُ، ويُقالُ لِلمَا لَهُ الحَيَّةُ، ونَهَ شَتْهُ وَنَسَطَتْهُ، ويُقالُ لِلمَا لَكَيْدُ وَيُقالُ لِلمَا لَكَيْدَ وَيُقالُ لِلمَا لَهُ لَكَيْدُ وَلَيْقَالُ الْعَلَيْمُ، تَطَيَّرُا، كَما قِيلُ لِلْمَهْ لَكَةِ: مَفَازَةً، ويُقالُ ويُقالُ : أَفْعَى حَارِيَةً، إذا كَانَتْ تَصْعُمُ مِنَ الكِبَرِ. وحَرَى الشَّيْءُ يَحْرِي، إذا تَقَعَى حَارِيَةً، إذا كَانَتْ تَصْعُمُ مِنَ الكِبَرِ. وحَرَى الشَّيْءُ يَحْرِي، إذا تَقَعَى حَارِيَةً ، إذا كَانَتْ تَصْعُمُ مِنَ الكِبَرِ. وحَرَى الشَّيْءُ يَحْرَى ، إذا تَقَعَى حَارِيَةً ، إذا كَانَتْ تَصْعُمُ مِنَ الكِبَرِ.

والعَفْرَبُ. ويُقالُ لِذَكَرِها: العُفْرُبانُ، والعَفْرَبُ الصَّغيرةُ شَبْوَةُ، غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ، ولِقَرْنَيْها: الزُّبَانَيَانِ وشَوْلَتُها مَا تَسْوُلُ مِنْ ذَنَيِها. والجَرَّارَةُ ضَرْبٌ مِنَ العَقَارِبِ مَعْرُوفٌ.

والظَّرِبانُ دَابَّةٌ كالهِرَّةِ مُنْتِنَةُ الرِّحْ ِ، والجَمْعُ ظَرَابِينُ. والحُمْعُ ظَرَابِينُ. والحُمْعُ طُرَابِينُ. والحُمْعُ طُودَةٌ رَفْشَاءُ تَكُونُ فِي الكَلاَّ.

والحَمْنَةُ قَمْلَةٌ صَغِيرَةٌ. والجَمْعُ حَمْنَانٌ. ويُقال لِبَيْضِ القَمْلِ: الصُّوْابُ، والجَمْعُ صِفْبَانٌ. وقد صَوْبَ رَأْسُهُ. ويُقالُ لِلْقَمْلَةِ الصَّغِيرَةِ أَيْضًا: الفَرْعَةُ. والهِرْنِعَةُ القَمْلَةُ الكَبِيرَةُ.

والطُّحَنُ دُودَةٌ تَغِيبُ فِي التُّرابِ، وتُخْرِج رَأْسَها.

والوَرَكُ ، والِجَـمْـعُ أَوْرَالُ ووِرْلانٌ . وهُـوَ الَّذي يُقالُ لَـهُ بالفَارِسِيَّـةِ : دِرَان .

ولا تَـلْتَقِي اللَّامُ والرَّاءُ إِلَّا فِي أَرْبَع كَـلِمات: وَرَلَّ، وأُرْلَ، وهُـوَ اسْمُ جَـبَلِ. وَجَـرَلٌ، وهُـوَ ضَـرْبٌ مِـنَ الحِـجَارَةِ. والغُـرْلَةُ، وهِـيَ القُـلْـفَـةُ. وأمَّا القِـرِكَى فأغْـجَـمِـيِّ مُـغْـرَبٌ.

والسَرْبُوعُ، والجَمْعُ يَرَابِيعُ. ويُقالُ لِجِحَرَتِها: القاصِعَاءُ والنَّافِقاءُ

والدَّامَّاءُ والرَّاهِ طَاءُ. يُقالُ: قَصَعَ اليَرْبُوع، ونَفَقَ، إذا دَخَلَ في /القَاصِعَاءِ والنَّافِقَاءِ. واللَّغيرُ واللَّغيرُى أَنْ يَحْفِرَ ها هُنَا وها هُنَا مُلْتَوياً. ومِنَهُ أَخِذَ لُغُزُ الشَّعْر.

والقَتَعُ، بِتَاء فَوْقَها نُفْطَتَانِ ، دُودٌ يَأْكُلُ الحَشَبَ. ويُقالُ لأَمِّ الحُبَيْنِ: الهَيْسَةُ. قالَ الرَّاجِزُ: ويُقالُ لأَمِّ الحُبَيْنِ: أَوْفَعُها لِيَهِطُونِ

## في ذِكْرِ الطُّيْرِ

الطَّيْرُ جَمَاعَةٌ. والوَاحِدُ طَائِرٌ. ولا يُقالُ لِلْوَاحَدِ طَيْرٌ. والعَامَّةُ تَقُولُهُ. وهِيَ لُغَةٌ رَدِيعَةٌ، لا يُجِيزُها البَصْرِيُّونَ، غَيْرَ أَبِي عُبَيْدَةَ. ويُقالُ لِجَماعَةِ الطَّيْرِ: ثُكْنَةٌ، والجَمْعُ ثُكَنَّ.

فَمِنَ الطَّيْرِ الحَمامُ، الوَاحِدَةُ خَمَامَةٌ. ويُقالُ: حَمَامَةٌ ذَكَرٌ، وحَمَامَةٌ أَنْنَى. والهَدِيلُ فَرْخُ الحَمَامُ . ويُقالُ لَهُ: الجَوْزَلُ أَيْضاً. والحَمَامُ عِنْدَ العَرَبِ ذَوَاتُ الأَطْوَاقِ . فأمَّا الَّتَي تَكُونُ فِي البُيُوتِ فَتُسَمَّهَا العَرَبُ اليَّمامَ. الوَاحِدَةُ يَمامَةٌ. ويُقالُ لِذَكْرِ الحَمَامِ : سَاقٌ، ولِلأَنْثَى عِكْرَمَةٌ.

ويُقال: زَافَ الحَمامُ، يَزِيفُ زَيْفاً وزَيَـفَاناً، إِذا نَـشَرَ جَـنَاحَيْهِ وذَنَـبَهُ على الأَرْض.

والطَّاوُوسُ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَطَوَّسَتِ الجَارِيَةُ، إِذَا تَزَيَّنَتْ. هَكَذَا قَالَ أَبُو بِكُرِ.

والدَّجَاجُ، بالفَتْحِ، الوَاحِدَةُ دَجَاجَةً. وأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِم: دَجَّ فُلانٌ فِي إِثْرِهِ. ودَجَاجَةٌ مُرَخِّمٌ، والجَمْعُ مَرَاحِيمُ. وهِمَي الَّتِي يَقالُ لَها بِالفَارِسِيَةِ: كِرْكُ. وقَدْ أَقْطَعَتِ الدَّجَاجَةُ، إِذَا انْقَطَعَ بَيْضُها. والدِّيكُ، والجَمْعُ دَبَاجاً. قالَ والدِّيكُ، والجَمْعُ دِيَكَةٌ ودُيُوكٌ. ورُبَّما سَمَّتِ العَرَبُ الدَّيكَةَ دَجَاجاً. قالَ جَرِيرٌ:

المَمَّا تَذَكَّرْتُ بِالدَّيْرِيْنِ أَرَّفَني صَوْتُ الدَّجَاجِ، وقَرْعٌ بِالنَّوَاقِيسِ (١١)

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة لجرير يهجو فيها التُّميُّم، ويـفخر بقومه، مطلعها:

يَعْنَى صَوْتَ الدِّيَكَةِ. ويُقالُ لِلدِّيكِ: العُتْرُفَانُ، والجَمْعُ عَتَارِفُ. ويُقالُ لِلدِّيكِ: العُتْرُفَانُ، والجَمْعُ عَتَارِفُ. ويُقالُ لِعُرْفِهِ: القُنْرُعَةُ، ولِلحَيَتِهِ: النُّغْنُعَةُ. وبُرَائِلُهُ الرِّيشُ الَّذِي فِي عُنُقِهِ، يَنْشُرُهُ عِنْدَ الفَزَعِ والقِتَالِ. بَرْأُلَ يُبَرْئِلُ. والشَّاخِصُ فَوْقَ صَنْفِهِ، يَنْشُرُهُ عِنْدَ الفَرْرِ: صِيصِيةٌ، لِأَنَّهُ سَاقِهِ الصَّيصِيةُ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ. ويُقالُ لِقَرْنِ الثَّوْرِ: صِيصِيةٌ، لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ.

والعُقَابُ مُؤَنَّتَةً. والجَمْعُ القَلِيلُ أَعْقُبٌ. والكَثِيرُ عِقْبَانٌ. ويُقالُ لَها: اللَّقْوَةُ. ومِنَ صِفَاتِها الفَسْخَاءُ اللَّيْنُ جَنَاحُها. ويُقالُ: كَسَرَتِ المُقَابُ على الصَّيْدِ، إذا الْقَضَّتْ عَلَيْدِ، فَهي كاسِرٌ.

والغُرَابُ. والجَمْعُ القَلِيلُ أَغْرِبَةٌ. والكَثِيرُ الغِرْبَانُ. ويُقالُ لِلْغُرَابِ: ابْنُ دَايَةٍ. ويُقالُ لِلْغُورُ، تَفَوُّلًا. وذِلكَ لِحِدَّةِ بَصَرِهِ. ويُقالُ لِجِنْسِ مِنْها الغُدَافُ. والأَبْقَعُ مَا يَكُونُ فِيهِ بَيَاضٌ. وحَلَكُ الغُرَابِ شِدَّةُ سَوَادِهِ. والحِلاكُ الغُرَابِ شِدَّةُ سَوَادِهِ. وحَلَكُ الغُرَابِ، وحَنكِ والحِلاكُ الأَسْوَدُ. ويُقالُ: هُوَ أَشَدُ سَوَاداً مِنْ حَلَكِ الغُرَابِ، وحَنكِ الغُرَابِ، وحَنكِ الغُرَابِ أَيْضاً. ويُسَمَّونَ الغُرَابِ حَاتِماً، لأَنَّهُ يَحْتِمُ بِالفِرَاقِ عِنْدَهُمْ. وسُمَّي الغُدَافُ غُدَافً لِسُبُوعِ رِيسْدِهِ. وأصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِم: أَغْدَفَ وَنَاعَهُ، إذَا أَسْبَلَهُ على وَجْهِهِ.

ويُقالُ لِلْغُرَابِ إِذَا مَشَى: حَجَلَ يَحْجُلُ حَجُلً . وذاكَ أَنَّهُ لا يَقْدِرُ على المَشْي السَّهْل ، فَهُوَ يَمْشِي مَشْيَ المُقَيَّد . والحِجْلُ القَبْدُ.

والنَّسْرُ. وقالَ بَعْضُهُمْ: الانثى رَحَمَةٌ، والجَمْعُ رَحَمَ. ويُقالُ لَها: أَنُوقٌ. وفي المَثَلِ: «أَعَزُّ مِنْ بَيْضِ الأَنُوقِ (٢) ». وقِيلَ ذلكَ لِأَنَّهَا تَبِيضُ في مَوَاضِعَ عَالِيَةٍ، لَا يَصِلُ إِلِيْهَا أُحدَّ. وقِيلَ: هُوَ الذَّكَرُ وإِنْ نُسِبَ إِلَيْهِ البَيْضُ في هذا المَثَلِ. ويُقالُ لِولَدِهِ: الهَيْئَمُ. ولُبَدَّ نَسْرٌ مَعْرُوفٌ،

<sup>=</sup> حَى الهِدَمْلَةَ من ذات المواعيس فالجِنُو أصبح قفراً غيرَ مأنوس وصلة البيت بعده:

فقلت للركب إذ جَـدُ الرحيل بنا: مابُعْـدُ يَبْرِينَ من باب الفــراديس. والقصيدة في ديوان جرير ٣٢١ ــ ٣٢٥. والرت في اللسان ( دجج، نفس).

<sup>(</sup>٢) انظر المثل في محمع الأمثال ٢/٤٤، واللسان (أنق).

يُتَمَتَّلُ بِهِ فِي القِدَمِ والكِبَرِ . يقال: «طالَ الأَبَدُ على لُبَد (٣) ٥.

والصَّقْرُ: والجَمْعُ صُقُورٌ. ويُقالُ لَهُ: الأَجْدَلُ، والجَمْعُ أَجَادِلُ. / والبَاذِي، باليَاء مُحَفَّفَةُ أَجْوَدُ، والجَمْعُ بُزَاةٌ. وقَدْ تُسْدَدُ اليَاء، فيُقالُ: بَاذِيْ. وهِيَ لُحُةٌ مَرْغُوبٌ عَنْها. وقد يُقالُ: بَازٌ، والجَمْعُ أَبْوَازٌ. ولَيْسَتْ بِمُحْتَارَةٍ أَيْضاً.

والحُبَارَى، والجَمْعُ حُبَارَياتٌ. ويُقالُ لِلذَّكَرِ مِنْها: الخَرَبُ، ولِوَلَدِها، إِذَا كَانَ ذَكَراً، النَّهَارُ. فإذَا كانَتْ أَنْتَى اللَّيْلُ.

والكَرَوَادُ، والجَمْعُ كِرْوَادٌ، كَما تَقُولُ: وَرَشَادٌ، والجَمْعُ وِرْشَادٌ. ويُقالُ لَهُ: الكَرَى، والجَمْعُ كِرْوَادٌ أَيْضاً، مِثْلُ فَتَى وفِتْيَان.

يُقالُ لِـلْـوَرَشَانِ: المُـكَّاءُ، بِالأَلِف، وقِيلَ: المُـكَّاءُ طَائِرٌ صَـغِيرٌ، لَـهُ صَـوْتٌ مُـغـجـبٌ.

وقالوًا: العَنْدَلِيبُ البُلْبُلُ. وقِيلَ: الهَزَارُدَسْنَان. ويُقالُ لِلْبُلْبُلِ. الكُعَيْتُ. الكُعَيْتُ.

والغَرَانِيقُ طَيْرُ المَاءِ، الوَاحِدَةُ غُرْنُوقٌ وغُرْنَيْتٌ. وقالوُا: لَيْسَ عَلَى (فِعْلِيلِ ) غَيْرُهُ.

والفَاخِتَةُ ، واشْتِقاقُها مِنَ الفَخْتِ ، وهُوَ ضَوْءُ القَمَرِ أُوَّلَ ما يَبْدُو . والشَّدْرُجُ فارِسِيِّ مُعْرَبٌ . وأصْلُهُ تَذْرُو .

والقُمْرِيُّ ، قالَ القُتَبِيُّ : هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى طَيْرٍ قُمْرٍ .

والدُّبْسِيُّ مَنْسُوبٌ إِلَى طَيْرٍ دُبْسٍ. وذلكَ خَطَأً، لِأَنَّ النَّسْبَةَ إِلَى

<sup>(</sup>٣) هذا مثل للعرب يضربونه في طول المدة.

وفي حاشية الأصل المخطوط: ﴿ لُبَـدٌ آخر نسور لقمان بن عاد. وكان اختار ، حين خُـيِرٌ، أن يبقى مدة بقاء سبع نسور ، آخرها لبد».

وقد عُمِرً لقمان عمر سبعة أنسر، كلما هلك نسر خَلَفَ بعده نسر. فلما لم يبق غير السابع قال ابن أخ له: يا عمّ، ما بقي من عمرك إلا عمر هذا. فقال لقمان: هذا لبد، ولبد بلسانهم الدهر. فلما انقضى عمر لبد رآه لقمان واقعاً. فناداه: انهض لبد. فذهب لينهض فلم يستطع. فسقط ومات. ومات لقمان معه. فضرب به المثل، وانظر المثل وحديثه في مجمع الأمشال ومات. ومات قدان معه. فضرب به المثل، وانظر المثل وحديثه في مجمع الأمشال

الجساعة غير جائِزَة عِنْدَهُمْ. وإقَما نُسِبَ القُمْرِيُّ والدُّبْسِيُّ إلى القُمْرَةِ والدُّبْسَةِ، ويُسجْمَعُ على فَمَارِيَّ ودَبَاسِيٍّ. ويُقالُ لِلدُّبْسِيِّ: القِنْطِرُ. ويُقالُ لِذَكَرِ القَمَارِيِّ: سَاقُ حُرِّ. ورُبَّما قِيلَ: سَاقٌ.

والأنحيك الشِّقِرَّاقُ.

ويُقالُ لِأَوْلادِ الطِّيْرِ كُلِّهِ: أَفْرَاخٌ. إِلَّا الدَّجَاجَ، فإنَّهُ يُقالُ لِأَوْلادِها: الفَرارِيخ، الوَاحِدُ فَرُوجٌ، مَعْرُوفٌ.

والشُّفْنِينُ مَعْرُوفٌ، والجَمْعُ شَفَانِينُ.

والسَّلْوَى جَمْعٌ لا وَاجِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ. وهُوَ السُّمَائي.

والقِرِلِّي الطَّائِرُ الَّذِي يَصْطَادُ السَّمَكَ، أَعْجَمِيٌّ مُعْرَبٌ.

والرَّهْوُ الكُرْكِيُّ. وقالوا: هُوَ طَائِرٌ يُشْبِهُ الكُرْكِيُّ. ويُقالُ لِلْكُرْكِيُّ. لِلْكُرْكِيُّ: السَّكْبُ، والجَمْعُ سُكُوبٌ.

والخُرَّقُ /مَعْرُوفٌ. وسُمَّيَ خُرَّقاً لِأَنَّهُ إِذَا فَزِعَ خَرِقَ فَلَصِتَ بالأَرْضِ. والجَمْعُ خَرَارِقُ.

واللُّغُلِّعُ ذَكِرُ القَّنَابِرِ .

والشَّحَجَى ذَكُرُ العَفْعَقِ.

والإوزَّةُ ، والجَمْعُ إوزِّ ، مَعْرُوفٌ .

واللَّقْلَقُ جِنْسِ مِنْ طَيْرِ المَاءِ أَيْضاً ، مَعْرُوفٌ .

والحَجَلَةُ الطَّيْهُوجُ. والجَمْعُ حَجَلٌ.

والدُّرَّاجُ والقَبْحُ مَعْرُوفَانِ.

واليَعْقُوبُ ذَكَرُ القَبْجِ . والعَبْرَاءُ أُنْنَاهُ . ويُقالُ لَها: السُّلَكَةُ . والذَّكَرُ السُّلَكَةُ . والذَّكَرُ السُّلَكُ .

والعُـوَّارُ الزَّرْزُورُ .

والخُطَّافُ، والجَمْعُ خَطَاطِيفُ، مَعْرُوفٌ.

والصَّعْوَةُ ، والجَمْعُ القَلِيلُ صَعَوَاتٌ . والكَثِيرُ الصَّعْوُ .

والصُّفْرِدُ طَائِرٌ أَبْيَضُ الذَّنبِ، يُوصَفُ بالجُبْنِ، فيُقالَ فِي المَثَل :

«أُجْبَنُ مِنْ صِفْرِدِ (١) ».

والقُنْبُرَةُ ، والجَمْعُ فَنَابِرُ . قالوًا: الفصيعُ القُبَّرَةُ .

والقَطَاةُ، والجَمْعُ القَلِيلُ قَطَوَاتٌ. والكَثِيرُ القَطَا. ويُقال لَها: الغَطَاطُ أَيْضاً. ويُقال لَها: الغَطَاطُ أَيْضاً. ويُقالُ لِلذَكرِ القَطَا: الحِتْرَابُ، وهُوَ الجَزَرُ البَرِّيُّ أَيْضاً.

والجُمَيْلُ طَائِرٌ تُسَمِّيهِ العَامَّةُ الجَمَالَ.

والكُرْزُ مَا أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ ، فارسيُّ مُعْرَبٌ .

والسُّوذَنِيقُ والسُّوذَانِقُ طَائِرٌ يُصَادُ بِهِ.

والزُّمَّجُ طَائِرٌ كَبِيرٌ يُصادُ بِهِ . وقِيلَ : هِيَ أَنْثَى العِقْبَانِ .

والشَّاهِينُ والبَاشِقُ مَعْرُوفَانِ. والجَمْعُ شَوَاهِينُ وبَوَاشِقُ. ويُقالُ لِلْبَاشِقِ: الحُرُّ.

والبُومُ. الأَنْثَى بُومَةٌ. ويُقالُ لِلذَّكَرِ مِنْهُ: الصَّدَى والفَيَّادُ.

والضُّوعُ، والجَمْعُ ضِيعَانٌ، طَائِرٌ مُعْرُوفٌ.

والهُدْهُدُ مَعْرُوفٌ ، والجَمْعُ الهَدَاهِدُ ، بِفَتْحِ الهَاءِ الْأُولى . فأمَّا الهُداهِدُ ، بِضَمَّ الهَاءِ ، فالذَّكَرُ مِنَ الحَمَامِ .

ويُقالُ لِضَرْبٍ مِنَ الفَواخِتِ: صُلْصُلٌ.

والحِدَأَةُ [ والجَمْعُ ] حِدَأً . والعَامَّةُ تَقُولُ : الحَدَا ، وهُوَ خَطَأً .

والصُّرَدُ، والجَمْعُ صِرْدَانٌ.

والوَطْوَاطُ الحُفَّاشُ: ويُقالُ لَهُ: السَّحَا، مَقْصُورٌ.

والدُّخُّلُ طَائِرٌ يُقالُ لَهُ: السَّحَا.

وابْنُ تَـمْرَةً ، / وهُـوَ شَيءٌ يُلْهَى بهِ .

والتُّنَوَّطُ طَائِرٌ يُدَلِّي لَهُ خيوطاً (٥) مِنْ شَجَرَةٍ يُفَرِّخ فيها. ويُقالُ: تُنَوَّطُ، وتُنَوِّطَةٌ لِلأَنْثي.

<sup>(</sup>٤) انظر المثل في مجمع الأمثال ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل المخطوط: خيوط. وهو علط.

والتُّبَشِّرُ الصُّفَارِئَةُ(1) . . والتُّبَشِّرُ الصُّفَارِئَةُ(1) . والشُّحْرُورُ أَعْجَمِي مُعَرَّبٌ . والخَمَّرَةُ عُصْفُورَةٌ ، والجَمْعُ حُمَّرٌ .

والقارِيَةُ، بِتَخْفِيفِ اليَاءِ، والجَمْعُ قَوَارٍ. وهُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ العَامَّةُ السَّوْدَانِيَّ.

والعَنْقَاءُ لا مُسَمَّى لَه. ويُذْكَرُ أَنَّهُ طَائِرٌ، ويُوصَفُ ويُصَوَّرُ، ولا أَصْلَ لَهُ.

والزُّعْقُوفَةُ فَرْخُ الحَجَلِ.

ورِيشُ الطَّائِرِ مَعْرُوفٌ، الوَاحِدَةُ رِيشَةٌ. والزَّفُ الرِّيشُ الَّذي يَبِصُ على الطَّائِر ، ويَضْربُ لَـوْنُـهُ إلى الحُـمْرَةِ.

ويُقالُ لِآخِرِ بَيْضَةٍ تَبِيضُها الدَّجَاجَةُ: بَيْضَةُ العُقْرِ. وصُفْرَةُ البَيْضِ المُتُّ . ولُشُورُها الأُعْلَى قَيْضٌ وخِرْشَاءُ.

ورِجَاعُ الطُّيْرِ قِطَاعُها مِنْ مَوْضِعِ إلى مَوْضِعِ .

ولِلطَّاثِرِ الجَنَاحَانِ ، والجَمْعُ أَجْنِحَةٌ ، وهُما السَّقْطَانِ مَعاً (٧) . وفي الجِنَاحِ ِ القَوَادِمُ وهِيَ مَقادِيمُهُ والخَوَافِي الَّتِي خَلْفَ القَوَادِم ِ مِنَ الرِّيشِ الصِّغَارِ . الصَّغَارِ .

والزِّمِكَّى المَوْضِعُ الذَّي تَنْبُتُ عَلَيْهِ ذُنَابَى الطَّائِرِ.

وحَوْصَلَّهُ الطَّائِرِ ، بِتَشْدِيدِ اللَّهِ ، والجَمْعُ حَوَاصِلُ. ومِنْقَارُهُ مَعْرُوفٌ. ولِلْجَوَارِحُ الَّتِي تَصْطَادُ. ويُقَالُ لِأَصَابِعِها: المَخَالِيبُ ، الوَاحِدُ مِخْلَبٌ ، ولِأَصَابِعِ الطَّيْرِ الَّتِي لا تَصْطَادُ: البَرَاثِنُ ، والوَاحِدُ بُرْدُنَّ.

ويُقالُ لِلزِّمِكِّي: القَطَنُ أَيْضاً. ومِنْ رِيشِ الجَنَاحِ أَيْضاً مَنَاكِبُ وأَباهِرُ وكُلَى. والعِجَازَةُ الدَّابِرَةُ، وهِي الإصْبَعُ الَّتي وَرَاءَ أَصَابِعِ الطَّيْرِ.

<sup>(</sup>٦) ضُبِطَتْ في الأصل المخطوط بتشديد الياء ووضع علامة التخفيف (خف) فوقها. وَكُتِبَ فوقها «معاً».

<sup>(</sup>٧) ضُبِطَتْ في الأصل المخطوط بكسر السين وضمها. وكُبِّب فوقها «معاً».

والغِرَالَةُ الرِّيشَةُ البِّيْضَاءُ الَّتِي فِي جَانِب ذَنب الحَمَامَةِ، وهُما غِرَالَتَانِ.

# أصوات الطير وغيرها

هَـدَر الحَـمَامُ هَـدِيراً. وهَـدَلَ هَـدِيلاً. وقيلَ: الهَـدِيلُ لِـلْبَرِّيِّ، والهَـدِيرُ لِلأَهْـلِيِّ. وصَاءَ الفَـرْخُ، يَـصِيءُ صِئِيًّا وصَـئِيًّا، بالفَـتْحِ والكَـسْرِ.

وزَقَا الدَّيكُ، يَنْقُو زُقَاءً، وصَرَخَ /صُرَاحاً، وصَفَع صَقيعاً، وصَدَحَ صَيدِياً، وصَدَحَ صَيدِياً، وقَوْقَتْ، تُهْمَزُ ولا تُهمَزُ.

وَنَعَبَ الغُرَابُ نَعِيباً، وَنَعَقَ نَعِيقاً. ولا يُقالُ نَعَقَ إِلَّا قَلِيلاً. إِنَّما يُقالُ: نَعَقَ الرَّاعِي بالغَنَم . فإذا أُسَنَّ، وغَلُظَ صَوْتُهُ، قيلَ: شَحَجَ شَجِيجاً وشُحَاجاً.

والزَّمَارُ صَوْتُ الأَنْفَى مِنَ النَّعَامِ ، والعِرَارُ صَوْتُ الذَّكَرِ مِنْها . تَقُولُ : عَرَّ الظَّلِيمُ ، يَعَرُّ عِرَاراً ، وزَمَرَتِ النَّعَامَةُ ، تَنْهُرُ زِمَاراً .

وهُوَ طَنِينُ الذُّبَابِ ، وقَصِيصُ الجُنْدَبِ ، وقَصُّهُ سَوَاءٌ ، وهُوَ صَوْتُ جَنَاحَيْهِ . وصَرْصَر البَازِي صَرْصَرةً . والكَشِيشُ صَوْتُ جِلْدِ الحَيَّةِ . كَنْ كَشِيشًا ، إذا احْتَكَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل المخطوط: نعق، وهو تصحيف.



### الباب السادس والشلاثون

# في ذِكْرِ الصُّنَّاعِ وأَسْمَائِهِمْ والمُحْتَرِفِينَ، ومَا يَجْرِي مَعَ ذلكَ

لا حَاجَةَ بِنَا أَنْ نَذْكُرَ مِن أَسْمَائِهِمْ مايَعْرِفُهُ الخَاصُّ والعامُّ. ولكِنْ نَذْكُرُ الغَرِيبَ.

الهِبْرِقِيُّ الحَدَّادُ. وقِيلَ: الصَّائِغُ.

والبَتَّاتُ الَّذي يَبِيعُ البِّتَّ، وهُوَ الكِسَاءُ العَلِيظُ.

والقَيْنُ الحَدَّادُ. والنَّهامِيُّ الحَدَّادُ. وهُوَ الحَالِكِيُّ. وقالوُا: هُوَ الطَّيْفَلُ. الصَّيْفَلُ.

والنَّاصِحُ الحَيَّاطُ. وقالوا: هُـوَ الرَّفَّاءُ.

والرَّحَّاضُ الذَّي يَغْسِلُ الأَكْسِينة والنَّيابَ. والرَّحْضُ الغَسْلُ.

والآميي الَّذي يُدَاوي الجِرَاحَاتِ .

والهَدَّابُ الَّذي يَفْتِلُ أَهْدَابَ الأُزُرِ.

والطَّاهِي الطُّبَّاخُ، والجَمْعُ طُهَاةً.

واللَّوَّاءُ الَّذي يُعَالِجُ اللَّوَى ، وهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الصَّبْيَانَ .

والصِّيْدَنَانيُّ ، بالنُّونِ ، والصَّيْدَلانيُّ . ولا يُقالُ صَنْدَلا نِيُّ ، فإنَّهُ خَطَأً .

والشُّعَّابُ الَّذي يَشْعَبُ الآنِيَةَ.

واللَّنَاءُ، عَلَى وَزْنِ اللَّعَاءِ، الَّذِي يَبِيعُ اللُّوُّلُـوُ. واللَّبَاَّذُ الَّذِي يَضُرِبُ اللَّبِنَ، والَّذِي يَبِيعُ اللَّبِنَ أَيْضاً.

والبَيْقَرُ النَّسَّاجُ.

والفَيْتَةُ النَّجَارُ . والهَاجريُّ البِّنَّاءُ. والحَارِنُ السَّرَّادُ ، / وهُوَ الزَّرَّادُ .

والفَلَّاحُ الزَّرَّاعُ، لِأَنَّهُ يَفْلَحُ(١) الأَرْضَ، أَيْ يَشُفُّها. وفي المَثَل : «الحَدِيدُ بالحَدِيد يُفْلَحُ»، أَيْ يُشَقُّ.

والمُعْتَبِرُ الَّذِي يُقالُ لَهُ بالفارسِيَّةِ جَاشْنَكير .

والرَّاشِنُ : الطُّفَيْليُّ . والواغِلُ : الَّذي يَتَطَفَّلُ على الشَّرَابِ .

والقَابِيَةُ: الَّتِي تَجْنِي العُصْفُرَ. وقد قَبَتْ تَقْبُو. هكذا قالَ أُبُو

والقَمَّاسُ: الغَوَّاصُ. وقد قَمَسَ يَقْمُسُ قُمُوساً. وقَمَسَ النَّجْمُ، إذا

والعَرْكِيُّ: المَلَّاحُ، بِسُكُونِ الرَّاءِ وفَتْجها.

والشَّوَاطِبُ: النِّسَاءُ يَشْفُفُنَ الشَّطْبَ، وهُوَ الجَرِيدُ الرَّطْبُ، ويَتَّخِذُذَ مِنْهُ الحُصْرَ.

#### فَصْلُ آحُرُ

المَلْكُ والمَلِكُ، بكَسْر اللَّام وإسْكانِها، والجَمْعُ مُلُوكٌ وأَمْلاكٌ. والسُّلْطَانُ مَعْرُوفٌ ، يُذَكَّرُ ويُوَنَّتُ.

والوزيرُ مِنْ قَوْلِهِمْ: آزَرْتُ الرَّجُلَ، إذا أَعَنْتَهُ، وأنا وزيرهُ. كَما تَقُولُ: عَاشَرْتُهُ، وأَنَا عَشِيرُهُ. وأَصْلُ الوَاوِ فِيهِ أَلِفٌ. ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الوَزَر ، وهُوَ المَلْجَأَ.

والحاجب، والمصدر الحِحَابة.

وَكَانُوا يُسَمُّونَ مَنْ يَسْتُرُ الكَعْبَةَ. السَّادِنَ، والجَمْعُ السَّدَنَةُ. فَتُركَ، وقِياً: الحَجَبَةُ.

<sup>(</sup>١) ضُبطَتُ في الأصل المخطوط بفتح اللام وكسرها . وكُتب فوقها « معاً » .

والنَّقِيبُ، قالوُّا هُوَ فَوْقَ العَرِيف. وقِيلَ: هُوَ العَرِيفُ. والمَصْدَرُ النِّقابَةُ. ومَصْدَرُ العَرِيفِ العِرَافَةُ. وفي القُرْآنِ: ﴿ اثْنَنَىْ عَشَرَ نَقِيباً ﴾ (٢) »، قَالُوا: ضَمِيناً وأُمِيناً.

والرَّاجِلُ والجِلْوَازُ والعَوَنُ سَوَاءً. والجَمْعُ الجَلْوِزَةُ والأَعْوَانُ.

والشُرَطِيُّ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَشْرَطَ فُلانٌ نَفْسَهُ لِهِذَا الأَمْرِ، إِذَا أَعْلَمَ نَفْسَهُ لَهُ. ومِنْ ثَمَّ قِيلَ: أَشْرَاطُ السَّاعَةِ، أَي عَلَامَاتُهَا.

والعَامِلُ. والمَصْدَرُ مِنْهُ على الأَصْلِ العِمَالَةُ لَيْسَتْ بِمُسْتَعْمَلَةٍ، إِنَّمَا يُقَالُ: العُمَالَةُ.

والقَامَاتُ الَّذِينَ يَقُومُونَ على المُلُوكِ . وَاحِـدُهُـمْ قَامَـةٌ . ولا يُقالُ قائِمةٌ . وهُم الَّذينَ يَـقُومُونَ بِأَمْرِ الحَـيِّ . قالَ عَـدِيُّ بْنُ زَيْدِ (٣) :

/ وإنَّى لَا بُسنُ قَامَساتِ كِرَامٍ عَنْهُمُ قُمْسَتُ (١٠) والعَشَّارُ الَّذِي يَأْنُحُذُ العُشْرَ.

وَالْكَاتِبُ. والمَصْدَرُ الكِتَابَةُ مَعْرُوفَةً.

والأمِيرُ. والمَصْدَرُ الإَمْرَةُ والإمَارَةُ. وقدْ أَمِرَ الرَّجُلُ، إذا صَارَ أُمِيراً.

والحَلِيفَةُ ، والجَمْعُ خَلَاثِفُ . ويُقالُ أَيْضاً : خَلِيفٌ ، والجَمْعُ خُلَفَاءُ . والمَصْدَرُ الخِلَافَةُ والخِلْيفَى .

والأَحْبَاءُ وُزَرَاءُ المَلِكِ وَخَاصَتُهُ. الوَاحِدُ حَبَأً، مَهْمُوزٌ ومَقْصُورٌ. والهِبْنِيقُ.

 <sup>(</sup>٢) صلة الآية: « ولَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَني إسْرَائِيلَ. ونَعَثْنَا مِنْهُم اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً. وقالَ اللّهُ:
 إنّي مَعَكُمْ ». سورة المائدة ٥/٢٠.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو عمير عدي بن زيد، من زيد مناة بن تميم. وكان نصرانياً من العِبَاد، يسكن الحيرة، وبقرأ الكتب. ترجمته في طبقات الشعراء ١١٥، ١١٧، ١١٨، والشعراء ١٧٦ — ١٨٥، والأغاني ١٧٢ — ١٨٠، والملآلي ٢٢١ – ٢٢٠، والحزانة ١٨٣/١ — ١٨٦، ومعاهد التنصيص ٢١٥/١ – ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) وقبل هذا البيت:

وإني لابنُ سادات ِ كرامٍ ، عنهمُ سُدْتُ والبيتان في اللسانُ والتاج (قوم)، وذيل ديوان عدي بن زيد ١١٩ نقلاً عن الناج .

والصَّعَافِقَةُ الَّذِينَ يَتْجُرُونَ بِرُؤُوسِ أَمْوَالِ النَّاسِ نَحْوُ المُضَارِبِينَ. والحِدُهُمُ صَعْفُوقٌ. وَبَنُو صَعْفُوقٍ. حَيٍّ مِنَ اليَمَنِ. وقيلَ: لَيْسَ فِي العَرَبِيَةِ كَلِمَةٌ على (فَعْلُولِ) إلَّا هذِهِ.

والقَسَامِيُّ الَّذي يَطُوِي الثَّيَابَ على أُوَّل ِ طَيَّها. والمَاسِخِيُّ القَوَّاسُ. والجُنْثِيُ (°) الزَّرَادُ.

#### فَصْلُ آخرُ

مِنْ ذلكَ الحَارِبُ، والمصدرُ الخِرَابَةُ، سَارِقُ الإِبلِ خَاصَّةً.

وَاللَّصُّ، والمَصْدُرُ اللَّصُوصِيَّةُ ، بالفَتْحَ (أَ) . فأمَّا الطَّرَّارُ ، فإنْ كانَ عَرَبِيًا فاشْتِقَاقُهُ مِنْ أَطْرَارِ الطَّرِيقِ ، وهِني نَوَاحِيهِ . الوَاحِدُ طَرِّ ، أَيْ يَأْتِيكَ مِنْ نَاحِيَةٍ ، فَيَسْلُبُكَ مَاعِنْدَكَ .

والحَازِي الكَاهِنُ، والجَمْعُ الحُزَاةُ. وقدْ حَزَا الرَّجُلُ يَحْزُو، إذا تَكَهِّنَ.

والمُخْتَفِي النَّبَاشُ. يُقالُ: أَخْفَيْتُ الشَّيْءَ، إِذَا سَتَرْتَهُ، والْحَتَفَيْتُهُ، وَخَفَيْتُهُ، وَخَفَيْتُهُ، وَخَفَيْتُهُ، وَخَفَيْتُهُ، إِذَا أَظْهَرْتُهُ. وسُمِّيَ بذلكَ لِأَنَّهُ يُظْهِرُ أَكْفَانَ المَوْتَى.

والمُبَرْطِسُ الَّذِي يَكْتَرِي لِلنَّاسِ الإِبلَ والحَمِيرَ ، ويَأْخُذُ جُعْلاً . والاسْمُ البَرْطَسنةُ .

والوَكِيلُ مِنْ قَوْلِكَ: كِلْني إلى كَذَا، أَيْ دَعْني أَقُمْ بِهِ. والوَكِيلُ مِنْ قَوْلِكَ: كِلْني إلى كَذَا، أَيْ دَعْني أَقُمْ بِهِ.

والكَفِيلُ والقَبِيلُ والضَّمِينُ سَوَاءٌ. والمَصْدَرُ الكَفَالَةُ والقَبَالَةُ. وقدْ كَفَلَ وقبَلَ.

والحَاكِمُ، وهُوَ الفَاتِحُ. يُقالُ: افْتَحْ بَيْنَنا، أي احْكُمْ، والمَصْدَرُ الفُتَاحَةُ.

والسُّفْسِيرُ السُّمْسَارُ .

<sup>(</sup>٥) ضبطت في الأصل المخطوط بضم الجيم وكسرها ، وكتب فوقها ومعاً » .

<sup>(</sup>٦) يقال بالفتح والضم، اللَّصوصية واللُّصوصية جميعاً (انظر النسان: لصص).

والحَرَّاضُ الَّذي يُحْرَقُ الحُرُضَ ، / وهُوَ الأَشْنَانُ ، يَجْعَلُهُ قِلمَ . وقالَ أُبُو عَمْرِو ِ الشَّيْبَانِيُّ: الحَرَّاضُ الَّذَي يَطَبُـخُ الجِـصَّ. قالَ: والحَرَّاضَـةُ المَوْضِعُ الَّذِي يُطْبَخُ فِيهِ الجِصُّ. هكذا قالَ. وقالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: الحَرَّاضُ صاحب الحرض

وأبِيلُ النَّصَارَى الَّذِي يَضْرِبُ بِالنَّاقُوسِ . والأبِيلُ أَيْضاً الرَّاهِبُ . ويُسَمُّونَ المسيح: أبيلَ الأبيلِينَ.

والمُكَلُّبُ الَّذي يُعَلِّمُ الكِلَابَ ويُضَرِّمها.

والخَوْتُعُ الدَّلِيلَ ، مِنْ قُولِهمْ : خَتَعَ على القَوْم ، إذَا هَجَمَ . والخِرِّيْتُ الدَّلِيلُ الحَاذِقُ ، كَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِ الخُرْتِ مِنْ دِلالَتِهِ . والرَّبِينَةُ الدَّيْدَبانُ ، والجَـمْعُ رَبَايا . ومَـوْضِعُهُ المَـرْبَأُ .

والمُقَيِّنَةُ المَاشِطَةُ. يُقالُ: قَانَتِ المَرْأَةُ الجَارِيَةَ، إذا زَيَّنتُها. وقانَ الحَدَّادُ الحَدِيدَةَ ، إذا عَمِلَها. وبه سُمِّيَ قَيْناً. وقالَ بَعْضُهُمْ: كُلُّ صَانِعٍ عِنْدَ الغَرَبِ قَيْنٌ وإسْكَافٌ.

والعَجَاهِنُ الطُّبَّاخُونَ والقَائِمونَ على الأَكَلَةِ في العُـرُسَاتِ. الوَاحِدُ عُـجَاهِرٌّ .

> والسِّقِنْطَارُ الجِهْبِذُ، رُومِيٌّ مُعْرَبٌ. والسِّفْطَارُ الصَّيْرَ فِي .

والجلِنْفَاطُ (٧): الذَّي يَعْمَلُ السُّفُنَ، لُغَةٌ شَامِيَّةٌ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْر . وقالَ أَيْضًا ۚ: الجِلْفَاطُ الَّذِي يُجَلْفِطُ السُّفُنِّ، وهُوَ أَنْ يُدْخِلَ بَيْنَ الْمَسَامِيرِ والأَلْواحِ مُشَاقَةَ الكَتَّانِ، ويَمْسَحَهُ بالرِّفْتِ والقَارِ. ذَكَرَهُ بِالطَّاءِ. وحَكَاهُ غَيْرُهُ بَالْظَّاءِ الَّذِي يَعْمَلُ الدُّنَانَ.

والخَوْسُ الدُّنَّ. والخَوَّاسُ الَّذِي يَعْمَلُ الدُّنانَ.

والمُقَلِّسُ الَّذي يَلْعَبُ بالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَى الأَمِيرِ إِذَا رَكِبَ. والجَمْعُ المُقَلِّسُونَ. ورُويَ: ٥ أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ الشَّامَ وبَيْسِنَ يَدَيْسِهِ المُ قَـلُسُونَ (^) ».

<sup>(</sup>٧) انظر جمهرة اللغة ٣٨٥/٣، والمعرب ١١٢، واللسان (جلفط)، وشفاء الغليل ٦٠ ــ ٦١.

<sup>(</sup>٨) انظر النهاية لابن الأثير ٣٠٦/٣، واللسان (قلس). وروايته فيهما: ١ لما قَدِمَ الشام لَقِيَه المقلَّسون بالسيوف والرَّيْحان » .

والسَّقَاطُ الَّذِي تُسَمَّيهِ العَامَّةُ السَّقَطِيَّ، وهُوَ الَّذِي يَبِيعُ سَقَطَ المَتَاعِ، أَيْ رُذَالَهُ. وَسَنَعْمِلهُ العَامَّةُ فِي غِيْرِ مَوْضِعِهِ. وَالنَّامُوسُ الَّذِي يَتَعَرَّفُ الأَخْبَارَ، ويُنَقَّرُ عَنْها، ثُمَّ يَأْتِي بِها. ذَكَرَهُ المُفَضَّلُ وغَيْرُهُ. قُلْنَا: ومِنْ ثَمَّ قِيلَ /لِجَبْرَئِيلَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: النَّامُوسُ.

# الباب السابع والثلاثون

# في أَسْمَاء الأَدْوِيَةِ والأَصْبَاغِ

الصَّبرُ ، بكَسْر البّاء ، هذا الدَّواءُ المُرُّ . وقدْ تُسْكُنُ ، فيُقالُ : صَبْرٌ .

والسُّنَا نَـنتُ مَعْرُوفٌ.

والإهليلج بكسر أوَّلِهِ.

والأَيْدَ عُ دَمُ الأَخَوَيْنِ . وقَالُوا : هُـوَ الزَّعْفَرَانُ .

ويُقالُ: آمِلْحٌ ذرَانِيٌّ . واشْتِقَاقُهُ مِنَ الذُّرْأَةِ ، وهِيَ البّيَاضُ. يُقالُ: ذَيْرَ رَأْسُ الرَّجُلِ ، إِذَا شَابَ .

والدُّواءُ مَمْدُودٌ . والجَمْعُ أَدْوِيَةٌ .

والدَّوَى ، مَقْصُورٌ ، المَريضُ . يُقالُ : تَرَكْتُ فُلاناً دَوى ، أَيْ مَريضاً . وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: دَوِيَ الرَّجُلِّ، يَدْوَى دَوِئَ شَيِدِيداً. وهُـوَ دَو ، ودَويِّ ، إذَا سَـمَّيْتَـهُ بالمَصْدر .

والهَاضُومُ: الجُوَارِشْنُ. واللَّبَانُ: الكُنْدُرُ. وأَصْلُهُ شَجَرُ الكُنْدُرِ.

ويُقالُ لِلشَّمْعِ: السَّعْوُ. جَاءَ بِهِ الخَلِيلُ. وقالوًا: المُومُ عَرَبِيٍّ. والصَّمْغُ مَعْرُوفٌ . ويُقالُ لَهُ : الضَّرَبُ .

والكَثِيراء : صَمْعُ القَتَاد .

والأَشْقُ مُعْرَبٌ .

والعلك مَعْرُوفٌ.

والحِلْتِيتُ بالتَّاء فَوْفَها نُفْطَتَان .

واللَّذَا ما يَسْقُطُ على الأشجارِ، مِنْلُ التَّرَنْجَبينِ وغَيْرِهِ. وأمَّا قَولُهُم: العَقَاقِيرُ، الوَاحِدُ عَقَارٌ، فَلا أَعْرِفُ صِحَّتَهُ.

والكُحْلُ. ويُقالُ لَهُ الإِثْمَدُ، أَخِذَ مِنَ الشَّمَدِ، وهُوَ المَاءُ القَلِيلُ. وذلِكَ أَنَّه يُؤْخَذُ قَلِيلاً قَلِيلاً، ويُكْتَحَلُ بِهِ. والجَلا، مَقْصُورٌ، كُحْلٌ يَجْلُو العَيْنَ. قَالَ الشَّاعُ:

# وإكْخُلْكَ بالصَّابِ أَوْ بِالجَــــلَا(١)

والشُّبَّانُ دَمُ الأَخْـوَيْنِ .

والعُـلَّامُ الحِنَّاءُ .

والخَرْبَقُ سَمٌّ مَعْرُوفٌ.

والشُّبْرُمُ مَعْرُوفٌ. وفي الحَدِيثِ: /«أَنَّهُ رَآهَا تَدُقُّ الشُّبْرُمَ. فَقَالَ: إِنَّهُ حَارُ يَارٌ (٢) ».

والدِّرْياقُ والتَّـرْيَاقُ فارسِيٌّ مُعْرَبٌ.

#### ومِنَ الأصْبَاغِ

العَنْـٰدُمُ، وهُوَ البَـقَّـمُ. والسَّدُوسُ، وهُـوَ النَّيلُ.

(١) هذا صَدَّرُ بيت لأبي المُثَلِّم الهذلي، من قصيدة له يتهدد فيها عامر بن العجلان، مطلعها:

عَذير أميمة بالمَرْفِسض كذي هِمَّة النفس لا تنقصفي وصلة اليت قبله وتمامه:

مَّنَى مَاأَمْاً غَيْرَ زهو الرجال ل أجملك رَهْطاً على خُسيَّضِ وأكحالك الصاب أو بالجلا ففقَاع لكحالك أو غمض

والصاب: شجر مرّ إذا أصاب العين دمعت منه. وفقح أو غمض: أي افتح عينيكَ أو غمضهما. والقصيدة في أشعار الهذين ٢٠٥١، ٣٠٧ ـ والبيت في جمهرة اللغة ٢١٢/٢، ومقايس اللغة ٤٣/٤، والخصص ٢٠٢/١، والأساس (فقح)، واللسان والصحاح (جلا). ونسبة في اللسان إلى المتنخل الهذلي.

(٢) في الأصل المخطوط: نار، وهو تصحيف.
 وحار يار من الإتباع، لا يذكر يار وحده، وهو يقال لنشيء الصلب الحار. وانظر الحديث وشرحه في الفائق ١٩٣١، والنهاية لابن الأثير ١٩/٣، واللسان ( يرر، شبرم ).

والكَتَمُ: ضَرْبٌ مِنَ الخِضابِ . وكذلِكَ الوَسْمَةُ .

والعُصْفُرُ مَعْرُوفٌ. وقِدْ عَصْفَرْتُ الثَّوْبَ. ويُقالُ لِلعُصْفُرِ: الخَرِيعُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ.

والصِّرْفُ: صِبْغٌ يُصْبَغُ بِهِ الأدِيمُ. وأَظُنُّهُ الذي يُقالُ لِهُ بالفارسِيَّةِ لَكه.

والفُوَّةُ: الَّذي يُقالُ لَهُ بالفارِسِيَّةِ بُوتُه: ولَيْسَ بِعَرَبِيّ (٣).

والسُّحْرُقُ الزُّنْجُفْرُ ، فارسِيٌّ مُعْرَبٌ .

والمَغْرَةُ(؛) ، بِفَتْحِ الغَيْنِ وتَسْكِينها ، ويُقالُ لَها: المِشْقُ. وتَوْبٌ مُمَشَّقٌ: مَصْبُوغٌ بالمِشْقِ.

والعِظْلِمُ الوَسْمَةُ.

والحِنَّاءُ. وهُوَ الرَّقُونُ والرَّقَانُ. وقَدْ تَرَقَّنَتِ (٥) المَرْأَةُ، إِذَا تَنضَمَّ خَتْ بِالزَّعْفَرَان .

والوَرْسُ: الغُمْرَةُ. ومِنْهُ يُقالُ: غَمَّرَتِ المَرْأَةُ وَجْهَهَا. وسُمَّيَتِ الجُلْجُونُ (1) الغُمْرَةَ. ويُقالُ لِلوَرْس: الحُصُّ. وقالَ بَعْضُهُم: الوَرْسُ بالفارسِيَّةِ اسْبرَك. وأَنْشَدَ قَوْلَ العَجَّاج:

يَصْفَرُ لِلْيُبْسِ اصْفِرَارَ الوَرْسِ (٧)

كم قد خَسَرُنـــا من عَلاةٍ عنسِ كبداء كالقوس، وأخــرى جَــلْسِ

وصلة الشطر بعده: ﴿ مِن غَـرَقِ النُّــضُحِ ، غَـصِيمِ الـدَّرْسِ أَ

وعرق الإبل إذا يبس اصفر . وهذا معنى قوله : يصفر لليبس .

والأرجوزة في شرح ديوان العجاج [١١٨ أ ــ ١٢١ أ]، وديوان العجاج ٧٨ ــ ٨٠، وأراجيز العرب ١٠٩ ــ ١١٣، ومحاسن الأراجيز ١ ــ ١١. والشطران مع شطر ثالث بعدهما في اللسان والتاج (درس). والشطران في التاج (عصم).

<sup>(</sup>٣) وهي عروق نبات يستخرج من الأرض، يصبغ بها الثياب. وانظر اللسان (فوا)، والمعرب ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) ضُبطت في الأصل المخطوط بسكون الغين وفتحها. وكُتب فوقها ومعاً ٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل المخطوط: تريقنت، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) لم أجدها في كتب اللغة وأراها تعريب كُول گُون الفارسية ، وهي بمعنى اللون الوردي ( انظر المعجم في اللغة الفارسية ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) الشطر من أرجوزة للعجاج يمدح فيها الوليد بن عبد الملك بن مروان ، مطلعها :

وهُوَ نَبْتُ أَحْمَرُ ، طَيُّبُ الرِّيحِ أَيْضاً .

والهُرْدُ العُرُوقُ(٨). وفي الحَدِيثِ: «يَهْبِطُ عِيسى، عَلْيهِ السَّلامُ، في تُوبَيْن مَـهُـرُودَيْن <sup>(٩)</sup> ».

والعَـوْهَــئُن : اللَّازَوَرْدُ .

ويُقالُ لِلْعَرُوقِ : الجُمْرُ عُ أَيْضاً .

والصِّنُّ بَوْلُ الوَبْرِ يَخْشُرُ ، فَيُستَعْمَلُ فِي الأَدْوِيَةِ فيُقالُ: صِنُّ الوَبْرِ . والمَرْهَمُ عَرَبِيِّ صَحِيحٌ. وأصْلُهُ مِنَ اللِّينِ. ومِنَهُ قِيلَ لِلْمَطَرِ اللِّينِ:

والعَنِيَّةُ بَوْلُ الإِبلِ يُجَفَّفُ، ويُتَداوَى بهِ.

والحُضُضُ والحظُظُ (١٠): دواة مَعْرُوفٌ. وهُوَ عَرَبِي صَحِيحٌ.

<sup>(</sup>٨) أي العروق التي يصبغ بها من عروق النبات.

<sup>(</sup>٩) وللحديث روايات أُخَر، انظرها في النهاية لابن الأثير ٢٦٢/٤، والمخصص ٢١١/١١، واللسان

<sup>(</sup>١٠)وفيه لغات أُخَر، انظرها في النهابية لابين الأثير ٢١٩/١، وانخصص ٢١٤/١، والبلسان (حضض).

# الباب الثامن والثلاثون

# في ذِكْرِ الدَّواةِ والأَقْلامِ والسِّكِّينِ والمِقَطِّ والمِقَطِّ والكِتَابِ، ومَا يَجْرِي مَعَ ذَلِكَ

دَوَاةٌ وِدَوَاتَان . والعَدَدُ القَلِيلُ دَوَيَاتٌ . والكَثيرُ الدَّوَى والدُّوِيُ . ويُقالُ لَها : الحَنِيفَةُ . ولَعَلَ الرَّجُلَ سُمِّي حَنِيفَةً بِذلِكَ . والنُّونُ . وقالَ بَعْضُهُم فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ : ﴿ نُونُ وَالقَلَمِ (١) ﴾ أرادَ الدَّوَاةَ والقَلَمَ . والصَّحِيحُ أَنَّهُ أَرَادَ هذا الحَرْفَ المَعْرُوفَ .

والمَلِيقُ: النَّقْرَةُ الَّتِي يُجْعَلُ فِيها المِدَادُ والصَّوفُ. ويُسمَّى الصَّوفُ كُرْسُفاً. وأصلُ الكُرْسُف (٢) القُطنُ. ثُمَّ يُسمَّى كُلُّ مَايُجْعَلُ فِي الدَّوَاةِ مِنْ صُوف وخِرْقَةٍ كُرْسُفاً. وَالجَمْعُ أَمْلِقَةٌ. وَلِقْتُ الدَّوَاةَ، أَلِيقُها، فَهِي مَلِيقَةٌ، وأنا لائِقٌ. وقَدْ يُقالُ: أَلَقْتُها، وهِيَ مُلاقَةٌ، إذا جَعَلْتَ فِيها المِدَادَ.

والإلاقَةُ الإدَارَةُ. يُقالُ: أَلاقُوا بَيْنَهُمْ كَلاماً، أَيْ أَدارُوهُ. وقالَ بَعْضُهُم: حَقيقَةُ أَلاقَ الدَّوَاةَ: أَدارَ المِدَادَ حَتَّى لَصِقَ بِها، وعَلِقَ. ومِنْهُ قِيلَ: لا يَعْلَقُ بِهِ، ولا يَلْصَقُ.

يُقالُ لِلْمِدَادِ: النَّقْسُ. والجَمْعُ أَنْقاسٌ.

ومَدَدْتُ الدَّوَاةَ: إِذَا جَعَلْتَ فيها مِدَادَاً. ومَدَدْتُ مِنَ الدَّوَاةِ، إِذَا أَخَذْتَ مِنَ الدَّوَاةِ، إِذَا أَخَذْتَ مِنْهَا مَدَّةً. وأَمَدَّنِي فُلانٌ.

والقَلَمُ مَعْرُوفٌ. إِذَا كَانَ مَبْرِيّاً سُمِّيَ قَلَمَاً. فإذا لَمْ يَكُن مَبْرِيّاً فَهُوَ

<sup>(</sup>١) صلة الآية: ٥ن والقَلَم ومَا يَسْطُرُونَ. مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ زَسَكَ بِمَجْنُونِ ٥٠. سورة القلم 1/٦٨ ـ ٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل المخطوط: الكرفس، وهي لغة (انظر اللسان: كرفس).

يَرَاعَةٌ . والجَمْعُ يَرَاعٌ .

وشَبَاهُ القَلَمِ طَرَفُهُ المَبْرِيُّ. تَقُولُ: بَرَيْتُ القَلَمَ بَرْياً. واسْمُ مَا يَسْقُطُ مِنْهُ البُرَايَةُ.

ويُقالُ: بَطَّنْتُ القَلَمَ تَبْطِيناً ، إذا رَقَقْتَ بَرْيَهُ. وأَنَفْتُهُ تأْنِيفاً ، إذا خَدَّدْتَ طَرَفَهُ المَبْرِيَّ. وقَطَطْ عُمُ فَطاً . وكُلُّ قَطْع عَرْضاً قَطُّ. والقَدُّ الفَطْعُ طُولاً. وفي الحَدِيث: «أَنَّ عَلِيًا ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، كَانَ إذا عَلا بالسَّيْفِ قَدًّ ، وإذا اعْتَرَضَ قَطَّ »(٣) .

والمِفَطُّ، بِكَسْرِ الهِيمِ، الَّذي يُقَطُّ عَلَيْهِ / القَلَمُ. والمَقَطُّ، بِفَتْح الهِيمِ، المَوْضِعُ الَّذي يُقَطُّ مِنْ رأْسِ القَلَم.

وجلْفَةُ القَلَمِ : حَيْثُ يُبْرِى مِنْهُ. وشَقَّهُ مَعْروفٌ. وإذا جَعَلْتَ في شَقَّهِ لِيطَةً لِيَكْثُرَ أُخْذُ المِدَاد قُلْتَ: لَيَّطْتُهُ أَلَيِّطُهُ تَلْييطاً.

وسِنًا القَلَمِ طَرَفَاهُ اللَّذَانِ تَجْرِي الشَّقَّةُ بَيْنَهُما. ويُقالُ: هذا قَلَمٌ مُحَرَّفُ السِّنَيْن ، ومُسْتَوي السِّنَيْن .

ويُقالُ لِمَا بَيْنَ العُقْدَتَيْنِ مِن القَصَبِ: أَنْبُوبَةٌ ، والجَمْعُ أَنَابِيبُ.

وحَفِيَ القَلَمُ، يَحْفَى حَفَى. وشَظِيَّ يَشْظَى شَظَى . وَسَظَى يَشْظَى شَظَى . وَسَشَظَّى تَشْظَى التَّفَرُّقُ . يُقالُ : شَظِّى الفَّرَسُ ، إذا تَفَرَّقَ عَصَبُهُ . وأصْلُ الشَّظَى التَّفَرُّقُ . يُقالُ : شَظِى الفَرَسُ ، إذا تَفَرَّقَ عَصَبُهُ .

ولَعَلَّ أَصْلَ القَلَمِ مِنَ التَّقلِمِ ، وهُوَ القطْعُ. ويَجوزُ أَنْ يُقالَ: إِنَّهُ سُمِّيَ بِالقِدْحِ الفَائِزِ ، وهُوَ يُسَمَّى قَلَماً . وفي القُرْآنِ : ﴿ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ (1) ﴾ ، أَيْ قِدَاحَهُمْ .

والكِتَابُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِكَ: كَتَبْتُ الشَّيْءَ، إِذَا جَمَعْتَهُ. والكَتْبُ: الجَمْعُ كُتُبٌ. الجَمْعِكَ الحُرُوفَ فِيهِ. والجَمْعُ كُتُبٌ.

 <sup>(</sup>٣) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٢١/٤. وفيه «كان إذا تطاول قدًّ، وإذا تقاصر قطًّ ». وانظر اللسان (قدد) وفيه الروايتان.

<sup>(</sup>٤) صلة الآية: وذَلكَ مِنْ أَنْبَاءِ العَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ. وما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفَلامُهُمْ الْبُهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ». سورة آل عمران ٤٤/٣.

والدَّفَتُرُ عَرَبِيٌّ ، ولَيسَ يُعْرَفُ مِمَّ اشْتِقاقُهُ .

والكُرَّاسَةُ عَرَبِيَّةٌ. وأصْلُها مِنْ قَوْلِكَ: تَكَرَّسَ الشَّيْءُ، إِذَا صَارَ بَعْضُها على بَعْضٍ على بَعْضٍ . والكِرْسُ أَبْوَالُ الغَنَمِ وأَبْعَارُها إِذَا صَارَ بَعْضُها على بِعْضٍ .

والوَرَقَةُ مَعْرُوفَةٌ . وَكُلُّ وَجْهِ مِنْهَا صَفْحٌ .

والقِرْطاسُ مَعْرُوفٌ. والجَمْعُ قَرَاطِيسُ. والقِرْطاسُ أَيْضاً الهَدَفُ.

والكَاغَدُ أَعْجَمِيٌّ ، لا أصلَ لَهُ في النعَربِيَّةِ .

وقَدْ أَلْزَفْتُ الوَرَقَةَ إِلْزَاقاً . واسْمُ ما يُـلْزَقُ بِهِ اللَّزَاقُ .

والحِبْرُ مِنْ قَوْلِهِم: حَبَّرْتُ الثَّوْبَ، إِذَا نَفَسْتَهُ. وذِلِكَ أَنَّ الكُتُبَ تُنْفَشْ بِهِ. وقالَ أَبُو بكُر : هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ حَبَّرَتْ أَسْنَانُهُ، إِذَا اصْفَرَّتْ. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ مِنَ الحَبَارِ ، وهُوَ الأَثَرُ ، لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي الكُتُبِ .

والَّذي يُجْعَلُ فِيهِ الحِبْرُ المَحْبَزةَ والمَحْبُرةُ، والرَّكْوَةُ، والجَمْعُ والجَمْعُ والمَحْبُرةُ، والجَمْعُ مَقالِمُ.

ويُقالُ: مَحَوْتُ الكِتَابَ /أَمْحُوهُ مَحْواً. وأَنا مَاحٍ، وهُوَ مَمْحُوٍّ. وامَّحَى هُوَ.

وقدْ طَوَيْتُ الكِتابَ طَيَّا. وَأَدْرَجْتُهُ إِدْرَاجاً. وسُمَّىَ الدَّرْجُ دَرْجاً لِأَنَّهُ يُطُوّى بِسُرْعَةٍ. وأَصْلُ الإِدْرَاجِ الإِسْرَاعُ. وقيلَ: مَدْرَجةُ الطَّرِيقِ، لِأَنَّ النَّاسَ يُسْرِعُونَ فِيهِ، وطَوَاهُ طَيَّاً. والطَّيَّةُ مِثْلُ الجِلْسَةِ. ومَضَى لِطِئَيَتِهِ، وهِمَي مِنْ طَيِّ المَمَنازِلِ.

والقِرْطاسُ والصَّحِيفَةُ والسَّفْرُ والمُهْرَقُ سَوَاءٌ. والمُهْرَقُ فارسِيٌّ مُعْرَبٌ، اسْتُعْمِلَ قَديماً. ويُجْمَعُ السَّفْرُ أَسْفاراً. وفي القُرْآنِ: ﴿ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً (٥) ﴾.

ويُقالُ لِلصَّحِيفَةِ: القَضِيمُ أَيْضاً.

والمِحْرَاكُ مَعْرُوفٌ. ولِلْعِيدانِ الَّتِي تُحَرَّكُ بِها الأَشْيَاءُ أَسْماةً.

 <sup>(</sup>٥) صلة الآية: ومَثَلُ الَّذِينَ حُمَّلُوا التَّوْرَاةَ، ثُمَّ لَمْ يَحْبِلُوهُا كَمَثَلِ الجِمَارِ يَحْبِلُ أَسْفَاراً.
 بِغُس مَثْلُ الْفَوْمِ الَّذِين كَذَبُوا بآيات اللهِ ٥. سورة الجمعة ٢٦/٥.

فَمْنُهَا مِحْرَاكُ الدُّوَاةِ، ومِسْعَارُ النَّارِ، ومِحْرَاثُهَا، وَهُوَ المِسْعَرُ والمِخْرَثُ. والمُحْوَثُ مِنَ الشَّرَابِ. والمِحْدَثُ لِلسَّوِيقِ. والمِيلُ الَّذي تُحَرَّكُ بِهِ الجرَاحَاتُ مِحْرَاتٌ ومِسْبارٌ، أَيْ يُسْبَرُ بِهِ قَدْرُ الجِرَاحَةِ.

ويُقالُ: زَبَرَ الكِتَابَ، إِذَا كَتَبَهُ. ومِنْهُ اشْتِقاقُ الزَّبُورِ. وزَبَرْتُهُ، إِذَا قَرَأْتُهُ. ويُقالُ لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُعَلَّمُ [فِيهِ] الكِتَابُ: مَكْتَبٌ. والمُعَلَّمُ مُكْتِبٌ. ويُقالُ: كاتَبْتُ الرَّجُلُ، إِذَا خَايَرْتَهُ الخَطَّ. وَكَتَبْتُهُ، إِذَا فَضَلْتَهُ. وأَكْتَبْتُهُ، إذَا وَجَدْتَهُ كاتِباً. وكذلكَ أَحْسَبْتُهُ، إِذَا وَجَدْتَهُ حَاسِباً.

وَوَحَيْتُ الكِتَابَ، أَحِيهِ وَحْياً، إِذَا كَتَبْنَهُ. وكِتَابٌ مَوْحِتُي. وأَوْحَيْتُ: أَعْلَمْتُ وأَشَرْتُ.

والسَّطُرُ فِي اللَّغَةِ الأَثْرُ المُسْتَطِيلُ على اسْتِوَاءٍ. ويُقالُ: سَطَرَ الكِتَابَ، وسَطَّرَ، بالتَّخْفِيفِ وبِالتَّشْدِيدِ. ويُقالُ لِلسَّطْرِ: أَسْطُورٌ وإسْطَارٌ. والجَمْعُ أَسَاطِيرُ.

والمُقَابَلَةُ. قابَلْتُ بالكِتَابِ، مُقَابَلَةً وقِبَالاً، إذا جَعَلْتَ ما في الوَاحِد مِنَ الكِتَابَيْنِ مِثْلَ مَا في الآخر مِنْ جِهَةِ أَصْلِ المَعْنَى ونَفْي الحَطأ. إلا مِنْ جِهَةِ القُدُود وأَلْوَانِ ما يُكْتَبُ بِهِ تَخْتَلِفُ. وأَصْلُهُ مِنَ القِبَالَ ، وهُوَ زِمَامُ النَّعْل ، لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلنَّعْل .

وأمَّا قَوْلُهُمْ: أَقْبَلْتُ /المَرْهَمَ الجُرْحُ، فَمَعْنَاهُ أَلْصَقْتُهُ بِهِ. قَالَ ابْنُ أَحْمَرُ (٦):

#### وأَقْبَلْتُ أَفْوَاهَ العُرُوقِ المَكَاوِيَا(٧)

<sup>(</sup>٦) هو عمرو بن أحمر بن العَـمَـرَد الباهلي، شاعر جاهلي، أدرك الإسلام فأسلم. ترجمته في طبقات الشعراء ٤٨٥، ٤٨٥ ـ ٤٩٦ ـ ٤٩١، والمؤتلف ٣٧، ومعجم الشعراء ٢١٤، واللآلي ٣٠٠، والإصابة ١٦/٥، والخزانة ٣٨/٣ ــ ٣٩.

<sup>(</sup>٧) هذا عجز بيت لابن أحمر ، من قصيدة له بهجو فيها يزيد بن معاوية (اللآلي ٥٥٥)، ولم نعرف أول القصيدة . وتمام البيت وصلته بعده :

ويُقالُ: أَقْبَلْتُ الشِّيءَ بالشِّيءِ، إِذَا اسْتَقْبَلْتَهُ بِهِ. قَالَ الأَعْشَى: وأَقْبَلُها الشَّمْسَ في دُنِّها (٨) أَيْ اسْتَقْبَلَ الشَّمْسَ بِها.

وعارَضْتُ بالكِتَابِ إِنَّما هُوَ عَرَضْتُ دا على ذا حَتَّى اسْتَوَيا. ومِنْ فَمَّ قِيلَ: بَلَغَ العَرْضُ.

والنَّسْخُ على مَعْنَيَيْنِ، أَحَدهُمُا نَسْخُ الشَّيْءِ لِمَا تَقَدَّمَهُ، وذَهَابُهُ بِهِ، وحُلُولُهُ مَكَانَهُ. وهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا نَأْتَ بِحَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهِا ﴾ (١). وفي كُلُّ الآيَاتِ خَيْرٌ، وإنَّمَا المَعْنَى: نَأْتَ بِخَيْرُ مِنْهَا لَكُمْ، وأَخَفُّ عَلَيْكُم. ومِنْهُ قَوْلُهُم: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظَّلِّ، أَيْ أَذْهَبَتْهُ، وحَلَّتْ مَكَانَهُ. والمَعْنَى الآخَرُ أَنَّ نَسْخَ الشِّيءِ هُوَ الإنْيَانُ بِمِثْلِهِ ، لَمْ أُغَادِرْ حَرْفاً .

والخَطَأُ فِي الكِتَابِ . يُقالُ: أَخْطَأُ يُخْطِيءُ إِخْطَاءً، وهُوَ الخَطَأُ، مَهْ مُوزٌ مَ قُصُورٌ . وخطِيءَ يَخْطأ جِطْناً ، مِثْلُ أَثِمَ يَأْثُمُ إِثْماً .

> والمَشْقُ سُرْعَةُ الكِتَابةِ ، وسُرْعَةُ الطَّعْن ، قالَ ذُو الرُّمَّةِ : فَظُلُّ يَسمشُقُ طَعْناً في جَوَاشِنِها(١٠)

(٨) هذا عجز بيت للأعشى، من قصيدة له يمدح فيها قيس بن معد يكرب، مطلعها:

أتهجر غانية أم تُلِسم أم الحسل واو بها منجدة وتمام البيت بروايته في الديوان وصلته قبله وبعده :

وتمام البيت برويد ب \_\_\_ وصهبــــاءَ طافَ يهوديُّهــــا ` \* ذَهــا وأبرزها وعسليها نحشم وصلُّسى على دنهـا وارئـــم عن الشُّرْبِ أو منكر ماعُلمة تمزُّزتُهــــا غير مستـدبــــر

والقصيدة في ديوان الأعشى ٢٨ ـــ ٣٤ . والبيت مع صلته قبله في اللسان (صلا). وهو وحده في الصحاح (رسم، صلا)، وانخصص ١٥/١٣، واللساذ (رسم).

(٩) سورة البقرة ٢/٦٦٨.

(١٠) هذا صدر بيت لذي الرمة من قصيدته البائية المشهورة التي مطلعها:

ما بال عيـــــنك منها الماءُ ينسكتُ وصلة البيت قبله وتمامه:

أو كاد يمكنها العُرْقوبُ واللذنبُ

حتى إذا أمكنتُه وهـــو منـحـــِفُ

كأنب من كُلبي مَفْريَّبٍ سَرِبُ

وَكَثْرَ ذلكَ حَتَّى سُمِّيَ الاَسْتِلَابُ مَسْتُقاً. يُقالُ: مَشْقَ ثَوْبَهُ، إِذَا اسْتَلَبَهُ.

والخَتْمُ. يُقالُ: خَتَمْتُ الكِتَابَ، أَخْتِمُهُ خَتْماً. وهُوَ الخَاتَمُ. والرَّجُلُ خَاتِمٌ، والرَّجُلُ خَاتِمٌ، والجَمْعُ خُتْمٌ. والرَّجُلُ خَاتِمٌ، والجَمْعُ خُتْمٌ. وقالوًا: الخَتْمُ الحَظْرُ.

وفي القُرْآنِ: ﴿ خِتَامُهُ مِسْكُ (١١) ﴾، أَيْ آخِرُهُ يُوجَدُ مِنْهُ طَعْمُ المِسْكِ . وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الأُوَّلِ ، إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: الْحَبِّمُ أَمْرَكَ بالخَيْرِ ، أَي اقْطَعْهُ بهِ .

ويُقالُ لِطِينِ الخَتْمِ: القِرْقِسُ.

والفَضُّ: الكَسَّرُ بالتَّفْرِقَةِ. يُقالُ: فَضَضْتُ الخَتْمَ، أَيْ كَسَرْتُهُ، وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكِتَابِ. وقَدْ يُجْعَلُ الفَضُّ التَّفْرِقَةَ فَقَطْ، فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ حَتَّى / يَنْفَضُّوا (١٢) ﴾، أَيْ يَتَفَرَّقُوا.

يُقالُ: سَحَوْتُ القِرْطَاسَ، وسَحَيْتُهُ، إِذَا قَشَرْتُهُ. ومِنْهُ سُمَّيَ المِسْحَاة لأَنَّهَا تَقْشِرُ الأَرْضَ. والسَّحَاةُ، والجَسْعُ السَّحَاء، مَسْدودٌ. وسَحَيْتُ الكِتَابَ. إذا وَضَعْتَ عَلَيْهِ السَّحَاةَ.

وخَرَمْتُهُ خَرْمًا ، وهِيَ الخِزَامَةُ ، وخَزَائِمُ لِلجَمِيعِ .

وَيُقَالُ مِنَ التُّرَابِ: تُرِّبِ الكِتَابَ، ومِنَ الطِينِ: طِن الكِتَابَ. وهُوَ مُـطَينٌ . مُـشْرَبٌ (١٣) ومَطِينٌ.

= بَلَّتْ به، غيرَ طَيَّاشِ ولا رعِشِ إذ جُلْنَ في معرَك يُخشى به العطب فظل يمشق طعناً في جواشنها كأنه الأجر في الإقبال يحتسبُ

يصف ثور الوحش وعراكه مع كلاب الصائد. وفي جواشنها: أي في صدورها. والاحتساب: طلب الأجر. والقصيدة في ديوان ذي الرمة ١ ــ ٣٥. والبيت في الصحاح (مشق)، والمخصص ٨٨/٦، واللسان (مشق، جشن)

(١١) صلة الآية: وإنَّ الأَبْرَارَ لَفِي تَعِيم ، عَلَى الأَرَائِك يَنْظُرُون . تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ هِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ . يُسْفَوْنَ مِنْ رَجِيقٍ مَخْتُرُم . جِتَامُهُ مِسْكَ، سورة المطففين ٢٢/٨٣ ــ ٢٦ .

(١٢) تمام الْآية: • هُمُ الذينَ يَتُولُونَ: لا تُتُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّى يَنْفَضَوُّوا. ولِلّهِ خَرَائِنُ السَّمُواتِ والأرْضِ ولكِنَ المُنافِقِينَ لا يَشْفَهُونِ ، سورةِ المنافقونِ ٧/٦٣.

(١٣) مُتُرَب، من أَتُرْبَ الكتاب، وهو بمعنى تُرَبَ الكتاب.

وَتَقُولُ: وَقَعْتُ فِي الكِتَابِ تَوْقِيعاً. وأَصْلُهُ فِي اللَّغَةِ التَّأْثِيرُ الحَفِيفُ. يُقالُ: بَعِيرٌ مُوَقَّعُ الدَّفِ، إذا أَثَّرَتِ الحِبَالُ فِيهِ أَثْراً خَفِيفاً. والدَّفُ الجَنْبُ.

ويُقالُ: طَمَسْتُ الكِتَابَ طَمْساً، إذا عَمَّيْتَ خَطَّهُ، حَتَّى لا يُقْرَأُ. وطَمَسَ اللّهُ نُورَهُ.

والسَّكِّينُ مُذَكِّرٌ، وقد تُؤَنَّتُ: ونِصَابُهُ مَعْرُوفٌ، والجَمْعُ نُصُبٌ. ومَعْرِضُهُ. وأَنْصَبْتُ السَّكِينَ، وأَقَبَضْتُهُ. وشَعِيرَتُهُ: الحَاجِزُ بَيْنَهُ وبَيْنَ نِصَابِهِ. وقدْ أَشْعَرْتُهُ. وشَغْرَتُهُ حَدَّهُ. وغَرْبُهُ وظُبَتُهُ وغِرَارُهُ حَدَّهُ أَيْضاً.

وحَدَّ السَّكِينَ. وهُوَ حَدِيدٌ. وأَحْدَدْتُهُ، وهُوَ مُحَدِّ. وقَدْ شَحَدْتُهُ، وهُوَ مُحَدِّ. وقَدْ أَجْزَأَتُهُ. وسِنْخُهُ مَشْحُوذٌ، إِذَا أَحْدَدْتُهُ، وهُوَ مُضَيْضُهُ. وقَدْ أَجْزَأَتُهُ. وسِنْخُهُ مَا يَدُخُولُ مِنْهُ فِي النَّصَابِ ، والجَمْعُ سُنُوخٌ. والكَتِيفَةُ الضَّبَّةُ التي يُضَبُ بِهَا مَقْبِضُهُ. وشَارِبُهُ شَعِيرَتُهُ. وشَبَاتُهُ، وشَبَاتُهُ، وشَبَاتُهُ كُلُّ شَيْء حَدُّهُ، والجَمْعُ الشَّبَا، مَقْصُورٌ. وصَفَحَتَاهُ عُرْضَاهُ. وقَفَاهُ ظَهْرُهُ. وإذا كَانَ بِظَهْرِهِ فَقَارٌ فَهُوَ مُفَقَرٌ. وقَدْ طَبِعَ السَّكِينُ، يَطْبَعُ طَبَعاً، إذا صَدِىءَ.

ويُقالُ: أَنْشَأَتُ الكِتَابَ، إِذَا ابْتَدَأْتَهُ على غَيْرِ مِثَالٍ. وأَنْشَأَ اللّهُ اللّهُ الخَلْفَ، يُنْشِئُهُمْ إِنْشَاءً، إِذَا ابْتَدَأُهُمْ.

والشَّكْلُ. تَقُولُ: شَكَلْتُ الكِتَابَ، أَشْكُلُهُ شَكْلاً، وهُوَ مَشْكُولٌ. وشَكَلْتُ الدَّابَّةَ شِكَالاً. وشَكَلْتُ الدَّابَّةَ شِكَالاً. وشَكَلْتُ الدَّابَّةَ شِكَالاً. وأَشْكَلُ الأَمْرُ إِشْكَالاً.

والشَّكْلُ: العَجْمُ الطَّوالُ (١٠٠). والإعْجامُ: الصَّغَارُ (١٠٠) والمُدَوَّرَةُ (١٠٠). وأَعْجَمْتُ الْكِتَابَ، إِذَا نَقَطْتَهُ نُقَطاً وَلَوَالاً. ونَقَطْتُهُ نَقْطاً ، إِذَا نَقَطْتَهُ نُقَطاً مُدَوَّرَةً .

<sup>(</sup> ١٤) أي شكل الحروف بالحركات الطويلة المعروفة: الفتحة وهي ألف مُصْبَجَعَة، والكسرة وهي ياء مردودة، والضمة وهي واو صغرى ( انظر المحكم في نقط المصاحف ٤٢ ) .

<sup>(</sup>١٥) أي النقط الصغار التي تعجم بها الحروف للتفريق بين الحروف المشتبهة في الرسم كالباء والتاء (انظر المحكم في نقط المصاحف ٤٣).

<sup>(</sup>١٦) أي شكل الحُروف بنقط مدورة كنقط الإعجام، نقطة فوق الحرف للفتحة، ونقطة تحت الحرف للكسرة، ونقطة بين يدي الحرف للضمة، ونقطتين للتنوين. (انظر المحكم في نقط المصاحف ٢٣ . ٢٣

وأَمْلَيْتُ الكِتَابَ، وأَمْلَلْتُ. وقَدْ جَاءَ فِي القُرْآنِ بِاللَّعَتَيْنِ. / قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِينُهُ العَالَى: ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِينُهُ العَدْلِ (١٨٠) ﴾. وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِينُهُ العَدْلِ (١٨٠) ﴾. وأَصْلُ أَمْلَى مِنَ الإطَالَةِ. ومِنْهُ المَلَوَانِ اللَّيْلُ والنَّهَارُ. وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إِثْمَا (١٩) ﴾، أَيْ نُؤَخُرُ مُدَّتَهُمْ، ونُطِيلُها.

وأَسْكُرُجَةُ الدَّوَاةِ فارسِيَّةٌ مُعَرَّبَةٌ، ولا يُقالُ: سُكُرُجةٌ، وتَصْغيرُها أَسَيْكِرَةٌ. وقدْ ذَكَرْنا ذلكَ قَبْلُ.

وقَوْلُ النَّاسِ: غُلامٌ دَوَاتِيُّ خَطَأٌ، لا يَجُوزُ البَتَّةَ. كَمَا لا يَجُوزُ فِ النِّسْبَةِ إِلَى طَلْحَتِيُّ، وإلى البَصْرَةِ بَصْرَتِيِّ. والقِيَاسُ غُلَامٌ دَوَوِيُّ، كَمَا يُقَالُ فِي النِّسْبَةِ إِلَى الرَّحَا: رَحَوِيٌّ. ويَحُوزُ أَنْ يُقَالَ لَهُ: دَاوٍ، مِثْلُ رَامِحٍ، أَى دُو رُمْح، وَذُو دَوَاةٍ.

والقِيَاسُ فِيمَنْ يَعْمَلُ الدَّوَاةَ: دَوَّاءٌ ، مِثْلُ بَنَّاءِ ونَجَّارٍ .

<sup>(</sup>١٧) عَام الآية: ﴿ وَقَالُوا : أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ ، اكْتَتَبَهَا . فَهِنَي تُمْلِي عَلَيْهِ بُكُرَةً وأصبِلاً » . سورة الفرقان ٥/٢ . الفرقان ٥/٢ .

<sup>(</sup>١٨) صلَّة الآية: وفَإِنْ كَانَ الذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفيها أَوْ ضَعِيفاً، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، فَلَيْمُ اللَّهِ العَدْلِ وَاسْتَشْهِدوا شَهِيدَيْن مِنْ رِجالِكُمْ». سورة البقرة ٢٨٢/٢.

<sup>(</sup>١٩) تمام الآية: ولا يَحْسَنَبَنَ الَّذِينَ كَفَوُوا أَنَّ مَا ثُمَلَى لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمُ. إِنَّمَا نُعْلَى لَهُمُ ليَوْدَادُوا إِثْمَا. وَلَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ \*. سورة آل عمران ١٧٨/٢.

# الباب التاسع والثلاثون

# في ذِكْرِ المَلاهِي، ومَلَاعِبِ الصِّبْيَان

المِزْهَرُ العُودُ، والجَمْعُ المَزَاهِرُ. ويُقالُ لَهُ: الكِرَانُ. والقَيْنَةُ الَّتِي تُغَنِّى بالعُودِ الكَرِينَةُ.

ولِلْعُودِ الأَوْتَارُ. وأَسْمَاؤَهُا: الزِّيرُ والبَّمُ والمُثْلَثُ والمَثْنَى. وفِيهِ المَسَلَوي، والوَاحِدُ على القِيَاسِ مِلْوَاةً.

والمِصْرَابُ العُودُ الَّذِي يُصْرَبُ بِهِ.

وأَكْثَرُ هِذِهِ الأَسْمَاءِ مُوَلَّدٌ ومُعْرَبٌ.

ويُقالُ لِلأَوْتَارِ : القُصَّابُ ، لِأَنَّ مِنْها مَا يُعْمَلُ مِنَ القُصْبِ ؛ والقُصْبُ المِعَا. ويُقالُ لَها: الشَّرَعُ ، واحِدَتُها شِرْعَةً . وأنْ شَدَ:

والخَفْض أَمْناً وشِرَعُ المِزْهَرِ الحَنُونِ (١)

وُيُقالُ لِلدَّسَاتِينِ (٢): العَسَبُ، وَاحِدُها على القِياسِ عَتَبَةٌ، ولَمْ أَسْمَعُها.

والعُرْطُبَةُ الطُّنْبُورُ . وصَاحِبُها المُعَرْطِبُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل انخطوط: الحفص، بدون علامة الإهمال التي اعتاد الناسخ أن يضعها تحت الحاء، وهو تصحيف.

والخفض: لين العيش وسعته.

ولم نعرف ما صحة هذا البيت ، فأثبتناه كما جاء في الأصل الخطوط.

<sup>(</sup>٢) الدساتين: جمع دَسْتان، بمعنى النغمة بالفارسية. وهو من اصطلاحات أهل الموسيقى (الألفاظ الفارسية المعربة ٦٤).

والكُويَةُ الطَّبْأُ .

والدُّفُّ، بضَمَّ الدَّالِ ، عَرَبيُّ مَعْرُوفٌ.

والمِعْزَفَةُ الشَّتِعَاقُها / مِن العَزْف ، وهُوَ الصَّوْتُ .

واليَراعَةُ القَصَبَةُ الَّتِي يَنْزُمُرُ بِهِا الرَّاعِي، والعَامَّةُ تُسَمِّيها الشَّبَّابَةَ، وهِي مُوَلَّدَةً. ويَقولونَ : قَصَبَ فُلَانٌ ، يَقُصِبُ ، إذا زَمَرَ باليَرَاعِ .

والنَّائِ فارسيٌّ ، وهُوَ بالعَربيَّةِ المِزْمَارُ .

ويُقالُ: غَنَّى فُلانٌ يُغَنِّي، وطَرَّبَ يُطَرِّبُ، وغَـرَّدَ يُغَـرِّدُ، إِذَا مَــدَّ صَوْتَهُ.

والدُّخُّا شَيْءٌ يُلْهَى بهِ:

أَشْجَى زنيناً مِنْ زنينِ الدُّخُسلِ

وقباً: هُوَ طائرٌ.

والصَّنْجُ فارسِيٌّ مُعْرَبٌ ، وقدْ تَكَلَّمَتْ بهِ العَرَبُ .

وِالْهَيْرَعَةُ الْقَصَبَةُ الَّتِي يَزْمُرُ بِهِا الرَّاعِي. والهَيْرَعَةُ الغُولُ أَيْضاً. فأمَّا الكَّاعَةُ فَهُوَّلَدَةٌ.

فَأَمَّا مَلاعِبُ الصِّبْيَانِ فَسِنْهِا الزُّحْلُوفَةُ، آثارُ تَزَلُّقُ الصَّبْيَانِ مِنْ فَوق رَمْلِ أَوْ طِينِ . وهِنَى الزُّحْلُوفَةُ أَيْضاً ، بالفَاءِ .

والأرْجُ وَحَةُ مَعْرُوفَةٌ. وهِيَ مِنْ قَوْلِهِمْ: تَرَجَّحْتُ، أَيْ تَمَايَلْتُ. والطُّبْنُ: الَّذِي يُقالُ لَهُ بالفارِسِيَّةِ سِدَرَكُ (٢). قالَ المُتَلَمُّسُ (١):

<sup>(</sup>٣) وفي اللممان (طبن): سيدَرَّهُ. وفي شفاء الغليل ١٢١: سه ذرُّ. وقد عرَّبها العرب أيضاً فقالوا: السُّدَّرِ. (انظر المعرب ٢٠١ ٢٠٢، واللسان: سدر).

<sup>(</sup>٤) هو جرير بن عبد المسيح الضُّبَعي الشاعر الجاهلي المشهور، والمتلمس لقب له. ترجمته في طبقات الشعراء ١٣١ ــ ١٣٢، والشعراء ١٣١ ــ ١٣٦، والأغاني ١٢٥/٢١ ــ ١٣٧، وأمالي المرتضى ١٨٣/١ ــ ١٨٥، والخزانة ٢٧٠/٢ ــ ٢٧٥، ٦٣/٣ ــ ٧٥، ومعاهد التنصيص . TIO \_ TIT/T

كالطَّبْنِ لَيْسَسَ لِبَيْتِهِ حِسْوَلُ (°)
والمُفَايَلَةُ أَنْ يَجْمَعُوا تُرَاباً ، ويَخْبَؤُوا فِيهِ خَبِيناً ، فَمَنْ أَخْرَجَهُ فَقَدْ
فَلَتَ .

والقُلَّةُ. والَّذِي يُضْرَبُ بِهِ المِفْلاءُ. والضَّارِبُ القَالِ. وهُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ: قَلَوْهُ، إِذَا سُفْتَهُ. وقَدْ عَتَلَ القُلَةَ عَتْلاً، إِذَا ضَرَبَهَا، فَذَهَبَتْ. وأَصْلُ العَتْلِ السَّوْقُ. ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ (١) ﴾. وهُو مِنْ قَوْلِهِمْ: قَوْلُهُ مَعَالَى: ﴿ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ (١) ﴾. وهُو مِنْ قَوْلِهِمْ: قَلُوهُ أَقَلُوهُ ، إِذَا سُفْتَهُ. وأَصْلُهَا قُلَوَةٌ (٧). هذا فيما قالَ بَعْضَهُمْ فِي تَفْسِيرِ قَوْل عَمْرِو بْنِ كُلْتُوم (٨):

تَسرَى مِنْسهُ السَّوَاعِسدَ كالقُلِينسا<sup>(۱)</sup> وقالَ ابْنُ السَّكِّيتِ وغَيْسرُهُ، يُقالُ: قَلَوْتُ بالقُلَةِ، إذا ضَرَبْتَها

(٥) هذا عجز بيت للمتلمس، وهو آخر ستة أبيات له يهجو فيها عمرو بن هند ملك الحيرة، أولها: أطُرُدُتُنـــــــي حذرَ الهجــــــــاء، ولا والـــــلّاتِ والأنــــصاب لا ثــــِــــلُ وصلة البيت قبله وتمامه:

بئس الخوولية حين جُدْتَهُ مِنْ عَرْكَ الرهان، ويسئس مانجلوا أعني الخوولية والعموم فهم كالطبين ليس لبيتسه حولً والأبيان في ديوان المتلمس [ ه أ \_ 7 أ].

(٦) صَلَّةَ الْآيَةَ: ٥ خُدُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الجَحِيمِ . ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الحَسِيمِ ٥. سورة الدخان ٤٧/٤٤ ـــ ٤٨ .

(٧) جاء في اللسان (قلا): (وأصلها قُـلَوْ، والهاء عوض. وكان الفراء يقول: إنما ضُـمُ أولها ليدل على
 الواو ١.

(٨) الشاعر الجاهلي المشهور، من أصحاب المعلقات، وهو من بني تغلب. ترجمته في طبقات الشعراء
 ١٢٧، والشعراء ١٨٥ ـــ ١٨٨، والاشتقاق ٣٣٨، والأغماني ١٧٥/٩ ـــ ١٧٨، والحزانة
 ١٧/١ - ٣١٥، وشواهد المغنى ١١٩ ــ ١٢١.

(٩) هذا عجز بيت من معلقة عمرو بن كلثوم المشهورة التي مطلعها:

ألا هُبّى المسحسنك فاصْبَحِينا ولا تُبقسسي خمور الأندرينا وقام اليت:

 بالمِقْلاءِ، وهُوَ العُودُ الَّذِي تُضْرَبُ بِهِ (١٠) القُلَةُ. وهذا أَصَحُ. وقالَ ابْنُ الأَنْبَارِيِّ: القُلَةُ تَحشَبَةٌ يَلْعَبُ بِها الصَّبْيَانُ، ويُدِيرُونَها، ثُمَّ يَضْرِبُونَها.

والمِحْتَمُ الجَوْزَةُ الكَبِيرةُ الَّتِي يُنْقَدُ بِهَا الجَوْزُ. يُقالُ لَها بالفارسِيَّةِ لِتَيرُ.

والخُـذْرُوفُ: / الخَـرَّارَةُ.

والكُرَةُ؛ ولا يُقالُ أُكْرَة في هذا المَعْنَى، وتُجْمَعُ كُرِينَ. والأَكْرَةُ الحَفِيرَةُ. ومِنْهُ اشْتِقَاقُ الأَكَّارِ، لِأَنَّهُ يَحْفِرُ الأَرْضَ.

والصَّوْلَجَانُ، بِفَتْحِ اللَّامِ، والجَمْعُ صَوَالِجُ، مُعْرَبٌ. ويُقالُ لَهُ بالعَرَبِيَّةِ: مِنْحَازٌ (١١١)، بالزَّايِ .

والقَلَّاعَةُ: الَّتِي يُحْذَفُ بِها الحِجَارَةُ. وقالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ المِفْلَاعُ

وخَرَاجِ، مِثْلُ نَزَالِ، مَعْرُوفٌ. وقالَ أَبُو حَاتِم، : هُوَ الخِرَاجُ. والمِدْحَاةُ شَيْءٌ يُلْعَبُ بِهِ.

وخَسَا وزَكَا، يُكْتَبَانِ بِالأَلِفِ، ويُصْرَفَانِ وَلَا يُصْرَفَانِ، لِأُنَّهُما بِمَنْزِلَةِ مَثْنَى وَثُلاثَ ورُبَاعَ. وخَسَا: الفَرْدُ، وزَكَا: الزَّوْجُ. هكذا قالَ الفَرَّدُ، وزَكَا: الزَّوْجُ. هكذا قالَ الفَرَّاءُ.

والْأَنْبُوثَةُ (١٢) لُعْبَةٌ يَلْعَبُ بِها الصِّبْيَانُ ؛ يَحْفِرُونَ حَفِيرَةً ، ويَدْفِنُونَ فِيها شَيْئاً ، فَمَنِ اسْتَخْرَجَهُ فَقَدْ غَلَبَ .

والدَّوَّامَةُ مَعْرُوفَةٌ.

والسَّدْوُ أَنْ يَحْفِرَ الصِّبْيَانُ حَفِيرةً يَرْمُونَ إِلَيْها بالجَوْزِ.

والمِ خْرَاقُ ثَوْبٌ يُفْتَلُ ، يتلاعبُ بِهِ الصِّبْيَانُ ، عَرَبِيٌّ مَعْرُوفٌ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل انخطوط: بها، وهو غلط.

<sup>(</sup>١١) في الأصل المخطوط: الميحاز، ونراه تصحيفاً. وليس في أصل اللغة وحز فيؤخذ منه الميحاز. والمنحاز مأخوذة من النَّحز، ومعناه الضرب والدق، وهو عصاً تضرب بها الكرة في لعبة الصولجان. وفي المخصص ١٨/١٣: • والميجار: الصولجان الذي تضرب به الكرة • . ونرى الميجار مأخوذاً من وَجَرَه بالرع، إذا طعنه به ، والطعن ضرب.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل المخطوط: الأنبوبة، وهو تصحيف.

ولَعِبَ الصَّبِيُّ البَوْصَاءَ، وهُوَ أَنْ يَجْعَلَ نَاراً فِ رَأْسِ عَمُودٍ ويُديرَهُ. ويُقالُ للدَّسْتَبَنْد: المِهْزَامُ والجِنْحَازُ (١٢).

والحَاجُورَةُ أَنْ يَخُطَّ الصَّبِيُّ خَطًّا مُسْتَديراً، وِيَقِفَ الصَّبِيُّ فِيهِ، وَيُعِطَ الصَّبِيُّ فِيهِ،

ويُقالُ: تَجَامَحَ الصِّبْيانُ ، إِذَا رَمَوْا كَعْباً بِكَعْبِ لِيُزِيلَهُ .

والحُجَيًا مِنْ قَوْلِكَ: حَاجَيْتُ فُلانًا . وهِيَ لُعْبَةٌ وأُغْلُوطَةٌ يَتَعَاطَاهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ. وهِيَ الأُحْجِيَّةُ أَيْضاً .

والمَاقِطُ: الَّذي يَضْرِبُ بالكُرَةِ عَلَى الحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُها. قالَ المُسَيَّبُ بْنُ عَلَى (١١):

مَرِحَتْ يَدَاها لِلنَّجَاءِ كَأَنَّما تَكُرُو بِكَفَّيْ مَاقِطٍ فِي صَاعِ (١٥) «تَكُرُو»: تَضْرِبُ بالكُرَةِ. و «الصَّاعُ»: المُنْخَفِضُ مِنَ الأَرْضِ.

(١٣) في الأصل الخطوط: المنجاز، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) هُو أَبُو الْفِضَّة زهير بن علس الجُماعي، والمسيب لقب له، شاعر جاهلي مُقِلَ. ترجمته في طبقات الشعراء ١٣٦، والشعراء ١٢٦ ــ ١٣٠، وشرح المفضليات ٩١ ــ ٩٢، ومعجم الشعراء ٣٨٦، والاشتقاق ٣١٦، والخزانة ٢٥/١ ــ ٥٤٦، وذيل اللآلي ٣٨٦.

<sup>(</sup>١٥) البيت من قصيدة مفضلية للمسيب يمدح فيها القعقاع بن معبد بن زُرارة التميمي ، مطلعها : أَرْخَلُستُ من سلمسى بغير مُتاع ِ قبل العُطاس ، ورُعْتَهسا بوَداع ِ وصلة البيت بعده :

فِعْسَلَ السريعَة بادرتْ جُدَّادَهِا فِي السِيرِ، ويشبهها بامرأة تحوك ثوباً، وتسرع لإتمامه قبلَ المساء. والقصيدة في المفضليات ٦٠ ـ ٦٣، وذيل الأمالي ١٣١ ـ ١٣٢. والبيت أن أند الساد (كرا).



# في أَسْمَاءِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ

فَمِنْها أُدَوَاتُ الحَجَّامِينَ.

الفَامَةُ المِحْجَمَةُ. ورُبَّما سُمِّيَتِ المُحَاجِمُ المَلازِمَ والمَلَاحِجَ.

والتَّشْرِيجُ جُوْنَةُ الحَجَّامِ.

والقُرْزُ مَا يُجْعَلُ فِيهِ الدُّهْنُ. قالَ الشَّاعِرُ:

لَأَنْتَ بِجُوْنَةٍ وبِمِشْرَطَيْهِ وبِالْجَلَمَيْنِ والمُوسى الهُلْمَامِ وَقُورْدٍ فِيهِ كُوسُفَةٌ ودُهُ لَا تَطُوفُ بِهِ، وتَصْلَرُحُ فِي الأَنَامِ أَحَقُ بِذَاكَ مِنْ سَيْف مُحلّى ومِنْ فَرَس يُحَمْدِمُ فِي اللَّجَامِ أَحَقُ بِذَاكَ مِنْ سَيْف مُحلّى

والضَّغِيلُ صَوْتُ مَصِّ الحَجَّامِ.

والمُوسى يُذَكِّرُ ويُؤَنَّتُ. فَمَنْ أَنَّتُهُ قَالَ: هِنَ (فُعْلَى)، ومَنْ ذَكَّرَهُ قَالَ: هِنَ (فُعْلَى)، ومَنْ ذَكَّرَهُ قَالَ: هُوَ (مُفْعَلٌ)، مِنْ قَوْلِكَ: أَوْ سَيْتُ رَأْسَهُ، إِذَا حَلَقْتَهُ.

والمِمشْرَطُ (مِفْعَلٌ) مِنَ الشَّرْطِ، وهُوَ الشَّقُ. ومِنْهُ سُمَّيَ الشَّرِيطُ، لِأَنَّهُ يُمشَقُّ الخُوصُ، ويُفْتَلُ.

والجَلَمُ مَعْرُوفٌ. جَلَمْتُ الشَّعَرَ، إِذَا أَحَدْتُهُ بِالجَلَمِ، وَكَذَلكَ الصُّوفُ، وهُوَ مَجْلُومٌ، قالَ أَبُو حَاتِمٍ، لا يُقالُ: أَحَدْتُهُ بِالجَلَمِ، إِنَّمَا يُقالُ: أَخَدْتُهُ بِالجَلَمِيْنِ، وَلَمَا يُقالُ: بالمِفْرَاضَيْنِ، وَكَذَلكَ تَقُولُ: بِالمِفْرَاضَيْنِ.

واسْتِقاقُ الحِجَامَةِ مِنَ الحَجْمِ، وهُوَ مَلْمَسُ الشَّيْءِ تَحْتَ اليِّدِ.

## فَصْلٌ آخرُ

يُقالُ: وَكُنُرُ الطَّائِرِ، ووَكُنُهُ، والجَسْعُ وُكُورٌ ووُكُونٌ. ووُكُنَةٌ ووُكُنَّ ووُكُنَّ ووُكُنَّ ووُكُنَّ ووُكُنَّ ووُكُنَاتٌ. وهُوَ ماكانَ في جُرْف أَوْ خَرَابِ بِعْرٍ.

والعُشُّ مَا كَانَ مِنْ عِيدَانٍ مَجْمُوعَةٍ.

وأَفْحُوصُ القَطَاةِ ، والجَمْعُ أَفَاحِيصُ .

وأُدْحِيُّ النَّعَامِ، والجَمْعُ أَدَاحِيُّ.

وكِنَاسُ الشُّورِ والظُّنيِ ، والجَنْعُ كُنُسٌ.

وخِيسُ الأُسَدِ ، وعِرِّيسَتُهُ .

والعِرْزَالُ مَوْضِعُ الحَيَّةِ. وَكُلُّ شَيْءٍ جَمَعْتَهُ وَوَطَّأْتَهُ لِتَنَامَ عَلَيْهِ عِرْزَالٌ أَيْضاً.

#### أَدْوَاتُ الحَدَّادِينَ وِالصَّاغَةِ

العَلَاةُ السُّنْدَانُ .

والمِطْرَقَةُ مَعْرُوفَةٌ. وهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: طَرَقْتُ الحَدِيدَ، إِذَا ضَرَبْتَهُ لِيَلِين. وكذلك: طَرَقْتُ القُطْنَ بالمِطْرَقَةِ، وهِيَ القَضِيبُ الَّذِي يُضْرَبُ بِدِ. ومِنْهُ قِيلَ الطَّرِيقُ، لِأَنَّ الأَقْدَامَ لَيَّنَتْهُ. فإذَا كانَت المِطْرَقَةُ كَبيرةً فهي الفِطيسُ.

والمِـفْراصُ الكَازِ .

والكِيرُ المِنْفَخ.

والكُورُ مَـوْضِـعُ النَّارِ .

والبُوطَةُ البُوتَـعَةُ.

والحِمْلَاجُ مِنْفَاخُ الصَّائِغِ.

والرُّبْذَةُ خِرْفَةٌ يَمْسَحُ بِهَا الصَّائِعُ الحَلْيَ، يَجْلُوهُ بِهَا.

والمِمْطَلُ: الَّذي يُمْطُلُ بِهِ الذَّهَبُ والفِضَّةُ والحَدِيدُ، وهُوَ أَنْ يُمَدَّ. ومِنْهُ المَطْلُ فِي الوَعْد .

والمِبْرَدُ. يُقالُ: بَرَدْتُ الشَّيْءَ. واسْمُ مَا يَسْقُطُ مِنْهُ البُرَادَةُ.

والمِيفَعَةُ الحَجَرُ الَّذي يُحَدَّدُ بِهِ الحَدِيدُ، وَقَعْتُ الحَدِيدَةَ، أَقَعُها وَقُعاً، إِذَا حَدَدْتُها بالمِيقَعَةِ.

والمِسْحَلُ المِبْرَدُ أَيضاً. يُقالُ: سَحَلْتُ الحَدِيدَةَ، إِذَا بَرَدْتَها. واسْمُ مَا يَسْقطُ مِنْها السُّحَالَةُ.

والمُسَاحِي حِجَارَةٌ رِقَاقٌ يُمْهَى الحَدِيدُ بِهَا، نَحْوُ المِسَنِّ.

والمَنْقَرُ، بِفَتْحِ المِيمِ، قِطْعَةُ صُفْرٍ فِيها نُقَرِّ كَثِيرَةٌ يَدُورُ فِيها لُقَرِّ كَثِيرَةٌ يَدُورُ فِيها لُقَرِّ كَثِيرَةٌ يَدُورُ فِيها لُقَرِّ .

#### فَصْلٌ آخرُ

الفَبْرُ، والجَمْعُ قُبُورٌ. وقَبَرْتُ المَيْتَ: دَفَنْتُهُ. وأَقْبَرْتُهُ جَعَلْتُ لَهُ فَبْراً. وفي الفُرْآنِ: ﴿ ثُمَّ أَمَاتُهُ ، فَأَقْبَرَهُ (١) ﴾.

واللُّحْدُ مَا كَانَ فِي جَانِبٍ . وَكَذَلْكَ المَلْحُودُ .

والضَّرِيحُ مَا كَانَ فِي الوَسَطِ ِ.

ويُقالُ لِلسَّرِيرِ الَّذي يُحْمَلُ فيهِ المَيْتُ: الظَّعَنُ والحَرَجُ والإرَانُ.

ويُقالُ لِلْقَبْرِ: الرُّجْمَةُ.

والجَنَنُ والعِدَى مَا يُجْعَلُ عَلَى القَبْرِ.

والنَّاوُوسُ إِنْ كَانَ عَرَبِياً فَهُ وَ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَوَّسَ بالمَكَانِ ، إِذَا أَقَامَ بهِ .

ويُقالُ لِلْحِجَارَةِ الَّتِي تُوضَعُ عَلَى القَبْرِ واللَّحْدِ: الحَمَائِرُ، واحِدَتُها حِمَارَةٌ. والحِمَارَانِ أَيْضاً حَجَرَان غَلِيظانِ عَلَيْهِما حَجَرٌ رَقِيقٌ يُقالُ لَهُ العَلَاةُ، يُجَفَّفُ عَلَيْهِ الأَقِطُ. قَالَ الشَّاعِرُ:

ولَا حِمَارًاهُ ولَا عَلَاثُهُ ولَا عَلَاثُهُ

لا ينف على الشَّاويُّ فيها شاتُ ل

يصف جدب الرمان في البادية. والشاوي: صاحب الشاء، وهي الغنم. يقول: إن صاحب الشاء

<sup>(</sup>١) صلة الآية: « مِنْ نُطفَةٍ خَلَقَهُ، فَقَدْرَهُ. ثُمُّ السَّبِيلَ يَستَرَهُ. ثُمُّ أَمَائَهُ، فَأَقْبَرَهُ ، سورة عبس

<sup>(</sup>٢) الشطر لبَشر بن هُدُيْل بن فزارة الشُّمْخي، وقله:

#### ذِكْرُ المَيْسِرِ

كانَتْ لِلْعَرَبِ عَشَرَةُ أَفْدُحٍ. وهِنَ (٢) الفَذُ والتَّوْءَمُ والرَّقِيبُ والحِلْسُ والنَّافِسُ والمُصْفَحِ ، وقِيلَ الْمُسْبِلُ مَكَانَ المُصْفَحِ ، والحِلْسُ والنَّافِسُ والمُعَلَى ، وقِيلَ الْمُسْبِلُ مَكَانَ المُصْفَحِ ، والضَّرِيبُ مَكَانَ الرَّقِيبِ ، وهِنَ الأَزْلامُ ، واحِدُها زُلَمٌ . وهذِهِ ذَوَاتُ الأَنْصِبَاءِ . فَلِلْفَذَ نَصِيبٌ وَاحِدٌ ولِلتَّوْءَمِ نَصِيبَان ، ولِلرَّقِيبِ ثَلَاثَةٌ ، ولِلْحِلْسِ فَلِينَافِسِ تَحَمْسَة ، ولِلْمُسْبِلِ سِتَّةٌ ، ولِلْمُعَلَّى سَبْعَةٌ .

وثْلَاثَةٌ مِنْهَا لَا نُصِيبَ لَهَا، وهِيَ المَنيِحُ والسَّفِيحُ والوَغْدُ. وقِيلَ مَكَانَ الوَغْد المُصَدَّرُ.

وَكَانُوا إِذَا أَرَادُوا القِمَارَ، وهُوَ المَيْسِرُ، والمُقَامِرُونَ الأَيْسَارُ، الوَاحِدُ يَسَرٌ، اجْتَمَعَ مِنْهُمْ سَبْعَةُ (1) نفر، فَنَحَرُوا جَزُوراً، وجَزَّؤُوها عَلَى ثَمَانِيَةٍ وعِشْرِينَ جُزْءاً. ثُمَّ الْحَتَارَ كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمْ قِدْحاً، عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، مِنَ الْأَقْدُحِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُها، ودَفَعُوهَا إِلَى رَجُل يَتَرَاضَوْنَ بِهِ، واسْمُهُ اللَّوْنَدُحِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُها، ودَفَعُوهَا إِلَى رَجُل يَتَرَاضَوْنَ بِهِ، واسْمُهُ اللَّقَدُح فِيها، وتُجْمَعُها في الرِّبَابَةِ، وهِي خِرْفَة تُجْعَلُ الأَقْدُحُ فِيها، وتُجْمَعُ اللَّوْدُونَةِ المُعْدَلُ المُعْدَلُ المُعْدَلُ المُعْدَلُ المُعْدَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْنَاهُ، فَيَأْخُذُها في يُسْرَاهُ قَابِضاً عَلَيْها كَانَّها ضِعْتُ خَلاً. ثُمَّ يُضْرِبُ رُؤُوسَها بِرَاحَةِ يُمْنَاهُ. فَأَيُّهَا طَلَعَ مِنَ الرِّبَابَةِ ، وهِي قِطْعَةُ أَدِمٍ، ثُمَّ الرَّبَابَةِ ، وهِي قِطْعَةُ أَدِمٍ، ثُمَّ الرَّبَابَةِ كَانَ فَائِزاً. وقِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَجْمَعُها في الرِّبَابَةِ ، وهِي قِطْعَةُ أَدِمٍ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهَا تَحْتَ مُلاَءَةٍ. فَالَّهَا تَقَدَّمَ صَوَاحِبَهُ كَانَ فَائِزاً.

فَمَنْ خَرَجَ لَهُ الفَذَّ كَانَ لَهُ سَهُمْ واحِدٌ (٥) ، وغَرِمَ فَلَاقَةً . وإنْ خَرَجَ التَّوْءَمُ كَانَ لَهُ سَهُمَيْنِ . وإنْ خَرَجَ الرَّقِيبُ كَانَ لَهُ ثَلاَئَةً ، واشْخَرَمَ سَهُمَان ، وغرمَ سَهْمَيْنِ . وإنْ خَرَجَ الرَّقِيبُ كَانَ لَهُ ثَلاَئَةً ، وفَرِمَ سَهُماً . وإنْ خَرَجَ الحِلْسُ كَانَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَسْهُم ، لَمْ يَرْبَعُ ، ولَمْ يُوضَعْ . ومَنْ خَرَجَ لَهُ النَّافِسُ فَلَهُ خَمْسَةُ أَسْهُم ، يَرْبَعُ وَاحِداً . ومَنْ خَرَجَ لَهُ المُصْفَعُ فَلَهُ سِتَّةُ أَسْهُم ، يَرْبَعُ سَهْمَيْنِ . ومَنْ خَرَجَ لَهُ المُعَلَى فَلَهُ سَبْعَةُ أَسْهُم ، يَرْبَعُ سَهْمَيْنِ . ومَنْ خَرَجَ لَهُ المُعَلَى فَلَهُ سَبْعَةُ أَسْهُم ، يَرْبَعُ شَهْمَ يَرْبَعُ سَهْمَيْنِ . ومَنْ خَرَجَ لَهُ المُعَلَى فَلَهُ سَبْعَةُ أَسْهُم ، يَرْبَعُ شَهْمَيْنِ . ومَنْ خَرَجَ لَهُ المُعَلَى فَلَهُ سَبْعَةُ أَسْهُم ، يَرْبَعُ فَلَاثَةً .

<sup>==</sup> لا يُتَتَفِعُ بها لقلة لبنها . ولا ينفعه حماراه ولا علاته ، لأنه ليس ها لبن ، فيتخذ منه أقطاً . والشطران في اللسان (حمر) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المخطوط: وهو ، وهو غلط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الخطوط: سبع، وهو غلط.

<sup>(</sup>٥) في الأصل المخطوط: سهماً واحداً، وهما غلط.

قَالَ الأصْمَعِيُ: وقَدْ أَخْرَجَ الأَيْسَارُ السَّبْعَةُ التَّمَنَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، فَكَأْنُهُمْ سَبْعَةٌ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ دِينَاراً. فَلَوْلا القِمَارُ لَأَخَذَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَ بِدِينَارِهِ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَائِةٍ وعِشْرِينَ جُزْءاً.

**★** ★ ★

ومِنْ قِمَارِهِمْ أَنّهُ كَانَ يَجْتَمِعُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ عَلى جَزُور ، ثم جَزَوْهَا عَشَرَةَ أَجْزَاء . ويُخْرِجُ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمْ قِدْحاً (١) لَهُ مَعْرُوفاً بِهِ ، مَنْسُوباً إِلَيْه . فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَى المُجِيل ، فَيُجِيلُها . فَأَيُّ القِدَاحِ فَازَ بَهِيّاً أَحَذَهُ الرَّقِيبُ ، وهُوَ المُؤْتَمَنُ عِنْدَهُمْ عَلى أُمْرِهِمْ . فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ : قَدْ فَازَ قِدْ خَازَ المَؤْتَمَنُ عِنْدَهُمْ عَلى أُمْرِهِمْ . فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ : قَدْ فَازَ قِدْ خَازَ المَوْتَمَنُ عِنْدَهُمْ عَلى أَمْرِهِمْ . فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ : قَدْ فَازَ قَدْ خَانَ التَّوْءَمُ أَحَدُ صَاحِبُهُ نَصِيبَهُ ، ويَعْتَزِلُ ، فَيسْلَمُ مِنَ العُرْمُ . فَإِنْ كَانَ التَّوْءَمُ أَحَدَ صَاحِبُهُ نَصِيبَنُ ، وإغْتَزَل .

ثُمَّ أُجِيلَتِ القِدَاحُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الجَزُورِ. فَلَا يَزَالُ كذلكَ حَتَّى تَنْفَدَ الأَنْصِبَاءُ، ويَقْبِضَها أَصْحَابُها ويَبْقَى عَلَى البَاقِينَ ثَمَنُ لَمَنْ الجَدِيرُورِ ، يَدْفَعُونَ هُ، ولَا يَأْخُدِ الْحُدِيرِ مِنَ اللَّحْدِيمِ شَيْءِ أَلَ

فَإِذَا خَرَجَ أَكْثَرُ القِدَاحِ كُثِّرَتِ البَقِيَّةُ بالمَنِيحِ والسَّفِيحِ والوَغْدِ، وهِيَ الَّتِي لَا أَنْصِبَاءَ لَها، لِيَتَمَكَّنَ المُفِيضُ مِنَ الإِفَاضَةَ بِهَا، وتَعْتَدِلَ فِي يَدِهِ، وتَعْتَدِلَ فَي يَدِهِ، وتَعْتَلِىءَ مِنْها كَفَّهُ.

ويَلْزَمُ الرَّجُلَ الَّذِي لَمْ يَفُرْ قِدْحُهُ مِنَ الغُرْمِ مِثْلُ مَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الغُرْمِ مِثْلُ مَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الغُنْمِ لَوْ فَازَ قِدْحُهُ.

والمَنيَحُ أَيْضاً قِدْحٌ عُرِفَ فَوْزُهُ، فَهُوَ يُمْتَنَحُ، أَيْ يُسْتَعَارُ، ويُضْرَبُ بِهِ لِيُمْنِهِ وَبَرَكَتِهِ عَلَى صَاحِيهِ.

والبَرَمُ الَّذي لَا يَحْضُرُ مَعَ الأَيْسَارِ ، ولَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي القِمَارِ . وهُوَ مَذْمُومٌ عِنْدَهُمْ .

وأَجْزَاءُ الجَزُورِ عَشَرَةٌ. الكَتِفَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ جُزَّة. والزَّوْرُ جُزَّة. وابْرُورُ جُزَّة. وابْنَ المُخْدَشِ، وهُوَ الكَاهِلُ، وابْنَ المُخْدَشِ، وهُوَ الكَاهِلُ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل المخطوط: ورجا، وهو تصحيف.

جُزْة. المَلْحَاءُ، وهُوَ مَا بَيْنَ السَنَامِ إِلَى العَجُزِ، جُزْة. والعَجُزُ جُزْءُ. والعَجُزُ جُزْءُ، والفَجُزُ العُنُقِ والفَحِذَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُما جُزْةً، والسَّنَامُ عَلَى المَلْحَاءِ. وخَرَزَةُ العُنُقِ والطَّفَاطِفُ عَلَى المَلْحَاءِ. وخَرَزَةُ العُنُقِ والطَّفَاطِفُ عَلَى المَلْحَزَادِ.

فإِنْ فَضَلَ عَنْ (٧) قِسْمَةِ الأَجْزَاءِ عَظْمٌ فَهُوَ الرَّيْمُ. فإِنْ أَخَذَ الرَّيْمُ رَجُلٌ مِنَ الأَيْسَارِ سُبَّ بِهِ.

فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ الْأَيْسَارُ سَبْعَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: عَلَيَّ قِدْحَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، فذلِكَ التَّسْمِيمُ. قَالَ النَّابِغَةُ:

أنِّي أَتَّمُ مُ أَيْسِنَارِي ، وأَمْنَحُ لَهُمْ مَثْنَى الأَيَادِي ، وأَكْسُو الجَفْنَةَ الأَدُمَا (^) « مَثْنَى الأَيَادِي » ، يَقُولُ: يَرُدُ الأَيَادِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ .

وَكَانَتَ الْعَرَبُ تَيْسَرُ عَنْدَ كَلَب الرَّمَانَ وشِدَةِ القَحْط. وَكَانُوا يَعْجُعَلُونَ مَا يَقْمُرُونَهُ لِأَهْلِ الحَاجَةِ والمَسْكَنَةِ. وَهُوَ النَّفْعُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللّهُ تعالى في كِتَابِهِ في قَوْلِهِ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ ، قُلْ: فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ (1) ﴾.

وأَصْلُ المَيْسِرِ مَوْضِعُ الذَّبْحِ . واليَاسِرُ الذَّابِحُ . واليَسْرُ الذَّبْحُ . ثُمَّ كَتُرَ حَتَّى سُمِّىَ القِمَارُ عَلَى الجُزُر مَيْسِراً .

#### فَصْلٌ آخرُ

يُقالُ: سَنِينَةٌ وسَفَائِنُ وسُفُنّ. واشْتِقَاقُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَفَنْتُ

(٧) كُتبَتُ كلمة (بعد) فوق (عن) ها هنا.

(٨) البيت من قصيدة للنابغة مطلعها:

بانتُ سعادُ، وأمسى حبلُها انجذمــــا وصلة البيت قبله:

يُنْبِــنُك ذو عَرَض عنـــي وعالمهـــم أَنِي أَيْساري .....

وليس جاهـل شيءٍ مثـلُ من علمِــــا

واحتلَّت الشُّرْغ فالأجزاغ من إضما

وقوله « ينبئك » مجزوم على جواب قوله » هلّا سألت ، في بيت سابق. والمعنى: إن نقص المتقامرون أخذت ما بقى منهم فتممتهم ، وهذا من فعل الرجل الجواد. والأدُم: الإدّام. وأكسو الجفنة الأدما: أي أصنع الغيد في الجفنة بالأدم وأطعمه. والقصيدة في ديوان النابغة ٦٥ ـــ ٦٩. والبيت مع صلته قبله في اللسان ( ثني ) . وهو وحده في الصحاح ( ثني ) ، واللآلي ٧٤.

(٩) سورة البقرة ٢١٩/٢.

277

الحَسَبَةَ، إِذَا قَسَرْتُها. والسَّفِينَةُ تَسْفِنُ المَاءَ كَأْنَها تَقْشِرُهُ. فَهِيَ (فَعِيلَةٌ) بِمَعْنَى (فَاعِلَة). هكذا قَالَ أَبُو بَكْرٍ. والوَجْهُ أَنْ يَكُونَ (فَعِيلَةٌ) بِمَعْنَى (مَفْعُولَة)، أَيْ سُفِنَ خَسَبُها.

والسَّفَّانُ مَلَّاحُ السَّفِينَةِ .

والفُلْكُ مُؤَنَّنَةٌ ، وقدْ تُذَكَّرُ ، يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ والجَمْعِ .

وكَوْنُلُ السَّفِينَةِ صَدْرُهَا.

والدَّقَلُ مَعْرُوفٌ ، عَرَبِيُّ ، والجَبْعُ أَدْقَالٌ .

والشِّرَاعُ. ويُقالُ لَهُ القَلَعُ والجَلُّ.

ويُقالُ لِحَبالِ الشُّرَاعِ: كُرُورٌ . الوَاحِدُ كَرٌّ . قَالَ:

جَــذْبُ الصَّرَارِيِّــنَ بالكُـــرُورِ (١٠)

والصَّرَارِيُّ: المَلَّاحُ، عَنْ أَبِي بَكْر . وَقَالَ غَيْرُهُ: وَاحِدُ الصَّرَارِيِّينَ صَرَا، ثُمَّ جُمِعَ ذلكَ عَلى صَرَارِيِّينَ.

والمِبْ ذَافُ عَرَبِيُ. واشْتِقَاقُهُ مِنَ الجَذْفِ، وهُوَ أَنْ يَطِيرَ الطَّائِرُ، فَيُسْرِعَ بِتَحْرِيكِ جَنَاحَيْهِ، ويَقَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ.

ويُقالُ لِلسَّفِينَةِ الكَّبِيرَةِ: القُرْقُورُ.

وسُكَّانُ السَّفِينَةِ عَرَبِيٍّ مَعْرُوفٌ. وسُمِّيَ بذلكَ لِأَنَّهَا تَسْكُنُ بِهِ عَنِ الاَضْطِرَاب .

(١٠)الشطر للعجاج الراجز الإسلامي المشهور من أرجوزة له مطلعها:

وصلة الشطر قبله:

لأَبِّ أَيْثَانِي بِهِ عَنِ الحَسْوُورِ جَذْبُ الصرارِيينِ ....

والضمير في يثانيه يعود على القرقور ، وهو السفينة ، في بيت سابق . والحؤور : الميل . والمعنى : يثني هذا القرقور عن الحؤور جذب الملاحين بالحبال . والأرجوزة في ديوان العجاج ٢٦ ـــ ٣٦ .. والشطران في اللسان (صرر) . والشطر وحده في الصحاح (صرر ، كرر) ، واللسان (كرر ، يمن ، صرى) . ويُقالُ لِمَسَامِيرِ السَّفِينَةِ: الدُّسُرُ، وَاحِدُهَا دِسَارٌ. وفي القُسْرَآنِ: ﴿ ذَاتِ أُلْوَاحٍ ودُسُرُ السَّفِينَةِ الدُّسُرُ أَيْضاً الشَّرِيطُ الَّذِي تُخَاطُ بِهِ أَلْوَاحُ المَسْرَكَبِ بِمَنْزِلَةِ المَسَامِيرِ لِلسَّفِينَةِ. وأصْلُ الدَّسْرِ الدَّفْعُ. وإنَّمَا سُمَّيَ المِسْمَارُ دِسَاراً لِأَنَّهُ يُدْفَعُ فِي الشَّيْءِ، فَيَذْخُلُ فِيهِ.

ويُقالُ لِلسَّفِينَةِ الكَبِيرَةِ: خَلِيَّةٌ، والجَمْعُ خَلَايَا. والخَلِيَّةُ أَيْضا كُورُ النَّحْل ، وهُوَ المَوْضِعُ الَّذي يُعَسِّلُ فِيهِ.

ويُقالُ لَهَا: الخَشْمُ.

ويُقالُ لِمِسْمَارِ السَّفِينَةِ أَيْضاً: العُصْفُورُ، والجَمْعُ عَصَافِيرُ.

والوَدْعُ الَّذِي يُلْرَقُ عَلَى السُّفُنِ يُقالُ لَهُ: الجَرْجُ، بإسْكانِ الرَّاءِ.

والقَلْسُ لَيْسَ بِعَرَبِي صَحِيحٍ.

والجُمَّلُ الحَبْلُ مِنَ القِنَّبِ ، عَرَبِيٍّ صَحِيحٌ ، وَقُرِىءَ : ﴿ حَتَّى يَلِجَ الجُمَّلُ فِي سَمَّ الخِيَاطِ (١٢) ﴾ .

والآسانُ (١٣) على وَزْنِ ( أَفْعَالِ ) قُوى الحَبْلِ . قَالَ الشَّاعِرُ :

وقَدْ كُنْتُ أَهْوَى النَّاقِمِيَّةَ حِقْبَةً فَقَدْ جَعَلَتْ آسَانُ بَيْنِ تَقَطَّعُ (١١) والوَثِيلُ: اللَّيفُ بِعَيْنِسِهِ. والوَثِيلُ: اللَّيفُ بِعَيْنِسِهِ.

والفَيْلَكُونُ قِطْعَةُ خَسَب مُدَوَّرَةٌ، يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، عَرَبِيٍّ صَحِيحٌ. وأَصْلُها مِنَ التَّفَلُك ، وهُوَ الاسْتِدَارَةُ.

<sup>(</sup>١١) صلة الآية: «وفَجُرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً، فَالنَّقَى المَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وحَمَلْنَاهُ عَلى ذَاتِ الْمُواحِ وَقُسُر، تَشْجُرِي بأَعْيُنِنا جَزَاةً لِمَنْ كَانَ كُنِوَر، سورة القمر ١٢/٥٤ – ١٤.

<sup>(</sup>١٢)صلة الآية: ١ إِنَّ الَّذِينَ كَـذُبُوا بِآياتِنَا، وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها، لَا تُفَتَّعُ لَـهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَلَا يَـذُخُـلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يَـلِجَ الجَـمَـلُ فِي سَمّ ِ الخِيَاطِ ِ٣. سورة الأعراف ٤٠/٧ .

<sup>(</sup>١٣) هكذا بالشين المعجمة في الأصل المخطوط هاهنا وفي بيت الشاهد التالي، وهو تصحيف. وفي الصحاح واللسان والتاج (أسن) والمخصص ١٧٤/٩: الآسان، بالسين، وهو الصحيح. وانظر نوادر أبي مسحل ١١.

<sup>(</sup>١٤) في الأصل المخطوط: تقطعا، وهو غلط. والبيت لسعد بن زيد مناة، أنشده الفراء كما في اللسان. استعار الآسان للوصل، فجعل قُوى الوصل بمنزلة قوى الحبل. والبيت في اللسان والتاج (أسن). وعجزه في الخصص ١٧٤/٩.

والتَّسْرِيحُ أَنْ تَحْمِلَ السَّفِينَةَ مِنْ نَهَرٍ ، فَتَطْرَحَها فِي نَهَرٍ آخَرَ . وقدُ سَرَّحْتُها .

والطَّوْفُ خَسْسَبٌ يُجْمَعُ ويُسْسَدُّ، ويُرْكَبُ في الجَحْرِ. والرَّمَثُ مِثْلُهُ، والجَمْعُ أَرْمَاثٌ. والرَّبَّان صَاحِبُ سُكَّانِ المَرْكَبِ.

## فَصْلٌ آخرُ

الحلُّ الشُّيْرَ مُج .

والبِزْرُ بِكُسْرِ البَاءِ.

والنِّفُطُ بِكَسْرِ النُّونِ .

والقَطِرَانُ مَعْرُوفٌ . ويُقالُ لَهُ : الكُحَيْلُ .

والقَارُ والقِيرُ مُعْرَبَان .

والزَّيْتُ ، ويُقالُ لَهُ: السَّلِيطُ.

ويُقالُ لدُرْدِيِّ [ الزَّيْتِ ](١٥): الكِدْيَوْدُ ، والمُهلُ .

وقالوا: المُهلُ النُّحَاسُ المُهٰذَابُ.

ويُقالُ: تَمِهَ الدُّهْنُ، يَتْمَهُ تَمَها (١٦)، إِذَا تَعَيَّرَ. ولَسِمَ ولَمِسَ وسَيِخَ مِثْلُهُ.

ويُقالُ: آلَ القطِرَانَ ، يَوُولُ أُولاً ، إِذَا خَشَرَ .

والخَلُّ عَرَبِيٌّ صَحِيحٌ. وفي الحَدِيثِ: « نِعْمَ الإِدَامُ الخَلُّ (١٧) ».

والخَلُّ أَيْضاً الرَّجُلُ الضَّعِيفُ. والخَلُّ الطَّرِيقُ فِي الرَّمْلِ. والخَلُّ مَصْدَرُ خَلَلْتُ الشَّيْءَ، إذَا جَمْعتَ أَطْرَافَهُ بِخِلَالٍ.

<sup>(</sup>٥١) في الأصل المخطوط زدناه.

<sup>(</sup>١٦)فِ الأصل المخطوط: ثمة ... يشمه تمها، وكلها تصحيف. والتصحيح من نوادر أبي مسحل ٨٠٠ . وانظر الصحاح واللسان (تمه).

<sup>(</sup>١٧) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٢٥/١، واللسان ( خلل، أدم ).

فَأَمَّا المُرِيءُ فَمَا سَمِعْتُ مِنْ عُلَمَائِنَا فِيهِ شَيْئًا. ولَعَلَّ أَصْلَهُ، إِنْ كَانَ عَرَبِيًا، مِنْ قَوْلِهِمْ: مَرَيْتُ الضَّرْعَ مَرْياً لِيَهِرَّ.

والجُبُنُ مُشَدَّدٌ ومُخَفَّفٌ (١٨).

ويُقالُ لِلْفُوذَجِ الَّذي (١٩) تُتَخذُ مِنْهُ الكَوَامِيخُ: القُمْنُ، مِنْ قَوْلِكَ: قَبِنَ الخُبْزُ، إذا بَدَأُ يَتَكَرَّ جُ (٢٠).

## فَصْلٌ آخرُ

الحِبَالَةُ شَبَكَةُ الصَّائِدِ .

ويُقال: أَكْفَت الحِبَالَةُ إِكْفَاءً، إِذَا انْفَلَبَتْ. وأَفَكَّتْ إِفْكَاكاً، إِذَا أَنْفَلَبَتْ. وأَفَكَّتْ إِفْكَاكاً، إِذَا أَفْلَتَ مِنْها الصَّيْدُ بَعْدَ مَا وَقَعَ فِيها.

واللَّبْجَةُ حَدِيدَةٌ يَكُونُ فِيها خَمْسُ كَلَالِبَ، تَنْضَمُ وَتَنْفَتِحُ. يُجْعَلُ فِيها لَحْمٌ، وتُنْصَبُ لِلذَّنْ ِ. فَإِذَا أَكَلَهُ اجْتَمَعْتِ الحَدَائِدُ عَلى خَطْمِهِ، فَنَشِبَتْ فِيه.

والشَّرَكُ مَعْرُوفٌ ، والجَـمْعُ أَشْرَاكٌ .

والسَّبَطَانَةُ قَنَاةٌ جَوْفَاءُ مَضْرُوبَةٌ بالعَقَبِ ، يُرْمَى فِيها بالبُنْدُقِ . وأَصْلُ السُّبُوط الامْتِدَادُ والطُّولُ . ومِنْهُ قِيلَ لِلْوَلَدِ : سِبْطٌ .

والمَصَالِي شَبِيهَةٌ بالشَّرَكِ ، تُنْصَبُ لِلطَّيْرِ وغَيْرِها. وفي الحَدِيث : «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ مَصَالِيَ (٢١) ».

والقُتْرَةُ بَيْتٌ يَحْفِرُهُ / الصَّائِدُ فِي الأَرْضِ يَسْتَتِرُ فِيهِ مِنَ الوَحْشِ. وهُوَ النَّامُوسُ أَيْضاً.

والزُّبْيَةُ حَفِيرَةٌ تُحْفَرُ لِلأَسَدِ وَتُغَطَّى، ويُجْعَلُ فَوْقَها طُعْمٌ لَهُ، فإذا غَشيَهُ وَقعَ فِيها. والجَمْعُ الزُّبَى.

<sup>(</sup>١٨)أي بتشديد النون وبتخفيفها.

<sup>(</sup>١٩)في الأصل المخطوط: التي، وهو غلط.

<sup>(</sup>٢٠) تكرَّ ج الخبز: أي فسد وعلته خضرة.

<sup>(</sup>٢١) انظر الحديث في النهاية لابن الأثير ٢٩٨/٢، واللسان (صلا). والمصالي: جمع مِصْلاة. ومصالي الشيطان: ما يصيد به الناس من الآفات التي يستفزهم بها مِنْ زينة الدنيا وشهواتها.

والدُّجْيَةُ أَيْضاً القُتْرَةُ ، والجَمْعُ الدُّجَى . والدُّجَى أَيْضاً أَوْلادُ النَّحْلِ . والدُّجَى والدُّجْي والعُايَةُ القَصَابَةُ الَّتِي تُصَادُ بِهَا العَصافِيرُ بالدُّبْقِ . وهُوَ الدَّبْقُ ، بِكَسْرِ الدَّالَ ، والطَّبْقُ .

والمِعْذَقَةُ شَبَكَةٌ صَغِيرَةٌ تُسَدُّ بِحَشَبَةٍ، يَعْذِقُ بِهَا الصَّيَّادُ السَّمَكَ، أَيْ يَجْمَعُ. ومِنْ هذَا اشْتِقَاقُ العَوْذَقَةِ (٢٢).

والرَّدَاعَةُ مِثْلُ البَيْتِ يُتَحَدُّ مِنَ الصَّفِيحِ ، ويُجْعَلُ فِيْها الطَّعْمُ ، يُصادُ بِهَا الضَّبُعُ والذَّنْبُ .

والهِ لَالُ حَدِيدَةٌ مُعَقَّفَةٌ كالهِ لَالِ ، يُعَرْقَبُ بِهَا الصَّيْدُ. ويُسمَّى بالفارسِيَّةِ دَاسَه. ويُقالُ لَها: الخَاطُوفُ أَيْضاً.

والوَهَــُقُ: الَّذِي يُـلْـقَى فِي أَعْـنَاقِ الدَّوَابِّ فَتُـوُّحَدُ.

## أسماء الدواهي

الفِتَكْرِينُ والفُتَكْرِينُ الدَّاهِيَةُ. وكذلك أُمُّ نَآد ، وحَبَوْ كَرَى ، والبُرَحِينَ ، والفِرَحِينَ . قَالَ المُفَحَلُّ : لَمْ تُسْمَعْ هذِهِ الكَلَمِاتُ مِنَ العَرَبِ والبُرَحِينَ ، والمُ المُفَعْتَوِينَ . وبنْتُ طَبَقِ ، وأُمُّ طَبَقٍ ، وأُمُّ الرَّقُوبِ ، والنَّمَ اللَّهُ الرَّقُم ، وأُمُّ البَليل ، والأَمْرَيْن ، والتي لَا شَوَى لَها . والحَبُلُ ، والحَابِلُ ، والحَائِنَةُ (٢٢) ، وجَبُونٌ ، والأَعْوِيَةُ ، والذَّرْبَةُ . والنَّمَة :

أَشْكُو إِلَيْكَ ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ(٢١)

وصنة الشطر بعده

كالدئيسة الغيساء في ظل الشيرث

وقال الآمدي في المؤلف ٢٦: «وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي هذه الأبيات. وذكر أنها للأعور بن قُـراد بن سنيان بن عضبان بن لُـكُرة بن الحرملة، وهو أبو شيبان الحرمازي أعشى بني حرماز. وكان محصوما أدرك اجاهلية والإسلام... فهذا أعشى بني الحرماز. فأما أصحاب الحديث فيقولون: أعشى\_\_\_

<sup>(</sup>٢٢) في حاشية الأصل المخطوط: «العوذقة: الخُطَّاف من الحديد».

<sup>(</sup>٢٢) في الأصل المخطوط: الحابنة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢٤)الشطر لأعشى بني مازن وهو عبد الله بن الأعور الحرمازي، من أرجوزة له يمدح فيها الرسول عَلِيْكُمْ ويشكو إليه روجته. مطلعها:

بالمشدد المسام ، ودلسان العسرت

واللَّقِيَّا والَّتِي. والشَّبْدِعُ، وَأَصْلُهُ العَقْرَبُ. والعَنْقَفِيرُ، وأُمَّ لُهَيْم، وقِيلَ: هِيَ المَنِيَّةُ، لِأَ إِنَّها ] تَلْتَهِمُ كُلَّ شَيْءٍ. والآبِدَةُ، والأَقْوَرِين، والفَلِيقُ والفَلْقُ، والمُؤْيِدُ، والخَنْفَقِيقُ. ولَها أَسْمَاءُ كَثِيرَةٌ لَيْسَ هذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا.

## فصٰلٌ آبحرُ

يُقالُ لِمَنْ بِهِ بَوْلٌ: حَاقِنٌ، ولِمَنْ بِهِ بَطْنٌ: حَاقِبٌ، ولِمَنْ بِهِ بَوْلٌ وَبِمَنْ بِهِ بَوْلٌ وَبَطْنٌ: حَاقِمٌ، ولِمَنْ ضَاقَ بِرِجْلِهِ الخُفُ: حَاقِفٌ (٢٥).

بني مازن. والثبت أعشى بني الحرماز. فأما بنو مازن فليس فيهم أعشى». وانظر اللسان (ذرب)
 أيضاً. والأرجوزة في ملحقات ديوان الأعشى ٢٨٧ — ٢٨٨. ومعظمها في المؤتلف ١٥ — ١٦. وثمانية أشطار منها مع شطر الشاهد في اللسان (ذرب)، والمكاثرة ٢٥.

<sup>(</sup>٢٥) انتهى هنا المُوجود من الكتّاب. وكناً ذكرنا في مقدمتنا أنّه قد سقطت من آخر مخطوطته ورقة أو ورقتان.

## الفهارس

```
    ا فهرس أبواب الكتاب وفصوله
    ا فهرس المعاني العامة
    ا فهرس الآيات
    ا فهرس الأحاديث
    ا فهرس الشعر
    ا فهرس الأمثال
    ا فهرس الألفاظ المعربة
    ا فهرس أعلام الأشخاص
    ا فهرس القبائل والأرهاط والجماعات
    ا سفهرس الأماكن والبلدان
    ا سمراجع البحث والتحقيق
```



## ١ \_ فهرس أبواب الكتاب وفصوله

مقدمة المؤلف ١ ــ ٧

الباب الأول: في أسماء أعضاء الإنسان، وذكر الحمل والولادة وما يجري مع ذلك

فصل في ذكر الفم ٥٠ = ٥٠ فصل في صفات الشفة ٥٢ = ٥٣ فصل في صفة الأسنان ٥٥ = ٥٥ فصل في صفة الفم ٥٥ = ٥٥ ا ذكر ما في الفم ٥٥ = ٥٦ فصل في ذكر اللسان ٥٦ فصل في صفة اللسان ٥٦ فصل في ذكر العنق ٧٥ فصل في صفة العنق ٥٧ = ٥٨ فصل في ذكر المنكب ٨٥ فصل في ذكر الكتف ٥٨ = ٥٩ فصل في ذكر العضد ٥٩ فصل في ذكر الذراع ٦٠ أ فصا في ذكر الكف ٦٢ = ٦٢ فصار في صفة الكف ٦٢ فصل في ذكر الظهر ٦٢ = ٦٣

فصل في جماعة خلق ٣٦ الإنسان فصُّل في ذكر القامة ٢٦ = ٣٨ فصل في ذكر الرأس ٣٨ فصل في صفات الرأس ٣٨ فصل في ذكر الأذنين ٢٩ = ٤٠ فصل في صفات الأذن ٢٩ = ٤٠ فصل في ذكر الشعر ٤٠ = ٤٢ فصل في ألوان الشعر ٤٢ فصل في ذكر اللحية ٢٤ فصل في صفة اللحية ٤٣ فصل في ذكر الوجه ٤٤ = ٤٥ فصل في ذكر الجبهة ٤٥ فصل في ذكر العين ٤٥ = ٤٦ فصل في صفة العين ٢٦ = ٤٩ فصل في ذكر الأنف ٤٩ = ٥٠ 

فصل في ذكر الفخذين ٧١ ا فصل في ذكر الفخذ ٧١ = ٧٢ ٧٢ فصل في ذكر الركبة فصل في ذكر الساق ٧٢ = ٧٧ فصل في صفة الساقين ٧٢ = ٧٢ فصل في ذكر القدم ٧٣ = ٧٤ فصل في صفة القدم ٢٧ = ٧٤ فصل في ذكر الجبر ٧٤ فصل في تقلب أحوال الإنسان V0 = V1 ذكر أصل الإنسان ٧٦ صفة الإنسان خلقته ٧٧ = ٧٧ أسماء نفس الإنسان ٧٧

فصل في صفة الظهر ٦٣ على الفصل في ذكر الجنبين ٦٣ = ٦٤ مصل في ذكر الصدر ٦٤ = ٦٥ فصل في حفات الصدر ٦٥ الحوف ٦٥ الحوف ١٦ = ٦٥ ذكر البطن ٦٦ = ٦٦ فصل في صفة البطن ٦٨ فصل في ذكر الخصيتين ٦٨ فصل في ذكر الوركين ٦٩ = ٧٠ فصل في صفة الأعجاز ٩٦ = ٧٠ فصل في ذكر الاست ٩٦ = ٧٠ فصل في ذكر الاست ٩٦ = ٧٠ فرج المرأه

## الباب الثاني: في ذكر أخلاق الإنسان وأفعاله وتصرف

أحواله ، وما يدخل في مدحه وذّمه ٧٩ ـــ ٧٢٧

ذكر سجيّة الإنسان ٧٩ ومماهو في معنى العقل وصحة الرأي ٨٠ ذكر مايذم به من الأفن والحمق ٨٠ أسماء الشّجعان من الناس ٨١ أسماء الجبناء من الناس ٨١ أسماء الاسخياء من الناس ٨١

| 98        | ذكر الجوع               | ٨٤      | والستقاط منهم      |
|-----------|-------------------------|---------|--------------------|
| 9         | ذكر العطش               |         | ذكر حسن الخلق وما  |
| 9         | ذكر الري                | ٨٥      | يجري معه           |
| 90 = 98   | ذكر الشبع               | ٨٥      | ذكر سوء الخلق      |
| 90        | ذكر الطّمع              | ٨٥      | ذكر الجمال         |
| 90        | ذكر الحرض               | ٨٥      | ذكر القبح          |
| 90        | ذكر البلاغة             | ٥٨ = ٢٨ | ذكر الفرح          |
| 97 = 90   | ذكر العتي               | ٨٦      | ذكر الحزن          |
|           | صفات مختلفة جارية       | ٨٦      | ذكر الحب           |
| 97        | في المدح                | ۲۸ = ۲۸ | ذكر البغض          |
|           | صفات مختلفة جارية       | ۸۷      | ذكر الضراعة        |
| ٩٨ = ٩٦   | في الذَّمّ              | ۸۷      | ذكر العدل          |
| ٨٦        | ذكر السؤدد والحلم       | ۸٧      | ذكر الجؤر          |
| 99 = 91   | ذكر البكاء              | ٨٨      | ذكر طيب الرائحة    |
| 99        | ذكر القرب               | ٨٨      | ذکر نتن الرّیح     |
| 1 = 99    | ذكر البعد               | ٨٩      | ذكر الرّاحة        |
| ١         | ذكر الوعد والإنجاز      | ٨٩      | ذكر الإعياء        |
| 1.1 = 1   | ذكر دفع الحقّ والمطل    | ٨٩      | ذكر الهزال         |
| 1.7 = 1.1 | ذكر الجماعات من الناس   | 9. = 19 | ذكر الفزع          |
| 1.7       | ذكر الفرق المختلفة      | ٩٠      | ذكر النميمة        |
| 1.5       | ذكر اجتماع القوم        | ٩٠      | ذكر كلوح الوجه     |
| 1.1 = 1.7 | ذكر العساكر             | ٩.      | ذكر النشاط         |
| 1.0 = 1.5 | ذكر الشعوب والقبائل     | 91      | ذكر الكذب          |
| ſ         | ذكر تفرق القوم وتبدّدهم | 91      | ذكر العزيمة        |
| ١٠٥       |                         | 19 = 79 | ذكر الكبر          |
| ١٠٥       | ذكر النوم               | 9.7     | ذكر الزينة         |
| ١٠٦       | ذكر السهر               | 9.4     | ذكر التمتع بالمرأة |
| ١٠٦       | ذكر الضحّك              | 9.7     | ذكر الرضا          |
| ١٠٦       | ذكر كسب الإنسان         | 98 = 98 | ذكر الغضب          |
| ١.٧       | ذكر حرفة الإنسان        | ٩٣      | ذكر العداوة        |
| ١٠٧١      | ذكر الإصلاح بين الناس   | ٩٣      | ذكر الرحمة والعطف  |

| 110       | ذكر العون           | 1.4       | ذكر الإفساد بين الناس |
|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 110       | ذكر الاضطرار        | 1         | ذكر سعة العيش         |
| 117 = 110 | ذكر الصرف           |           | ذكر ضيق العيش         |
| 117       | ذكر الإبرام 🕛       | ١٠٨       |                       |
| 117       | ذكر إهمال الشيء     | 1.9 = 1.4 | ذكر إفساد المال       |
| 117       | ذكر الاختيار        | 1         | ذكر زيادة المال       |
| 117       | ذكر التربية         |           | ذكر نقصان المال وقلته |
| 117       | ذكر الحياء          | 111 = 11. | ذكر التعرّض للمعروف   |
| 117       | ذكر الكتب           | 111       | ذكر الكنف             |
| 114 = 114 | ذكر السير           |           | ذكر إخفاء الصّوت      |
| 111 = 111 | ذكر علَّة الإنسان   | 117 = 111 | وإسرار الأمر          |
| 177 = 171 | ذكر الشُجاج ِ       | 117       | ذكر إعلان السر        |
| 177       | ذكر الخروج من العلة | 117       | ذكر الحاجة            |
| 177       | ذكر الرحيل          | 115       | ذكر التندّم           |
| 175       | ذكر النزول          | 111       | ذكر اللهج             |
| 175       | ذكر حسن غذاء الولد  | 117       | ذكر الإقامة           |
| ١٢٢       | ذكر سوء غذائه       | 118 = 117 | ذكر العجلة            |
| 170 = 177 | فصل آخر             | 118       | ذكر التّعمد           |
| 170       | ذكر قضاء الحاجة     | 110 = 118 | د<br>ذكر الضلال       |
| 177 = 177 | ذكر الموت           | 110       | ذكر إشكال الأمر       |
|           | •                   |           | _                     |

الباب الثالث: في ذكر القرابات ١٣٦ – ١٣٦

الباب الرابع: في ذكر الكسوة واللباس ١٥٧ – ١٥٧

| 101          | فصل آخر                    | 1 2 7 =        | ١٤٤   | فصل آخر          |
|--------------|----------------------------|----------------|-------|------------------|
| 101          | ا فصل                      |                |       | فصل في ذكر ما في |
| 101 = 101    | أسماء الأكسية              | 1 & 1 =        | ١٤٦   | القميص           |
| 101          | فصل آخر                    |                | ۱٤٨   | فصل آخر          |
|              | ذكر آلات الحاكة            |                | 1 2 9 | صفة الثوب<br>-   |
| 701 = 701    | وغير ذلك                   | 10. ==         | 1 2 9 | فصل آخر          |
| 101 = V01    | فصل آخر                    |                | ١٥.   | فصل اخر          |
| ,            | ا<br>التنام الاستان ال     | C: i           |       | الليالية         |
| 177 _ 109    | الفراش والوسائد والنمم     |                | :     | الباب الخامس     |
|              | مع ذلك<br>-                |                |       |                  |
|              | النعل والخفِّ، وما في      | في ذكر         | :     | الباب السادس     |
|              | وفي ذكر أدوات              | معناهما،       |       |                  |
|              | , والأساكفة، وذكر          | الحدادين       |       |                  |
| 177 _ 175    | •                          | الأدم          |       |                  |
| ٤            | الدّور والمنازل، وفي أسما  | في ذكر         | :     | الباب السابع     |
| 179 179      |                            | أدوات اا       |       |                  |
| 14. — 149    |                            | ر<br>أدوات الب |       |                  |
| 14. — 111    | - عين<br>الأبواب والأغلاق، |                |       | الباب الثامن     |
|              |                            |                | •     | <i></i>          |
| 140 - 141    | لنجارين                    | _              |       |                  |
| 177 — 170    | _                          | أدوات الن      |       |                  |
|              | الآنية والأثاث والآلات.    |                | :     | الباب التاسع     |
| Y.0 _ 1AY    | ىل في البيوت               |                |       |                  |
|              | الموازين والمكاييل،        | في ذكر         | :     | الباب العاشر     |
| 711 <u> </u> | مع ذلك                     | وما يجري       |       |                  |
| 117 - 111    | <u>۔</u><br>يىل            | أسماء المكا    |       |                  |
| 117 - 117    | لمحكلات والظروف            | في ذكر ا       | :     | الباب الحادي عشر |
| 77 719       |                            |                |       | الباب الثاني عشر |
|              |                            |                |       | الباب الثالث عشر |
|              | سار وانسراج، وما يجري      |                | •     | <i>J.</i>        |
| 777 - 771    |                            | مع ذلك         |       |                  |

الباب الرابع عشر : في ذكر الحلي ٢٣٥ – ٢٣٦ (٢٠٥ الباب الخامس عشر : في ذكر جواهر الأرض ٢٣٣ – ٢٣٥ (٢٣٨ - ٢٣٨ ) الباب السادس عشر : في ذكر الأطعمة ٢٣٨ – ٢٣٨ (ين مما الباب السادس عشر : في ذكر الأطعمة ٢٣٨ – ٢٣٨ (ين أسماء الطعام ٢٣٩ – ٢٤٧ )

الباب السابع عشر : في ذكر الطيب ١٤٩ - ٢٥٣

استعمال الطيب ورائحته ولصوقه ۲۰۱ = ۲۰۱ فصل آخر ۲۰۲ معالجة الطّيب ۲۰۱

الباب الثامن عشر : في ذكر السماء والنجوم والشمس والقمر والليل والنهار والأوقات، وما يجري مع ذلك ٢٥٣ — ٢٧١

أسماء البرو ج ٢٥٧ أسماء الأيام في منازل القمر ٢٥٨ = ٢٦٦ الجاهلية منازل القمر ٢٦٦ خصل ٢٦٦ = ٢٧٠ فصل آخر ٢٦٦ الحرّ والبرد ٢٧٠ = ٢٧١

الباب التاسع عشر : في ذكر الرياح ٢٧٠ – ٢٧٦ – ٢٧٦ الباب العشرون : في ذكر السحاب والمطر ٢٧٥ – ٢٧٦ = ٢٧٦ الباب العشرون : في ذكر السحاب والمطر ٢٧٥ = ٢٧٨ الباب الحادي والعشرون: في ذكر الآبار والأرشية والدّلاء ٢٨١ – ٢٨٥ الباب الحادي والعشرون: في ذكر الآبار والأرشية والدّلاء ٢٨١ – ٢٨٥ الماء الأرشية

|                         | في صفات المياه وذكر الأحساء           | الباب الثاني والعشرون : |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| Y4YAV                   | والأنهار والغدران                     |                         |
| 197-191                 | في ذكر النبات                         | الباب الثالث والعشرون:  |
| 097 = 797               | أسماء الرياحين                        |                         |
| 7 P 7 = V P 7           | أسماء البقول                          |                         |
| <b>YPY</b> = <b>XPY</b> | فصل آخر                               |                         |
| ۸, ۲۹۸                  | فصل آخر                               |                         |
|                         | في أدوات الزراعين والقول في           | الباب الرابع والعشرون : |
| r.rr99                  | الزرع وأسماء الحبوب                   |                         |
| r.r = r.1               | أسماء الحبوب                          |                         |
| r1r.r                   | في أسماء الشجر                        | الباب الخامس والعشرون:  |
| r. x = r.7              | صفات النخل                            |                         |
| r1. = r.9               | فصل                                   |                         |
|                         | في صفات العنب وذكر الخمر              | الباب السادس والعشرون:  |
| 710 - 711               | والفاكهة                              |                         |
| 712 _ 717               | فصل في أسماء الخمر وصفاتها            |                         |
| 710 _ 718               | أسماء أنواع الفاكهة                   |                         |
|                         | في أسماء الأرضين والجبال والرّمال     | الباب السابع والعشرون:  |
| TTT _ TIV               |                                       |                         |
| 719 - TIV               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         |
| TT T19                  | _                                     |                         |
| 271                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         |
| TTT TT1                 |                                       |                         |
|                         | في ذكر أصناف السلاح، وأسماء           | الباب الثامن والعشرون:  |
|                         | الكتائب والجيوش، ومواضع               |                         |
| rr1 _ rr1               | الحرب، ومايقرب من ذلك                 |                         |
| <b>~</b>                | ٣٢٥ ا فصل في ذكر مايفعل<br>بالسيف     | ثم ما في السيف ٢٢٤ =    |

| rr. = rrq<br>rr.<br>rr1<br>rr1 | ثم ما في السهم<br>ثم السوط<br>أسماء مواضع الحرب<br>وأما صفات الجيوش<br>ومن أسماء الحرب<br>الخيل وصفات السر ج | 777 = 777<br>777<br>777<br>777<br>777 | أسماء الدروع           |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>r</b> { o = <b>r r r</b>    |                                                                                                              | واللجام                               |                        |
|                                |                                                                                                              | 1 J                                   |                        |
| <b>re.</b> = <b>rr</b> q       | جري الفرس                                                                                                    | 777                                   | تنقل الفرس في سنه      |
| ٣٤.                            | ومن عيوب الجري                                                                                               | 770 = 778                             | خلق الفرس              |
| TE1 = TE.                      | أصوات الخيل                                                                                                  | 770                                   | صفات الفرس             |
| 781                            | قيام الخيل                                                                                                   | 777 = 770                             | شية الفرس              |
| 787 = 781                      | ثم النشاط                                                                                                    | <b>TTV = TT7</b>                      | ألوان الفرس            |
| 717                            | صفات مختلفة                                                                                                  | ٣٣٧                                   | ما يستحب في الفرس      |
| 727                            | أسماء خيل الرهان                                                                                             | 77X = 77V                             | ما يكره في الفرس       |
| 727                            | اللجام                                                                                                       | ۲۲۸                                   | عيوب الفرس             |
| 750 = 454                      | السرج                                                                                                        | 779                                   | العيوب الحادثة         |
|                                | ا<br>الابل والرحل والقتب                                                                                     |                                       | الباب الشلاشون         |
| 777 - 457                      |                                                                                                              | والعكم                                |                        |
| <b>777 = 777</b>               | المواسم                                                                                                      | <b>707 = 701</b>                      | أسنان الإبل            |
| ٣٦٣                            | ومن أظماء الإبل                                                                                              | 700 = 70T                             | ومن صفات الإبل         |
| ۳۶٤ له                         | سماء قطع الإبل وجماع                                                                                         | 700                                   | ومما يذكر من غزر الإبل |
| ٣٦٤                            | أصوات الإبل                                                                                                  | 700                                   | ومما يذكر من البكي     |
| 770 = 77E                      | أمر الفحل                                                                                                    | 70X = 700                             | ومن صفات أخر           |
| 770                            | فصل اخر                                                                                                      | 77. = rox                             | أدواء الإبل            |
|                                | أسماء الرحل والقتب                                                                                           | m11 = m1.                             | سير الإبل              |
| 77X = 770                      | وما يجري مع ذلك                                                                                              | 777 = 771                             | ومن سيرها              |
|                                | ļ                                                                                                            | 777                                   | ألوان الإبل            |

الباب الحادي والثلاثون: في ذكر البقر والغنم والألبان ٣٦٩ ــ ٣٧٧

الباب الثاني والثلاثون : في ذكر الوحوش ٢٧٩ ــ ٣٨١ ــ

ومن أسماء بقر الوحش ٣٧٩ أسماء الوعول وصفاتها ٣٨٠ ومن أسماء أقاطيعها ٣٨٠ ومن أسماء النعام وصفاتها ٣٨١ أسماء الظباء وصفاتها ٣٨٠

الباب الرابع والثلاثون : في ذكر الهوام والحشرات والسمك

وصغار الطير ٣٩٤ ــ ٣٩٩ النمل ٣٩٤ = ٣٨٩

الباب الخامس والثلاثون: في ذكر الطير الطير وغيرها أصوات الطير وغيرها ٤٠١

الباب السادس والثلاثون: في ذكر الصناع وأسمائهم

والمحترفين وما يجري مع ذلك ٤٠٨ = ٤٠٨

فصل آخر 1.7 = 1.8

فصل آخر £ . A = £ . 7

الباب السابع والثلاثون : في أسماء الأدوية والأصباغ ٢١٢ = ٤٠٩

ومن الأصباغ  $\xi \mid \Upsilon = \xi \mid$ .

الباب الثامن والثلاثون : في ذكر الدواة والأقلام والسكين

والمقط والكتاب وما يجري مع

£7. = £17 ذلك

الباب التاسع والثلاثون : في ذكر الملاهي وملاعب

الصبيان 173 = 073

2 TV = 2 T7

الباب الأربعون : في أسماء أشياء مختلفة **473 = 473** 

فصل آخر (في السفينة)٤٣٥ = ٤٣٥ فصل آخر ٤٢٨ فصل آخر ٤٣٥ = ٤٣٦ أدوات الحدادين

> ٢٨ ٤ = ٢٩ | فصل آخر (في الصيد والصاغة

وآلاته) أسماء الدواهي ٤٣٧ = ٤٣٨ فصل آخر 249

٣٠ = ٢٣٤ | فصل آخر ٤٣٨ ذكر الميسر

# فهرس المعاني العامة(١)

## حرف الألف

|              |                          |                                  | الإبل          |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>ፕ</b> ለ ٤ | أسماء الذئاب وصفاتها     | 757                              |                |
| £ 7 V        | أسماء أشياء مختلفة       | ١٨٧                              | الأثاث         |
| 470          | أسماء الضباع وصفاتها     | ١٦٣                              | الأديم         |
| 777          | أسماء المطر              | _                                |                |
| 777          | أسماء الأيام في الجاهلية | ظر آلات                          | أدوات = انا    |
| ١٧٦          | الاصطبل                  | ۱۷۹ و ۱۷۹                        | أدوات البنائين |
| ۱۳۸          | أصول اللباس              | ٤٢٧                              | أدوات الحجام   |
| ۸٠           | الأفن والحمق             | ٤٢٨                              | أدوات الحداد   |
|              | ~                        | 177-177                          | أدوات الحذاء   |
| ر أدوات      | آلات = انظر              | 799                              | أدوات الزراعين |
| ١٥٣          | آلات الحاكة              | 473                              | أدوات الصائغ   |
|              | الأمر وإسراره وإخفاء     | ١٨٥                              | أدوات النجارين |
| 111          | الصوت                    | 7.0-11                           | أدوات المنزل   |
| 110          | الأمر وإشكاله            | 79                               | الأذن          |
| ٧٦           | الإنسان وأصله            | 717                              | الأرض          |
| ٨٢           | الإنسان وبخله            | 777                              | الأرض وجواهرها |
| ٧٩           | الإنسان وأحواله          | 470                              | الأرنب         |
| ٧٦           | الإنسان وخلقته           | 127                              | الأرز والأردية |
| ٨٠           | الإنسان وذمه             | ٦٩                               | الاست          |
| ۸٠           | الإنسان ورأيه            | \ \tag{\tau} = \tau \ \tag{\tau} | أسماء الدواهي  |

<sup>(</sup>١) صنع هذا الفهرس أخي الأستاذ الشاعر وهيب دياب

| 707             | البدر ٢٦١ (وانظر القمر      | 1       |                               |
|-----------------|-----------------------------|---------|-------------------------------|
|                 | ومنازله ۲۰۸ )               | ٧٩      | الإنسان وسجيته                |
| 177             | البرء                       | ٨١      | الإنسان وسخاؤه                |
| 170             | . برو<br>البر ج             | ٧٢      | الإنسان وساقاه                |
| 707             | برو ج السماء                | ٨٤      | الإنسان وشدته                 |
| ۲٧٠             | بروج المصدد<br>البرد والحر  | ٤٠ و ٤٢ | الإنسان وشعره                 |
| 777             | البرق<br>البرق              | ٧٩      | الإنسان وتصرفه                |
| 101             |                             | ٨٤      | الإنسان وضعفه                 |
| 114             | البراقع<br>الايا            | 77      | الإنسان وأعضاؤه               |
|                 | الإبرام                     | ٨٠      | الإنسان وعقله                 |
| 270             | البزر                       | ٧٤      | الإنسان وعمره                 |
| 109             | البساط                      | ٨٣      | الإنسان وغناه                 |
| ۲۲ و ۲۷         | البطن                       | ٧٩      | الإنسان وفعله                 |
| 99              | البعد                       | ۸۳      | الإنسان وفقره                 |
| ٨٦              | البغض                       | ٧٣      | الإنسان وقدمه                 |
| 779             | البقر                       | ٧١      | الإنسان وقامته                |
| 474             | بقر الوحش                   | ٥٨      | الإنسان وكتفه                 |
| 779             | البقول                      | ٦.      | الإنسان وكفه                  |
| ٩٨              | البكاء                      | 27      | الإنسان ولحيته                |
| ۹٥              | البلاغة                     | ०٦      | الإنسان ولسانه                |
| ١٧٠             | بناء المنازل                | 2.7     | الإنسان ولون شعره             |
| ۱۷۱ و ۱۷۹       | البناؤون وأدواتهم           | V9      | الإنسان ومدحه                 |
| ١٨١             | الباب                       |         | ء<br>الإنسان ونفسه            |
| ٤٣٨             | البول                       | ٥٨      | ءٍ<br>الإنسان ومنكبه          |
| 277             | بيوت الطير والحيوان         | 79      | الإنسان ووركه                 |
|                 |                             | ٤٩      | ہ مصدر<br>الأنف               |
|                 | (حرف الثاء)                 | ۱۸۷وه۲۰ | الآنية                        |
| ٣٨٥             | الثعلب                      |         | <del>-</del> -                |
| ۱٤٠ (وانظر      | الثياب وأجناسها             | الباء   | (حـرف                         |
| مايليها من فصول |                             | , ,     | <b>3</b> /                    |
| 10.             | الثياب ولبسها               | 7.1.1   | البئر                         |
| ۱۵۱ (وانظر      | للياب أيضاً<br>الثياب أيضاً | ۸۲      | اببر<br>البخلاء               |
| الحلل ١٤٩)      |                             | 1.0     | البحارء<br>تبدد القوم وتفرقهم |
|                 | l                           |         | ببدد القوم وسرمهم             |

| 573          | الحبال                    | الجيم)          | (حوف                   |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| £ 7 V        | الحجام وأدواته            | ٧٤              | جبر العظم              |
| 170          | الحذاء وأدواته            | 771             | الجبال                 |
| 421          | الحرب وموضعها             | 577             | الجبن                  |
| ۲٧.          | الحر والبرد               | ۸١              | الجبناء                |
| 90           | الحرص                     | ٤٥              | الجبهة                 |
| ١.٧          | الحرفة                    | 449             | جوي الفرس              |
| 2.5          | المحترفون                 | ١٦٣             | الجلود                 |
| ۸۳           | الحرمان                   | ٣٦٣             | جماعة الإبل            |
| ٨٦           | الحزن                     | 274             | جماعة بقر الوحش        |
| ال ۸۵        | الحسن = راجع الجم         | 1.5             | اجتماع القوم           |
| ٨٥           | حسن الخُـلُق              | ۱۰۱ (راجع       | جماعات الناس           |
| 177          | حسن غذاء الولد<br>الأحساء | لله ١٠٢ والشعوب | قوم ١٠٣ والفرق المختلة |
| 7.8.7        | المحساء الحشرات           | ر ۱۰۳ والجيش    | والقبائل ١٠٤ والعساك   |
| 798          | الحسرات<br>الحصير         |                 | ( 441 - 444            |
| 171          | المحصير<br>الحصن          | ٨٥              | الجَمال                |
| 17.          |                           | ٦٣              | الجنب                  |
|              | ا الحلل ٢١٦ (وانظر ال     | ١٤٠             | أجناس الثياب           |
| و ۱۵٦<br>۲۱۳ | المحلات والظروف           | ٨٧              | الجور                  |
| ۱۱۱<br>۹۸    | الحلم والسؤدد             | ١٦٧             | الجوارب وشبهها         |
| 770          | الحلي                     | ٩٣              | الجوع                  |
| 779          | ي<br>الحمار               | ٦٥              | الجوف                  |
| ۸.           | الحمق والأفن              | 712             | الجوالق                |
| 77           | الحنل                     | 777             | جواهر الأرض            |
| 1 7 9        | ا<br>الحانوت              | لعساکر ۱۰۳)     | الجيش ٣٢٣ (وانظر اا    |
| 117          | لحاجة                     |                 |                        |
| 170          | الحاجة وقضاؤها            | (6)-            | (حرف ال                |
| 105          | الحاكة وآلاتهم            | ,               |                        |
|              | أحوال الإنسان             | ٨٦              | الحب<br>الم .          |
| ٧٩           | وتصرفه                    | 7.1             | الحبوب<br>الحبر        |
| 117          | الحياء                    | 7/3             | ، <b>ح</b> بر          |

| ٦.          | الذراع         | خاء)        | (حرف الـ                    |
|-------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| ٦٨          | الذكر          | 177         | الخروج من العلة             |
| Λ٤          | الذكي من الناس | ٦٨          | الخصية                      |
| ۸.          | ذم الإنسان     | 177         | الخف                        |
| 97          | الذم وصفاته    | }           | إخفاء الصوت وإسرار          |
|             | •              | 111         | الأمر                       |
| الراء)      | (حرف           | 1.7         | ر<br>مختلف الفرق            |
| 47          | الرأس          | *1          | خلق الإنسان<br>خلق الإنسان  |
| ۸.          | رأي الإنسان    | ٧٩          | ئحلق الإنسان<br>خلق الإنسان |
| 117         | التربية        | ٨٥          | الخُلق وحسنه                |
| 770         | الرحل          | ٨٥          | الخلق وسوءه                 |
| 177         | الرحيل         | ٨٦          | خلقه الإنسان                |
| 98          | الرحمة والعطف  | ٤٣٥         | الخل                        |
| 719         | الرحى          | 717         | الخمر                       |
| 127         | الأردية والأرز | 117         | الاختيار                    |
| 440         | الأرشية        | ٣٣٣         | ۔<br>الخیل                  |
| 7 9         | الرضا          | 727         | حيل الرهان<br>خيل الرهان    |
| 444         | الرعد          |             |                             |
| 77          | الركبة         | لدال)       | (حرف ا                      |
| 770         | الرمح          | 179         | الدرج                       |
| 271         | الرمال         | 777         | الدر ع<br>الدر ع            |
| ٨٩          | الراحة         | Y1.         | .بدرج<br>الدراهم            |
| 277         | الرياح         | 7.1.2       | .بدو.مم<br>الدلاء           |
| 790         | الرياحين       | 270         | الدهن<br>الدهن              |
| ٨٨          | الريح ونتنها   | ٤٣٨ ـــ ٤٣٧ | الدامن<br>الدواهي           |
| ٨٨          | الرائحة وطيبها | ۳۰۸         | بعدوات<br>أدواء الإبل       |
| ٨٨          | رائحة الطيب    | 179         | الدار<br>الدار              |
| ٩ ٤         | الري           | ٤١٣         | الدواة<br>الدواة            |
|             |                | ٤٠٩         | الدواه<br>الأدوية           |
| (حرف الزاي) |                |             | ، دویه<br>حرف ا             |
| ۳۷۷         | الزبد          | •           | • /                         |
|             | ٠              | 3 1.7       | الذئاب وصفاتها              |

| ٣٧.             | أسنان البقر         | 799      | الزرع                      |
|-----------------|---------------------|----------|----------------------------|
| ١٠٦             | السهر               | ٤٣٠      | الأزلام                    |
| 444             | السهم               | Y 0 A    | الأزمنة                    |
| ٨٥              | سوء الخلق           | 277      | الزيت                      |
| ١٢٣             | سوء غذاء الولد      | V£1      | زيادة المال                |
| ٩٨              | السؤدد والحلم       | 9.4      | الزينة                     |
| 117             | السير               | السين)   | (حرف                       |
| ٣٦.             | سير الإبل           | , •      | السباع                     |
| ٣٣.             | السوط               | ۳۸۳و ۲۸۳ | المسجد والمعابد            |
| 771             | ساعات الليل         | ۱۷۷٫۱۷۲  | السجن السجن                |
| 778             | ساعات النهار        | ١٧٧      | السنجن<br>سجية الإنسان     |
| ٣٢٣             | السيف               | ٧٩       | السحاب والمطر              |
| ٧٢              | الساق               | 770      | السنخاب والمطر<br>الأسخياء |
|                 |                     | ۸١       |                            |
|                 | •                   | 727      | السرج                      |
|                 |                     |          | إسرار الأمر وإخفاء         |
| الشين)          | _                   | 111      | الصوت                      |
| ۹ ٤             | الشبع               | 117      | السر وإعلانه               |
| 171             | الشجاع              | ١٤٨      | السراويل ومايناسبها        |
| ٤٨١             | الشجر               | ۲۰٤      | السرير                     |
| 9.1             | الشجعان             | بادة وسع | سعة العيش = انظر .         |
| ٨٤              | الأشداء من الناس    | 7.7      | السفط                      |
| 777             | الشرب وأوقاته       | 173      | السفن                      |
| 177             | المشرقان والمغربان  | ٨٤       | السقاط والوضعاء            |
| ۱ وراجع قوم ۱۰۳ | الشعوب والقبائل ٤.  | 213      | السكين                     |
|                 | وجماعات الناس ١٢٦   | 777      | السلاح                     |
|                 | والعساكر ١٠٣ والملك | 77.9     | السمك                      |
| ٤٠              | الشعر               | 707      | السماء                     |
| 0 7             | الشفة               | 7.1.1    | السانح والبارح             |
| 177             | الشفاء              | 77.7     | السنور                     |
| 110             | إشكال الأمر         | 10       | الأمسنان                   |
| 700             | الشمس               | ٣٥.      | أسنان الإبل                |
|                 |                     |          |                            |

| ١٠٦       | الضحك            |              | الشهر ۲٦٠ (وانظر ۱۷   |
|-----------|------------------|--------------|-----------------------|
| 110       | الاضطرار         |              | أشياء مختلفة          |
| ۸٧        | الضراعة          | ة وشيي       | شية الفرس = انظر مادة |
| ٨٤        | الضعفاء من الناس |              |                       |
| ١١٤       | الضلال           | صاد)         | (حرف اك               |
| ١٠٨       | ضيق العيش        | 777          | الصبح                 |
|           |                  | ٤٠٩          | الأصباغ               |
| البطاء)   | (حو <b>ف</b>     | ۸.           | صحة رأي الإنسان       |
| ١٨٩       | المطبخ           | 717          | الصحاري               |
| 7.7       | الطبق            | ٦٤           | الصدر                 |
| 747       | الأطعمة          | 110          | الصرف                 |
| 90        | الطمع            | V9           | تصرف أحوال الناس      |
| 7 2 9     | الطيب            | 490          | صغار الطير            |
| ٨٨        | طيب الرائحة      | وصف          | الصفات = انظر مادة    |
| 790       | الطير            | ١٠٨          | إصلاح المال           |
| 790       | صغار الطير       | ١.٧          | الإصلاح بين الناس     |
|           |                  | ع ۱۰۷ و ٤٠٣) | الصناع ٤٠٣ (وراج      |
| الطاء)    | (حرف             | -<br>-       | الصوت وإخفاؤه         |
| ٣٨.       | الظباء           | 111          | وإسرار الأمر          |
| 717       | الظروف والمحلات  | ٣٦٤          | أصوات الإبل           |
| 777       | أظماء الإبل      | ٣٧.          | أصوات البقر           |
| ٦٢        | ء –<br>الظهر     | ٣٤.          | أصوات الخيل           |
|           |                  | 777          | الشاء                 |
|           | •                | ٤٠١          | أصوات الطير وغيرها    |
| العين)    | (حرف             | ٣٨٠          | أصوات الظباء          |
| ۱۷۸ و ۱۷۸ | المعابد          | 770          | أصوات المعز           |
| ٦٩        | العجزُ           | ٤٢٨          | الصائغ وأدواته        |
| 115       | العجلة           | ٤٣٧ _ ٤٣٦    | الصيد وأدواته         |
| ٨٧        | العدل            |              |                       |
| 98        | العداوة          | ضاد)         | (حرف ال               |
| ١١.       | التعرض للمعروف   | ۳۸۵          | الضباع وصفاتها        |

| الغين)      | ا رحاف                       | ١١.                  | المعروف والتعرض له |
|-------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
|             |                              | ٩١                   | العزيمة            |
| 444         | الغدران                      | ع قوم ۱۰۳ وشعوب      | العساكر ١٠٣ (وراج  |
| <b>۲7</b> ٤ | الغداة                       | , ٩٥ والفرق المختلفة | ١٠٤ وجماعات الناسر |
| 175         | غذاء الولد                   |                      | ١٠٢ والقبائل ١٠٢   |
| 771         | المغربان والمشرقان           | 271                  | عش الطير           |
| 9 7         | الغضب                        | ٥٩                   | العضد              |
| ١٨١         | الغلق                        | ٣٣                   | أعضاء الإنسان      |
| ٣٧.         | الغشم<br>. ۽                 | 9 £                  | العطش              |
| ۸۳          | الأغنياء                     | ٩٣                   | العطف والرحمة      |
|             |                              | ٨٢                   | العطية             |
|             |                              | ٧٤                   | العظم وجبره        |
| لفاء        | (حوف ا                       | 177                  | العافية            |
| •           | •                            | ٨٠                   | عقل الإنسان        |
| 777         | الفجر<br>الفخذ               | 701                  | معالجة الطيب       |
| ٧١          |                              | 114                  | علة الإنسان        |
| ٧٠          | الفرْ ج<br>اا:               | ١١٤                  | التعمد             |
| Λο          | الفر ح<br>11:                | ٧٤                   | عمر الإنسان        |
| 777         | الفرس<br>الذاء               | 127                  | العمامة ومايشبهها  |
| 109         | الفراش<br>الذة المنادة       | 711                  | العنب              |
| 1.7         | الفرق المختلفة               | 707                  | العنبر والمسك      |
| ١.٥         | تفرق القوم وتبددهم           | ٥٧                   | العنق              |
| ١٠٨         | إفساد المال<br>الاذراد والدا | ٣٤٠                  | عيوب الجري         |
| ۱۰۷         | الإفساد بين الناس<br>ان      | 777                  | عيوب الفرس         |
| ۸۹          | الفزع                        | 771                  | عيوب المعز         |
| ٧٩          | فعل الإنسان                  | 110                  | عيدان التحريك      |
| ۸۳          | الفقراء<br>الفاكهة           | 1.4                  | العيش وسعته        |
| ۳۱٤         | ·                            | ١٠٨                  | العيش وضيقه        |
| 707         | الفلك                        | 110                  | العون              |
| 719         | الفلوات<br>۱۱:               | ٤٥                   | العين              |
| ۰۰ و ۱۵     | الفم<br>الن:                 | 90                   | العي               |
| ٤٣٦         | الفوذج                       | ٨٩                   | الإعياء            |
|             |                              |                      |                    |

| 1.T<br>ETO<br>TE1 | القوم واجتماعهم<br>القار والقبر |                     | (حرف الق                         |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| . • ,             | قيام الخيل                      | ٨٥                  | القبح                            |
|                   |                                 | 1 1 1               | القبر                            |
| الكاف)            | (حرف                            | ۱۰۶ وراجع           | القبائل والشعوب<br>-             |
|                   |                                 | 717                 | قوم                              |
| 117               | الكتب                           | 197                 | القتب                            |
| 113               | الكتاب                          | ٤٣٠                 | القدح                            |
| ٥٨                | الكتف                           | ٧٣                  | القداح<br>القدم                  |
| ۲.,               | المكحلة                         | 99                  | ،بعدم<br>القرب                   |
| ٩١                | الكذب                           |                     | القرابات وفيه ما يخص             |
| ۱۹۸               | الكرسي                          | 179                 | الوصية والإرث                    |
| 711               | الكرمة                          | 777                 | أقسام الزمن                      |
| 1.7               | الكسب                           | ۱۷۲                 | أقسام المنزل                     |
| ۱۳۷ و ۱۵۲         | الكسوة واللباس                  | 170                 | قضاء الحاجة                      |
| ٦.                | الكف                            | VEY VE1             | القطران                          |
| ٩٠                | كلوح الوجه                      | ٤١٣                 | المقط                            |
| 111               | الكتف                           | 7 . ٤               | القفص                            |
| 191               | الكانون                         | ٤١٣                 | القلم                            |
| النجوم ۲۰۶)       |                                 | 707                 | القمر                            |
| Y7A               | الكواكب                         |                     | (وانظر البدر ٤٠٥)                |
| **11              | المكاييل                        | 401                 | القمر ومنازله                    |
|                   |                                 | ٤٣٠                 | القمار                           |
| رف الـلام)        | <b>&gt;</b> )                   | 1                   | القميص وما يشبهه                 |
| 10.               | لبس الثوب                       | الباب الثالث عشر    | القنديل ٣٠٢ (وانظر               |
| ١٣٨               | اللباس وأصوله                   |                     | (٣٤٣)                            |
| ة ۱۳۷ و ۱۰۱ و ۱۰۲ |                                 | <b>779</b>          | القوس<br>العداد                  |
| 107               | ملابس شتی                       | ۳۷                  | القامة                           |
| <b>TV</b> 0       | i                               | ۱۱۳<br>م ۱۳۲ (وراجع | الإقامة<br>القوم وتفرقهم وتبددهـ |
| 252               | اللجام                          | ۱ و ۱۰۲ و ۱۰۶)      | اهوم وهرفهم وجادا                |

| ١١.            | المال وقلته ونقصانه         | ٤٣        | اللحية                  |
|----------------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 7.7.7          | المياه                      | 70        | اللسان                  |
| ا د دن         | حرف ا                       | ٤٠٦       | اللصوص                  |
|                |                             | 707       | لصوق الطيب              |
| 1 7 7          | النبات                      | 277       | ملاعب الصبيان           |
| ۸۸             | نتن الريح                   | ۱۱۳       | اللهج                   |
| 101            | النجار وأدواته              | 173       | الملاهي                 |
|                | النجوم ٢٥٤ (وانظر           | 777       | ألوان الإبل             |
|                | الكواكب ٢٦٨)                | ٤٢        | لون الشعر               |
| ۲۰٦            | النخل                       | ۲۳۰ و ۳۳۰ | ألوان الفرس             |
| ١٠٧            | التندم                      | 777       | الليل والنهار           |
| ١.٥            | ا النزول<br>المدارا الة     |           |                         |
| Y 0 A          | منازل القمر<br>النشاط       | لم)       | (حوف ا                  |
| 9 ·<br>٣٤ ١    | ا انساط الخيل<br>نشاط الخيل | 9.7       | التمتع بالمرأة          |
| ۱۲۱<br>۱۲۳و۲۲۱ | ا لنعل<br>ا النعل           | 97        | المدح وصفاته            |
| TA1            | النعام                      | ٧٩        | مدح الإنسان             |
| <b>VV</b>      | نفس الإنسان                 | ٤١٣       | المداد                  |
| ٤٣٥            | النفط                       | 9 7       | المرأة والتمتع بها      |
| 11.            | نقصان المال                 | ٣٣        | المرأة والولادة         |
| ٥٨             | المنكب                      | 118       | المرض                   |
| ١٦١            | النمط                       | 701       | المسك والعنبر           |
| ۳۸۹            | ا<br>ا النمل                | 770       | المطر والسحاب           |
| ٩.             | النميمة                     | 777       | المطر وأسماؤه           |
| 7.7.7          | الأنهار                     | ١         | المطل والحق             |
| 777            | النهار والليل               | ٤٠٤و٢٣٢   | الملاح                  |
| 709            | النوء                       | ٤٠٤       | الملك                   |
| دیل ۳۰۲)       | النار ٣٤٣ (وانظر القا       | ۱ و ٤٠٣   | المهنة = راجع الحرفة ٧. |
|                | الناس = راجع قوم            | 177       | الموت                   |
| 1.1            | الناس وجماعاتهم             | ١٠٩       |                         |
|                | الناس والإصلاح بينهم        | ١٠٨       |                         |
|                | الناس والإفساد بينهم        | ١٠٨       | المال وإفساده           |

| ٢٤٢و٢٤٣   | صفات الخيل         | ١٥     | النوم         |
|-----------|--------------------|--------|---------------|
| 97        | صفات الذم          | الهاء) | (حرف          |
| 777<br>97 | صفات الغنم         | ١٧٨    | انهدام البناء |
|           | صفات المدح         |        | •             |
| 471       | صفات النعام        | 777    | الحر          |
| ۳۸.       | صفات الوعول        | ٨٩     | الهزال        |
| 179       | الوصية والإرث      | 140    | إهمال الشيء   |
| ٨٤        | الوضعاء والسقاط    | ۴۸۹    | الهوام        |
| 221       | مواضع الحرب        |        |               |
| ١         | الوعد والانجاز     | الواو) | <i>(حرف</i>   |
| ۲۸.       | الوعل              | 779    | الوتر         |
|           | الأوعية ٢١٥ وانظر  | ٩.     | الوجه وكلوحه  |
| 717       | الظروف             | 479    | الوحوش        |
| ۲۲        | الولادة            | ١٢٩    | الإرث والوصية |
|           | الأولاد وتربيتهم   | ٤١٥    | الورق         |
| 777       | وأنواعهم           | ٦٩     | الورك         |
| 175       | الولد وحسن غذائه   | Y • V  | الموازين      |
| 175       | الولد وسوء غذائه   | 109    | الوسائد       |
| 4 11      |                    | 1.4    | سعة العيش     |
| الياء)    | (حرف               | ١٦٢    | وسم الإبل     |
| 127       | الميسر             | 220    | شية الفرس     |
| F         | الأيام واسماؤها في | 707    | صفات الإبل    |
| * 7 7     | الجاهلية           | 1 2 9  | صفات الثوب    |

# ٣ \_ فهرس الآيات

| السطر                                              |   | الصفحة | رقم الآية | الآية                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---|--------|-----------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| <del></del>                                        |   |        |           | البقرة (٢)                                              |  |  |  |
| ١٥                                                 | : | ۱۰۸    | ٦.        | ولا تعثوا في الأرض مفســدين                             |  |  |  |
| ۲                                                  | : | 779    | ٧٠        | إن البقر تشابه علينا                                    |  |  |  |
| ۸ — ۷                                              | : | ٤١٧    | 1.7       | ما نُنْسخُ من آية أو نُنْسِها نِنَات بخير منها أو مثلها |  |  |  |
| 17 _ 1                                             | : | ۸۷     | ١٨٢       | فمن خاف من موص جنفاً                                    |  |  |  |
| يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع |   |        |           |                                                         |  |  |  |
| ١٣                                                 | : | 5 4 4  | P17       | للناس                                                   |  |  |  |
| ١                                                  | : | ۱۸۸    | 7 2 9     | إلا من اغترف غرفة بيده                                  |  |  |  |
| ١٣                                                 | : | ۱۹۸    | 700       | وسع كرسيه السموات والأرض                                |  |  |  |
| ۲                                                  | : | ٤٢٠    | 711       | فليملل وليه بالعدل                                      |  |  |  |
|                                                    |   |        |           | آل عمران (۳)                                            |  |  |  |
| ٥                                                  | : | ٨٣     | 44        | وسيدأ وحصورأ                                            |  |  |  |
| ١٩                                                 | : | ٤١٤    | ٤٤        | يلقون أقلامهم                                           |  |  |  |
| ٤                                                  | : | ٤٢.    | ۱۷۸       | إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً                            |  |  |  |
| النساء (٤)                                         |   |        |           |                                                         |  |  |  |
| ٩                                                  | : | ١٣٦    | 77        | إنه كان فاحشة ومقتاً، وساء سبيلاً                       |  |  |  |
| ٥                                                  | : | 150    | 77        | وحلائل أبنائكم                                          |  |  |  |
| 1                                                  | : | 7 8    | ٤٣        | أو لا مستم النساء                                       |  |  |  |
| ١٣                                                 | : | ١٧٥    | ٧٨        | ولو كنتم في بروج مشيدة                                  |  |  |  |
| ٩                                                  | ; | 102    | ,         |                                                         |  |  |  |
| ١٢                                                 | : |        | ٩١        | أركسوا فيها                                             |  |  |  |
| ١.                                                 |   | : 111  | אדו       | وأتينا داود زبورأ                                       |  |  |  |

المائدة (٥)

فمن اضطر في مخمصة ٣ ٩٣ : ١٩ اثني عشر نقيباً ٢ : ٤٠٥ : ٢ \*\*....

أني يؤنكون ١: ١١٦ ٧٥

الأنعام (٦)

وبعلم ما جرحتم بالنهار ۲۰ ۱۰ : ۱۹ ومن ذربته داود وسلیمان ۸۶ ۱۳۰ : ۱۸

وخرقوا له بنين وبنات ٩١ ١٠٠ ٧ : ٧

### الأعراف (٧)

قل: إنما حرم ربي الفواحش، ما ظهر منها وما بطن والإثم

والبغي بغير الحق ٣٣ ٢١ ٢ ٢

حتى يلج الجمل في سم الخياط ١٥٧ : ٦

و ۱۱ : ۱۳۶ و

حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً ٧٥ ١٩٤ : ٢

كأن لم يغنوا فيها ٩٢ : ١٧١

جعله دکاً ۱۹: ۱۷۸ ۱۴۳

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم 💮 ۲۲۰ ۱۶۸ ت

أعجلتم أمر ربكم

ولقد ذرأنا لجهنم ١٩٣ ١٩٩

#### التوبة (٩)

أجعلتم سقاية الحاج ١٩٩ ١٩

ولأوضعوا خلالكم ٢٦ : ٣٦٠ : ١٩

يونس (۱۰)

أخذت الأرض زخرفها ٢٩٢ : ١٨

قالوا: أجئتنا لتلفتنا 10 : ١١٥ ك

هود (۱۱)

لا عاصم اليوم من أمر الله ٢٤ ٣٥٧ : ٧

أن جاء بعجل حنيذ ٢٤١ ، ٦٩

```
يوسف (١٢)
```

| ٧   | : | 1.1   | ٨  | ونحن عصبة                                               |
|-----|---|-------|----|---------------------------------------------------------|
|     |   | 7.1.1 | ١. | غيابة الجب                                              |
|     |   | ١٧٧   | ٣٣ | السجن أحبُّ إلى مما                                     |
|     |   | 711   | ٧٢ | صاع الملك ( وصواع الملك )                               |
|     |   | ۱.٧   | ١  | من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي                   |
| , , | • |       |    | الرعد (۱۳)                                              |
| ۲   | : | 770   | ۱۲ | وينشىء السحاب الثقال                                    |
| ,   |   |       |    | إبراهيم ( ١٤ )                                          |
| ٨   | : | ١٤٤   | ٥. | سرابيلهم من قطران                                       |
|     |   |       |    | الحجر (10)                                              |
|     |   |       |    |                                                         |
| ۱۷  | : | ٤ • ٢ | ٤٧ | على سرر متقابلين                                        |
|     |   |       |    | النحل (١٦)                                              |
| ۲   | : | ١٠٩   | ٤٧ | أو يأخذهم على تخوف                                      |
|     |   | 177   | ۸٠ | يوم ظعنكم                                               |
|     |   | ١٣٩   | ۸٠ | ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثأ ومتاعأ إلى حين      |
|     |   |       |    | الإسراء (١٧)                                            |
|     |   |       |    | سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً                             |
|     |   | 117   | 1  | صبحات النامي المرتى بعبده اليار<br>فسينغضون إليك رؤوسهم |
|     |   | ٥٩    | ٥١ | ومن الليل فتهجد به نافلة لك                             |
|     |   | 1.0   | ٧٩ | رس الين فهجد به نافله لك                                |
| ٤   | : | و ۱۰٦ |    | 4.                                                      |
|     |   |       |    | الكهف (۱۸)                                              |
| ٣   | : | ۱۸۲   | ١٨ | وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد                              |
| ۱۲  | : | ۲ • ۸ | ۱۹ | فابعثوا أحدكم بورقكم هذه                                |
| ۲١  | : | ١٦.   | ٣١ | متكثين فيها على الأرائك                                 |
| 11  | : | ١٦.   | ٣١ | وحسنت مرتفقا                                            |
| ١   | : | 444   | ۲۸ | وجدها تغرب في عين حامية                                 |
|     |   |       |    | مریسم (۱۹)                                              |
| 11  | : | 110   | ** | فأجاءها المخاض                                          |

```
طه (۲۰)
```

17: 117 ولى فيها مآرب أخرى ١٨ 10: 111 ٦٧ فأوجس في نفسه خيفة موسى 1: 115 ٨٤ وعجلت إليك، رب، لترضى 17: 111 ۱۰۸ فلا تسمع إلا همسأ الأنبياء (٢١) A : TE. 17 إذا هم منها يركضون وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم 7: 177 ٨٠ 0: 197 ٩٨ حصب جهنم الحج (۲۲) فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة £ : TT أو تهوي به الريح في مكان سحيق 7: 1... 71 وأطعموا القانع والمعتر £ : 111 77 1: 174 لهدمت صوامع وبيع ٤. 17: 17. وقصر مشيد 20 النور ( ۲۲ ) وأنكحوا الأيامي منكم 18: 177 27 كمشكاة فيها مصباح 18: 177 80 الفرقان ( ۲۵) فهي تملي عليه Y : £Y. ٥ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا **Λ** : **\·**Λ 77 الشعراء (٢٦) فظلت أعناقهم لها خاضعين 1. : 1.1 ٤ القصص (۲۸) فأرسله معى ردءاً V : 110 7 2 ماإن مفاتحه 7 : 750 ٧٦ لتنوء بالعصبة أولى القوة V : Yoq ٧٦

#### الأحزاب (٣٣)

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم ٢٦ ٪ ١٥٠ : ١٥٠ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى A : YOE TT يدنين عليهن من جلابيبهن Y : 117 29 سبأ (٣٤) يعملون له مايشاء من محاريب 1. : 17. 18 حتى إذا فزع عن قلوبهم Y: 9. 77 فاطر (۳۵) ومن الجبال جدد بيض 77 ٤: ١٤٩ یس (۳۹) فهم مقحمون 7 : 7V1 A والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٣٩ ٢٥٨ : ٢ الصافات (۳۷) فأقبلوا إليه يزفزن A : ٣71 9 £ فلما أسلما، وتله للجبين 7: 770 1.7 ص (۳۸) إذ تسوروا المحراب 17: 17. 11 أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب ٤٢ 11 : ٣٤٠ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 1. : 117 ٥. الزمر (٣٩) له مقاليد السموات والأرض V : 11T ٦٣ وترى الملائكة حافين من حول العرش 9: 190 V٥ غافر (٤٠) إذا هلك V : 177 TE فصلت (٤١) وما تخرج من ثمرات من أكامها 1. : 127 27

```
الشورى (۲۲)
         7 : 17V TE
                                                                                                                                                                            أو يوبقهن بما كسبوا
                                                                                   الزخرف (٤٣)
                                                                                                                                         فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب
    1. : 770
                                                            07
    17 : 198
                                                       ٧١
                                                                                                                                                بصحاف من ذهب وأكواب
    19: 97
                                                                                                                                                                                      فأنا أول العابدين
                                                      ۸۱
                                                                                   الدخان ( 1 2 )
         7 : 277
                                                             ٤٧
                                                                                                                                                                                               خذوه فاعتلوه
                                                                                       ( £ V ) عمد
                                                                                                                                                              ويدخلهم الجنة عرفها لهم
    17: 101
                                                       ٦
                                                                                                                                                                               من ماء غير آسن
    17 : TAV 10
                                                                                                                                                                          أم على قلوب أقفالها
    1 : 1 \ 7 \ 7 \ 8
                                                                            الحجرات (٤٩)
                                                                                                                                                   لا يلتكم من أعمالكم شيئاً
 10: 47
                                                                1 1
                                                                               الذرايات ( ١ ٥)
                                                                                                                                                                                             قتل الخراصون
    T: 91
                                                           ١.
                                                                                                              فأقبلت امرأته في صرة، فصكت وجهها
 17: 1.1 79
                                                                                 النجم (٥٣)
                                                                                                                                              وأن ليس للإنسان إلا ماسعي
      \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \)
                                                         49
                                                                                 القمر (٤٥)
                                                                                                                                                                                 ذات ألواح ودسر
    7 : 178
                                                             18
                                                                                                                                                    إلا آل لوط نجيناهم بسحر
   T : Y78
                                                             2 4
                                                                                                                                                                                         في جنات ونهر
777 : 777
                                                             ٤٥
                                                                                  الرحن (٥٥)
                                                                                                                                                         والنجم والشجر يسجدان
    T : 700
                                                                ٦
    T : Y.V
                                                                                                                                                                                          ووضع الميزان
                                                                ٧
```

رب المشرقين ورب المغربين

177 : 771

١٧

| ٦  | : | 377   | د۲٥        |                | شواظ من نار ونحاس       |
|----|---|-------|------------|----------------|-------------------------|
| ١. | : | 779   | ٥٨         |                | كأنهن الياقوت والمرجان  |
|    |   |       |            | الواقعة (٥٦)   |                         |
| ٦  | : | ٣٦٦   | 10         |                | على سرر موضونة          |
| ٩  | : | ١٩.   | ١٨         |                | بأكواب وأباريق          |
| 7  | : | ٣٣    | ٥٨         |                | أفرايتم ٍ ما تمنون '!   |
| ١  | : | ۳۲.   | ٧٣         |                | ومتاعأ للمقوين          |
|    |   |       |            | الحشر (٥٩)     |                         |
| ٤  | : | ۱۷۳   | 1 1        |                | أو من وراء جدر          |
|    |   |       |            | الصف (٦١)      |                         |
| ١  | : | ۱۷٥   | ٤          |                | بنيان مرصوص             |
|    |   |       |            | الجمعة (٦٢)    |                         |
| ۲۱ | : | 110   | ၁          |                | كمثل الحمار يحمل أسفارأ |
|    |   |       |            | المنافقون (٦٣) |                         |
| ١٢ | : | ٤١٨   | ٧          |                | حتى ينفضوا              |
|    |   |       |            | القلم (38)     |                         |
| ٥  | : | ٤١٣ ٢ | ر <u> </u> |                | نون والقلم              |
|    |   |       |            | الحاقة (٦٩)    |                         |
| _  |   |       |            |                | قطوفها دانية            |
| ٦  | : | 717   | 11         |                | عربه دانی               |
|    |   |       |            | المعارج (٧٠)   |                         |
| ١. | : | ١٠٤   | ۱۳         |                | وفصيلته التي تؤويه      |
| ٩  | : | 710   | ١٨         |                | وجمع فأوعى              |
|    |   |       |            | الجن (۷۲)      |                         |
| ٣  | : | ۱۷۷   | ١٨         |                | وأن المساجد لله         |
|    |   |       |            | المزمـل (٧٣)   | _                       |
| ٧  | : | 7.7   | ١          |                | ياأيها المزمل           |

```
المدثر (۷٤)
    17: 9.
                   77
                                                      عبس وبسر
                        القيامة (٧٥)
                                       أيحسب الإنسان أن يترك سدى
     4: 117
                    77
                        الإنسان (٧٦)
                                                   قوارير من فضة
     V : 197
                   17
                                                    ولدان مخلدون
    T1 : TTV
                    19
                        الموسلات (۷۷)
                                            إنها ترمى بشرر كالقصر
٠ _ ٤ :
          739
                   27
                         النبأ (٧٨)
                                         لا يذوقون فيها بردأ ولا شرابأ
                   7 8
    11 : 1.0
                         عبس (۸۰)
                                                    ثم أماته فأقبره
     9 : 279
                   11
                                                    وحدائق غلبأ
    17 : 7.0
                   ٣.
                       المطففين (٨٣)
                                       وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون
                   ٣
           711
                                                    ختامه مسك
    ٦ :
          ٤١٨
                   77
                       الانشقاق (٨٤)
                                         إنك كادح إلى ربك كدحاً
   15: 1.7
                    ٦
                        الغاشية (٨٨)
    ٤ : ١٦٠
                   10
                                                  ونمارق مصفوفة
   17: 109
                   17
                                                    وزرابي مبثوثة
                        الفجر (۸۹)
£ _ Y :
           1 & A
                    ٩
                                               جابوا الصخر بالواد
                      العاديات (١٠٠)
```

والعاديات ضبحأ

كالعهن المنقوش

القارعة (١٠١)

V : TE1

7: 12.

# ٤ - فهرس الأحاديث

|    |   |       | قال رسول الله عُرِينَةِ للمرأة :                             |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۱۸ | : | ٣٤    | ــ تقعد أيام أقرائها                                         |
|    |   |       | في الحديث:                                                   |
| ١. | : | 77    | ــــ لا تحرم الإملاجة والإملاجتان                            |
|    |   |       | قول النبي عليه السلام:                                       |
| ١, | : | ٣٦    | ـــ الرضاعة من المجاعة                                       |
|    |   |       | في الحديث:                                                   |
| ١٨ | : | ٦.    | ــــ لعن الله الواشمة والموتشمة . وروي : المستوشمة           |
|    |   |       | في الحديث:                                                   |
| ١  | : | 90    | ـــ الرغب شؤم                                                |
|    |   |       | في الحديث:                                                   |
| ٥  | : | ۱۰۸   | ــــ اشتدي أزمة تنفرجي                                       |
|    |   |       | في الحديث:                                                   |
| ٤  | : | 119   | ـــ أن النبي صلى الله عليه، أغبطت عليه الحمى عند وفاته       |
|    |   |       | حديث النبي علية:                                             |
| ۱۷ | : | 119   | ـــ مازالت أكلة خيبر تعادني                                  |
|    |   |       | في الحديث عن النبي عَلِيْكُم:                                |
| ۱۲ | : | رأ٠١٢ | _ لأن يمتليء جوف أحدكم فيحاً حتى يريه خير له من أن يمتليء شع |
|    |   |       | في الحديث:                                                   |
| ١٤ | : | 171   | ــ مؤدن اليد                                                 |
|    |   |       | في الحديث:                                                   |
| ٧  | : | 171   | ــــ إن المسافر وماله على قلت، إلا ما وقى الله               |
|    |   |       | قول أبي بكر رضي الله عنه:                                    |
| ١  | : | 177   | ـــ نحن عترة رسول الله عَلِيْكُ وبيضته التي تفقأت عنه        |

|    |   |       | في الحديث:                                                    |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۲ | : | ۱۳٬   | تقطعت عنا الخنف، وأحرق بطوننا التمر                           |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| 10 | : | ١٤١   | ـــ كفن رسول الله عَلِيْكُ في ثوبين سحوليين                   |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| ١٤ | : | 1 8 / | ().                                                           |
|    |   |       | حدیث عمر رضي عنه:                                             |
| ۲۱ | : | ٥٤٠   | ـــ أنه رأى رجلاً عليه حِلَّةٌ قد التز بأحدهما، وارتدى بالآخر |
|    |   |       | حدیث معاذ بن عفراء:                                           |
|    |   |       | _ أن عمر رضي الله عنه بعث إليه بحلة . فباعها واشترى بها خمسة  |
|    |   |       | آرس من الرقيق فأعتقهم. ثم قال: إن رجلاً آثر قشرتين على عتق    |
| ٣  | : | 10.   | هؤلاء لغبين الرأي                                             |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| ٣  | : | ١٦.   | ـــ فلم أر عبقرياً يفري فرِيّه                                |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| ۲  | : | 178   | ـــ كان لنعل رسول الله عَلِيْقَةِ قبالان                      |
|    |   |       | جاء في الحديث:                                                |
| ١٤ | : | 170   | ـــ كأن وجوههم المجان المطرقة                                 |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| ٨  | : | ווו   | ـــ أصحاب الدجال أخفافهم مفرطمة. وقيل: مخرطمة                 |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| ۱۹ | : | 177   | ـــ أمرنا أن نمسح على التساخين والمشاوذ                       |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| ٥  | : | ۱۷۳   |                                                               |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| 10 | : | ۱۹۳   | _ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث                           |
|    |   |       | وفي الحديث:                                                   |
| ۱۳ | : | ۲ • ٤ | _ في قفص من الملائكة                                          |
|    |   |       | جاء في كلام عمر رضي الله عنه:                                 |
| ١  | : | ۲۰۸   | _ ثم أكون من قفانه                                            |
|    |   |       | في الحديث:                                                    |
| ۲  | : | 717   | ـــ مايسكر الفرق منه فالجرعة منه حرام                         |

```
في الحديث:
                                  _ ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة
   11: 117
                                                 وفي الحديث:
                                    ــ ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه
   17: 717
                                                 وفي الحديث:
                                                   ــ العين وكاء السه
   10 : 110
                                            في حديث بعضهم:
   ــ فلعل الذي يخرج العذق من الجريمة والنار من الوثيمة عنوب ٢٢٣ : ١٠
                                                  وفي الحديث:
   ــ كان إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت، فيرفعان كل يوم مدماكاً ١٧٣ : ١١
                                                  وفي الحديث:
                                                  ـ في الركاز الخمس
    T : T7T
                                                  في الحديث:
                             ــ إذا صليتم فليلزم كل رجل منكم مسجده
     Y : 1 V V
                                              في حديث جرير:
              ــ أنه كان يجلس في كسيحة له بعد الغداة فلا يتكلم حتى تطلع
7 - 0 : 1 7 1
                                  في الحديث عن رسول الله عَيْسَةِ:
                                       ــ منبري على ترعة من ترع الجنة
     0: 117
                                              قول النبي عَلِيْنَةٍ :
                                                    _ أجيفوا الأبواب
   17:112
                                    قوله عليه في حديث الجمعة:
                         ـ من غسل واغتسل وبكر وابتكر واستمع ولم يلغ
9 - A : Y71
                                                  في الحديث:
                                           _ إسباغ الوضوء في السبرات
   17 : 17.
                                                  في الحديث:
                                       ـ كما تنبت الحبة في حميل السيل
     7 : ٢٩٣
                                                  في الحديث:
                                                _ العرب سطام الناس
     £ : TY0
                                                  في الحديث:
                              ــ لا يعطي في الصدقة الجعرور ولا أم حبيق
     T : T1.
                                                  في الحديث:
```

\_ ليس في الربائب صدقة

روي :

ـــ أن عمر دخل الشام وبين يديه المقلسون ٢٤ : ٤٠٧

في الحديث:

ــ أنه رآها تدق الشبرم

في الحديث:

\_ يهبط عيسي عليه السلام في ثوبين مهرودين ٢ - ٢ - ٣

في الحديث:

\_ أن علياً عليه السلام كان إذا علا بالسيف قد، وإذا اعترض قط؛ ٤١ : ٦

في الحديث:

\_ نعم الإدام الخل ١٨ : ١٨

في الحديث

ــ إن للشيطان مصالي ـــ إن للشيطان مصالي

# ٤ - فهرس الشعرأ - الأبيات

| ۱۳: ۳۲۰    | ذو الرمة               | البسيط       | من دمنة الكتبُ      |
|------------|------------------------|--------------|---------------------|
| 1: 711     | (هني بن أحمر)          | الكامل       | وإذا تكون جندب      |
| ۸: ۳۸۰     |                        | الطويل       | أتيح الجوالب        |
| 8: 7.7     |                        | البسيط       | ألا جعلتم ذهبا      |
| 0: 707     | (معود الحكماء)         | الوافر       | إذا سقط غضابا       |
| ۸: ۱۹۱     | <u> </u>               | الوافر       | يصك لذابا           |
| ٧: ٣٠٩     | النابغة الذبياني       | المتقارب     | قد افناهم بالمخلب   |
| 1 : 1 \    | امرؤ القيس             | الطويل       | له حارك المضبب      |
| ۵:۱۸۰      | جويو                   | الوافر       | وسيف النصاب         |
| 731:7      | جميل                   | الطويل       | ألا تيكما بسبوب     |
| 11: 2.0    | عدي بن زيد             | الهزج        | وإني قمتُ           |
| 777 : 7    | أبو وجزة السعدي        | البسيط       | حتى سلكن مهداج      |
| 7: 70(     | (مالك بن الحارث الهذلي | الوافر       | كرهت الرياحُ        |
| ۲۱: ۳۰۸    | جرير                   | الوافر       | وما شجرات ولا ضواحي |
| Y . : To . | (حميد بن ثور الهلالي)  | الطويل       | وأدماء عديدهُا      |
| 8: 790     |                        | مجزوء الوافر | تباري مغدا          |
| ۹: ۱۸۳     | _<br>الأعشى            | الطويل       | فتى المقالدا        |
| Y: 101     | دريد بن الصمة          | الطويل       | نظرت الممدد         |
| 17: 178    | الأعشى                 | الكامل       | الواطئين الأبرادِ   |
| 11: 11     | _                      | الوافر       | وقد أعددت حديد      |
| 10:18.     | _                      | الطويل       | بنونا الأباعد ِ     |
| £: \V\     | (عدي بن زيد )          | الخفيف       | شاده و کورُ         |
| ١٠: ١٨٨    | أبو ذؤيب               | الطويل       | وسود نعارُها        |
|            |                        |              |                     |

| 7: 170  | ذو الرمة              | الطويل  | أخوها عقرا            |
|---------|-----------------------|---------|-----------------------|
| 7: 717  | _                     | الخفيف  | نشرب مستعاراً         |
| 19: 100 | ( نائحه )             | الطويل  | لقد عيل آشره          |
| ۸: ۹۰   | الحرب الغلابي         | الطويل  | وإن كان المغري        |
| 11: 107 |                       | الطويل  | كأن بقاياه الفجر      |
| r: 171  | جرير                  | البسيط  | إن الأرامل الذكرِ     |
| 17: 779 | طرفة                  | الرمل   | نحن في المشتاة ينتقر  |
| r: 127  | الحطيئة               | البسيط  | دع المكارم الكاسي     |
| 17: 240 | جرير                  | البسيط  | لما تذكرت بالنواقيس   |
| r: r9.  | _                     | الوافر  | فنعم البيت بعضا       |
| 10: 777 | <del></del>           | الكامل  | غرثان المرطُ          |
| 18: 888 | ( سعد بن زید مناة )   | الطويل  | وقد كنت تقطعُ         |
| ۲: ۱۰٤  | الجهنية               | الكامل  | يرد المياه التبعُ     |
| 1: 171  | القطامي               | الوافر  | فلما أن السياعا       |
| ۲۰: ۳٦٠ | ( أبو داود الرؤاسي )  | البسيط  | واعرورت والربعة       |
| 1.: 270 | المسيب بن علس         | الكامل  | مرحت صاع <sub>ب</sub> |
| Y: 779  | ( جران العود )        | الطويل  | أراقب يطرف            |
| ۰: ۱۸۳  | (هانيء بن قبيصة)      | المنسرح | أقسم حرقَة            |
| 0: 192  | (الأقيشر الأسدي)      | البسيط  | أفنى الأباريقِ        |
| 11: 199 | _                     | الخفيف  | إن تحت ذا معلاق ِ     |
| 17: 78  | —<br>الأعشى<br>الأعشہ | الطويل  | مورثة نسائكا          |
| 17: 702 | الأعشى                | البسيط  | يضاحك مكتهلُ          |
| 17: 179 | ( طفيل الغنوي )       | الطويل  | وأحمر فمحول .         |
| 11: 1.5 | (کعب بن زهیر)         | البسيط  | وما تمسك الغرابيل     |
| 9: 791  | ذو الرمة              | الطويل  | رعت نصالُها           |
| ۳: ۱۳٤  |                       | الرمل   | شققوا الرجلة          |
| 11: 100 | امرؤو القيس           | الطويل  | کأن ذری مغزل ِ        |
| ٣: ٢٠٢  | جويو                  | الطويل  | لعمري ذو الغسل ِ      |
| 10: 197 | حسان                  | الكامل  | بزحاجة مستعجل ِ       |
| 17: 77. | _                     | الطويل  | إذا ما سلخت وإهلالي   |
| 14: 777 | أوس بن حجر            | الكامل  | أأبادليجة شوال ِ      |
| 8: 717  | _                     | الوافر  | شربت بالعقول ِ        |
|         |                       |         |                       |

| 19: 707  | _                                     | الطويل         | فرشني بعيسل <sub>ر</sub> |
|----------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 9: 187   | (أمية بن أبي الصلت)                   | المنسرح        | وشوذت الكتمُ             |
| 11: 150  |                                       | مجزوء الخفيه   | هي ما کنتي حمو           |
| 7.: 177  | ( أوس بن غلفاء )                      | الوافر         | ومركضة والغلامُ          |
| ۸: ٤٣٢   | النابغة الذبياني                      | البسيط         | أني أتمم الأدما          |
| ۱٦: ۲٨٤  |                                       | الوافر         | كأنهما رجاما             |
| 18: 797  | زهير                                  | الطوي <u>ل</u> | كأن فتات لم يحطم         |
| 17: 41   | ر ير<br>(عنترة )                      | الكامل         | إذ لا أزال مكلم          |
| Y1: TAV  | ر<br>(النابغة الذبياني)               | البسيط         | تعدو الحامي              |
| Y_0: £YY | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | . ۔<br>الوافر  | لأنت الهذام (٣)          |
| 1.: 770  | ــــ<br>جريو                          | الكامل         | روحوا حيينا              |
|          |                                       | الوافر         | رو ر<br>أشد مستكينا      |
| ٧: ١٦٤   | هدبة بن الخشرم                        |                |                          |
| T: 1AY   | _                                     | البسيط         | تقادم خرثياً             |
| 7: 178   | عبد يغوث                              | الطويل         | وتضحك يمانيا             |
| ۱۰: ۲۰۸  | •                                     | الطويل         | وكم من المخازيا          |
|          | (جميل أو جواس بن قطبة)                | الطويل         | ففي السير المثاينا       |
| 11: ٣٤٧  |                                       | الطويل         | قلائص غواليا             |
|          |                                       |                |                          |

# ب \_ أعجاز الأبيات وقسائمها

| 7.7     | النابغة الجعدي    | الطويل   | إذا مابنو نعش دنوا فتصوبوا   |
|---------|-------------------|----------|------------------------------|
| V: 17.  | ذو الرمة          | البسيط   | ملساء ليس بها خال ولا ندب    |
| Y: TY7  | ذو الرمة<br>—     | البسيط   | والأطيبان بها الطرثوث والضرب |
| 1: 775  | (عمرو بن أحمر)    | البسيط   | في ليلة نحرت شعبان أو رجبا   |
| 1: 111  | -                 | بالطويل  | ككندة تردي في المطارف والعصب |
| 9: 198  |                   | الطويل   | وماء قدور في القصاع مشيب     |
| 18: 98  |                   | الوافر   | وماالرئمان إلا بالنتاج       |
| Y: 1    | (الأعشى)          | الرمل    | وتری ناره من ناء طرح         |
| 18: 197 |                   | الكامل   | في سيطل كفئت له يتردد        |
| 7: 779  | حاتم الطائي       | الطويل   | وقد لاح عيوق الثريا فعردا    |
| 1: 107  | طرفة              | الطويل   | على لاحب كأنه ظهر برجد       |
| 17: 77  | طرفة              | الطويل   | خشاش كرأس الحية المتوقد      |
| 1: 1:1  | النابغة الذبياني  | الكامل   | يمشون في الدفئي والأبراد     |
| 7.: 119 | امرؤ القيس        | الوافر   | أرقت فقلت: من أرق العداد     |
| 11:18.  |                   | البسيط   | كأنه بالديايوذي مؤتزر        |
| P37 : 0 | (مالك بن زغبة)    | الطويل   | وطعن كإيزاغ المخاض تبورها    |
| ٧: ٢١٠  | (امرؤ القيس)      | الطويل   | صليل زيوف ينتقدن بعبقرا      |
| ٤: ٢٣٣  | (الأعشى)          | المتقارب | تراموا به غرباً أو نضارا     |
| 7: 797  | _                 | الكامل   | كالضيمران تكفه بالزبعر       |
| 17: 184 |                   | الطويل   | فريقان منهم بين شاو وقادر    |
| V: 700  | ( ثعلبة بن صعير ) | الكامل   | ألقت ذكاء يمينها في كافر     |
| 17: 80. | الحطيئة           | الطويل   | ونأبي إذا شد العصاب فلا ندر  |
| 1: ***  | الشماخ            | الطويل   | إلى جنب الشريعة كارزُ        |
| T: 19A  | (عمرو بن كلثوم)   | الوافر   | وثدياً مثل حق العاج رخصاً    |
| 11: 750 |                   | المتقارب | أخذت فلاناً على المقبص       |
| T: TT.  | _                 | الطويل   | لة ات: غزال ما عليه خضاًضُ   |
|         |                   |          |                              |

| 177 : 3 | (أبو ذؤيب)        | الكامل   | أمن المنون وريبه تتوجع؟       |
|---------|-------------------|----------|-------------------------------|
| ۲۵۲ : ۸ | ( الفرزدق )       | الطويل   | لنا قمراها والنجوم الطوالع    |
| 72: 119 |                   | الطويل   | وبعضهم بالذم تغلي مناقعه      |
| ۸: ۱۲۲  | أوس بن حجر        | المنسرح  | تصمت بالماء تولبأ جدعا        |
| 7: 1.7  | أبو قيس بن الأسلت | السريع   | من بين جمع غير جُــمّاع ِ     |
| 17: 184 | (مجنون لیلی)      | الطويل   | كما ضم أزرار القميص البنائقُ  |
| 17: 759 | (عوف بن الأحوص    | الوافر   | وإعطائي المفارق والحقاقا      |
|         | الكلابي)          |          |                               |
| 1.: 777 |                   | المتقارب | وكل خليل ملقْ                 |
| 1: 1.1  | زهير              | البسيط   | إن الغادر المعكُ              |
| 11: 177 | کعب بن زهیر       | الطويل   | إذا ما ثوی کعب، وفوز جرول     |
| 14: 4.4 |                   | الطويل   | كأن الثريا حلة الغور منخلُ    |
| 10:122  | (المتنخل الهذلي)  | البسيط   | مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل |
| 1: 277  | · المتلمس         | الكامل   | كالطبن ليس لبيته حول          |
| 0: 777  | أوس بن حجر        | الطويل   | مزجأ منصلاً                   |
| Y: Y    | امرؤ القيس        | الطويل   | ترائبها مصقولة كالسجنجل       |
| ٧: ١٤٣  | (امرؤ القيس)      | الطويل   | وشحم كهداب الدمقس المفتل      |
| 9: ٣٠٣  | امرؤو القيس       | الطويل   | أنابيش عنصل ِ                 |
| ۸: ۱۹۷  | امرؤ القيس        | الطويل   | قناديل رهبان تشب لقفال        |
| 9: 108  | امرؤ القيس        | الطويل   | كأنها هراوة منوال ِ           |
| ۳: ۲۸٤  | أوس بن حجر        | البسيط   | كالمزبراني عيال بآصال         |
| 7: 197  |                   | الوافر   | كأن قلوبهن على المقالي        |
| 11: 1.1 | زهير              | البسيط   | تنتخ أعينها العقبان والرخمُ   |
| 17: 1.1 | (البريق الهذلي)   | المتقارب | كما سرح اللمة الفيلمُ         |
| 11:1.5  | الأعشى            | الطويل   | إذا كان هنزمن، ورحت مخشما     |
| ۸: ۱۳۷  | حاتم الطائي       | االطويل  | من العيش أن يلقى لبوساً ومطعم |
| 18: 19. | عنترة             | الكامل   | حش القيان به جوانب قمقم       |
| ۱۳: ۳۲٤ |                   | الطويل   | إذا زال عن سيلانه كل قائم ِ   |
| 1.: 197 | (الأعشى)          | المتقارب | وصلى على دنها وارتشم          |
| Y: 12V  | جرير              | البسيط   | ياأطيب الناس يوم الدجن أردانا |
| 9: 577  | عمرو بن كلثوم     | الوافر   | ترى منه السواعد كالقلينا      |

كرداء الردنْ الوافر الأعشى ٦:١٥٦ :٦ وأقبلت أفواه العروق المكاويا الطويل ابن أحمر ١٩:٤١٦

# ج \_ صدور الأبيات

| T: 170  | (الحطيئة)         | الطويل   | أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى |
|---------|-------------------|----------|--------------------------------|
| 10: 11  | ذو الرمة          | البسيط   | فظل يمشق طعناً في جواشنها      |
| 18: 718 | أبو ذؤيب          | الطويل   | كأن عليها بالة لطمية           |
| ٧٠ ١١٤  | (أعشى باهلة)      | البسيط   | لايتأرى لما في القدر يرقبه     |
| 17: 14  | الفرزدق           | البسيط   | مازلت أفتح أبوابأ وأغلقها      |
| ۲: ٤١١  | الأعشى            | المتقارب | وأقبلها الشمس في دنها          |
| ٦: ٤١٠  | أبو المثلم الهذلي | المتقارب | وأكحلك بالصاب أو بالجلا        |
| ۲۱: ۳۳۰ | النابغة           | البسيط   | والخيل تمزع مزعاً في أعنتها    |

# د ـــ الأرجاز

| 17: 277   | (أعشى بني مازن)              | أشكو إليك ذربة من الذربُ       |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|
| خي)۲۹: ۲۰ | (مبشر بن هذيل الشمخ          | ولا حماراه ولا علائمهٔ         |
| 1: 127    | (ليد)                        | في السلب السود وفي الأمساح ِ   |
| 1: 171    |                              | قالت له: ورياً! إذا تنحـنـْح   |
| 17: 778   |                              | وشالت الجوزاء منها باليد ِ (٢) |
| ۲: ۲٦     |                              | یا بکر بکرین، ویا خلب الکبڈ    |
| 17: 178   |                              | أطيمة الطوب التظي استعارهًا    |
| ۸۴ : ۲    |                              | إني رأيت الضمد شيئاً نكرا      |
| £: 70Y    |                              | ونبهتني لطلوع الزهرة           |
| 7: ٣92    | _                            | وهيسة أرفعها لفطري             |
| 1.: 177   | ( العجاج )                   | جذب الصراريين بالكرور          |
| 371: 9    | _                            | قامت تصلي، والخمار من عمر (٣)  |
| ٥: ١٣٨    | <br>(أب مهدية)               | أحسن بيت أهرأ وبزا             |
| ٥٨٦ : ٢١  | •                            | درنا ودارت بكرة نخيسُ          |
| 17: 1.9   | ۔<br>(العجاج)                | إمام رغس في مقام رغس ِ         |
| 17: 111   | العجاج                       | يصفر لليبس اصفرار الورس        |
| ۸: ۱۷۰    |                              | جنات عدن في علالي العلى        |
| 7: 177    | (العجاج أو <del>و</del> ؤبة) | لا يدفنون منهم من فاظا         |
| 7: 771    | • . —                        | معابل زرق وجوب أبقعُ (٣)       |
| 17: 777   | _                            | هات الشظاظين وهات المربعة (٢)  |
| ۳: ٥١     | العجاج                       | خالط من سلمي خياشيم وفا        |
| 1: 17.    | (رؤبة)                       | وصاحب المقدار والرديف ِ (٢)    |
| ۸: ۱۹۹    | _                            | أخاف أن يعلقها ذو معلقة        |
| ٤: ١٩٩    |                              | لئن نجوت ونجت معاليقُ (٢)      |
| 1: 4.4    | ·                            | تأكل من كسب امرىء وراق         |
|           |                              |                                |

| 1: 22.        | (رؤبة)             | وعلقت من أرنب ونخل ِ           |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| £ : To.       | أبو النجم          | تمشي من الردة مشي الحفل ِ      |
| F77 : P       | _                  | براقة الجيد صموت الخلخل        |
| 11: 715       |                    | كأنه بالصحصحان الأبخل ِ (٢)    |
| 1.: 577       |                    | أشجى رنيناً من رنين الدخل      |
| 9: 189        | _                  | كطلعة الأشمط من برد سملْ       |
| 3: 05         | العجاج             | غروب لاساس ولا مثلم            |
| 18: 11.       | _                  | كلفني حبي للدراهم (٣)          |
| 17: 127       | _                  | بمذرب أخرجه من جوف كمْ         |
| <b>7: 779</b> | _                  | أرباب شاء وخزوم ونعثم          |
| Y: Y9T        | _                  | إن ينعني الناعون لا تحني (٢)   |
| 771:5         | العجاج             | كالخص إذ جلله الباريُ          |
| 18: 11        |                    | لا خمس إلا جندل الإحرينُ       |
| 7: 770        | (أبو محمد الفقعسي) | صوی لها ذا کدنة جلذیا          |
| 7: 727        | (امرأة ماحنة)      | كأن في داخله زلابية            |
| 11: 177       | أبو النجم          | سبي الحماة، وابهتي عليها (٢)   |
| ٧: ٣٠٨        | _                  | ويأكُّل التمر ولا ينويُّ النوى |
| 9: 197        | _                  | سود كحب القلقل المقلي          |

# ٦ \_ فهرس الأمثال

| نا تئق وصاحبي مئق، فكيف نتفق؟           | 99  | ١:  |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| جبن م <i>ن صفر</i> د ج                  | 499 | ١:  |
| جازيته حذو النعل بالنعل                 | 170 | ۹:  |
| لذود إلى الذود إبل ٤                    | 277 | ۲:  |
| ريها السها وتريني القمر ٨               | ٨٢٢ | ۸:  |
| است المتان على عاراي                    | 409 | ۲٦: |
| ساتر من برزت                            | 191 |     |
| () · () · () · ()                       | ٧٩  |     |
| ماني ال المرابي                         | ٥٩  |     |
| J. J. C.                                |     | ۲۱: |
| -0                                      | 247 |     |
|                                         |     | ۲۰: |
| المراق المساوي                          |     | ۲٤: |
| ي س معروه دره را مساده مرح را مرح       |     | ١٤: |
| الرق ال الله                            |     | ۲٤: |
| ميس و م                                 |     | ۱٦: |
| · براد                                  |     | 17: |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | ٣٥٣ |     |
| ئ چس دید پرسی ، د روزرگ دید             |     | ٣:  |
| سباني ساني المارس                       | •   | 19: |
| ن ۱۰۰۰ جاتا کی                          | 111 |     |
| المبيت الماري والمرابع                  | ٣٣. |     |
| ٠ تو بر                                 | 189 |     |
|                                         |     | 17: |
| أنضج أخوك ثم رمد                        | 777 | ۱۷: |
|                                         |     |     |

| تقول العرب:                  |       |     |
|------------------------------|-------|-----|
| ـــ النفاض يقطر الجلب        | 11.   | ٦:  |
| أنوم من فهد                  | 7,77  | ١:  |
| وجدان الرقين يغطي أفن الأفين | Y • A | ٧:  |
| وریت بك زناد <i>ي</i>        | 771   | 11: |
| بداك أوكتا وفدك نفخ          | Y \ 0 | 10. |

# ٧ \_ فهرس الألفاظ المعربة(١)

|     |       | 1               |     |       |                |
|-----|-------|-----------------|-----|-------|----------------|
| ۹:  | ١٤٧   | التخرصة         | ١٠: | ۱۷۸   | الآجر          |
| ۱۷: | 297   | التدرج          | ٤:  | 19.   | الإبريق        |
| ۱۲: | ٤١٠   | الترياق         | ٦:  | 198   | الإجانة        |
| ۹:  | 111   | التنتنة         | ١:  | ۲١.   | الإمستار       |
| 11: | ۱۷٤   | التنور          | ٦:  | ١٤.   | الإستبرق       |
| ۱۳: | ٣٧.   | الجاموس         | ۱۳: | 190   | الأسكرجة       |
| ٦:  | 227   | الجردقة، والجمع | ٥:  | ٤٢.   | أسكرجة         |
|     |       | الجرادق         | ۱۳: | 190   | الأسكيرة       |
| 11: | 111   | الجوالق         | ١:  | 737   | الإسميذ (وانظر |
| ٥:  | 177   | الجورب          |     |       | السميذ)        |
| ۹:  | 297   | الجوفي          | 17: | ٤٠٩   | الأشق          |
| ۹:  | 297   | الجوفياء        | ۸:  | 1 7 9 | الأنبار        |
| ٥:  | 779   | الجوهر          | ٤:  | 177   | الباري         |
| ۲۳: | 197   | الجِب           | ۹:  | 107   | البلاس         |
| ٧:  | 1 7 9 | الخان           | ٣:  | 173   | البم           |
| ۱۳: | ١٤٠   | الحوير          | ٣:  | ۲١.   | البهار         |
| ١:  | ۱۳۸   | الحنز           | ١:  | 711   | البهرج         |
| ٣:  | ۲٠٩   | الدانق          | ١٨: | ۱۷۷   | البيعة         |
| ۹:  | ٤١٧   | الدخرصة         | ٥:  | 7 • ٤ | التانريز       |
| ۲:  | 7 • 9 | الدرهم          | •:  | 777   | التجفاف        |

<sup>(</sup>١) ذكرنا في هذا الفهرس الألفاظ التي نص المؤلف على تعريبها فحسب. وهناك ألفاظ معربة كثيرة غيرها لم ينص عليها فلم نذكرها.

| الدرياق       | ٤١.   | 17: | الصولجان    | 47 5  | λ:           |
|---------------|-------|-----|-------------|-------|--------------|
| الدهليز       | 177   | 7:  | الطابق      | ۲.۳   | ١:           |
| الدَّيابوذ    | ١٤٠   | ١٠: | الطاق       | 120   | ۱۳:          |
| الديباج       | ١٤.   | ٤:  | الطست       | ١٨٩   | ۲٤:          |
| الديزج        | ٣٣٦   | ۲٥: | الطنجير     | 191   | ١١:          |
| الدينار       | 7 • 9 | ۲:  | الطيلسان    | ١٤٣   | ۸:           |
| الذماء        | ٧٧    | ١٤: | العسكر      | 221   | ۱۳:          |
| الراقود       | 195   | ۸:  | الفجانة     | 191   | ٦:           |
| الزباد        | 70.   | ۱۹: | الفوة       | ٤١١   | ٦:           |
| الزبرجد       | 779   | ١٠: | القار       | 200   | <b>\\\</b> : |
| الزرد         | 227   | ١:  | القباء      | 120   | ٤:           |
| الزرفين       | ١٨٤   | ٣:  | القبان      | ۲.۷   | ۱۳:          |
| الزمرد        | P 7 7 | 11: | القراطف     | ١٤٤   | ۲:           |
| السابل        | ۱۸۰   | ۲:  | القرطاس     | ٤١٥   | 19_0:        |
| السيامان      | 171   | ۲٠: | · القرطق    | ١٤٥   | ٦:           |
| السبذ         | 717   | ۱٦: | القرلى      | 797   | Yo:          |
| السبيجة       | 1 £ £ | ۹:  |             | و۲۹۸  | ۹:           |
| السجنجل       | ۲     | ٦:  | القرمد      | ۱۷۸   | ١٠:          |
| الستوق        | ۲1.   | ۹:  | القز        | ١٣٨   | ١:           |
| السحرق        | ٤١١   | ٧:  | القسطاس     | ۲.۷   | 11:          |
| السراويل      | ١٤٨   | ۱۳: | القصعة      | 198   | ٨:           |
| السرج         | ٣٤٣   | ١٨: | القفان      | ۲ • ۸ | ١:           |
| السطل         | 197   | ۱۲: | القفص       | ۲ • ٤ | 11:          |
| السقطار       | ٤٠٧   | ۱٦: | القفل       | ۱۸۳   | ۲:           |
| السقنطار      | ٤٠٧   | ١٥: | القفيز      | 717   | ٣:           |
| السلحفاة      | 797   | ١:  | القلس       | 575   | ١.:          |
| السميذ (وانظر | 757   | ١:  | قلعي (رصاص) | 772   | ۳:           |
| الإسميذ       |       |     | القند       | 7 2 7 | ٥:           |
| السندس        | ۱٤٠   | ٥:  | القهز       | ١٤.   | ۹:           |
| السيطل        | 197   | ۱۲: | القير       | ٤٣٥   | 11:          |
| الشحرور       | ٤.,   | ۲:  | الكاغد      | ٤١٥   | ٧:           |
| الصنج         | 277   | 17: | الكتان      | 129   | ٨:           |
|               |       |     |             |       |              |

| ۲٠: | 110  | المهرق        | ٦:  | <b>799</b> | الكرز        |
|-----|------|---------------|-----|------------|--------------|
| ۱۸: | 177  | الموق         | ٦:  | 121        | الكفاف       |
| ۲:  | 175  | الميزاب       | ۸:  | 277        | الكنز        |
| ٦:  | 173  | الناي         | ١٨: | ۱۷۷        | الكنيسة      |
| ۱۷: | ١٤٨  | نيفق السراويل | ١١: | ١٨٦        | الكوس        |
| 19: | 1 80 | النّيم        | ١:  | 727        | اللجام       |
| ۲٠: | 191  | الهاوون       | ۹:  | 1 80       | ,<br>المستقة |
| ۸:  | 1.5  | الهنز من      | ۹:  | 277        | المس         |
| ٦:  | ١٦٣  | اليرندج       | ١٤: | 1 7 9      | المصطح       |
| ٦:  | 150  | اليلمق        | ١٠: | 707        | الملاب       |

# ٨ \_ فهرس أعلام الأشخاص

إبراهيم بن السري الزجاج أبو إسحق 0:4.0 أبو أحمد = الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبه أحمد أحمد بن يحيي أبو العباس ثعلب ١٣٩: ٤، ٢٦٧: ٧، ٣١١: ٢١٤، ٣١٤، ٢ ابن أحمر = عمرو بن أحمر بن العمرد الباهلي الأخفش = عبد الحميد بن عبد المحيد الأحفش الأكم إسحاق بن مراد أبو عمرو الشيباني Y: 2. V . 1 . : T70 . 9: 19 . الأصمعي = عبد الملك بن قريب الأصمعي أبو سعيد ابن الأعرابي = محمد بن زياد بن الأعرابي أبو عبد الله الأعشى = قيس بن ميمون الأعشى الأكبر امرؤ القيس ١١٩: ١٩، ١٥٣: ٨، ١٥٥: ١٠، ١٨١: ٣، ١٩٧: ٧، ٢٠٠: ٢، V: T. T الأموى = عبد الله بن سعيد الأموى ابن الأنباري = محمد بن القاسم أبو بكر أوس = أوس بن حجر ገ : ፖለደ ‹ £ : ፖየገ ‹ \A : የገሃ أبو بكر = محمد بن الحسن بن دريد الأزدى أبو بكر (الصحابي الجليل خليفة رسول الله) V: YO7 . 18: 171 أبو بكر ابن دريد = محمد بن الحسن بن دريد الأزدى تأبط شراً = ثابت بن جابر ثابت بن جابر، تأبط شمأ 1:172 تعلب = أحمد بن يحيى أبو العباس الجاحظ = عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ جيرئيل عليه السلام £: £ . A جرول بن أوس العبسي الحطيئة الشاعر 10: TTO ( V: 1TY جرير = جرير بن عبد الله البجلي o: \ \ \ جرير بن عبد المسيح الضبعي المتلمس الشاعر 173: 81

جرير = جرير بن عطية اليربوعي الشاعو ١٣١: ٢، ٢٠٢: ١، ١٨٥: ٦، ٢٠٢: ٢، ٥٢٢: ٩، ٨٠٧: ١٩، ٥٩٣: ١١ الجعدى = عبد الله بن قيس النابغة الجعدي جعفر بن محمد أبو الفضل 17: 797 جميل = جميل بن عبد الله العدري الشاعر 7:127 الجهنية = سلمي بنت مجدعة الجهينة أو سعدي بنت الشمردل الجهينة أبو حاتم = سهل بن محمد السجستاني حاتم = حاتم بن عبد الله الطائي الشاعر الجواد 1: 179 ( V: 177 ابن حبيب = محمد بن حبيب أبو جعفر الحجاج بن يوسف A: 77Y الحرب الغلابي (شاعر) V:9. حسان = حسان بن ثابت الأنصارى شاعر الرسول 15:197 الحسن = الحسن بن على بن أبي طالب 17:177 الحسن بن عبد الله أبو على لغذة الإصفهاني . V : 109 . V : 127 . 9 . 7 : T. ٧٢/: ٢، ٢٠٢: ١، ٥٩٢: ٣، ٢٨٣: ٥ الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري أبو أحمد (10: 119:0: 197: 2: 140 0: 777 . 7: 777 الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري (1. : 799 (1: 197 (7: 79 12: 494 الحسين = الحسين بن على بن أبي طالب 17:177 الحطيئة = جرول بن أوس العبسي V: Y 7 7 خالد بن الوليد الخليل بن أحمد الفراهيدي ٦٨: ١٧، ١٣٨: ٢، ١٥٥: ٢، ١٩١: ٩، ٢٩٦: ٢٠، 17: 1.9 ( 71: 740 خويلد بن خالد الهذلي أبو ذؤيب 17: 11: 6, 3 17: 71 أبو دجالة = فضالة بن كلدة الأسدى ابن درستویه = عبد الله بن جعفر بن درستویه ابن درید = محمد بن الحسن بن درید أبو بكر 17:170 دريد بن الصمة أبو الدقيش القناني الغنوي T: 17A الديم قي = القاسم بن محمد أبو محمد الإصفهاني

أبو ذؤيب = خويلد بن خالد الهذلي الراعي = عبيد بن حصين أبو جندل الراعي النميري رسول الله = النبي ذو الرمة = غيلان بن عقبة العدوي الشاعر الرياشي = العباس بن الفرج الرياشي أبو الفضل الزجاج = إبراهيم بن السري الزجاج أبو إسحق زهير = زهير بن أبي سلمي 17: 797: 1.7: 1.15: 1. زياد بن معاوية النابغة الدساني · 31: P1 , P . 7: T , 773: Y أبو زيد = سعيد بن أوس الأنصاري سعدى بنت الشمردل الجهنية Y:1.2 سعيد بن أوس الأنصاري أبو زيد ٤٣ : ١٧ ، ٦٨ : ١١٩ ، ١٢٩ . ٨ ، ٢١١ . ٥ ، ٢١٤ : 19 . 7 5 7 60 ابن السكيت = يعقوب بن إسحق السكيت أبو يوسف سلمى بنت مجدعة الجهينة 7:1.2 سليك = سليك بن سلكة السعدى 1:171 سهل بن محمد السجستاني أبو حاتم ٤٤: ١٤، ١٧، ٥١، ٧: ٨٦، ٢٢: ٨٩، ٩١، ٩١، 171: 4, 171: 7, 771: 71, 781: 5, 2.7: 7, 117: 71, 707: سيبوية = عمرو بن عثمان أبو بشر الشعبي = عامر بن شراحيل أبو عمرو الشماخ = معقل بن ضرار الذيباني الشنفرى = عمرو بن مالك الأزدى طرفة = طرفة بن العبد البكري TY: . 1 . 101: 17 . PTY: F1 عامر بن شراحيل أبو عمرو الشعبي 9 ( 2 : 1 7 1 العباس بن الفرج الرياشي أبو الفضل 1: 7 . 7 عبد الحميد بن عبد الجيد الأخفش الأكبر أبو الخطاب 1.:177:1:177 عبد الله بن جعفر بن درستوية أبو محمد 17: 7 . 7 عبد الله بن رؤبة أبو الشعثاء العجاج الراجز ٥١ : ٢ ، ٥٤ : ٥ ، ١٦٢ : ٥ ، ١٥ : ١٥ عبد الله بن سعيد الأموى أنه محمد ٩ عبد الله بن قيس النابغة الجعدي 9: 717 عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد ١٣١: ١، ١٤٥، ٨: ١٤٨، ١٦٥: ١٦، A: 107, V. 7: V, Vo 7: N

عبد الملك بن قريب الأصمعي أبو سعيد ٤١: ٦، ٧٠: ٧، ١١٢: ١٣، ١٣٢ : ٩١، 171: 9, 771: 31, 71, 771: 71, 81, 3.7: 7, .17: 0, 817: r1, 037; V1, 1P7; 1, . TT; F, . TT; P, TTT; 11, 0 AT; . 1, 1:571 عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي الشاعر 0:172 أبو عبيد = القاسم بن سلام الهروي عبيد بن حصين أبو جندل الراعى النميري 11: 727 أبو عبيدة = معمر بن المثنى التيمي العجاج = عبد الله بن رؤبة أبو الشعثاء 1 . : 2 . 0 عدي بن زيد أبو على الفارسي أو القالي 14:100 على بن حمزة أبو الحسن الكسائي V:1.V عمر = عمر بن الخطاب أبو عمر = محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد عمر بن الخطاب YE: E.V. V: YOT. 1: 10. . 19: 189 العمران (أبو بكر وعمر) 7: 707 أبو عمرو = أبو عمرو بن العلاء عمرو بن أحمر بن العمرد الباهلي 14:517 عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ 7:177 أبو عمرو الشيباني = إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني عمرو بن عثمان أبو بشر سيبويه YY: 791 أبو عمرو بن العلاء - ١٧٦: ٣، ١٧٧: ٥، ٢٠٢: ١٠، ٢٩٩: ١٠، ٣٢٨: ٢٢، ٠٠: ٢٨، ٢٨، ٢٨٦ عمرو بن كركرة أبو مالك الأعرابي 7:01 عمرو بن كلثوم A: £ Y T عمرو بن مالك الأزدى الشنفري 1:171 عمير بن شيم التغلبي القطامي الشاعر 0:171 17:19. عنترة بن شداد العبسي عيسى = عيسى بن مريم النبي 14:17. عيسي بن مريم النبي الفراء = يحيى بن زياد الفراء

غيلان بن عقبة ذو الرمة الشاعر · 11: 5: 011: 7: 197: X: 177: 71; الفرزدق = همام بن غالب الفرزدق الشاعر فضالة بن كلدة الأسدى أبو دليجة 19: 77 الفضل بن قدامة أبو النجم العجل T: TO1 القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي ٧٤: ٢٣ ، ٤٨ : ٤ ، ٨٦ : ٢٢ ، ٨٨ : ٩٦ ، ١٨ : 77, 371: 0, 071: 1, .01: V, 3V1: P1, TV1: 01, AV1: 31, القاسم بن محمد بن على أبو محمد الديمرتي الإصفهاني 9: 7. القتبي = عبد الله بن مسلم بن قتيبة ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم بن قتيبة القتيبي = عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد القطامي = عمير بن شيم التغلبي أبو قيس = أبو قيس بن الأسلت أبه قيس بن الأسلت 0:1.7 قيس بن ميمون الأعشى الأكبر أبو بصير ٢٤: ١٦٥، ٨، ١٥٦، ٨، ١٦٤: 1: \$17,17: 10: (1:71. 4:147:11 الكسائي = على بن حمزة أبو الحسن الكسائي كعب = كعب بن زهير الشاعر كعب بن زهير الشاعر 1 -: 177 لغدة = لغذة لغذة = الحسن بن عبد الله أبو على الإصفهاني أبو مالك = عمرو بن كركرة أبو مالك الأعرابي المأمون الخليفة العباسي T: TT المبرد = محمد بن يزيد الثمالي أبو العباس المتلمس = جرير بن عبد المسيح محمد بن حبيب أبو جعفر A: ٣ £ £

```
1.: 270, 1.: 210, 7: 211, 17
عمد بن زياد الأعرابي أبو عبد الله ١٧٧ : ٥، ٢٣٥ : ١، ٢٩٤ : ٢١ ، ٣٨٧ : ٧ :
                                                               T: 1. V
                                          محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد
39:13117:13
YFY: Y, 1.7, F1 _ Y1, (17: 3, 317: 01, 777: A, FA7: Y1
محمد بن القاسم الأنباري أبو بكر ۱۳۲: ۲ ـــ ۱۰: ۳۳، ۱۳۳: ۲، ۲۲؛ ۲۰: ۱۰:
                                           محمد بن يزيد الثالي أبو العباس المبرد
17:170
                                                         المسيب بن علس
9:270
1:10.
                                                           معاذ بن عفراء
                                       معقل بن ضرار الذبياني الشماخ الشاعر
17:199
معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي ﴿ ٤٥ : ١٥ ، ٤١ : ٨ ، ١٩ : ٨ ، ١٩ : ٤ ،
                                          T: T90 (£: 19T (10: 109
المفضل = المفضل بن محمد بن يعلى الضبي أبو العباس ٣٣: ٨، ٢٢١: ٢١، ٤٠٨:
                                                          17: 277 6 2
                                        النابغة = زياد بر معاوية النابغة الذبياني
74: 71, 811: 3, 71, 71: 71 571: 11
                                أبو النجم = الفضل بن قدامة أبو النجم العجلي
                                                         هدبة بن الخشرم
1:171
                             أبو هلال = الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري
                                       همام بن غالب أبو فراس الفرزدق الشاعر
7:110:11:11
                                                          أم الهيثم المنقرية
V:Y9A
                                           أبو وجزة السعدى = يزيد بن عبيد
                                                 يحيى بن زياد الفراء النحوي
£: ٢17
                                              يحيى بن يعمر التابعي القارىء
17:11
                                             يزيد بن عبيد أبو وجزة السعدى
1: 177
يعقوب بن إسحق السكيت أبو يوسف ٢٧: ١٣: ١١٤ ، ١٧٤ : ١١٩ : ٩ : ١٦١ : ٩ ،
                                  1:717, 2.7:7, 3.77:3, 7.77:1
                             يعقوب بن السكيت = يعقوب بن إسحق السكيت
                                                 ابن يعمر = يحيى بن يعمر
```

# ٩ - فهرس القبائل والجماعات

|                           | : ۲۰۳ ، ٤ : ١٩٨ | الأعراب      |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| 101: 10: 10: 10: 10: 10:  |                 | ٠٠٠          |
| ٠٠١: ٥، ١٦١: ٢٠، ٢٢٢: ٥،  | 17:770:1.       |              |
| ۱۷: ۱۷، ۱۷۰: ۳، ۲۷۱: ۲۷   | ۲۳۱: ۸          | أهل الجاهلية |
| 191: 71, 491: 9, 4.7: 0,  | 7:179,10:197    | أهل الحجاز   |
| ۲۱۲: ٤، ۲۲۷: ۲۷، ۲۳۲: ۵،  | 17:71           |              |
| (11:11:17:0:137:11:11)    | 18:189          | أهل الشام    |
| ٠٥٠: ١٥، ٢٥٢: ٨، ٨٥٢: ٣،  | 0: 70 £         | أهل العراق   |
| POY: 11, AFY: 7, FPY: 11, | 18:189          | أهل مصر      |
| 7/7: 0/, 0/7: ٨, 7/, ٢77: | 17:71           | أهل اليمن    |
| ۸۱، ۹۳۰: ۲، ۹۱، ۲۶: ۱،    | ۱ : ۲۹۰ °       | البصريون     |
| 1. : £ T Y                | 17:17           | رآبيل العرب  |
| كندة (قبيلة) ١٤١ ، ٩      | 10:111          | سحول (قبيلة) |
| النصاري ۲٤۱: ۸، ۲۰۱: ٥    | ۲:٤٠٦           | بنو صعفوق    |
| هذیل ۲۰:۳۸۰               | ٩٢١: ٤، ١٣١: د  | العرب        |
|                           |                 |              |

# ١٠ \_ فهرس الأماكن والبلدان

|                 |               | 1                            |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| 9:14.           | غمدان (قصر)   | أرض سرنديب=سرنديب            |
| V: YY7          | فارس          | البصرة ٢١٢: ١٠               |
| 17:41           | الفرات        | بلاد الهند = الهند           |
| 17: 777         | قساس (جبل)    | تهامة ۳:۲۷۱                  |
| 7:717           | المدينة       | الجزيرة ٢ . ٣٨٦ : ٢          |
| 17: 27          | المشارف (قري) | الحجاز ۱۹۳: ۲۳۹، ۲۳۹: ۳،     |
|                 |               | 17:779                       |
| 18:189          | مصر           | دارین ۲۰۲: ٤                 |
| 17:127          | معَافر (بلدة) | سرندیب ۲۰۱؛ ٤                |
| ٧٢٦: ١          | منی           | سلوق (بلد من الروم) ۲:۳۲۷ و  |
| 19:70.          | الهند         | الشام ۱۲۹: ۳۰۲، ۱۶، ۳۰۲: ۱۶، |
| 17: 777: 6: 707 |               | Y£ : £ • V • Y : TA7         |
| (17 ( ) : 1 : 1 | اليمن         | عانة ٤:٣١٤                   |
| 10:107 (0:10.   |               | العراق ۲۱۶،۳،۲۲۲:            |
| 7/7:7/3/7:3:7   |               | 7: 307: 0, 977: 11, 777: 7   |
|                 |               |                              |

# مراجع البحث والتحقيق كما وردت أسماؤها في الحواشي

# أخبار النحويين البصريين:

تأليف القاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي المتوفى سنة ٣٦٨، طبعة القاهرة سنة ١٩٥٥.

#### الاشتقاق:

تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى سنة ٣٢١ ، طبع مطبعة السنّة المحمدية بالقاهرة سنة ١٩٥٨/١٣٧٨ .

# أشعار الهذليين:

كتاب شرح أشعار الهذليين، صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري المتوفى سنة ١٩٦٥ . سنة ٢٧٥، ج ١ ــ ٣، طبع مكتبة دار العروبة في القاهرة سنة ١٩٦٥ .

## إصلاح المنطق:

تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسحق السكيت المتوفى سنة ٢٤٥، طبعة دار المعارف في القاهرة سنة ١٣٦٨/ ١٩٤٩.

# الأصمعيات:

اختيار أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي المتوفى سنة ٢١٦، طبعة دار المعارف في القاهرة سنة ١٩٥٥/١٣٧٥.

# الأضداد:

كتاب الأضداد في كلام العرب، تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي المتوفى سنة ٣٥١.

# أضداد الأصمعي:

كتاب الأضداد، تأليف أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي المتوفى سنة ٢١٦، طبع المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت سنة ١٩١٢ (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد).

# أضداد ابن الأنباري:

الأضداد في اللغة تأليف أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة ٣٢٨، طبعة الكويت سنة ١٩٦٠.

## أضداد ابن السكيت:

كتاب الأضداد، تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسحق السكيت المتوفى سنة ٢٤٥ ، طبع المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت سنة ١٩١٢ (ضمن ثلاثة كتب في الأضداد).

# الأغاني :

كتاب الأغاني، تأليف أبي الفرج على بن الحسين الإصفهاني المتوفى سنة ٣٥٦، ج١ ـــ ٢١، طبع مطبعة التقدم في القاهرة .

#### الاقتضاب:

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تأليف أبي محمد عبد الله بن محمد بن السبيّد البطليوسي المتوفى سنة ٥٢١ .

# الألفاظ:

كتاب الألفاظ تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسحق السكيت المتوفى سنة ٢٤٥، طبع المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ١٨٩٥ (مع شروح الخطيب التبريزي في الحواشي).

# الألفاظ الفارسية المعربة:

تأليف السيد ادي شير رئيس أساقفة سعرد الكلداني، طبع المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت سنة ١٩٠٨.

# الأمالي :

تأليف أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي المتوفى سنة ٣٥٦، ج١ ـــ ٢، طبع

مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٥٣ (الطبعة الثالثة).

# أمالي المرتضى:

غرر الفوائد ودرر القلائد، تأليف الشريف المرتضى أبي القاسم على بن الحسين المتوفى سنة ٢٦٤، ج ١ - ٢، طبعة دار إحياء الكتب العربية في القاهرة سنة ١٩٥٤.

# أمالي اليزيدي:

وهي مراث وأشعار في غير ذلك، جمعها محمد بن العبـاس اليزيـدي المتـوفى سنة ٣١٠، طبعة حيدر آباد في الهند سنة ١٩٤٨/١٣٦٧.

#### إنباه الرواة:

إنباه الرواة على أنباه النحاة، تأليف الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى سنة ٦٤٦، ج ١ ــ ٣، طبع مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٥٠ ــ ١٩٥٥.

#### بغية الوعاة:

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين السيوطي المتوفى سنة ١٩٢٦.

البلدان = معجم البلدان

#### التاج:

تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف أبي الفيض محمد بن محمد الشهير بالمرتضى الزبيدي المتوفى سنة ١٢٠٥، ج ١ ــ ١٠، طبعـة القاهـرة سنـة ١٣٠٢ ــ ١٣٠٦ .

# تاریخ بغداد:

تأليف أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ٤٦٣، ج ١ ـــ ١٥، طبعة القاهرة سنة ٤٦٣/١٣٤٦.

#### الجمهرة:

كتاب جمهرة اللغة، تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي المتوفى سنسة ٣٢١، ج ١ ــ ٤، طبعــة حيـــدر آبــاد الدكـــن في الهنــــد سنة ١٣٤٤ ـــ ١٣٥١ هـ

# جهرة أشعار العرب:

اختيار أبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي من رجال القرن الرابع، طبع المطبعة الرحمانية في القاهرة سنة ١٩٢٦ .

## حاسة ابن الشجري:

اختيار أبي السعادات هبة الله بن على الحسني العلوي المتوفى سنة ٥٤٢، طبعة حيدر آباد في الهند سنة ١٣٤٥هـ.

#### الحيوان :

کتاب الحیوان ، تألیف أبی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفی سنة ۲۰۰ ، ج ۱ ــ ۷ ، طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ ــ ۱۹۶۸ .

#### الخزانة:

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة ١٢٩٩ هـ.

# ديوان الأعشى:

الصبح المنير في شعر أبي بصير ميمون بن قيس الأعشى الكبير، طبعة فيينة سنة ١٩٢٧.

# ديوان امرىء القيس:

طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٨.

# ديوان بشر بن أبي خازم:

طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق سنة ١٩٦٠ بتحقيق الدكتور عزة حسن.

## ديوان جرير:

شرح ديوان جرير ، ج١ \_ ٢ ، طبعة القاهرة سنة ١٣٥٣ هـ .

# ديوان حسان بن ثابت:

طبع المطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٩٢٩.

٤٩٨

#### ديوان الحطيئة:

طبع مكتبة الحلبي في القاهرة سنة ١٩٥٨ بتحقيق نعمان أمين طه .

# ديوان رؤبة:

طبعة برلين سنة ١٩٠٣ (الجزء الثالث من مجموع أشعار العرب).

# ديوان ذي الرمة:

طبع مطبعة كيمبرج في انكلترة سنة ١٩١٥.

# ديوان زهير:

طبع مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٤٤.

#### ديوان سحم:

وهو عبد بني الحسحاس، طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٥٠/١٣٦٩.

# ديوان طرفة:

طبعة القاهرة سنة ١٩٥٨ بتحقيق الدكتور على الجندي.

## ديوان العجاج:

طبعة برلين سنة ١٩٠٢ (الجزء الثاني من مجموع أشعار العرب).

#### ديوان عدى بن زيد:

طبعة وزارة الثقافة والإرشاد ببغداد سنة ١٩٦٥ بتحقيق محمد جبار المعيبد.

# ديوان عنترة:

شرح ديوان عنترة بن شداد العبسي ، طبعة القاهرة بتحقيق الشلبي .

#### ديوان الفرزدق:

طبع مطبعة الصاوي في القاهرة مسة ١٩٣٦.

# ديوان كثير:

ج ١ ــ ٢ ، طبعة الجزائر سنة ١٩٢٨ .

#### ديوان كعب:

وهو كعب بن زهير بن أبي سلمي ، طبعة دار الكتب المصرية في القاهرة سنة ١٩٥٠/١٣٦٩ .

## ديوان لبيد:

طبع حكومة الكويت سنة ١٩٦٢ بتحقيق الدكتور إحسان عباس.

## ديوان ابن مقبل:

طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق سنة ١٩٦٢ بتحقيق الدكتور عزة حسن.

# ديوان النابغة الذبياني:

طبع دار الفكر في بيروت سنة ١٩٦٨ بتحقيق الدكتور شكري فيصل.

## السيرة النبوية:

تأليف أبي محمد عبد الملك بن هشام الحميري المتوفى سنة ٢١٨، ج ١ ــ ٢، طبع مكتبة الحلبي في القاهرة سنة ١٩٥٥.

# شرح أشعار الهذلين:

صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري المتوفى سنة ٢٧٥، ج ١ ــ ٣، طبع مكتبة دار العروبة في القاهرة سنة ١٩٦٥ بتحقيق عبد الستار فراج.

# شرح الحماسة للمزوقي:

تأليف أبي على أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي المتوفى سنة ٤٢١، ج ١ ــ ٤، طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة سنة ١٩٥١ ــ ١٩٥٣.

# شرح الحماسة للتبريزي:

تأليف أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي المتوفى سنة ٥٠٢، ج ١ ـــ ٤، طبعة بولاق سنة ١٢٩٦هـ.

#### شرح السبع الطوال:

تأليف أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة ٣٢٨، طبعة دار المعارف في القاهرة سنة ١٩٦٣.

## شرح المعلقات:

تأليف أبي عبد الله الحسين بن أحمد القاضي الزوزني المتوفى سنة ٤٨٦، طبعة صادر في بيروت سنة ١٩٥٨/١٣٧٧.

# شرح المفضليات:

تأليف أبي محمد القاسم بن محمد الأنباري المتوفى سنة ٣٠٥، طبع مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت سنة ١٩٢٠.

#### الشعراء:

الشعر والشعراء، تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ٢٧٦، ج ١ - ٢ ، طبع دار إحياء الكتب الغربية في القاهرة سنة ١٩٤٤ \_ . ١٩٥٠ .

#### شواهد المغنى:

شرح شواهد المغني، تأليف جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن كال الدين أبي بكر السيوطي المتوفى سنة ٩١١، طبعة القاهرة سنة ١٣٢٢ هـ.

#### الصحاح:

تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة ٣٩٨، ج١ — ٦، طبعة دار الكتاب العربي في القاهرة سنة ١٩٥٦ \_\_ ١٩٥٧.

#### طبقات الشعراء:

تأليف أبي عبد الله محمد بن سلّام الجمحي المتوفى سنة ٢٣١، طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٢ (سلسلة ذخائر العرب).

## طبقات القراء:

غاية النهاية في طبقات القراء، تأليف شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد الشهير بابن الجزري المتوفى سنة ١٩٣٢ ـ ١٩٣٣ .

# طبقات النحويين:

طبقات النحويين واللغويين، تأليف أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي المتوفي سنة

٣٧٩ ، طبع مكتبة الخانجي في القاهرة سنة ١٩٥٤ .

#### العقد الفريد:

تأليف أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المتوفى سنة ٣٢٧، ج١ \_ ٧، طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٠ \_ ١٩٥٣ .

#### العمدة:

العمدة في صناعة الشعر ونقده، تأليف أبي على الحسن بن رشيق القيرواني المتوفى سنة ٢٥٦، ج١ ــ ٢، طبع مطبعة حجازي في القاهرة سنة ١٩٣٤.

#### العيني :

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، تأليف محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة ٨٥٥، ج١ \_ ٤، طبعة بولاق سنة ١٢٩٩ (في هامش خزانة الأدب).

#### الفهرست:

تأليف أبي الفرج محمد بن إسحق بن النديم المتوفى سنة ٣٨٥، ج١ ـــ ٢، طبعة ليبزيغ في ألمانية سنة ١٨٧١ ـــ ١٨٧٢.

## القوافي:

كتاب القوافي ، تأليف القاضي أبي يعلى عبد الباقي بن عبد الله بن المحسّنِ التنوخي من القرن السادس . نسخة مطبوعة على آلة التكثير (جستتنر) في كُوتنكُن سنة ١٩٦٥ . بتحقيق محمد عوني عبد الرؤوف عن نسخة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية برقم ٤٣٤٤ .

# الكافي في علم القوافي:

تأليف أبي بكر محمد بن عبد الملك بن السرَّاج الشنتريني الأندلسي المتوفى سنة ٥٥٠. طبعة بيروت سنة ١٩٦٨ بتحقيق الدكتور محمد رضوان الداية (مع كتاب المعيار في أوزان الأشعار).

## الكامل:

كتاب الكامل في اللغة والأدب، تأليف أبي العباس محمد بن يزيد النمالي الأزدي المعروف بالمبرد والمتوفى سنة ٢٨٥، ج ١ – ٣، طبع مكتبة الحلبي في القاهرة سنة ١٩٣٧ – ١٩٣٧ .

#### كتاب سيبوية:

الكتاب، تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه والمتوف سنة ١٣١٦ ـــ ١٣١٧.

# كشف الظنون :

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة المتوفى سنة ١٠٦٧، ج١ ــ ٢، طبعة وزارة المعارف التركية سنة ١٩٤١ ــ ١٩٤٢ .

# اللآلي:

اللآلي في شرح أمالي القالي ، تأليف الوزير أبي عُبَيد عبد الله بن عبد العزيز البكري المتوفى سنة ٢٨٧ ، ج ١ - ٢ ، طبع مطبعة دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٦ .

#### اللسان:

لسان العرب، تأليف جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المتوفى سنة ٧١١، ١٨٩١/١٣٠٨ .

# مجمع الأمثال:

تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد المعروف بالميداني المتوفى سنة ٥١٨، ج ١ - ٢، طبع مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٩٥٥/١٣٧٤.

# محاسن الأراجيز:

مشارف الأقاويز في محاسن الأراجيز ، وهو مجموع مختارات من أراجيز العرب ، طبعة ليبزيغ في ألمانية سنة ١٩٠٨ .

#### مختارات ابن الشجرى:

ديوان مختارات شعراء العرب، اختيار أبي السعادات هبة الله بن علي العلوي المعروف بابن الشجري المتوفى سنة ٥٤٢، ج ١ ــ ٣، طبع مطبعة الاعتاد بالقاهرة سنة ١٩٢٦.

#### الخصص:

كتاب المخصص في اللغة، تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده المتوفى سنة ٤٥٨ ـ ١٣٢١ ـ ١٣٢١ .

## مراتب النحويين:

تأليف أبي الطيب عبد الواحد بن على اللغوي المتوفى سنة ٣٥١، طبع مطبعة نهضة مصم في القاهرة سنة ١٩٥٥.

#### المعاني

# معجم الأدباء:

إرشاد الأربب إلى معرفة الأديب، تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة ٦٢٦، ج ١ ــ ٢٠، طبعة القاهرة سنة ١٩٣٦ ــ ١٩٣٨ .

#### معجم البلدان:

تأليف أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوف سنة ٦٢٦، ج ١ ـــ ٦، طبعة ليبزيغ في المانية سنة ١٨٦٦ ـــ ١٨٧٠ .

#### المفضليات:

اختيار المفضل بن محمد بن يعلى الضبي المتوفى سنة ١٧٨ ، طبعة دار المعارف في القاهرة سنة ١٩٦٤ (الطبعة الثالثة).

#### مقاييس اللغة:

تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس المتوفى سنة ٣٩٥، ج ١ ــ ٦، طبعة دار إحياء الكتب العربية في القاهرة سنة ١٣٦٦ ــ ١٣٧١ .

# المكاثرة :

المكاثرة عند المذاكرة، تأليف جعفر بن محمد الطيالسي من علماء القرن الرابع، طبعة مجمع التاريخ التركي في أنقرة سنة ١٩٥٦ .

# منتهى الطلب:

منتهى الطلب من أشعار العرب، اختيار محمد بن المبارك بن ميمون من رجال القرن السادس. وهو مخطوط محفوظ في خزانة لاله لي في استانبول برقم ١٩٤١.

#### الموشح:

الموشح في مآخُذ العلماء على الشعراء، تأليف أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني المتوفى سنة ٣٨٤، طبعة دار نهضة مصر سنة ١٩٦٥ بتحقيق على محمد البجاوي .

# نزهة الألباء:

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تأليف أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة ٧٧٧، طبعة القاهرة سنة ١٢٩٤هـ.

#### النشر:

النشر في القراءات العشر ، تأليف شمي الدين أبي الخير محمد بن محمد المعروف بابن الجزري المتوفى سنة ٨٣٣ ، ج ١ ــ ٢ ، طبع مطبعة مصطفى محمد بمصر .

#### نظام الغريب:

تأليف أبي محمد عيسى بن إبراهيم الربعي المتوفى سنة ٤٨٠، طبع مطبعة هندية بالقاهرة.

#### النقائض:

كتاب النقائض، نقائض جرير والفرزدق، صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة ٢١٠٠ ـ ١٩١٢ ـ ١٩١٢ .

# النهاية لابن الأثير:

النهاية في غريب الحديث والأثر ، تأكيف مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير المتوفى سنة ٦٠٦، ج ١ ــ ٥، طبع دار إحياء الكتب العربية في القاهرة سنة ١٩٦٣ ــ ١٩٦٥.

#### النوادر:

كتاب النوادر في اللغة، تأليف أبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري المتوفى سنة ٢١٥ . طبع المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ٢١٥ .

#### النوادر:

كتاب النوادر، تأليف أبي مسحل الأعرابي عبد الوهاب بن حريش المتوفى أوائل القرن الشالث، ج ١ ــ ٢، من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة

١٩٦١/١٣٨١ بتحقيق الدكتور عزة حسن.

#### هدية العارفين:

هدية العارفين، أسماء المؤلفين والمصنفين، تأليف إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة ١٩٥٠، طبعة وزارة المعارف التركية حسنة ١٩٥١ ـ ١٩٥٢.

# وفيات الأعيان:

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف القاضي شمس الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشهير بابن خلكان المتوفى سنة ١٨٨، ج ١ - ٦، طبع مطبعة السعادة في القاهرة سنة ١٩٤٨ - ١٩٥٠ .

كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء / لأبي هلال العسكري ؛ عني بتحقيقه عزة الحسن. \_ ط ٢ . \_ دمشق: دار طلاس، ١٩٩٦ . \_ ٧ ٥ ص ؛ ٢ ٤ سم . \_ ( من التراث العربي ) بآخره فهارس متنوعة .

١ ــ ٢١٢ هـل ك ٢ ــ العنوان ٣ ــ أبو هلال العسكري ٤ ــ حسن ٥ ــ السلسلة

مكتبة الأسد

رقم الاصدار ٦٨٨

رقم الإيداع \_ ١٩٩٥/١٠/١٦٠٧

رقم: ۲۰۹۲۱ تاریخ: ۱۹۹۰/۷/۱۱